## فُؤآد ابراَهِيم

# الفَقَيْس وَالدَّولُنَّ الفِكِوالسِّيَاسِيُ الشِّعِيُ



الفقيه والدولة

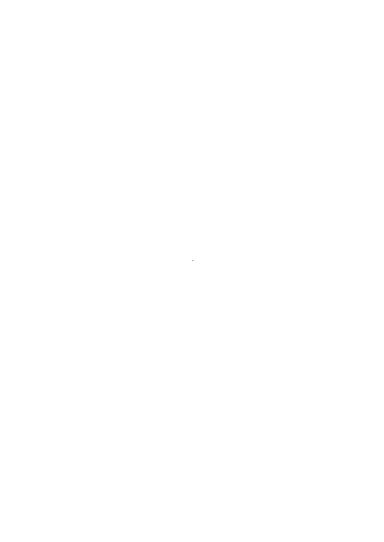

### فؤاد ابراهيم

## الفقيه والدولة

تطور الفقه السياسي الشيعي

بحث فقهي / تاريخي



الفقيه والدولة

فؤاد ابراهيم الطبعة الأولى ١٩٩٨ جميع الحقوق محفوظة

دار الكنوز الأدبية

ص ب: ٧٢٢٦ - ١١ بيروت - لبنان هاتف: ۲۰۳۰۱۶

#### مقدمة

تمثل ولاية الفقيه كعقيدة دينية إسياسية للدولة الاسلامية في ايسران (1) الصيفة النهائية في تراث الفقه السياسي الشيعي، كما تمثّل النتيجة القصوى التي اسفرت عن الصيرورة التاريخية لتسيّس الفقيه الشيعى.

إن هذا التشيل في تكثيف شديد للغاية، يسترعي ولوج حيثياته، من خالال الامساك بناصية مرجعية أساسية ممثلة في التراث الفقهي الشيعي، بما يحتوي على مستودع شري وكبير للرؤى والاحكام الشرعية المتصلة بموضوعة الدولة، ذلك أن الابحاث التي تناولت تطور الفكر السياسي الشيعي، أهمات تصف المشهد بتوسلها بألمادر التاريخية أو العقدية فحسب، بينما ثمة مصدر اساسي كان أهلاً وضرورياً لأي بحث في هذا الصدد، لاستجلاء جوهر الوقف الشرعي الشيعي من السلطة على وجه العموم ممثلاً في المصنفات الفقهية الشيعية ، التي لم تتناول في معظم الابحاث والدراسات التخصصية الا لماماً، والصحيح أن السياسة الشرعية الشيعية موضوع فقهي يدرجة أولى وتتحدد معالمها وأحكامها في المجال الفقهي، ويحسب نيابة الفقيه عن الامام المصوم فإن الفقيه وحده الاجدر بصياغة الموقف الشرعي من الدولة، التي ستتحول بمرور الوقت الى حقال مقفل وموقوف بصورة نهائية للفقيه.

وسنحاول هنا في رحلة طويلة وشائكة الى حد ماء اقتفاء جـــذور الفقه السلطاني الشيمي منذ انتهاء عصر النصء نستمد خلال هذه الرحلة من التراث الفقهـــى السلطاني الشيمي سيما

<sup>(1)</sup> ينص دستور الجمهورية الإسلامية في أيران في الإصل الحاس." في زمن غيبة الإسام المهمدي عجل الله المصر بالمور المسلم المهمدي عجل الله المصر بالمور المصر بالمور المصر بالمور المصر بالمور المصر المسلم بالمور المصر المسلم المصر المسلم المسل

الاعمال الفقهية الكبيرة التي انتجت في عصر الغيبة وحتى الوقت الراهن الصياغات المهمة لينيات السياسة الشرعية كما ترسم ملامحها حركة التجديد في الفقه الشيعي في اطواره التاريخية المتماقبة وسنحاول الاستمانة في ضبط هذه الملامح بقراءة ذات ثلاث أبعاد:عقدية، فقهية، تاريخية.

سنيدأ رحلتنا بقراءة مكثفة للتكوين السياسي الشبعي، ناظرين الى القبدلات الكبيرة في تاريخ الجماعة الشيعية (وخصوصاً غيبة الامام المهدي)، بما شجّعت من ميول الاجتماع وانتظام الجماعة الشيعية، عبر تصنيف المسادر الحديثية الكبرى وتهيئة أجواء مؤاتية لتأكيد الهوية الشيعية المستقلة، ومن ثم التراث الشيعي الخاص، النقلي والعقلي، سا يؤسس لوجود الجماعة الشيعية، ويميّزها عن غيرها من الجماعات الاسلامية التعدمية.

وسنجد من خلال بداية قراءة التكوين السياسي الشيعي، أننا لا بد من التوسل بالمسنفات المقدية بدرجة أكبر كون التشيع وهو يخوض امتحان الهوية الجماعية المستقلة كان بحاجة الى سلاح علم الكلام، بما يدرأ عنه أخطار الخصوم ويكف عنه حجج المنافسين، فكان يبني ذاته مـن خلال الترتيبات الكلامية الرصيئة والسبك المقدي المتقن، ولا خلك أن متكلمي الشيعة قد برعوا في اتقان هذا الغن، وهددوا حصون المذاهب الاسلامية الاخرى.

أما على المستوى الداخلي، فإن الفقيه الشيعي واجه ومنذ انطلاقة الجماعـة الشيعية بعد الغيبة محنة شرعية دولة غير الامام التي ستكون مدار بحث وجدل في الوسط الشيعي، وسنلحظ مساحة الجدل واستمراريته من خلال انغماس كبار فقها، وعقلاء الشيعة في هذا الموضوع الاشكالي والذي سيبقى خلفية حاضرة تثير طيفاً من التساؤلات المتجددة كلما طرحت مسألة علاقة الفقيـه بالدولة.

وسنلحظ أيضاً بصورة جليّة أن ثمة ارتباطاً بين الفقه والسياسة ، من حيث تأثير الاول في الثاني ، فإن التبدلات التي يشهدها مجال الفقه تنعكس وبطريق مباشـر على المجـال السياسـي ، بحيث لو أردنا معرفة سر موقف سياسى لفقيه شيعى ، رجمنا الى المجال الفقهى.

وفي ضوء ذلك، فإن نشاطاً ضخماً وجبّاراً يجري في المجال الفقهي يصوغ نظرات الفقيه في عموه نظرات الفقيه في عموم الموضوعات الاشكالية وحسب التعبير الفقهي مورد الابتلاء، ولابد حينئذ من الاطلاع والالـام بما يجري من عمليات فقهية وخصوصاً تلك التي تحمل طابعاً تجديدياً، وهكذا التحولات الجوهرية في المجال الفقهي الشيعي، لادراك طبيعة حركة الفقيه في اتجاهاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والفكرية...

وسنلحظ كذلك عبر حركة الفقهاء أن انخراطهم في عملية استنباط القوانين الشرعية ووضع تدابير كفيلة لتعزيز قوة الذهب وحفظ مصالحه، وتالياً تحوّلهم ــ أي الفقهاء ــ الى قوة رقابية فاعلة ساعد على تعوضعهم كهيئة دينية تكتسب خصائص الطبقة، وسنلحظ أن الحيز الذي يضغله الفقها، ببغل التوانين الشرعية التي وضعوها في حياة الجماعة الشيعية يتمدى كونه حيزاً جزئياً بل الصحيح أن النقيه الامامي ومن خلال تطوّر حركة التجديد النقهي ينتحل صفة الحاكم الشرعية، وهذا يعني من زاوية نظر أخرى الحاكم الشرعية، وهذا يعني من زاوية نظر أخرى أنه لم يتيسر لغير الفقها، صياغة مفهوم معياري خاص للدولة من خلال تقرير سلسلة الاحكمام الفقهية في موضوعات متنوعة وشاملة والتي أمكن تحويلها في مراحل تاريخية لاحقة الى اطار قانوني لحركة المجتمع في عباداته ومعاملاته الخاصة والعامة وصولاً الى رسم صورة التولق الدينينية المنشودة.

ومن خلال هذا النظور، سنحاول قراءة تجارب العلاقة بين الفقيه والدولة من زاوية فقهية، وخموصاً بعد عملية الدمج التي تمت بين علم الكلام والفقه كمجالين يتقاسمان موضوع الدولة/الامامة، فأصبح فقه الدولة القاسم المشترك لكسل من المجالين الكلامي والفقهي، اللذين صارا من اختصاص الفقهاء ايضاً باستثناء حالات جد نادرة ارتسمت خلالها حدود شبه فاصلة بين المجالين ثم عادت للالتحام مرة أخرى كما في زمان ملا صدرا والداماد..

وهكذا سنشهد عبر عدة تجارب فقهية سلطانية قراءات متنوعة، تقودنا عبر متواليات ومنحرجات عدة يخوض فيها الفقيه تحديات سياسية يعالجها بأدوات فقهية، وما انفسك في كل مرة يجتاز فيها الفقيه تحدياً مع الدولة يحوز على مكان متقدم في المساحة المتنازع عليها بين الفقيه والسلطان، وهكذا حتى يصل الفقيه بألقه السياسي/الفقهي الى حد استيعاب الدولة بالكامل، وادراجها ضمن صلاحيته وحده.

ولا شك أن الدولة التي يروم الفقيه تدشينها تخضع لمايير ضرعية خاصة، لا شأن لها بالدول العصبوية على أساس طبيعي أو موروث عائلي قبلي، أو قومي، أو طائفي، وإنها هي دولـة تخضع لمايير فقهية فحسب، أي لمواصفات خاصة مرصودة في المجال الفقهي، وهـذه المواصفات تمنح الفقيه ولاية على الدولة التي يقيمها، وبحسب الطروحات المتأخرة فإن ولايـة الفقيه تتنوع بين مطلقة شمولية وسلطانية مقيدة، وما بينهما انشعابات اخرى فرعية ولكن في كـل الاطروحـات ثمة شبه اجماع على ادراج الدولة ضمن امتيازات الفقيه.

وهذا الاجماع يشكل نهاية المطاف لعملية التجديد واسع النطاق لحركة الفقه الاسامي كمجهود خالص للفقهاء، وحيث يتطور الفقه جنياً ال جنب الدولة ــ باستجابة الفقهاء لتطلبات قيامها ــ التي اندرجت مؤخراً ضمن الفضاء التشريعي كامتياز خاص ونهائي للفقهاء يجعل الدولة خاضعة تماماً لسلطانهم. وجاءت المرجعية في تركيبها الراهن والشحنات الدينية التي اكتسبتها خلال هذا القرن لتمزز من النموذج الفقهي للدولة ، باعتبار الاخيرة تجسيداً عملياً للشريعة ، حيث باتت الحزبية الشيعية كإطار متطور لحركة الفقيسه في الميدان السياسي وكأداة مستحدثة للوصول الى الدولة ، مشدودة الى نوع من المصاهرة الحميمية مع الفقيه لاكتساب مشروعية العمل من اجل اقامة الدولة ، بعوجب مقتضيات الاحكام الشرعية الواردة في مدونات الفقيه ، إذ بدونها تفقد أية جماعة سياسية مصداقيتها ومشروعيتها وجماهيريتها ايضاً.

وما أسمى اليه من خلال هـذا البحث، استكشاف الاسس التي وضعها الغقيه لتطوير سيرورته التاريخية ومن ثم كيفية استعماله تلك الاسس في ادارة تجارب السلطائية في أزمنة مختلفة ومتغيرة بالنظر الى ميراثه الفقهي، وأخيراً استجلاء نظرات الفقيه ومماييره الشرعية في موضوع الدولة، كعطيات تسعف على ادراك طبيعة التحولات التاريخية الكبيرة في حركة الجماعات العقائدية وتنبىء عن فرص التحولات المستقبلية أيضاً.

ولا يغوتني هنا، تقدير الخدمات التي أسداها بعض الاصدقاء ممن قرأ الكتاب مخطوطاً وأفادني بملاحظات هامة فنية كانت أو جوهرية، مع اعتراق مسبقاً بالامتنان لكل من شارك بكلمة أو مصدر أو توجيه يفيد في توكيد رأي أو تصحيح آخر.. ولا أظن أن هذا العمل كاملاً، فهو يصدق عليه ما يصدق على كل الاعمال البشرية، من خطاً، وصهو، وغفلة، ولعل في ذلك ما يحول بيني وبين أية أحكام مسبقة تعسفية، فبا لله سبحانه وتعالى أستعين، وعليه أتوكل، إنه ولي التوفيق.

فؤاد ابراهیم ۹ سیتمبر ۱۹۹۱

#### المدخل

#### ماهية الفقيه والدولة

#### \_ الفقه والفقيه

الفقه لفة: العلم بالشيء والفهم له ، وفقه الشيء : علمه (1) وذكر الطريحي في (بحمع الهجرين): قال بعض الاعلام : الفقه هو التوصل الى علم غالب بعلم شاهد (1). ولذلك فكل علم بشيء هو فقه، يقال: لا يفقه، أي لا يعلم. وعرور الوقست اكتسب الفقه مدلولاً عدداً، وحسب ابن الاثير: وقد حعله العرف خاصاً بعلم الشريعة (1). ويقول ابن منظور: وغلب المي الفقه معلى الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر انواع العلم (1) فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه (1)، وسعي فقيهاً لعلمه بالاحكام، أي الذي علم ذلك واهتدى به الى استنباط ماخفي عليه (1).

وما تقدم يندرج في إطار المعنى اللغوي للفقه، وأيضاً المعنى الشائع وللمستعمل في صدر الاسلام، ولكن هل هذا التعريف حامع مانع بحيث يمكن الاكتفاء به لبيان المراد من الفقــه كمما هو متداول عند الفقهاء.

في بحال بحثنا هنا، أعتقد بأنسا بحاجة الى النظر في تطور حركة الفقه الشيعي ضمن سرورته التاريخية، وهكذا التحولات الكبيرة التي شمست سرورته التاريخية، وهكذا التحولات الكبيرة التي شمسته الدلالة لمفهوم الفقه. وسنحاول هنا تقديم قراءة شيعية محضة لنطور حركة الفقه الإمامي، أي قراءة داخلية في صيرورة الفقه الشيعي، للتعرف على محمل التبدلات التي عاشتها المدرسة الفقهية الشيعية، وصولا الى فهم العملة بين التكوينات الذهنية لكل عصر، هذه التكوينات بما تمارسه من سلطة على المنضوين داخل حركة الفقة وما ترسمه لهم من رؤى، تستعلن نفسها في مواقف ومسائك خاصة.

فلقد أجمعت المصادر الشيعية على أن اهتماماً كبيراً برز في وقت مبكر من تاريخ الاسلام بتدوين الشيعة للحديث، يرجع الى عهد الامام على (ع) (ق سنة ٤٠هـــ) وحتى غيبة الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري (عام ٣٢٩هـــ)، فكان الاثمة المتحدون من الامام الحسين (ع) يشون أحكام الدين بين شيعتهم استناداً الى النصوص الدينية الموثوقة والقطعية الدلالة والمتناقلة عبر سلسلة تنتهي الى الرسول (ص) والتي عرفت بالاصول الاربعمائة، في وقت بدأت المذاهب الاسلامية الاحرى تلحاً الى الاصول العقلية في التوصل الى الاحكام الشرعية الـيَ لم يرد فيها نص قطعي من الكتاب والسنة.

ولذلك قان علماء الشيعة درجوا في تلك الفترة على "تدوين كتبهــم الفقهــة بالاقتصار على نقل الروايات بأسانيدها والافتاء بهذا النحو في المسسائل الفقهــة، فكان كمل كتــاب يعــد مسنداً للرواي ، قد جمع فيه بحموع رواياته عن الإمامة أو الاثمة في كتابه وكان الافتــاء بشــكل نقل الرواية بعد اعمال النظر ومراحاة ضوابط الفتيا" (").

فيعد حدوث الغيبة الكبرى عام ٣٣٩هـ، برزت الحاجة الى تدوين الحديث عند الشيعة وحفظه في جوامع كبرى، بعد أن انتهى عصر النص بغياب الامام الثاني عشر، وتبلو المذهب الشيعي الامامي في صيغة تشيع اثني عشري، وتنامي الميسول المذهبية في تلك الفترة وبخاصة في العراق وايران. فانبرى المحمدين الثلاثة: الشيخ محمد بن يعقوب الكليني (ت ٣٧٩هــ) والشيخ محمد بن على القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت ٣٨١هــ) والشيخ محمد بن الحسن العرامي (ت ٤٦هـ) الى جمع أحاديث الشيعة، فصارت المدار في استنباط الاحكام حتى يومنا الطوسي (ت ٤٦٠هـ) الى جمع أحاديث الشيعة، فصارت المدار في استنباط الاحكام حتى يومنا هذا، وهي (الكافي ـ الفروع والاصول)، للكليني و(من لايحضره الفقيه) للصدوق، و(التهذيب)

و لم يتحاوز عمل الفقهاء حينالك ترتيب الاحاديث على طريقة الكتب الفقهية، إذ كانت ترصد الاحاديث الخاصة بكل باب من أبواب الفقه دونما تعديل أو تأويل في منون الرواة الحديث"، تأسيساً على أن الرواة الحديث"، تأسيساً على أن الرواة الحديث، تأسيساً على أن الرواة الحديث من دون اضافة وعي الرواية هي وظيفة للفقيه، تقوم على الاضطلاع بحمم الروايات وبقها كما هي دون اضافة وعي الفقيه عليها، وهذا المصطلح (حالرواية) يدل بوضوح على أن الغاية هي غرس الاعتشاد بجدارة وكفاية النص الدين، الذي يرسم للغرد سلوكه بما يوهله للعمل من أجل الالتزام بفحوى قول

المعصوم دون واسطة، وهو بالضبط متبنى الخط الاخصاري، الـذي يحيـل إلى نفـي مطلـق لنبابـة الفقيه عن الإمام المعصوم<sup>(٨)</sup>.

بيد أن التحولات السياسية بعد الغيبة الكبرى ــ وبوجه خاص إثر قيام دولة بين بويه الشيعية ــ أفرزت تمايزات في الوسط الفقهي/الكلامي الشيعي، انشقت لاحقاً عن خط فقهي/كلامي الشيعي، انشقت لاحقاً عن خط فقهي/كلامي جديد ينخرط في الواقع المعيش، في مقابل الخيط التقليدي المتلبس بصورة شبه كاملة بالاخبار والروايات، المثل في علماء مدرسة قم الحديثية التي ينتمي اليها مشاهير القميبين مثل أحمد بن عيسى شيخ مثل أحمد بن عيسى شيخ القميي وعلي بن ابراهيم القمي وأبهي الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي ضيخ الطائفة بقم وابنه الشيخ الصدوق ابي جعفر محمد بن الحسن بن بابويه القمي وغيرهم، وفي مقابل هذه المدرسة بدأت ارهاصات خيط اجتهادي يؤسس لفقه الواقع، يتحد من بغاده عاصن عاصمة الدولة البويهية مركزاً لنشاطه العلمي التجديدي، مستعيناً بالرعاية التي حقلي بها من قبل السلاطين البويهيين كما تأثر بحركة الاجتهاد في العالم السني، وحركة الفلسفة والعقليات التي تنامت بدرجة كبيرة في القرن الرابع الهجري.

و باطلالة القرن الرابع ظهر لون حديد في الكتابة والفتيا وهو الافتاء بمتون الروايــات مع حدف اسنادها والكتابة على هذا النحو مع اعمال النظر والدقة في تمييز الصحيح عن الزائــف فحرج الفقه ـــ في ظاهره ــــ عن صورة نقل الرواية ، واتخذ لنفسه شكل الفتوى الهضة<sup>(1)</sup>.

والواقع، إن الشيعة واجهرا وفي مرحلة مبكرة انسلاادات فقهية حد خطيرة مع بروز حاص جدايدة ومسائل مستحدثة لم يكن بالامكان الركون في تسويتها الى متمون الاحديث، فأصبحت هناك حاجة الى التحاوز، أي الانتقال من الاصبول الى الفروع، بتحاوز متسون الاحداديث سعها الى تأويل النصوص واستنباط فروع جديدة مستمدة من تلك النصوص ومضامينها، وبدأت بوادر ظهور هذا الحنط من خلال الابحاث الجرية التي قام بها العماني وابن المختبد في القرن الرابع الهجري، في سياق عاولة اعضاع كتلة النصوص الشيعة للمعاير العقلية، والتي تستجد صداها و تأثيرها عند الجيل اللاحق (المفيد والمرتضى والطوسي ومن بعدهم)، فوضع الحسن بن علي بن أبي عقيل (ت ٢٨١هـ) (المعاصر للشيخ الكليني) كتابه (المتمسك بحبل آل الرسول)، وكان موضع اعجاب وتقدير كبار فقهاء الشيعة الاقدمين مثل المفيد والطوسي ولاحقاً العلامة الحلي، وقد قبل عنه بأنه "أول من هذب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث في الاصول والفروع في ابتداء الفيية الكبرى وبعد الشيخ الفاضل الأراث أي ابن الجنيد بكتابه (تهديب الشيعة لأحكام الشريعة)، وقد وصفه الخوانساري في (روضات الجنات) بأنه أبدع

"أساس الاجتهاد في أحكام الشريعة"(<sup>(۱)</sup>ثم صنف الشيخ الطوسي كتابي (المبسوط) و(الخـــٰلاف) واعتبرت هذه الكتابات "المرحلة الثانية لتطور الفقه الشيعي "<sup>(17)</sup>.

رنشير هنا الى مفارقة هامة جدير بالالتفات: إن حركة الفقه الشيعي وبخاصة في مساره غو العمل بالاصول العقلية رافقه موقف احتجاجي على الاحتهاد، الذي اكتسب مدلولاً سلبياً في الوعبي الفقهي الشبعي القديم، وكنان أقرب إلى القول بالرأي أو الاحتهاد في مقابل النص<sup>(۱۲)</sup>. وحسب السيد محمد باقر الصدر "التفكير الشخصي" تأسيساً على القاعدة القائلة: "إن الفقيه اذا أراد أن يستبط حكماً شرعباً ولم يجد نصاً يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع الى الاحتهاد بدلاً عن التص<sup>(۱۲)</sup> أي إن الفقيه حين ينعدم أمامه الدليل من الكتاب والسنة يرجع الى احتهاده الخاص، حيث يكون مصدراً من مصادر الفقيه.

وقد اشتهرت مدرسة الامام أبي حنيفة بأعدها هذا المعنى للاجتهاد، وقيسل بأن "الامام ابي حنيفة ) كان يلجأ أبي القول بالرأي اذا عدم النص في القضية" (١٠)، وقد واجه لقوله بالقياس والرأي معارضة شديدة من ألمة أهل البيت (ع) وهناك قصة مشهورة نقلها عدد من المؤرخين عن عبد الله بن ابي شبرمة أنه قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن عمد الصادق ، فسلمت عليه وكنت له صديقاً، ثم أقبلت على جعفر وقلت له: أمت الله بك، المصادق ، فسلمت عليه وكنت له صديقاً، ثم أقبلت على جعفر الله الذي يقيس الدين برأيه؟ ثم قال: أهو النعمان؟ فقال أبو حنيفة: نعم أصلحك الله. فقال جعفر الصادق : اتن الله ولا تقس الدين برأيه؟ ثم نار برأيك، فإن أول من قاس ابليس، اذ امره الله بالسحود الآم، فقال : (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طبن).

قال ابن شبرمة: ثم قال جعفر الصادق: أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ قال ابو حنية: قتل النفس. قال جعفر: فإن الله عزّ وجل قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا الا أربعة. ثم قال: أيهما اعظم الصلاة أم الصوم؟ فقال أبو حنيفة: الصلاة، قال الصادق: فما يسال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، اتق الله يا عبد الله ولا تقس، فإنا نقف غناً نحن وأنت بين يدي الله فنقول: قال الله عزّ وجل وقال رسول الله (ص) وتقول أنت وأصحابك: قسنا ورأينا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء (١٦).

وفي رواية عن ابي عبد الله (جعفر بن محمد الصادق) (ع) أنه قال:"إن أصحاب القيــاس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق الا بعدا، إن دين الله لا يصاب بالقياس<sup>((17)</sup>.

وعن زرارة بن أعين قال: قال في أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام "يا زرارة إيــاك وأصحاب القياس في اللدين، فإنهم تركــوا علـم مـا وكلـوا بـه وتكلفـوا مـا قـد كفــوه يتــاو لون الاخبار" وفي رواية عن الامام حعفر الصدادق (ع): "لعـن الله أصحــاب القيــاس، فبإنهم غـيّـروا كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله واتهموا الصادقين في دين الله عز وحل<sup>(۱۸)</sup>.

وقد تركت مثل هذه الروايات تأثيراً شديداً على عمل فقهاء الشيعة، فتصدوا ... في المرحلة الاولى من عصر الغيبة وانطلاقاً من الدفاع عن الذات ... لدفع تهمة التلبس بالاخبار عمن المذات بالدخيار عمن المذهب الشيعي، وقلة المسائل لعدم اخذ الشيعة بالإجتهاد، وكانوا يصنفون الكتب في دحض طريقة المجتهدين في مدارس الفقه السيء، فصنف عبد الله بمن عبد الرحمن الزبيري كتاباً اسماه (الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس) وصنف هلال بمن ابراهيم بن أبى الفتح للدني كتاباً باسم (الرد على من اعتماد على نتائج العقول) وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريباً منه اسماعل بن على بن اسحاق بمن أبى سهل التوبخيق كتاباً في الاحتهاد على ين اسحاق بمن أبى سهل التوبخيق كتاباً في الرحم على عيسى بن أبان في الاحتهاد الم

ويقدّم النص التالي وصفاً لطبيعة السجال المتنامي في تلك الفترة حول موضوعة الإجتهاد محيث يقول الشيخ الطوسي في (المبسوط): ". .فإني لا أزال اسمع معشر مخالفينا من المتفقهة المنتسين إلى علم الفروع يستحقرون فقه اصحابنا الإمامية ويستنزرونه ، وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون إنهم أهل حشو ومناقضة، وأن من ينفي القياس والاحتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الاصول لأن جلّ ذلك وجمهوره مأحوذ من هذه العلموا الفريقين ، وهذا جهل منهم بمذاهبنا، وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جلّ ماذكروه من المسائل موجودة في أخبارنا ومنصوص عليه عن أثمتنا الذين قوهم في المحجد يجري بجرى قول النبي (ص) أما خصوصاً أو عموماً أو تصريحاً أو تلويحاً . وأما ما كشروا على وحه القياس بل على طريقة توجب علماً يجب العمل عليها ويسرّغ للصير اليها من البناء على الاصل وبراءة الذعباري الشبعي على الاصل وبراءة المذه وغير ذلك)، ويرد الشيخ الطوسي تنامي الاتجاه الاخباري الشبعي واحتجام فقهاء الشيعة حافي ولاجاري الشبعي وعنايتهم به، لأنهم ألفوا الاخبار ومارووه من صريح الالفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر وعنهم عنها "ث.".

ونهض علماء الشيعة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في بادىء الامر لمواجهة المواخدات السنية على الشيعة وصرحوا بأنسه لا يجوز اثبات الأحكام الشرعية بالظن وقال الطوسي في (العدة):" والذي أذهب اليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين من القدماء وهذا يفسر سبب عزوف فقهاء الشيعة عن الاجتهاد واعلانهم الحرب على الآخذين به، ومن ذلك تعرض الشيخ عمد بن أحمد ابس الجنيد الاسكافي (ت ٣٧٨هـ) لحملة تقريح ضارية من فقهاء الشيعة ، بعد تصنيفه كتاب (تهذيب الشيعة) في عشرين مجلداً، وبعد الاسكافي أول فقيه شيعي يأعذ بالقياس ــ وأول من فتح باب استنباط الفروع ــ على طريقة فقهاء السنة، فكان كتابه جامعاً للفروع والاصول والاستدلال.

وقد طعن فيه فقهاء عصره، وشارك الشيخ المفيد والشريف المرتضى والشيخ الطوسى وابن ادريس في نقض طريقته. فكتب المفيد "النقض على ابن الجنيد في احتهاد السرأي" وصنَّف المفيد كتباً ثلاثة في الرد على القياس، وناقش في كتابه (المقنعـه) موضوع القياس وقال: "فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا ولا مثمر علماً "(٢٢) وذكر في رسالة في أجوبة (المسائل السروية): "فأما كتب أبي على بن الجنيد، فقد حشّاها بأحكام عمل فيها على الظن، واستعمل فيها مذهب المخالفين، والقياس الرذل، فخلط بين المنقول عن الائمة عليهم السلام، وبين ما قاله برأيه، ولم يفرد أحد الصنفين عن الآخر "(٢٢)، وكتب الشريف المرتضى في (الانتصار) في بداية القرن الخامس للرد على ابن الجنيد وقال مانصه "إنما عوّل ابن الجنيد. على ضرب من الرأي والاحتهاد وخطأه ظاهر "(٢١)، وقال في (الذريعة في أصول الشيعة) ما نصه "أن الاحتهاد في الشريعة باطل" استناداً الى مفهوم الاجتهاد والذي هو عبارة عن "إثبات الاحكام الشرعية بغير النصوص وأدلتها، بل بما طريقها الامارات والظنون، وأدخسل في جملة ذلك القياس" وقال ما نصه: "والذي نذهب اليه أن القياس محظور في الشريعة استعماله لأن العبادة لم ترد به.. "ودليل في ذلك أنه "لا نص يدل ظاهره على ذلك الا حبر معاذ، وما حبر معاذ أقوى منه، فيجبُّ من ذلك صحة الخبر"(٧٥). أما الشيخ الطوسي في (الفهرست) فقال عنه: " ان جيد التصنيف حسنه، الا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل عليها"(٢١) وذكر في (عدة الاصول) ما نصه : "وأما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالها" ونفي أن يكون "الاجتهاد من أدلة الفقه ومستازماً للعلم بالفقه في مسألة من المسائل" وخلص الى "ان القياس والاحتهاد لا يجوز استعمالها في الشرع. ١٩٥٠.

وفي أواخر القرن السادس وضع محمد بن منصور بن أحمد بسن ادريس الحلبي (٥٩٢٠) كتابه الفقه (السرائر الحاوي لتحرير الفتاري) مشتملاً على رأيه في الاجتهاد وقـال "..والقيـاس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا.."<sup>(٨٦)</sup>. استدراك: لقد أفضى السجال الفقهي وعلى قاعدة مذهبية عضة ال نبذ الاحتهاد وتعليله، باعتباره ابتكاراً سنياً، فجرى التعامل معه كموضوع اشكالي يؤول الى مناهضة الشريعة، والافتئات عليها، ولكن ثمة ضغوطات شديدة التأثير تعرض لها فقهاء الشيعة — من المركة الإصولية في العالم السني — في مرحلة مبكرة من عصر الغينة، تنفع باتجاه البحث عن وسائط عقلية تنبح للفقيه انتاج معارف وأحكام جديدة، والمطالبة بالاجتهاد، أي بالتحديد، على اساس وعبى النصوص دون الاغراق فيها، وصولاً إلى مرحلة التغريع على الاصول، وتزامنت هذه الضغوطات مع كثرة المسائل المستحدثة التي ظهرت بعيد الغيبة الكرى بمدة قليلة، حيث لم يعد الركون الى الاصول النقلية وحدها كفيلة بتقديم احابات وافية على تلك المسائل عبد المألوفة في عصر الائمة.

وتكنيفاً للتنبيجة التي يمكن الخلوص بها مما سبق، إن اجتماع الكابح للاجتهاد مع السمي الم المسمى الى الحنيث وراء استيما به ي بحال الفقيه أو يفضي الى المنافق وراء استيمابه في بحال الفقيه أو يفضي الى تمارض حاد بين العقل والنقل، بل شكل هذا الاجتماع الرغبة الداخلية غير المعانبة للفقيه نحو خيار الاجتهاد ولذلك يمكن اعتبار المراوحة بين الاحجام والاقدام كمرحلة انتقالية ستؤول بالتأكيد الى مزاوجة بين النص والاجتهاد.

وتاريخياً، اختلفت الروايات حول بداية فتح باب الاســتنباط عنــد الشيعة، نذكرهــا هنــا اجمالاً: .

\_الرواية الاولى: تقول أن "أول من ضح باب استباط الفروع من أهلتها الشبيخ محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الاسكافي والمعاصر للكليني والصدوق. كتب الفروع الفقهية وعقد لها الابواب في كتاب (تهذيب الشيعة) وكتاب (الاحمدي) ثم اقتفى اثره الحسن بن علي ابن عقيل المعروف بالعماني الحذاء وسار على الخط نفسه الشيخ المفيد الذي ألف (المفتعة) ثم كتب المرتضى (الانتصار) ، وكتب الطوسي (المبسوط) و(الخلاف) و(النهاية)(١٩).

 (ت ٣٨١هــ)، وكان الشيخ المفيد تلميا. فلدين وكان حسن الفان بهما فتابع طريقتهمــا ومنه تسرّى ذلك إلى طلابه الذين تخرجوا عليه ومنهم السيد المرتضى والطوسي ومن عاصرهمــا<sup>(٢٦)</sup> ولكن ليس هناك مايكن الرجوع اليه من كتبهما، إذ لم يبق منها سوى ما ينقله الفقهاء الاوائل مثل المفيد وللرتضى والطوسى من آراء تعود اليهما.

ـــ الرواية الثالثة: ترى بأن الشيخ الطوسي المشهور بـــ (شيخ الطائفة) هــو (المؤسس المواقفة) هــو (المؤسس الاوحد لطريقة الاجتهاد المطلق في الفقه وأصوله/<sup>(٢٦)</sup>، وأنه أول من وضع فيصلاً بــين طريقتين في الفقه: المفقد: الفقه المستنبط (= فقه المدراية)، إذ يتفق الكثيرون "على أن هذا اللون من الفقه كان رواجه واستقراره وسمياً على يد الشيخ الطوسي"<sup>(٣٦)</sup>.

وسنقف قليلاً هنا لمناقشة هذا الرأي لما يثير من جدل جدّي حول تــأريخ الاجتهاد عنــد الشيعة، تأسيساً على اتفاق كثير من علماء الشيعة على الرأ ي القائل بــأن الشيخ الطوســي هــو مؤسس الاجتهاد المطلق عند الشيعة.

وينطلق هولاء في تعزيز هذا الرأي من خلال الشخصية الفقهية المركبة لدى الطوسي التي فبخرت أول معركة بين الجاهين فقهيين (أصولي/عقلي في مقابل اخباري/نقلي) ولدتهما ظروف المرحلة التي عاشها الطوسي، مرحلة انتقالية مربكة تمودد بين التمسك بخيار النقل ، كخيار نهائي وتام لعمل الفقيه، أو التوسل بالمقل في وعي النص، وعلوا الشيخ الطوسي بأنه اول من اسس للاختلاف بين الفقهاء الشيعة، ولاحظوا أن الطوسي في كتابيه (المبسوط) و(الخلاف) يظهر أنه: بحتهد صرف ، أصولي بحت، بل رعا سلك مسلك العمل بالقياس والاستحسان في كثير من مسائلهما.

ولكن في كتابه (النهاية): سلك مسلك الاخباري العسرف، بحيث أنه لا يتحاوز مضامين الاخبار، وإن لم يتعد مناطق الآثار، وحسب رأي محمد بن ادريس الحلي في الطوسي من خلال كتابه (النهاية): (لم يسلك مسلك الفتوى، وانما مسلك الرواية، وكتابه كتاب رواية، لا كتاب فتوى ودراية".

وفي الواقع، ليست النصنيفات الفقهية وحدها المديرة للحلاف والتي تعبر عن تجاذب المربعة المعارف والتي تعبر عن تجاذب المربعة الجماهين متنافرين، وإنما هي منعكسة ايضاً حتى في تصنيفيه الروائيين المكملين للكتب الاربعة للدى الشيعة الاثنى عشرية، وهما (الاستيصار) و(تهذيب الأحكام)، فلم يكن بين الشيعة احتلاف كثير قبل تصنيف الطوسي لهذين الكتابين، لأن مدار عملهم (ح الشيعة) حسب الخوانساري (أحاديث كتابه احتلاف، ولما صنف

ويمكن تقسيم الحياة العلمية للشيخ الطوسي إلى مرحلتين:

— مرحلة النقل: — صنف محلالها كتابيه الكبيرين في الحديث (تهذيب الأحكام) وو (الاستبصار)، وقد كتبهما في بدايات حياته العلمية، ولا يعني ذلك نفي أو اثبات خضوعه لتأثير مباشر من استاذه الشيخ المفيد خلال الخمس سنوات التي قضاها الطوسي في بحلس درس الشيخ المفيد، فالاحور إلى جانب نزوعه الشديد نحو الكلام كانت له نزعته الاحبارية ايضاً.

مرحلة العقل: بدأ فيها الانقتاح على علوم المذاهب الاحرى، التي كان أقطابها ينشطون في بغداد، فاستحسن نظرات المذهب الشافعي في الاصول والكلام، وقد صَمِّن آراء المذاهب الاسلامية في كتابه وتفسير التبيان) و(الخلاف) وقوق ذلك (ترويجه الفقه التغريعي واشاعته طريقة (الاجتهاد) بين الشيعة على النحو المعمول به عند أهل السنة.. واقتباسه عباراتهم وتحصوصاً من كتب الإمام الشافعي ولا سيما في كتابه (المبسوط) وايراده المروايات من طرقهم..) (<sup>(77)</sup> وركما بسبب طريقته هذه، علد تقي الدين السبكي في (طبقات الشافعية) والعلامة جلال الدين السيوطي في (طبقات المفسرين) على أنه كان شافعي المذهب (<sup>(78)</sup> قبل أن يتكب منه إلى التشيع عند المفيد.

ولعل من المناسب الاشارة هنا إلى دور علم الكلام في العقل الشيعي، فمن الشابت أن علم الكلام الشيعي، أمن الشابت أن علم الكلام الشيعي تأسس على يد هشام بين الحكم (أحد ابرز حواربي الإمام جعفر الصادق"ع") وكان الهدف منه \_أي علم الكلام \_ الدفاع عن المذهب والسرد على المحالفين، ثم تنامي وسط الشيعة كلما ازدادت حركة الترجمة وتفاقمت السجالات المذهبية، إلى أن بلغت الذروة في أو اخر القرن الرابع الهجري على يذ الشيخ المفيد، حيث برع في اتقان الجدل الكلامي، وكان من سحر بيانه أنه اقنع خلقاً كثيراً بالتشيع، حتى أن الخطيب البغدادي أشار إلى ذلك في ترجمته بلغة حادة عما نصه (هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه.)(٣٠).

ومن الواضح أن جول المفيد والمرتضى والطوسي، لم يعرف بوصفه جيل فقهاء، بل كان هذا الجيل مرجعاً في علم الكلام، وهكذا ايضاً تحكي تصانيفه ، فأكثرها في المسائل الكلامية فيما لم يتل الفقه سوى نسبة ضئيلة، ورعا ذلك عائد في جزء منه إلى كون التشيع – كمذهب إشي عشري وايديولوجيا تامة – كان في بدايات تدوين معارفه وكان بحاجة للتحصين باستدلالات منطقية وعاجات كلامية رصينة لمواجهة اشكالات المخالفين، ومن جهة ثانية دينامية الجو الكلامي في بغداد كمركز علمي يحتضن تياوات مذهبية متنافرة مما يشبح على رواح فن الكلام للدعول في معارك سجالية من قبيل (فإن قالوا قانا)، فللمفيد - كمثال بارز - ١٨٠ كتاباً ورسالة في علم الكلام من أصل ٢٠٠ مولفاً بحموع ما كتبه المفيد في حياته، فالشيخ المفيد لم يعرف بوصفه فقيهاً أو أصولياً بدرجة أساسية، وإنما عرف متكلماً، وهكذا وصفه معاصروه فقال عنه ابن النديم في (الفهرست): (انتهت في عصرنا رياسة متكلمي الشيعة اليه، مقدّم في صناعة الكلام على مذهب اصحابه..) وقال مثل ذلك ابن حزم الاندلسي في رجموة انساب العرب) والحافظ النهي في (العبر في خير من غير) (المرا).

وأياً كان الامر، فقد هدأت العاصفة التي أثارها فقهاء ومتكلمو الشيعة ضد ابن الجنيد، وازدادت الحاسجة بمرور الوقت إلى طرق باب الاجتهاد كلما تباعد الفقيه عن زمن صدور النص، وامتدت الفاصلة الزمنية بينه وبين عصر الكتاب والسنة والمضاعفات الستي يخلفها ذلك التمدد الزمني المتواصل بما يفرض على الفقية/المتكلم الاضطلاع بالمسائل المستحدثة، والاقتراب من والروايات، واعمال المعقل نسبياً في الموضوعات المستحدثة التي لم يرد فيها نسم، فبدأت بوادر والروايات، واعمال المعقل نسبياً في الموضوعات المستحدثة التي لم يرد فيها نسم، فبدأت بوادر والصدوق والطوسي، واشتفل بتدويس تراثه الاصولي فكتب الشيخ المفيد (التذكرة بأصول الفقه)، ثم اقتفى أثره تلامذته فكتب الشريف المرتضى (الذريعة)، وكتب سالار بن عبد العويس (العدمي (تالمدي الشيخ الطوسي (العدة في الاسول).

وسنجد في ضوء هذه المسنفات بداية الافتراق بين الانجاهين النقلي والعقلي كما سيتعزز 
هذا الافتراق من خلال هجوم المفيد والمرتضى والطوسي على المتلبسين بالاخبار دون الاصول 
العقلية، كما بدا في هجوم الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق في كتابه (شرح عقائد الصدوق أو 
تصحيح الاعتقاد)، والذي صنفه في طائفة "نمرون على وجوههم فيما سمعوه من احاديث، ولا 
ينظرون في سندها ولا يفرقون بين حقها وباطلها، ولا يفهمون ما يدحل عليهم من اثباتها ولا 
يحصلون معاني ما يطلقونه منها" وقال مثل ذلك تلميذه المرتضى في (الموصليات ) الثانية 
الفقهية، و(التبايات) (١٠٠٠.وذكر الشيخ الطوسي في (عدة الاصول): "إن هذا سـ أي موضوع 
الاصول ـ فن من العلم لا بد من شدة الاهتمام به لأن الشريعة كلها مبنية عليه، ولا يتم العلم 
بشي منها دون أحكام أصولها، ومن لم يحكم اصولها فإنما يكون حاكياً ومعتاداً ولا يكون 
علما (١٠٠٠).

وستكتب على يد الطوسي مرحلة جديدة تزوّد العقل بزخم كبير وشرعية مستمدة من شرعية النص ذاته، بما يمهّد الاجواء الشيعية العامة على تقبّل تغييرات فقهية حد هامة، تجمع بين فعالية عنصرين متحاذبين، عقل تأويلي/ تحرري/ رصين، وإيمان نقلي/متشدد/صلب، يسميران في خط مشترك في توجيه العقل الشيعي علمي طول التاريخ، حيث تكتسى العقل والنهوض بـه قدسية توازي في فعاليته قدسية النقل، بل لا مناص في ظل صيرورة العلاقــة بين العقــل والنقــل، من الحاجة إلى العقل لجهة اضاءة المساحة الكاملة للنص الدين، فبينما يمسك الفقيه بسلاح التأويل العقلاني الانفتاحي المستفاد من الحركة الفلسفية والعقلية الستي اتقين فنونهما إبان فمزة التأسيس المذهبي، ويمسك في اليد الاخرى سلاح الايمان القاطع والعميق بالإمامة الالهية كتمظهر للنص الديني، وبكلمة فإن التنزيل يظل في الوعي الشيعي فقيراً للشأويل في كـل الاحـوال، وهـذا الربط الحميمي بينهما ظل ضرورياً ومشروعاً، ونرى أن علم الكلام أمدّ العقبل لشيعي بسلاح فعَّال في المحاحات الكلامية المنطقية، وفي تأويل النص الديني، ثم حاء علم الاصول ليعزز من فعالية ذلك السلاح، بحيث بات من غير الممكن الفصل بين الايمان العميق بالنص متمثلاً في الإمامة الالهية وبين العقلية التأويلية، التي تزيد وعلى أفق أوسع من فرص وعي النص وأحذ تبدّل الاحوال والعادات بعين الاعتبار في وعسى مقـاصد الشـريعة المنصوصـة، وفي النهايـة فــان الفكـر الشيعي بوجه عام يسلّم من حانب بالإمامة المعصومة كنص إلهي لا يخضع للمساءلات العقلية والكلامية، أي التسليم باستاتيكية النص الديني، ومن حانب آخر يمنح العقل صلاحيــة المســاهمة ارتكازاً على النص في صناعة نصوص جديدة (= فتاوى وأحكام شرعية).

\_ الرواية الرابعة: قللت من شأن اجتهاد جماعة العلماء القدامي، وأرجعت ذلك إلى التطور الحاصل بعد وقوع الغيبة الكبرى، حيث بدأت المحادلات المذهبية بين السنة والشبيعة وأخذ السنة على الشيعة قلمة المسائل، منذ ذلك بدأ الشبيعة تدريجياً يعتمدون الاجتهاد "وإن كانوا قد بدأوا يسمون بالمجتهدين، وهم ينقلون فقط الروايات عنن الائمة" وهذه الطريقة مسجسب هذا الرأي \_ الطريقة السارية إلى اواخر الخمسمائة الهجرية ، ويستدل على ذلك بكلام إلى كالمرام بن زهرة في وأصول كتاب الغنية)، حيث نقل عنه قولمه: "إن بعض العامة اعترض فقال: انتم معاشر الشيعة لا تعملون بالاصول بل بأحاديث أثمتكم فكلامكم في الاصول عبث.

وأجاب عنه: بأنا معاشر الشيعة لا نعمل الا بالحديث وكلامنا في الاصول لأمرين:

أحدهما: لتفهم ما في كلام الائمة (ع) من معنى الامر والنهي وغير ذلك مما يتعلق باللغة. والثاني: أن الأحكام الشرعية ثابتة عندنا من طريق النقل ونريـد أن نويدهـا بأدلـة العقـل ليتعاضد العقل والنقل فلا يكون كلامنا في الاصول عبثًا"<sup>٢٩١)</sup>.

وعندما نمعن النظر في كلام فقهاء الشيعة منذ عصر الغيبة وحتسى أواحسر القبرن الخيامس الهجري، نجد أن الاجتهاد وضع في نقاشات الفقهاء في صيغة السؤال التالي: هل يجوز الاجتهـاد في الشريعة؟ وكان السؤال ينطوي على المؤاخذات الشيعية على بعض المدارس الفقهية السنية التي كانت تتوسل بالرأي والقياس في استنباط الاحكام الشرعية، فكنان جواب الفقهاء: أن الاجتهاد لا يجوز استعماله في الشرع بحسب الطوسي ــ كما مــر سابقاً ، ثــم لَّــا أراد ثلـة مـن فقهاء الشيعة كالمفيد والمرتضى والطوسي الانخـراط في النشـاط الافتـائي، اقتصـارا علم, تدويـــ. الفتاوي دون ذكر النصوص المستند عليها، والتحقيق في صحة الرواية وسندها وفهـم دلالاتهـا ومعانيها كما يشير الى ذلك الشيخ المفيد، وهكذا انصراف المرتضى والطوسي الى البحوث . الاصولية والفقهية ذات الطابع الاحتهادي باعتبارهــا حـاءت بمخـردة عـن الروايـات الــتي كــانت وظيفة تامة مضى عليها السلف كما مضى عليها هذا الجيل شطراً من الزمن، وصَّفت طريقتهــم بالاجتهاد، رغم شحبهم الصارم والصريح لهذه الطريقة، وما حدث لم يتحاوز "تبدّل اللـون" في عمل الفقهاء، وأن مفهوم الاصول لدى الشيعة في ذلك الزمان يختلف عن نظيره عند السنة، وهو تماماً كالفارق بين الاصول العقلية والاصول النقلية بناءً على روايات صادرة عن الائمة (ع)، منها رواية ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) قبال:"إنما علينا أن نلقى إليكم الاصول وعليكم أن تفرعو". وفي رواية الحرى عن الامام على بن موسى الرضا (ع) قال: "علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع". ويعلّق الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي :"أقـول: هـذا الخبران تضمنا حواز التفريع على الاصول المسموعة منهم ـ أي من الائممة ـــ والقواعد الكليمة المأحوذة عنهم عليهم السلام لا على غيرها . . "(٤٢) إشارة الى القواعد العقلية المعمول بها في المدارس الفقهية السنيّة.

ولذلك إن ما يمكن أن يقال عن فقهاء هذا الجيل بأنهم "مأوّلة"، وأصحاب نظر في علم الحديث، وفي أقصى التقديرات سعى هذا الجيل الى توفير رهانات مقبولة من مقتضيات الاصول النقلية تشق طريقاً أمناً نحو انتاج فروع عقلية.

وبالنتيجة، نجد أن الكتابات الفقهية والعقدية التي وضعها الجول الاول والشيخ الطوسي بخاصة فرضت سلطانها واحتكاريتها على المجال الفقهي الشيعي، فأصبحت المصنفات الشيعية تفيض بمقولات الطوسي في الفقه والاصول والعقائد، وصارت المحاكاة لهذه المقولات مسلكاً عاماً وطاقياً على نشاطية الفقيه الشيعي، وحسبما ينقل السيد علي بن طاوس في كتابه (البهجة النمرة المهجة) أن جداه ورام بن أي فراس نقل عن سديد الدين الحمصي قوله: "أنه لم يبق مفت للامامية على التحقيق بل كلهم حاك (١٤٠). وعلى امتداد نحو قرن كامل ذوت النزعة العقلية في الملدسة الفقهية الامامية في مقابل تنامي الميول التقليدية، ولم يكن في وسع أي تجديد فقهي أن يرى النور في ظل الانشداد الصارم نحو الماضي، ويشرح السيد محمد تقي الحكيم ذلك بما نصه "كاد أن ينسد باب الاجتهاد عن الشيعة الامامية بالخصوص في القرن الخامس الهجري بسبب عظم مكانة الشيخ العلوسي وقوة شخصيتة التي صهرت تلاملته في واقعها، وأنستهم سأو كادت مضحياتهم العلمية، فما كان أحد منهم ليحرق على التفكير في صحة رأي لاستاذه الطوسي أو مناقشته. وقد قبل أن ما خلفه الشيخ الطوسي من كتسب الفقه والحديث، كاد أن يستأثر في عقول الناس فيسد عليها منافذ التفكير في نقدها ما يقارب القرن. "(ده).

بيد أن احتراقاً جريقاً قام به ابن ادريس الحلي في كتابه "السرائر" مستهلاً بحملة نقدية على المقلدة لآراء الطوسي مشيراً الى القدسية التي أضفاها تلامذة الطوسي وأتباعه على مقولاته، ليخلص من ذلك الى احضاع تلك المقولات للنقد والتجريح، محتمياً بالعقل في قراتته النقدية للطوسي حتى وصف بأنه صاحب "الفضل الكبير في اعادة الثقة الى النفوس وفسح المحال أمامها لتقييم هذه الكتب ونقدها والنظر في قواعدها"(<sup>(1)</sup>).

وقد مهد ابن ادريس الاحواء لبداية التحوّل الفقهي الحقيقي، الذي بدأ من الناحية الفعلية من مدرسة الحلة في مثايرة أقطابها الجادة الى تدشين مرحلة حديدة لا تكنفي بالممارسة الفقهية الموروثية وإنما تمارس تجديداً فقهياً وعقلياً ذي أهمية معينة وتحاول اكتشاف منهج تفكير متطور، يوقف بصورة وأخرى التأثير المفرط لزخم الافكار الاولى، مد تحوّلت مدرسة الحلة الى منهج في المسلوك العقلاني سيشكل بداية للمقبل وقطيعة للمدبر، فهذا المنهج يهدف الى تجاوز الكيان المرجعي القليب المذيب الذي المؤسسي ودامت ما يربو على القرن، وترجع بداية التحول الى المحاولة الجرية التي قام بها الشميخ نجم الدين حفر بن بن الحسن للمووف به (المحقق الحلي) ( ٢٠١٧ ــ ٢٧٣هـــ) في قطع تواصلية بعض المعقدات ذات الطابعين الفقهي والمقدي، عبر مناقشة نقدية متقنة لموضوع الاحتهاد، خرج منه بتائج تعد في زمانه فتحا فقهيا بالغ الاهمية، أفاد منه العلامة الحلي الشبيخ الحسن بس المطهر، وفخر الشهيدين، ففي عصرهم "الحذ الفقه مكانته الرفيعة ومقامه السامي (١٠٣).

لقد قام المحقى المحقق الحلمي بإعادة تشكيل وعي مفهوم الاجتهاد، ناظراً الى كنافة الاثارات حول هذا المفهوم في الوسط الفقهي الشيعي، متنبهاً الى ما علق بالاجتهاد من دلالات وتداعيات في ذاكرة فقهاء الشيعة، فقام \_ في أول خطوة عملية \_ بإبعاد مبدأ القياس كجزء من عملية الاجتهاد (١٨)، وأراد بذلك أن يفتح الطريق أمام الشيعة لقبول مبدأ الاجتهاد، ونقسف هنا على أقدم نص تاريخي على تطور معنى الاجتهاد تحت عنوان "حقيقة الاجتهاد" بما نصه "وهو \_ أي الاجتهاد في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الاحكام الشرعية، وبهلا الاعتبار يكون استخراج الاحكام من ادلة الشرع اجتهاداً، لأنها تبننى علي اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك المليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد. فإن قيل: يلزم على هذا أن يكون الامامية من أهل الاجتهاد، فإذا استثنى القياس من أهل الاجتهاد وفي تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس (١٤)

و نلحظ في هذا النص، ثمة اعتلافاً في مفهوم الاجتهاد، فبعد أن كان يعني قديماً مصدراً للحكم، أصبح الآن يعني استنباط الاحكام من مصادرها ("") وبحسب هذا المفهوم الجديد سيحصل الفقيه الشيعي على صلاحيات أوسع في ممارسة الاجتهاد، ووفقاً لتطوّر الحاجات وتعقد المسائل الجديدة، والتي سيلعب أصول الفقه ("") دوراً كبيراً في تسويتها.

وانطلاقاً من الوعي الاصولي الجديد، حقق الفقه تبعاً لذلك انتصاره المرتقب، فأصبح (خرائع الاسلام) الكتاب الذي وضعه المحقق الحلي، منجزاً فقهياً متميزاً، صادر مكانة كتاب (النهاية) للطوسي، وصار الاول محوراً للبحث والدراسة والتعليق في الحوزة ، وبطبيعة الحال فإن استبدال النهاية بالشرائع "يرمز الى تطور كبير في مستوى العلم، لأن كتاب (النهاية) كان كتاباً فقهاً يشتمل على امهات المسائل الفقهية وأصولها، أما الشرائع فهو كتاب واسم يشتمل على التفريع وتخريج الاحكام..." (\*\*).

وهكذا نجد أن الفقه اكتسب دلالة جديدة، ففي تعريف المحقق الحلي أن الفقــه في عرف الفقهاء:هو جملة من العلم بأحكــام شرعية عملية مستدل علمي أعيانها، ونعني بالشرعية مــا استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الاصل (أو) بإقرار الشريعة لها عليه<sup>(٢٧)</sup>.

وأمكن القرل، بعد ذلك، أن الفقهاء بدأوا انطلاقاً من عملية الفصل الـتي تحت على بعد المحقق الحيل الـتي تحت على بعد المحقق المجتهاد بقدار كبير من الجرأة والتحرر والاطمئنان طالماً أنهم تخلصوا من هاجس القياس المنبوذ في الـتراث الشبعي الامـامي، وخروجه كحزء من العملية الاجتهادي، ولذلك فهم من حهة يؤكلون على مبدأ الاجتهاد ولا ينسون تكوار التأكيد على نبذ القياس.

وهكذا، انبثت آراء المحقق الحلمي في الاجتهاد بين فقهاء الشيعة، ونلحظ ذلك لأول وهلة في توسّع العلامة الحلمي في كتابه (مبادىء الوصول الى علىم الاصول) وهــو يحــاول التمــاهي في فغي تعريف العلامة الحلي للاجتهاد:" استفراغ الوسع في النظر، فيما همو من المسائل الفنية الشرعية على وحه لا زيادة فيه" وتعليل ذلك "لأن الاجتهاد اتما يفيد الفلن"(<sup>65</sup>). وقد أحاز العلامة الحلي للفقهاء بالاجتهاد بما نصبه:"وأما العلماء فيجوز لهم الاجتهاد باستنباط الاحكام من العمومات في القرآن والسنة، وترجيح الادلة المتعارضة.. وأما أخد الحكم من القياس والاستحسان فلا"(<sup>65</sup>). واشرط الاجتهاد في الاحكام الشرعية "اذا علت من دليل قطعي "(<sup>75</sup>)، وبناء عليه، اكتسب الاجتهاد زخماً شرعياً كثيفاً حتى اعتبره ابن العلامة الحلي المعرف بد (فحر الحققرن): "مساو للعلم في وجوب العمل "(<sup>70)</sup>).

ومذ ذاك بدأ الفقهاء يرصدون الشروط المقررة على العالم كيما يحصل على مرتبة الاحتهاد فقالوا أن يكون علمًا بشرايط المحدد والبرهان الاحتهاد فقالوا أن يكون علمًا بشرايط الحدد والبرهان والنحو اللغة والتصريف، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال" فيإذا تحققت هذه الشروط "مجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص في علم دون آخر بل مسألة دون أخرى" (6-)، وذهب الشهيد الاول الى "وحوب الاجتهاد على من لديه القدرة وأوجب على العاجز التقليد" (6-).

لقد تركت عملية الدمج بين الاجتهاد والنص، تأثيرها المباشر على طريقة عمل فقهاء الشيعة في القرن العاشر، حيث اعتبر الاجتهاد ممارسة مطلقة للفقيه<sup>(۱۱)</sup> يتدرب من خلالها على اتقان علوم الفقه والافادة منها في استنباط الاحكام الشرعية <sup>(۱۱)</sup>. وهكذا أصبح الفقه يعني :العلم بالاحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية.<sup>(۱۲)</sup>.

لقد صنعت هذه الآراء ميررات نشرء أتجاه احتهادي ينفصل عن الاتجاه الام بنزعته الاحبارية، والتي اندلعت في شكلها الراديكالي في المهد وستهيء مثل هذه الآراء ظروف المواجهة بين الاتجاهين، والتي اندلعت في شكلها الراديكالي في المهد القاجاري، حين شن الشيخ محمد أمين الاستربادي (ت ١٩٣٣هـ/١٩٣٤م) هجوماً ضارياً على الاصوليين متهماً إياهم بمحاربة سنة أهل اليبت (ع)، واقتفاء اثر خصومهم في العمل بطريقة الاحتهادا! فنحح في كسر شوكتهم وأعاد الاعتبار للخط الاخباري، وساعد على ظهور الموسوعات الحديثية الشيعية مثل (محار الانوار حاجع في السنوات الاخبرة في ١١٠ هجاء) الى أن انبرى الشيخ عمد باقر الجماسي (ت ١١٠١هـ) وشن هجوماً مضاداً على الخط الاخباري، وأنقذ الاصوليين من نهاية باقر البهباني (ت ١١٠هـ) وشن هجوماً مضاداً على الخط الاخباري، وأنقذ الاصوليين من نهاية حتمية، واعاد الثقة الى هذا الخطء الذي دخل معركة اتسمت بالتطرف مع اقطاب المدرسة الاخباري، شارك فيها مذاكلة الاخباري، وأنقذ الاصولين من نهاية الاخبارية، شارك فيها مذاكلة المناهية الخطاع، الذي دخل معركة اتسمت بالتطرف مع اقطاب المدرسة الغطاع) (ت

الغطاء عن مبدأ الاجتهاد، وأنوله مرتبة توازي مرتبة النص، وجعل الاجتهاد "سن المناصب الشرعية" الغطاء عن مبدأ الاجتهاد "سن المناصب الشرعية" وأن المنكل لذلك "حاحد بلسانه معترف بجنانه وقوله مخالف لعمله. """، وبالغ في دفاعه عن الاجتهاد يقوله :"ولولا دلالة الاحبار لقلنا باطلاق افضلية الاجتهاد لأن اظهار العودية عبودية ثانوية" أ. وجاء من بعده تلميله المولى محمد الراقي (ت ١٣٦٩هـ) المؤسس الاول لنظرية ولاية الفقيه المطلقة، وزاد على استاذه في اضفاء طابع ولايتي على الاجتهاد يستمد مشروعيته وهموصه من الفقيه المطلقة، وزاد على استاذه في اضفاء طابع ولايتي على الاجتهاد يستمد مشروعيته وهموصه من الشعر وحل وقال بأن "ولاية الاجتهاد. حتى ثابت من الله ومن حجحه للمحتهد" ومن هلة التسليمية جعل "عموم الولاية فيما للامام فيه الولاية ثابت للمجتهد" (م) مسلمة لا بد

والواقع، إن المسرة الفقهية اللاحقة مدينة بشكل خاص للآراء المبثوثة خلال هذه الفترة، والني بدأ منها الانشقاق على قاعدة ولاية الفقيه، فالجدل الفقهي حول الاجتهاد لم يتــم حسمه نهائياً، وإنما فقح نافذة جديدة، وهي ولاية المجتهد.

وفي موضوع علم الاصول، أخذ هذا العلم ينمو، وصار للفقيه براعة متميزة في التعامل معه واستعماله كمفتاح لمشاكل الفقه العويصة، إذ تعكس هذه البراعة والى حد كبير الكفاءة العقلية المنحررة في سير أسرار علم الاصول والخوض في أفاقه البعيدة، وعاولة طرق أبوابه المفلقة باحكام تعبيراً عن النزعة المقلائية، التي تنامت على يد الشيخ مرتضى الانصاري والذي قاد الانطلاقة الثالثة لحركة الاحتهاد في المجال الفقهى الشيعي، وساهم فيها تلامذته في بث آراءه الاصوليه الامرائية لحال عمل الفقيه ما المجتهد.

ونجد في هذه الانطلاقـــة، أن الاحتهــاد ارتــدى قيمــة دينيــة، كمــا أضــاف للفقيــه سلطة عظمى، منذ ذهب الشيخ الانصاري الى تقرير صارم ومن وجهــة أصوليــة بــــ " بطــلان عبــادة تارك طريقة التقليد والاجتهــاد"<sup>(۲۸)</sup>، وكــان الــرأي الاصــولي القبلـي<sup>(۲۱)</sup> يقضي بالاستناد علـى الدليل العقلي بـــ "رجوع غير العالم الى العالم ال<sup>۳۷)</sup>.

و حاء السيد محمد كاظم اليزدي لينزل الرأي الاصولي لاستاذه الانصاري منزلة الفتوى الشرعية الملزمة (<sup>٢١٧</sup>)، ويعد اليزدي أول من وضع باباً في الكتب الفقهية بعنوان (باب التقليد والاحتهاد) وثبته في كتابه الفقهي (العروة الوثقمي) وهو الرسالة العملية الواحب على المقلد امتثال ما جاء فيها، وسار على ضوء هذا الكتاب سلسلة الفقهاء المعاصرين، كما اعتمدت . الحوزات الشيعية كتاب اليزدي نموذحاً يحتذى في ترتيب الفتاوى وتصنيف أبواب الفقه، فيما كان السباق جار بين الفقهاء في التعليق على (العروة الوثقي)، فكان أكبر كتاب فقهي شيعي

ينال هذا الكم الهائل من التعليقات، والتي بلغت نحو ٢٠ اتعليقاً، إذ ليس هناك من فقهاء الشيعة المعاصرين الا وله تعليق على كتاب العروة الوثقي.

خلاصة: في حقيقة الامر، إن التبدلات الدلالية التي طرأت على كلمة "قق»" ناشئة عن التبدّل في وظيفته، فلم يعد هو العلم الجرد، ولا العلم الديني فحسب، ولا العلم بأحكام الدين وتشريعاته فحسب<sup>(۷۷)</sup>،وإنحا هو أيضاً استنباط أحكام من الكليات مع غيض النظر عن زمان صدورها وتشريعها<sup>(۷۷)</sup>،

وبحسر تعريف الفقه في حدود العلم بالاحكمام الشرعية الفرعية المستدل على اعيانها بحيث لا يعلم كوفها من الدين ضرورة (٢٩) اعرج الفقهاء المحتهدون ضرورات الدين كالصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم الزني وغيرها، ولكن اتسمعت مساحة عمل الفقيه ومهمته في الاحكام الفرعية، التي لم يرد فيها نص قاطع وصريح في الكتباب أو السنة، وإنحا بجري تجميع أولتها من مصادر متعددة شرعية وعقلية ولفلك بات من ضروريات المتبحر في الفقه الإسلامي الذي يروم البلوع الى رتبة الاحتهاد الشرعي الاحاطة بنوعين من القواعد، الاولى: أصولية، يرتكز عليها قياس استباط الفقهاء للاحكام الشرعية الفرعية الكلية. النانية: قواعد فقهية، وهي أحكام كلية يندرج نحت كل منها بجموعية من المسائل الشرعية المتشابهة من أبواب شتى، وبالاحاطة بهذه القواعد تحصل للفقيه ملكة الاحتهاد الشرعي (٢٠٥)

نعم، بمرور الوقت تطوّرت وتعقّدت عملية الاستنباط للاحكام الفقهية، كلما تمادى الزمان عن وقت صدور النص، وكلما أصاب اللغة العربية الإنحطاط بفعل احتلاط المجتمعات العربية مع بمتمات أخرى، وضعف الحراسة على اللغة، وقلة الاهتمام بعلومها وسبط العرب، وكلما لفّ الفعوض والالتباس بعض التصوص، بحيث دخلت آليات أخرى عقلية ونقلية كمقدمات ومتممات للاسهام في تسهيل ععلية استخراج الاحكام من الكليات والعموميات، هذه الآليات مثل (الملوم اللغوية: النحو والصرف وأسرار البلاغة، والعلوم المقلية: المنطق، والفلسمية، وعلم الرجال، والدراية، والكوم الوقائل مذهب التي يرجع اليها في أحذ الادلة قبل معاجفها بتلك الآليات للتحقق من صلية الادلة ومؤثوقتها.

وهذا يفيدنا بناء على ما تقدم، أن الفقيه هو المستغل باستنباط الاحكام من مصادرها الاساسية التي تتعدد وتتفاوت حسب كل مذهب من مذاهب المسلمين المعروفة. وفي المذهب الشيعي الآثني عشري، الذي بدأ مشواره الفقهي الاجتهادي بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون على الغيبة الكبرى اشتملت على مخاضات عسيرة وعمليات قيصرية كانت الغاية منها تحرير عقل الفقيه، الذي بدأ فعلياً من مدرسة الحلـة حيث خطى الفقـه خطواتـه الكـبرى ووضِعَ الفقيـه الشيعي على موجة الاجتهاد طويلة المدى.

فمنذ القرن السادس الهجري، عرف الاجتهاد مضمونه الحقيقي، كما اكتسب الفقه الشيعي معناه الثابت، ومن هناك بدأ الانفراز في المدرسة الامامية بين خطي النقل والعقل، حيث تتفاوت واحياناً تتعارض مصادر التشريع لدى كل منهما، فالاتجاه الاخباري الشبيعي يعتمد في استنباط الاحكام الشرعية على مصدرين أساسيين هما: الكتاب والسنة<sup>(٢٧)</sup>،أما الاتجاه الاصولي فيعتمد على مصادر أربعة هي: الكتاب والسنة والاجماع والعقل (٢٧)

#### الأدلة الاربعة

#### مناقشة:

الكتاب: هو القرآن الكريم، كتاب الله الموحى الى رسوله الكريم (ص) والمحفوظ بمين الدفتين والمتداول بين المسلمين، وهو حجة على العباد. وقد اعتلف العلماء في العمل بظواهر آيات القرآن، على أساس أنها قطعية الصدور ظنية الدلالة (٢٠٠٨)، فذهب جماعة من العلماء الى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا بأنه: لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز، الا بما "كان نصاً في المعنى أو مفسراً تفسيراً محدداً من قبل النبي صلى الله عليه وآله والمعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام (٢٠٠٨). ودخاصاً وعاماً وناسخاً ومنسوعاً، ومطلقاً ومقيداً، وبحماً ومفصلاً، ناظرين الى عدم القطع بمضبوطية تأريخ نزول الآيات القرآنية وقال آخرون عكس ذلك (٢٠٠٠). وثانياً: لوجود روايات تنهى عن الرجوع الى ظواهر القرآن الكريم.

ولكن قسماً كبيراً من العلماء المتأخرين قال بأن "ظواهر الكتاب الكريم حجة كظواهر السنة" (٢٨) ويشرح الميرزا القمي هذا الرأي بما نصه: "فيان الإمر بالنمسك بالكتاب سيما مع عطف أهل البيت عليهم السلام عليه صريح في كون كل منهما مستقلاً بالافادة وعدم افزاقهما كما في بعض رواياته (-الرسول صلى الله عليه وآله) لا يدل على توقف فهم جميع القرآن ببيان أهل البيت عليهم السلام فإن ذلك لأحمل افهام المتشابهات وما لا يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم "أكب

ويتمسك اصحاب هذا الرأي برواية عن الامام الصادق (ع): "أذا ورد عليكم حديشان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فعا وافق كتباب الله فخداوه، وما خمالف كتباب الله فردوه.."(<sup>(۸۱)</sup> وفي رواية اخرى: "كل شيء مردود الى كتاب الله والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف<sup>((۸۸)</sup>.

على أن المساحة المحصصة للكتاب في المجال الفقهي الشيعي والإسلامي عموماً تكاد تتحصر في (آيات الاحكام)، المشتملة على أحكام صريحة وقطعية في موضوعات محمددة كالمسلاة والصيام والحيج والزكاة والاحوال الشخصية كالزواج والطلاق وغيرها، وهذه الآيات لا تتجاوز خمسمائة آية من القرآن الكريم، وقد جمدت أغلب الممارس الفقهية الإسلامية عند حدود آيات الاحكام، باستثناء بعض المحاولات الباهتة التي قام بها نفر من هذه المدارس لجهة الكشف عن مساحات أحرى مهملة في الكتاب والافادة منها في استنباط أحكام فقهية جديدة (١٦)، وفي الغالب لا تخرج هذه الاكتشافات عن اطار القراءات التقليدية والتفسير الجامد للنص القرآني وفي أحسن الاحوال إندراحها في اطار الاخلاقيات القرآنية التي لا تكسب قوة الزامة كما الاحكام الفقهية المستبطة من آيات الاحكام أو السنة النبوية.

السنة: قول المصوم (- النبي والامام) وفعله وتقريره (٥١٧)، وتنقسم في دليليتها الى: لفظي، وهر قول المصوم، وغير لفظي كالسلوك الذي يقوم به المعصوم بذاته فيتمثله أصحابه باعتباره حجة ودليلاً، أو اقراره على فعل احد من أصحابه وسكوته عليه.

وقد كانت السنة ولا زالت للخزون الثري والمتحرك في بحمل النشاطات الفقهية والعقدية لذى الملارس المذهبية في العالم الاسلامي، فمنها \_ أي السنة \_ يستمد فقهاء المذاهب علومهم وإلها يلجاون في عاجاتهم، وعليها يستندون في إدراك مقاصد شريعتهم واصدار أحكامهم، ولكن خلف هذا الاجماع الاسلامي المطبق، هناك تباينات حادة بين المذاهب الاسلامية وداخل كل مذهب، حول طريقة التعامل مع السنة.

وشيعياً، فإن أصل وجوب العمل بالاحبار المدونة في الكتب الاربعة زالكافي ومن لا يحضره، والتهذيب والاستبصار) مما أجمع عليه الشيعة في كل الاعصار، بل لا يبعد أن يكون ... حسب الشيخ الانصاري \_ "ضروري المذهب" ولكن الخلاف في مقامين: أحدهما، كونها \_ أي الاخبار \_ مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة، والثاني: أنها على عدم قطعية صدورها معتمرة بالخصوص أم لالالالال

قال بعض الاعباريين الاماميين بقطعية الصدور، فيما قال كثير من العلماء الاصوليين: أن هناك اعباراً كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور الا اذا احتـف بقريشة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة<sup>640</sup>، واستدلوا في ذلك على رواية عن الامام العمادق (ع) قال:"ولا تقبلوا علينا حديثاً الا ما وافق الكتاب والسنة وتجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتاب أصحاب أبي أحاديث لم يحــــــــث بهــــا أبـــي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا<sup>(٩٠</sup>).

وقد انشق. في المرحلة الاولى الجمال الفقهي الاسلامي العام في مسألة التعامل مع السنة عن اتجاهين: اهل الرأي وأهل الحديث، ثم استقر في مرحلة لاحقة على ثلاث اتجاهات: الاول: برى الاكتفاء بالنص، والقاني: يرى الخزوج على النسص في بعض الازمان، والتالث: يرى الشراكة بين النص والعقل، على أساس التسليم بالنصوص القطعية الصدور والدلالة، وإعمال العقل في المسائل غير المنصوصة، فإن المجال الفقهي الشيعي استقر على فرقتين أو ثلاث فرق: الفرقة الاصولية: وترى الاكتفاء بالنص عن العقل، والفرقة الاصولية: وترى تفاسم النص والعقل. والفرقة الاصولية.

المقل: قال الشيعة بأن العقل يستقل بالزوم الانبحات عن بعث المولى والانزجار عن زجره، قضاء لحق المولوية والعبودية، فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبادة من الطاعـة والانبعات ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفة والانبعات ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفة والاصول، موقراً جهداً مضنياً على الاصوليين في ترصين الدليل العقلي واستعماله في محاجاتهم مع الاخبارين، وهكـداً تُصفى صيفة كلامية على اثبات دليلية العقل في العملية الفقهية، من خلال استعارة المطارحات الكلامية حول التحسين والتقبيح العقلين والشرعين (١٣) عبوراً الى جدلية العلاقـة بين العقل والشرع، والتي تنتهى الى التسوية التالية: ما حكم به العقل حكم به الشرع.

وقد انبئق الجدل في الوسط الفقهي الشيمي عن مستويين من النقاش في مسألة العقل: ـــ المستوى الاول: دليلية العقل، أي بكون العقل دليلاً مستقلاً .

\_ المستوى الثاني: بحالات استخدام العقل في التشريع الاسلامي.

فشمة اتفاق صلب بين فقهاء الشيعة في طول زمان الغيبة، على أن العقل ليس دليلاً مستقلاً البته، وإنما هو كاشف عن الدليل، بناء على أن العقل يدرك حسن بعض الاشياء وقبحها ويجهل أموراً كثيرة لا يدرك العقل احكامها سلباً ولا ايجاباً، وبناء على أن الاحكام العقلية وحدها لا تقرب العبد من طاعة الله ما لم توازرها الشريعة<sup>61</sup> ولذلك فسيضنينا البحث قبل أن نعشر على فقيه شيعي واحد يقول باستقلالية الدليل العقلي، وربما لعبت المدرسة الاخبارية في كبح جماح النزعة العقلانية لدى الاصوليين، الامر الذي اشاع حـواً مـن الحساسـية والتحفظ حيال دليلية العقل.

إنما الكلام في المستوى الثاني، حيث سيعرض الفقيه عن دليلية العقل، بالتحليق في فضاء استعمالات العقل في الكثيف عن الدليل الشرعي، وسنجد أن العقل الذي قرر له أن ينحبس في حيز النص ولا يتجاوزه، سيمد هامش حركته الى ما يفوق مساحة النص الكاملة، ومن موقعه كحارس على النص، وهذا ما لا يرفضه الفقيه نفسه، طالما أنه ما زال يتوسل بالنص في فعله العقلي.

وهكذا، وعلى امتناد آكثر من عشرة قرون تفصلنا عن الغيبة، حقق العقل تمدداً كاسحاً، فيينما كان الماضون يعملون العقل في اضاءة النص، بناء على التعريف التقليدي للعقل بأنه نور، أصبح العقل في العصور المتأخرة يعمل بكامل طاقته في تسوية المشكلات المستحدثة الدي لم يرد فيها نص قطعي، أو حتى ظني، ورعا خالف المتأخرون نصاً تعويلاً على المهارة العقلية الفائقة ومبرري الضرورة والمصلحة، في تسوية مشاكل مستحدة.

الاجماع: وهو لفظ مشترك بين العزم والتصميم فيقال على سبيل المثال أجمع القوم على النهوض بالعمل الفلاني، أي عزموا وصمموا عليه وبين الاتفاق، فيقال أجموا على القيام بعمل ما أي اتفقوا عليه. وفي اصطلاح الاصوليين موضع خلاف وان اتفقوا على دلالته على الاتفاق (10 ولكن ثمة اتفاق على معنى الاجماع في الواث الاصولي الشيعي المعاصر وهو: اتفاق الجمهدين أو علد كبير من أهل النظر والفتوى في عصر من العصور في الحكم بدرجة توجب احراز الحكم الشرعي (17).

وقد وقف فقهاء الشيعة بحزم ضد الاجماع بالمفهوم السين، باعتباره لا يكشمف عن رأي السنة، التي تنحصر بعد الرسول (ص) في الامام المعصوم ولذلك وضع الشريف المرتضى الاجماع في منولة واحدة مع القياس والاجتهاد<sup>(۱۷)</sup>.

وضروب الاجماع ثلاثة:

\_ اجماع جميع الامة المصدّقة بالرسول عليه السلام.

ــ اجماع المؤمنين محاص.

\_ اجماع الفقهاء<sup>(٩٨)</sup>

وهذه الاجماعات في عقيدة الامامية ليست حجة منا لم تشتمل على رأي المعصوم، إذ "أن اجماعهم حجة لأن في اجماع الامامية قول الامام" الذي دلّت حسب المرتضى "المقول على أن كل زمان لا يخلو منه، وأنه معصوم ولا يجوز عليه الخطأ في قول ولا فعل فمن هذا الوحمه كان اجماعهم حجة ودليلاً قاطعاً الأ<sup>109</sup> فالشيعة قالوا بسأن الاجماع لا يتحقق الا باشتماله على قوله المعصوم، ولذلك حظروا نسخ الاجماع لاشتماله على رأي المعصوم، حتى فشا في لسان الفقهاء: أن حارق الاجماع يكفر <sup>(۱۱)</sup> والسنة قالوا بأن الاجماع يتحقىق باحتماع الامة أو نفر من الامة في زمان ما واتفاقهم على رأي موحد، وقالوا بجواز نسخ الاجماع بإجماع آخر.

وتاريخياً، انفسمت الشيعة حيال حجية الاجماع: فريق قبال بأن الاجماع ليس بحجة. وفريق قبال بأن الاجماع ليس بحجة. وفريق قال بأنه حجة من جهة العقل، وفريق ثبالث قبال: أنه حجة للسمع دون العقل((۱۱۰۰) ورزما فتح الانقسام باباً للجدل حول أقسام الاجماع وهي: الاجماع المحسل المتواتر (۱۱۰۳)، والاجماع المتواتر (۱۱۰۳)، والاجماع المتواتر (۱۱۰۳)، والاجماع المتولي والمجاع المتولي، والاجماع المركب، والاجماع القولي والعملي..الح.

وقد طعن المتأخرون من فقهاء الشيعة في صدقية الاجماعات بالواعها، كونها لا تفضي الى علم قطعي، فقال الانصاري :"أما الاجماع، فالمحصل منه غير حاصل. والمنقول منه ليس حجة في المقام الاحتاث وقال حجة في المقام الاحتاث وقال عنها :"مبنية عامالاً، فلا اعتبار لها ما لم عنها بأنها :"مبنية عامالاً على حلس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقالاً، فلا اعتبار لها ما لم يتكشف أن نقل السبب كان مستنداً الى الحس. "لانا وعطف على ذلك قائلاً أن:" الاجماع اللهي ينى على العلم بدخول الامام بشخصة في الجماعة أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى فقليل حداً في الاجماعات المتداولة في السنة الاصحاب. بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله (ع) على غو الإجمال في الجماعة في زمان الفيية (الله.).

وذهب المحقق الكاظمي في تقريراته لبحث الاصول للشيخ محمد حسين الناتيني الى أن "الاجاع في زمن الفيه غير ممكن" وحصره في زمان الحضور "الذي كنان الامام (ع) بجالس الناس ويجتمع معهم في المجالس، فيمكن أن يكون الامام (ع) أحد المجمعين، وأما في زمان الغيبة فلا يكاد يحصل ذلك عادة" و لم يجد الكناظمي مايمرر الاجماع في عصر الغيبة كيما يكشف الامام عبره عن رأيه : "فإن الواجب على الامام (ع) إنما هو بيان الاحكام بالطرق المتعارفة، وقد أدى (ع) ما هو وظيفته الأمام المحال الى أن الاجماع حسب الناتيني - "ليس . دليلاً برأسه في مقابل الادلة الثلاثة: الكتاب والسنة والعقل "(١٠٠١)، وما ادراج الاجماع ضمن ادلة الفقه الشيعي الا من باب التسامح حسب الشيخ الانصاري (١٠٠٠).

وسنلحظ من حملال قراءة الموروث الفقهي الشيعي بعد الغيبة وحسى الوقت الراهـن، أن سيرورة النقاشات حول "الاجماع" آلت الى التشكيك في حجيته وتفكيكه وتاليــاً اخراجـه مـن المحال الفقهي الشيعي.

وهكذا نصل من العرض السابق الى أن الكتاب يقف في دليليته عند آيات الاحكمام السيق لم تتبدل طيلة تاريخ الفقه الشيعي الا في حلود ضيقة للغاية، وأن الإجماع لا عجرة به في عصر الغيبة، لاتحاده في السنة(۱۱۱) و لم يبق أمامنا حينئذ سوى السنة والعقل، والتي سينفرد كل فقيه في اعمال وعيه الحناص في فهم النص، بحسب فوق العصر، وآليات علم الاصول التي طوّرها الفقيه الامامي على مدى تسعة قرون وزوّته بمصادر قوة ستفتح الباب أمام عمليات اجتهادية واسعة النطاق، تنطوي على تباينات في وحهات الإفتاء لذى كل فقيه.

#### الدولة

مفهوم الدولة في الاصطلاح السياسي الغربي الحالي، يعبّر عنه بالكيان السياسسي لجماعة بشرية، تعيش ضمن إطار حفرافي وتاريخي وتنظيمني ثابت (مع التحفظ الشديد على كلمة ثابت)، وتمارس سيادتها عليه. هذا المفهوم لم يكن شائعاً أو معروفاً في تسراك الشمعوب والحضارات القديمة، فحتى بداية العصر الحديث (=بداية عصر الدولة القومية)، كانت حدود الدول خاضعة لتغيرات سريعة ودراماتيكية، بفعل الحروب والهجرات والفتوحات وغيرها، وهذه التغيرات الجغرافية يرافقها تغيّر من نوع آخر وهو تغير تركيبة الامة، حيث تكون الامة حينذاك مؤلفة من عدة عناصر عرقية، وتكون ثقافتها مستمدة من تراث ثقبافي لعدة شعرب، الامر الذي يجعل الحديث عن أمة موحَّدة عرقياً، واقليمياً، وتاريخيماً، وثقافياً في غاية الصعوبة، بالنظر الى عصرنا الحديث الذي بلغ فيه الترابط بين الشعوب حداً لم يعرف من قبل (١١٣)، وهذا يعني من زاوية نظر أخرى، أن تكوين الدولة القديمة بكامل حمولتها (= عناصرها، ومؤسساتها، وصيغها، وروافدها) لا يأخذ نفس التكوين العصري للدولة، وأن أولتك الفلامسفة الاوروبيين الذين غرفوا من تراث الفلسفة السياسية اليونانية (اللولة \_ المدينة) (و بخاصة: السياسة، و دستور أثينا لأرسطو والجمهورية، والقانون لأفلاطون ) لم يتنبُّهــوا الى المدّاليــل اليونانيــة الحاصــة ببعــض المفاهيم السياسية المعاصرة، وحسب ماكيفر: "وفاتهم ـ أي الفلاسفة .. أن اللفة اليونانية افتقرت الى لفظة تعبر بها عن الدولة كما نعبر عنها اليوم. وليس لــ"البولس" البتي تحدث عنها أرسطو في السياسات مدلول الدولة كما نفهمه اليوم، و لم يقصد أرسطو حين تحدث عن اكتفاء "البولس" الذاتي ما قصده هيجل باكتفاء الدولة الذاتي"("١١٠). وفي الاصطلاح العربي، فإن مفهوم الدولة يكاد يفقد دلالاته وحوهره حين نعيسه الى جذره اللغوي الاصلي (د و ل) حيث يفقد أول ما يفقد عنصر الثبات، وحسب تعريف ابن منظور للدولة هي "اسم الشيء الذي يتدلول، والدولة الفعل والانتقال من حال الى حال اللى الا الانتقال، الاصر اللذي يتسافى والمقصود من كلمة دولة في اللغة الإنجليزية (State,static) والتي تعني الحالة الثابتة المستقرة.

فلم يكن مصطلح "الدولة" يعني في اللغة العربية هذا المعنى السياسي الذي نميل الى اعطائه له اليوم، بما يشمل مكوّنات الدولة الحديثة: السكان، الاقليم ، الحكومة، وإنما ظل منصرفاً الى معاني اخرى بعيدة واحياتاً متعارضة، كمما في تساول القرآن الكريم موضوع الفيء (كبي لا يكون دُولة بين الاغنياء) أي حتى لا يتعاقب عليه الاغنياء، فتأخذه هذه مرة وهذه مرة، وقولهم "تداولوا الشيء بينهم" أي تناقلوه وقلبوه بين ايديهم فمرة لهؤلاء ومرة لأولئك.

وحتى وقت قرب لم يكن ممكناً التمييز بين الدولة والسلطة في التراث السياسي العربي، وفي المعاجم اللغوية العربية سواء بسواء (۱۰۱۰) وصا نقرأه عن الدولة الاموية والدولة العباسية والدولة الفاطمية والدولة البويهية ودولة المرابطين ودولة الموحدين وغيرها ليست شيئاً آخر غير معنى الاسرة الحاكمة في معجمنا السياسي المعاصر، وليست الدولة (السكان، الاقليم، الحكومة)، رغم اقرارنا بالكيان الجغرافي شبه المستقر احياتاً والذي مارست هذه الاسر سيادتها عليه، ولكن هذه الدولة لا تشتمل سوى على مكوّن واحد وهو الحكومة، أي السلطة السياسية التي كانت تواولها هذه الدول.

ولسنا بحاحة الى الاطناب في بيان الفروقات بين مفهوم السلطة ومفهوم الدولة، سوى ما يسعف على ايضاح الغرض، لا اضافة للزيد من الغموض والتعقيد، فقمد تواطأ الفكر السياسي الحديث على تعريف السلطة أو الحكومة بأنها اداة الدولة الادارية ، أو الجهاز الاداري للدولة، أما الدولة فهسي منظمة واسعة تشمل الحكومة والارض والشعب وهي المكونات أو العناصر الاساسية للدولة، وهي أكبر من الحكومة وها دستورها وقوانيها وطريقتها في تكوين الحكومة وهيئة مواطبها (١١٠٠).

ولكن يفلل هذا التمييز بين السلطة والدولة رهين بيئة وتجربة أسبغت معان خاصة وأيضلًا اضافية على المنافقة على المنافقة على المنافقة والاجتماعية، فهنا الاحتكام يقع خارج النطاق المعجمي رغم كونه مشوباً بالتبدلات الدلالية، فالسلطة والدولة مفهرمان ليسا عايدين تمامًا بالنظو الى المعايير اللغوية المحضة، وليسا في ذات الوقت مفصولين عن بيئة نشأتهما وترعوعهما.

 اسلامية ، والتي تستوعب فنرة اقامة الرسول (ص) والصحابة في المدينة المنورة والخلافة الرائسدة الممتدة من ١٠ سـ ٤٠ هـ.

وتقوم هذه التيجة على اساس اختبالل بنية الدولة أو غياب أحد العناصر الاساسية للدولة عمل التقسيم في التراث اللاولة عمل التقسيم في التراث الإسلامي الفقهي مستردداً بين (دار الاسلام) و(دار الكفس). ولم يقصد بدار الاسلام حدود واضحة المعالم كما هي الحال عليه الآن حيث الحدود الدولية المبيّنة والثابتة والمرسومة، وإنما هي نطاق مرن على الدوام ليس مشروطاً أو متوقفاً على الاتصال الجغرافي، فكمل جماعة دخلت في الاسلام أطلق عليها دار الاسلام، والله أن الارض لم تكن كما هي الحال عليه الآن ذات قيمة كيرة في الرعي الاسلامي بقدر قيمة التمدد المدعوي، أي بكلام آخر بقدر قيمة الانسان المذي يراد افتاعة بالاسلام. ومع ذلك يصح القول بأن اتساع رقعة الارض خاضع طركة الدعوة الإرس خاضع طركة الدعوة الإرسام، وتعمد التعدر الاسلام،

وهناك فارق جوهري آخر بين طبيعة الدولتين القديمة والحديثة، الا وهو الجانب الوظيفي للدولة، فلو نظونا في التوات الساسي للشعوب والحضارات القديمة، فسنجد أن لاتحة الوظائف الحكومية لديها تختلف حزيباً وأحياناً كليًا عن وظائف الحكومة العصرية، وهذا ما يخبرنا به صراحة النزاث السياسي اليوناني مثل أرسطو (دستور أنينا)، وافلاطون (الجمهورية)، وبجمل الكتابات التي تناولت موضوع الدولة عليه.

وهذا يعني بالدقة، أن مهام الحكومة تتحدد وفقاً لطبيعة الاحوال العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتتبّدل هذه المهام وفقاً لتبدّل الاحوال، باستثناء بعض الوظائف الثابتة التي لا تخضع لتبدلات الومان والمكان والحاحات، كإعداد الجيش، وضض المتازعات والمحاكم العدلية وغيرها.

ونقرب الآن الى النقطة الفاصلة في الفارق الجوهري بين الدول القديمة والحديثة والسي سنجدد على أساسها النظرة الى الدولة في الاسلام، فلكل دولة في العمالم طموح معنوي تنشد تحقيقه، وتطلع نهائي تروم الوصول اليه، ومهمة كبرى تسعى لانجازها، فتوجه جميع الامكانات وتكيّف كافة الفعاليات لجهة تحقيق هذه المهمة العظمى، وهذه المهمة بحد ذاتها تعد الفيصل بين طبائع الدول وتكويناتها.

وفي الاطار الاسلامي، فلأن مهمة الاسلام اقامة الامة غير المرتكزة على اساس الوحدات الجغرافية، أو التاريخية، أو اللفزية، أو للصالح الاقتصادية، بوصفها مكونات الدول القومية والمررات الكبرى للدولة الحديثة، فإن هذه الامة الاسلامية لم تقتصر في وجودها على الارض، بل هي امة يعدّ الإسلام المكوّن الاول والاساس لها، وهذا المكوّن يجعل من الامة غير قابلة للحصر بشبرياً، والتحديد حغرافيًا، وإنما هي في اتساع متواصل تبعاً لاتساع وتواصل حركة الدعوة الاسلامية، فكل من اعتنق الاسلام اصبح ــ تلقائباً ــ حزيا من هذه الامة بصرف النظر عن انتمائه القومي، أو الجغرافي، أو اللغوي، أو العنصري، أو العرقي، كما تصبح أرضه في عناد أرض الاسلام.

ويمكن القول، إن غلبة مفهوم الدولة في الفكر السياسي الحديث على الامة، لا يلغي حقيقة أن الامة بوصفها الجدماعة المكتملة التكوين لم تكن شيئاً آخر في التاريخ الاسلامي غير الدولة بالمفهوم السياسي لمعاصر، مع استبدال عنصر الارض بعنصر الدعوة، القيمة الكبرى في الوعي الاسلامي.

قالامة الاسلامية لم يرد منها اقامة كيان جغرافي أو سياسي مغلق، بل ههمتها نشر الاسلام ( آخر الرسالات السماوية وناسخ الاديان السابقة) في العالم باسره، ولذلك تمثل الامة الاسلامية نطاقاً مفتوحاً على المستوين البشري والجغرافي، ولهذا السبب لم يجر الاعتناء بالارض في المباحث الفقهية سوى فيما يتعمل مفها باقتصاديات الامة، زائداً صعوبة رسم حدود لكيان غير ثابت، والسبب الآخر، أن تركيزاً شديداً انصب على تمدد المعوة لا تمدد الارض، وإن كان التمدد الدعوي يسلتزم بصورة طبيعية تمدداً جغرافياً في نفس الوقت، ولذلك كانت الارض جزءا منفساً في المعوة.

وفي تواصل مع هذه المقدمة، كان مضمون الإمامة/الخلافة مضايراً ومتجاوزاً المضمون السلطة، لارتباط الإمامة/الخلافة بالامة الواحدة التي أواد الاسلام وعومتها، ورسوخها، وقد نجلد في تقريق فقهاء الشيعة بين الخليفة وسلطان الوقت ما يرمز الى تقلق المنافزة، وهذا الخط الفاصل والمحدد بينهما ليس مندكاً في اطار الاشكال المتمايزة للسلطة، فالامامة /الخلافة قد تعني في مقاربة بسيطة، اللولة بكافة مهامها، فتحقيق الإمامة/الخلافة يستازم ايلاء اهتمام كبير بتغور المسلمين ، وبيت المال، والفصل في الخصومات والمنازعات، والنبشير بالدعوة، والجهاد، واعداد العسكر. فالامامة أس الاسلام الشامي، وفرعة الذي ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الامامة أس الاسلام الشامي، وفرعة السامي، بالامم تمام العسلام الشامي، وفرعة السلمي، بالاممة أمام العسلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وتوفير النبيء والصدقات، وامضاء الحدود والاحراف، (۱۲۰۰ وفي الوعبي السيني (علامة البيوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا) (۱۲۰ ولذلك فنحن هنا لا نجد ضرورة للتفريق سبوى في موارد الايضاح بين السلطة والدولة على طريقة الفكر السياسي الحديث، فالامامة/الخلافة مفهوم جامع مانع.

ولعلنا نخرج من كل ما سبق، أن هناك مهاما محددة وثابتة للإسلام تجمد ميدانها وتمثّلهما في كيان حغرافي وبشري تقام فيه: الصلاة والصيام والزكاة والجمهاد.. وهذا الكيان يتبدّل بتبسدّل الزمان والمكان والحاجات، يمعني أن الاسلام حين حمد الوظائف والمهام لم يفرض تبعاً لها نموذجاً عدداً نهائياً وصارماً للاطار التنظيمي الذي يتحقق فيه أداء هذه الفرائـض، وإنمـا تركهـا لاجتهادات البشر في تطوير نماذج تتناسب والزمان والمكان والحاجات الخاصة بهم.

وهذا يعني بالدقة، أن الحديث عن تموذج نهائي («الدولة الاوروبية الحديثة)، ضرب من ضروب التعصب والصنيعة واللاموضوعية، فمن المعروف أن الدولة الاوروبية الحديثة وليدة عملية تاريخية، انتهت الى صيفة الدولة و لم تبدأ بها، وهذه الحقيقة التي يتحاشى الاعتراف بها عدد لا بأس به من جمهرة الفلاصفة السياسيين الاوروبين المعاصرين. فليس في الـتراث القروسطي الاوروبين ما يمكن اعتياره تراث دولة بالمعنى العصري الراهن، وليست التحديات التي خاضها ميكيافيلي، وهوبس ومن تم لوك وروسو سوى السيرورة التي تفضي الى لحظة تحقق الدولة، فمن صراع الامير والكنيسة انبثت تطوية (العقد) لدى هوبس شم تطورت حتى تبلورت لدى حان حاك روسو في العقد الاجتماعي (Social Contract)، وبذلك تمخضت نظرية "الدولة".

أما في ديار الاسلام شأنها شأن البلدان الاخرى فإنها لم تشهد هذه العملية التاريخية التراكمية، وبالتالي فإن تطور بحالها السياسي مختلف عن نظيره الاوروبي، وإن حرى فيما بعد تعميم النموذج الاوروبي للدولة. فالاسلام لم يعرف صراع الكنيسة، كما لم يشهد صراعا بين الكنيسة والامير، أي الصراع بين ما هو الحي/أعلى وبشري/أدني.

ولكن وبموجب هذا التفسير: لماذا نستحدم اصطلاح الدولة؟، واذا كان الاســــلام لم يقــر هذا النموذج (حـــالدولة) فلماذا نفرضه على الفقيه بما هو ضابط لتدابير الشرع الاسلامي؟

وجواب ذلك، أننا باستعمالنا مصطلع الدولة، نحاول أن نتحدث عن نموذج تقريبي وجواب ذلك، أننا باستعمالنا مصطلع الدولة، نحاول أن نتحدث عن نموذج تقريبي عسوس للنموذج الذي يراد معاجلته ومناقشته. وثانياً: نحن لا نستعمل الدولة وهاكلها التنظيمية، وغم أي بإرثها التاريخي والايديولوجي والاجتماعي، ونكتفي بإطارها العام وهاكلها التنظيمية، وغم ما تير هذه العملية التجريبية من إشكالات كبيرة. وثالثاً وهو الاهم في ذلك كله، نحن باستعمالنا لمصطلح الدولة لا تبتغي مناقشة أصل الدولة ومكوناتها، بقدر نقاشنا لوظائف الدولة ومهامها، وهو بالتحديد بحال عمل الفقيه.

## الهوامش

- ١ ــ ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، ببروت (د.ت) المحلد ١٣ (٥.هـ) ص ٥٢٢.
- ٢ الشيخ فخر الدين الطريحي، جمع البحرين، تحقيق السيد احمد الحسيني، منشورات المكتبة المرتضوية، طهران، ايزان، ط٢، ٩٣٥هـ الجزء السادس، ص ٣٥٥.
  - ٣ ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ص ٧٢٠.
    - ٤ المصدر السابق.
- م أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط عبد السملام محمد همارون،
   دار الكتب العلمية، اسماعيليان نجفي، قيم ايران (د.ت) المجلد الرابع، ص ٤٤٢.
  - دار المحتب العلمية، المحولية بطيء هم، ايران ودعات) المحتد الرابع، عن ٢٥١. ٢ - الطريحي، مجمع البحرين، معبدر سابق، ص ٣٥٥.
- > جملة تراثا، مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة آل البيت "عليهم السلام" لاحياء الـتراث، قـم، ايران، العدد الثاني، السنة الاولى عريف ٢٠٦هـ. الشيخ جعفر سبحاني "نطور الفقه عنــد الشـيعة في القرنين ٤ وه" ص
   ٢٩.
- ٨ ــ حين وقعت الفيقة الصغرى وتعذّر النقل وملاقاة الامام المهدي (ع) خرجت التوقيعات على يد السفراء
  الى الشيعة بالرحوع الى رواة حديثهم (أي أحاديث الاقصة) وكنان قد اجتمع لهم كتب كثيرة في الحديث
  تشتمل على المسائل الجزئية ، والقواهد الكلية وعلى قواعد الجمع بين الاخبار المحتلة "مكانوا يسمون الحصل
  قتلك الكب الراوي بها العارف بما فيها فقيها علما وعدالاً وراوية". أنظر: الشيخ حسين بن شهاب الدين
  المعالمي (٢٠ دهم)، هداية الابرار الى طريق الائمة الإطهار (ع) مطبعة النعمان، النجف، ١٣٩٦، ص
  - ٩ جحلة تراثنا، العدد الثاني، السنة الاولى ، مصدر سابق، تطور الفقه في القرنين ٤ وه ، ص ٢٩.
- ١٠ سالقاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (٢٠٠ سـ ١٨٨هـ)، المهذب، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قبم ٢٠٠١هـ، عن العلامة بحر العلوم في "الفوزائد الرحالية" ج١ ص ٢٥.
  - ١١- المصدر السابق، ج١، ص ٢٦.
- ١٢ القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي، حواهر الفقه، تحقيق ابراهيم بهادري، مؤسسة النشر الإسلامي
   التابعة لجماعة المدرسية بقم المشرفة ١٤١١هـ، مقدمة جعفر السبحاني ج١ ص ٢.
- ٣١- يقول الشيخ الطوسي في (العدة): "أسا القياس والاجتهاد فعدانا أنهمنا ليسا بدليلين ، بل محظور في الشريعة استحمالهما" بوقال ايضا : "والذين أذهب اليه وهو مذهب جميع شيوحننا المتكامين من القدماء والمتاخرين وهو الذي اختاره سبدنا المرتضي (ره) وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله ( ره) : أن الحق واحد وأن علمه دليلاً ، من خالفه كان مخطئاً فاسقاً"، انتشارات قدس محمدي ، قم (د.ت) .

- إلى السيد محمد باقر الصدر، دروس في علم الاصول، دار الكتباب اللبنياني ــ مكتبة المدرسة، بيروت، الطبعة الثانية، ٢٠١١هـ ١٩٨٦م) الجزء الاول، ص ٤٦.
- ١٥ وهيي سليمان غارجي، أبر حنيفة النعمان امام الائمة العقهاء، سلسلة أعلام المسلمين ـ ٥، دار القلم،
   دمشق، الطبعة الرابعة ١٤٠٧ ١٩٨٧ اص ٣٣٣ ـ ٣٣٤.
- ١٦ حلية الاولياء الجزء الثالث ص ١٩٧ واعلام الموقعين لابين القيم الجوزية الجزء الاول ص ٢٥٥ ٢٥٦
   ووفيات الاعيان لابن خليكان، الجزء الاول ص ٣٣٧ ترجمة ١٢٨.
- ٬۷ محمد بن يعقوب ابن اسحاق الكليــي، أصـول الكــاني، دار الكتب الإســلامية، طهــران، الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ هـــ المحلد الإول مر ٥٧.
  - ١٨ الشيخ المفيد، أمالي المفيد، دار الكتب الاسلامية، قم ص ٥١ ص ٥٧.
- ١٩ ـ السيد محمد باقر الصدر، دروس في علم الاصول، مصدر سابق، الجزء الاول ص ٤٧. وأنظر: الشيخ
   حسين بن شهاب الدين العاملي، هذاية الابرار الى طريق الائمة الاطهار (ع)، مصدر سابق، ص ١٨٧.
- ٢٠ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، دار الكتب العلمية، قسم، ايران (د.ت) المقلمة.
- ٢٢ الشيخ المفيد، المفتعة، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين يحوزة قم، الطبعة الثانية، ص
   ١١١.
- ٣٣ محمد بن محمد النعمان، رسالة في أجوبة المسائل السروية، دار الكتب التجارية، الطبعة الاولى (د.ت) ص٥٦ – ٧٥.
- ۲۵ الشريف المرتضي، الذريعة في أصول الشيعة، تصحيح ومقدمة وتعليق د. ابو القاسم كرجي، انتشارات
   دانشكاه كهران رقم ۱۱،۰ كنجينة عقايد وفقه اسلامي شماره ۲۱ المحلمد الثاني ص ۱۱:۱، ۲۹، ۲۷۴، ۷۷۲.
   ۷۹۲.
- ٢٦ ــ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الفهرست، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٣ ص.
   ١٩٦٤ .
- ٢٧ ـــ الشيخ الطوسي، عدة الاصول، تحقيق محمد مهدي نجف، مؤسسة آل البيت (ع) للطباعة والنشر، قم،
   ايران، ص ٢٩، ٧٦، ١٧، مج٣ ص ١٠١.
- ٢٨ = محمد بن منصور بن أحمد بن ادريس الحلي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، مؤسسة النشر الاسلامي. التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، مج٢ ص ١٠٧٠.
- 79 ـ الميرزا علي الغروي التريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقى..تقرير السيد ابو القاسم الخواسي، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر قمــــــايران، الجزء الاول، المقدمة.
  - ٣٠ .. بحلة تراثنا، مصدر سابق، ص ٣٠.
- ٢٦ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، رسائل الشيخ الطوسي، مؤسسة اهل البيت، بيروت، لبنان، ١٩٩١
   ٢٦ ا ١٤ ا، مقدمة محمد واعظ زاده الحراساني ص ٤٨.

- ٣٢ ـ ابي حعقر محمد بن الحسن الطوسي؛ الفهرست، ترجمة المؤلف بقلم السيد محمد صادق بحر العلوم، مصدر سابق ص ٥.
- ٣٣ ـ محمد بن الحسن الطوسي، رسائل الشيخ الطوسي، موسسة أهـل البيت، سيروت، لبنـان، ١٩٩١ ـــ ١٤١٢ هـ. مقدمة محمد واعظ زاده الخراساني ص ٢٢.
  - ٣٤ ـ الخوانساري، روضات الجنات، الجزء السائس، ص٧٠٣.
    - ٣٥ ـ المصدر السابق، ج٦ ، ص ٢٠٤.
- ٣٧. تاج الدين ابي نصير عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، طبقات الشافعية الكرى، تحقيق عبد الفتاح عمد الحلو ومحمد محمد الطناحي، مطيعة عيسمي البيابي الحلميي وشركاه، الطبعة الاولى ١٩٦٦ الجذء الثالث ص ٥١.
  - وأنظر: العلامة حلال الدين عبد الرحمن السيوطي، طبقات المفسرين، طهران، ١٩٦٠ ص ٢٩.
- ٣٨ ـ أبى بكر أحمد بن على المشهور بالخطيب البغدادي، تاريخ بفـداد، دار الكتـاب العربي، بـيروت، الجـزء الثالث ص ٣٣.
- ٣٩- ابن النديم، الفهرست، تحقيق رضا تمكد، مطيعة دانشكاه طهران، ايران (د.ت) ص ٢٦٦. وأنظر ابضاً حول الهيد والمرتضى في: الحافظ الذهبي، العبر في خبر من غبر، حققه وضبطه أبـو هـاحر محمـد السـعيد بـن بسيولى زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت ، (د.ت) الجزء الثاني، ص ص ٢٧٥، ٢٧٤.
  - ٤ محمد بن محمد النعمان، تصحيح الاعتقاد أو شرح عقائد الصدوق، دار الكتب الاسلامية، قم
- ١٤ ـ محمد بن الحسن الطوسي، عدة الاصول، انتشارات قلس عمدي، قم (د.ت) الجزء الاول ص ٢.
   ٢٤ ـ عن الشيخ حسين شهاب الدين الكركي العاملي، هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار (ع)، مطبعة
- النعمان ــ النجف الاضرف العراق ١٣٩٦هــ ص ٤٨. ٣٢ ـ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الى تحصيل الشريعة، دار احياء النزاث العربي،بيروت، الجزء الاول كتاب القضاء المجلد التاسع ص ٤١.
- ٤٤ ـ عن الفاضي ابن العراج، للهذاب، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقسم
   ١٤٠٩ اهـ الجزء الاول ص ٢٩٠.
- ٥٥ ـ السيد محمد تقي الحكوم، الاصول العامة للفقه المقارن، مؤسسة آل البيت (ع) للطباعة والنشر، الطبعة
  - الثانیة آب (أغسطس) ۱۹۷۹) ص ۲۰۰. ۲۱ ـ المبدر السابق، ص ۲۰۰.
- ٤٧ = ابو الصلاح الحلي تقي بن نجم الحيي (٣٧٤ هـ ٤٤٢ هـ)، الكاني في الفق،، الهيئة الناسيسية لكتبة الاسمام الميز المعامة في اصفهان، ايران، شوال ٣٠ ٤ ١ هـ، غفيق رضا استادى، الجزء الاول، ص ١.
- 4.4 نشير هنا للى أنه سين المحقق الحليى فقهاء آخرون في اجراء عملية فصل بين القياس والاجتهاد كما يوحمي السم التالي:"وفي الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد وجعل القياس ما تعين أصله الذي يقياس عليه، السم التالية بين فيه أصل يضار المه كالاجتهاد في طلب القبلة، وفي قيم المتلفات، وأروض الجنايات وفيهم من أدخل القبلس في الاجتهاد وحمل الاجتهاد أعمد عنه" المرتضى حالذريعة في أصول الشبهة، بحلد؟ ص ١٧٧ الا أننا لم نظر على مصدر نرجع اليه في التحقق من هذا الأمر، وهل كان يقصد ققهاء السنة لم الشبعة؟، وحتى لو كان نقهاء الشيعة فإنا لم تجلد من يرجع الى ما قبل الحقق الحلي.

- 24 المحقق الحلي الشيخ تجم الدين ابني القاسم جعفر بن الحسين المذني، معارج الاصول، اعداد محمد حسين الرضوي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر، الطبعة الاولى علم ١٤٠٣ المحلد الاول ص ١٧٩.
- ٥ أنظر: السيد محمد باقر الصدر، دروس في علم الاصول، مصدر سابق المحلد الاول ص ٥٠ .
   ١٥ يعرف المحقق الحلمي أصول الفقه بانها: "هي طرق الفقه على الاجمال، وكان المستفاد من تلك الطرق اسا
- علم أو ظن (من) دلالة أو امارة بواسطة النظر" وآلدلالة تعين: هي مسا النظر الصحيح فيهما يفضي الى العلم. والامارة تعين: هي ما النظر الصحيح فيها يفضي الظن. والنظر يسين: هو ترتيب علوم، أو ظنون أو علوم وظنون ترتيباً صحيحاً ليتوصل به الى علم أو ظن. أنظر: المحقق الحلبي، معارج الاصول، اعداد محمد حسين الرضوي، موسمة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر، قم، الطبعة الاولى، ٢٠٣ هم، ص ٤٨.
- 07 ابن ادريس الحلي، السرائر، موسسة النشر الاسلامي التأبعة لجماعة المدرسين بقم، مطبعة النشر الاسلامي الطبعة الثانية ١٤٤٠ الجزء الاول المقدمة، ص ٢٣.
- ٦٠ ــ الشيخ تجم الدين ابي القاسم جعفر بن الحسن الحلي، معــارج الاصـول، اعــداد حمــد حســين الرضــوي،
   مؤســـة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر، قم، ايران الطبعة الاولى عام ١٤٠٣هــــ ج١ص ٤٧.
  - ٥٤ ـ الشيخ حسن بن يوسف المعروف بــ العلامة الحلمي، مبادىء الوصول الى علم الاصول، المحلد الاول ص ٢٣٩.
    - ٥٥ ـ العلامة الحلى، مبادىء الوصول الى علم الاصول المجلد الاول ص ٢٤١.
      - ٥٦ ـ المصدر السابق، مج١ ص ٢٤٣.
      - ٥٧ ـ فحر المحققين محمد بن الحسن الحلي، ايضاح الفوائد، المطبعة العلمية قم الطبعة الاولى ١٣٧٨هـ ص ٨٢.
        - ٥٨ ـ العلامة الحلي، مبادىء الوصول الى علم الاصول، مع ١ ص ٢٤٣
          - ٥٩ ـ الشهيد الاول، الذكرى، طبعة حجرية (د.ت) ص ١٢٩.
- ٠ ٦ الشيخ على بن الحسين الكركي، رسائل الكركي، تحقيق الشيخ محمد الحسون، مطبعة الخيام ، قم، ايسران
  - الطبعة الاولى ٩٠٤ هــ المحموعة الاولى الجزء الاول ص ٨٠.
- ٦١ أنفار: الشيخ البهائي، الرسالة الاثن عشسرية، تقيق الشيخ محمد الحممون، مخطوطات مكتبة آية ا الله المرعشى العامة (٩٩) الطبعة الاولى ٩٤،١٩ ص ٣٠.
  - ٦٢ .. الشيخ زين الدين بن نور الدين العاملي، تمهيد القواعد، طبعة حجرية ص٧٠.
- ٣٣ ــ الشيخ حففر الجناحي، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، انتشارات مهدوي ، اصفهـــان، ايران
  - (د.ت) ص ٤٣. ٦٤ ـ المصادر السابق، ص ٦٧.
- ٦٠ ـ الحقق النراقي، مستند الشيعة، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي، قم، ايسران، ١٤٠٥هـ، المحلمة الثاني، ص ص ٣٢٥ ـ ١٩٥٠.
  - ٦٦ المصدر السابق، مج٢، ص ١٣٢.
  - ٦٧ \_ أنظر ابو الصلاح الحليي، الكاني في الفقه، مصدر سابق مقدمة رضا استادي، ج١، ص ١.
- ٦٨ ـ الشيخ الانصاري، فرائد الاصول، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، حققة وعلى عليه عبد الله التوراني، قم، ايران، المجلد الاول، ص ٩٧٥.
- 74. ذهب كثير من فقهاء المدرسة الاصولية الإمامية قبل الشيخ الإنصاري للى جواز تقليد العامي للعالم، وربما عنوا بالجواز الوجوب، ولكن أكترهم صراحة في القول بالوجوب، هو الشيخ جمال الدين الحسن نجل النسهيد الثاني في معالم الدين في الإصول، بما نصه "بجب عليه لـ أي على المستفتى لـ أن يقلد من يفلب على ظنه أنه من أهل الاحتهاد والورع" مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة للدرسين، قم، ايران، ص 7٤٥

٧- أنظر: المحقق الحلي، معارج الاصول، مصدر سابق ص ١٩٧٧ وما بعدها، والعلامة الحلي، مبادىء الوصول
الى علم الاصول، مصدر صابق، البحث الحاسس (في جواز التقليه، ٤٦٧ وما بعدها، والحول عبد الله سن محسد
الخراساني المصروف المائلة مثل المواجعة أن الحرال الفقت، جمع الفكر الاسلامي، قم، الطبعة الاولى
١٤١٧ هـ ص ٣٦ وما بعدها. وانظر مناقشة الشيخ عمد كالحالم الخراساني، كفاية الاصول، موسسة ألى
البيت عليهم المسلام لاحواء الدارات، قم، ايران، هر ٣٦٥ وما بعدها.

(٢ ـ أنظر: السيد محمد كاظم اليزدي، العروة الموثقي، مطبعة الآداب، النحف الاشرف، العراق، ١٩٨١، ص ٢ ـ ٢٧ ـ رصد الاسام المحمد الاشارة عشرين أخرة تقرّقت في المقصود العالم بحسب الحديث النبوي (طلب العلم فريضا على كل معامله)، وقالت فرقة الفقهاء: "هو علما الفقة إذ به تعرف العامدات والحمدال والحمرام وما يحرم من المعاملات وما يحرم المعاملات وما يحرم من المعاملات وما يحرم المعاملات وما يحرم المعاملات وما يحرم المعاملات وما يحرم المعاملات العاملات المعاملة المعاملات المعاملة العامل المعرفة بيروت ودرس، الحمورة الإولى، ص ١٤.

٧٣ ـ د.تحمود الشهابي الفقه تطوره ومراحله، دار الروضة، بيروت الطبعة الاولى ١٤١٢ ـ ١٩٩٢ الجحزه الاول ص ٤٩.

٧٤ ــ السيد نعمة الله الجزائري، منبع الحياة وحجية قـول المجتهـد الاعلمــي، بـيووت، الطبعـة الثانيـة، ١٤٠١، ص٤١

 ٧٥ عمد بن مكي العاملي المعروف بــ(الشهيد الاول)، القواعد والفوائد، منشورات مكتبة المفيد، قم، يهران (د.ت) تحقيق د. السيد عبد الهادي الحكيم، الجزء الاول ص ٣.

٧٦ ـ يبني هذا الانجاه اعتصامه بمصدري الكتاب والسنة على حجة تقول أن "كل واقعة غشاج اليها الاصة الى يوم القيامة وكل يوم القيامة وكل المستوية على الشيري، ورو فيها خطاب قطعي من قبله تعمل حتى ارش الخذم "الغزم" الغزم" المناواتان المفات في احسوال الخذم" المناواتان المفات في احسوال العلمان المفات في احسوال العلماء والسادات، الدار الاسلامية، يورفت، ط ١٤١ هـ (٩١ ٩ ام) الجؤء الاول، ص ١٣٢.

٧٧ ـ أنظر: الشهيد الاول ابي عبد الله محمد بن مكي العاملي، القواعد والفوائد، منشورات مكتبة المفيد، قم، ص ٤٢. والشيخ عمد رضا المظفر، أصول الفقه، مركز انتشارات دفو تبليغات اسلامي، الحوزة العلميــة، قم، الطبعة الرابعة، ١٤٤٠هـ، المحلد الاول، ص ٢، ص ٢٧٨ .

٧٨ ـ أنظر: الميرزا القمى، قوانين الاصول، الجزء الاول، ٣٠٩.

٧٩ - السيد محمد باقر الصدر، دروس في علم الاصول، مصدر سابق، الجزء الاول، ص ٢٦٩.

٨٠ ــ الميرزا القمى، قوانين الاصول، الجزء الاول، ص ٣٠٩.

٨١ ـ للتفصيل أنظر: الصدر، دروس في علم الاصول، مصدر سابق، الجزء الاول، ص ٦٩ ــ ٧٣.

٨٢ ـ للصدر السابق، ج١، ص ٢٧٣.

٨٣ - الميرزا القمى، قوانين الاصول، الجزء الاول، ص ٢٩٤.

٨٤ ـ الصدر، دروس في علم الاصول، مصدر سايق، ج١ ص ٤٢٣.

٨٥ ـ الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الاصول، مصدر سابق، ج١، ص ١١١.

- يذكر في هذا الصدد، كتاب (فقه القرآن) لقطب الدين الرواندي (ت ٥٣٣هـ)، وقد صنفه على طريقة كتب الفقه من حيث ترتيب ابواب، اروجه مسبب وضعه هذا الكتاب إثر ملاحظته انصراف فقهاء الشبعة الى السنة والاحاديث، وقلة اهتمامهم بالكتاب وقال في مقدمة كتابه: "قرال الذي حلمي على الشروع في جمع هذا الكتاب أني لم أحد من علماء الاسلام قديمًا وحديثاً من ألف كتاباً مفرداً يشتمل على الفقه المدى ينطق به كتاب الله و لم يتعرض احد منهم لاحتماب ما نصه عليه لفظه أو معناه وظاهرة أو فحواه.." وعلل ذلك "والملو لنا خاصة واضع، لأن حجة هذه الطائفة في حواب مجمع ما انفردت به من الاحاديث الشرعية

- والتكاليف السمعية، أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي اجماعها..". أنظر: قطب الدين الراوندي ... فقه. القرآن، من مخطوطات مكية آية الله المرعشي العامة، مطبعة الولاية، قيم، ايران، ٤٠٥ هـ، ج١، ص ٤.
  - ٨٧ ـ الصدر، دروس في علم الاصول، مصدر سابق، الجزء الاول، ص ٦.
  - ٨٨ ـ الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الاصول، مصدر سابق، الجزء الاول، ص ١٠٨.
    - ٨٩ ـ المصدر السابق، ج١، ص ١١٠.

بحالات التطبيق.

- ٩ المصدر السابق، ج١، ص ١١١.
   ٩١ محمد رضا المفافر، اصول الفقه، مصدر سابق، الجزء الاول، ص ٧٢.
- ٩٢ الاماسية "الاصولية": قالوا بأن الفقل مصدر الحجج رائية تتهي وهو المرجع الوحيد في اصول الديس وفي بعض الفروع التي لا يمكن للشارع أن يصدر حكماً فيها. وكذلك تسرى في. الفايلية لادراك الاحكام الكلية الشرعية والفرعية لتوسيط نفلوية التحسين والتقبيح الفقلين ، ولكمن على صبيل الموجبة الجزئية وعدم قابليته لادراك حزئياتها وبعض بخالات تطبيقها لمحزه عن ادراك الجزئيات وتحكم بعض القبوى الاحرى وتأثيرها في
- الامامية "الاحبارية": لا يجيزون الاعتصاد علمي شيء من المدركات العقلية في اثبات الاحكام الشبرعية ، ويكرون على الناس الركون الى الفقل وتفكره ويلزمون الناس بالتكيد بمنا جاء بمه الشارع والاقتصار علمي الاعبار الوارمة في الكتب الموثوق بها، ومثلهم قالت الفرقة والظاهرية المن تلفي أي دور للعقل في ادواك الاحكام وتبقي على الدلالة الحرفية الظاهرية للتصوص الدينية، دون اعمال وسائل عقلية "القياس أو الاستدلال أو غيره" لمرفة الاحكام.
- أنظر: د.عمد جواد رضا، العربية والتربية والحضارة والاختيار، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۹۳، ص ۱۰۵ ـ ۱۰۵. والسيد محمد تقي المدرسسي، التشريع الاسلامي..مناهجه ومقاصده، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الاولى، ۱۹۹۱، ص ۸۰ ـ ۸۱ ـ ۸۱
- 97 ـ أنظر: الصدر، دروس في علم الاصول، والمحقق الحلي، معارج الاصول، والميزز القمي، قوانين الاصول. 92 ـ محمد جواد مغنية، علم أصول الفقه، في ثويه الجديد، دار العلم للملايين بسيروت، الطبعة الثانيـة، ١٩٨٠ ص ٣٢٣
  - ٩٥ .. محمد تقى الحكيم، الاصول العامة، مصدر سابق، ص ٢٥٣.
- ٩٦ ـ عمد باقر الصدر، دروس في علم الاصول، المحلد الاول، ص ٢٤٣ و الشيخ محمد حواد مغية، هلم اصول الفقه في ثوبه الجديد، دار العلم للملاين، يهوت، الطبعة الثانية، ٩٨٠ ١، ص ٧٣٠.
  - ٩٧ ـ الشريف المرتضى، الدريعة الى اصول الشيعة، مصدر سابق، المجلد الثاني، ص ٢٠٤.
- . 14 الشريف المرتضى، الذريصة الى أصول الشبهة ، مصدر سابق، المحلد الثاني، ص ٦٦١. وقد اعتصر المرتضى الإجماعات في ضربين: احجماع العلماء فيما لا مذخل لعامة فيه واجماع الاسة من عالم وعـامي. أنظر: الشريف المرتضى، الانتصار، منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الاهرف، ١٩٧١ ص ٦.
  - 99 ــ المرتضى، الانتصار، ص ٦، وللمؤلف نفسه: الذريعة الى اصول الشيعة، المحلد الاول، ص ٦٣١ ــ ٦٣٢ ١٠٠ ـ أنظر: الحكيم، الاصول العامة، مصدر سابق.
    - ١٠١ الحكيم، الاصول العامة، مصدر سابق، ص ٢٥٢.
- ١٠٢ ـ الاجماع المحصل: أي تحصيل الاجماع بالمباشرة، وهو (ما ثبت واقعيًّا وعُلم بلا واسطة نقل) بـأن يسولى المحتهد نفسه مؤلة البحث عن هؤلاء المحمعين والتعرف على هويـاتهم وآراتهم في للمسألة الديّ المحموا عليهـا. الحكيمــــــالاصول العامة ص ٧٢١.

- ١٠٣ ـ الاجماع المتواتر: النقل للاجماع بصورة متواترة، والذي من شأنه أن يفيد القطع بمدلوله. المصدر السابق ص ٢٧٢.
- ١٠٤ ـ الاجماع المنقول: وهو ما ينقل من اجماعات سابقة من قبل فقيــ أو حدة فقهـاء ، وهــذا الفسرب مـن الاجماع لا عبرة به على حد الناتيين في تقريراته. أنظر: الشيخ محمد علــي الكافلــي، فوائد الاصــول، موسســـة النشر الاســلامي التابعة لجماعة المدرسين، قب، ايران، ٢٠٦ هـــ، الخملد الناني الجزء الثالث، ص ٦٧.
  - ٥٠١ ـ الشيخ مرتضى الانصاري، فرائد الاصول، مصدر سابق، ج١، ص ٩.
     ١٠٦ ـ الأعوند الحراساني، كفاية الاصول، ص ٢٩٠.
    - ۱۰۷ ـ المصدر السابق، ص ۲۹۱.
- ١٠٨ ـ الشيخ تحمد على الكاظمي، فوائد الاصول، مؤسسة النشـر الاسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين، قـم، ايران ٢٠٠١ الجلد الثاني، ص ٥٠٠.
  - ١٠٩ ـ المصدر السابق.
- ١١٠ ـ يرحم الشيخ الانصاري استيعاب الفقه الشيعي لدليل الإجماع الى زمان الفقهاء المتقدمين الذين "تساعوا في اطلاق الاجماع على اتفاق الجداعة التي علم دعول الامام عليه السلام فيها، لوجود مناط الحجية فيه وكون وجود المخالف عمر مؤتر شيئاً وقد شاع هذا التسامع بحيث كاد أن يقلب اصطلاح الحافظة ـ أي السنة ـ للى ما يعم اتفاق طائفة من الامامية.." وعلى على ذلك بأن "اطلاق عما والاجماع بقول مطلق على ذلك بأن "اطلاق الخجاع بقول مطلق على اجماع الإمامية فقط، مع أنهم بعض الامة لا كلهم ليس الا لأجل المساعمة، من جيث مناط الحجية" أنظر: الإنصاري، فرائد الإصول، مصدر سابق، الجزء الاول، ص ٨١.
- ١١١ انهى الشيخ الانصاري في مناقشته لموضوع الاجماع الى أنه "أصل السنة": أنظر : فرائد الاصول، مصدر سابق، بحث الاجماع.
- مصدر سابق، تحت الاجماع. ۱۱۲ ـ روبـرت.م.ساكيفر تكوين الدولـة، ترجمـة الدكتور حـــن صعب، دار العلـم للملايين، بيروت، ١٩٦٦،
  - ١١٣ ـ روبرت ماكيفر، المصدر السابق، ص ٤٣٩.
  - ١١٤ ـ ابن منظور لسان العرب، مصدر سابق، المحلد ٢١، مادة (د و ل)، ص ٣٢٠.
- ۱۵ ـ يمرّف قاموس (النحد) في اللغة والاعلام وطبع أول مرة عام ١٩٠٨) الدولة في أحــد تعريفاتهما :الهيئة الحاكمة في البلاد. الطبعة الثلاثون، درا المشرق، بيرت، ١٩٥٨ (وال). وقد كــانت الدولــة تعرّف في المنجــد حتى عام ١٩٢٧م بأنها في صورتها التهائمة للتامة :"الملك ووروزاؤه". ١٦٦ ـ أنظر : رويرت م. م كوفرن تكوين للدولة، مصدر سابق .
- ١١٧ أنظر: أبيَّ جَعَفر نحمد بن يعمَّوبُ بن استحق الكليَّي الأصول من الكافي، دار صعب، دار التعارف للمطبوعات بيروت الطبعة الرابعة ١٠٤هـ ١هـ المجلد الاول ، الجزء الاول ص ٢٠٠
- ١١٨ ابي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي الاحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، يووت، ط ١٩٨٧، ص ٣ .

# الغطل الاول

التكوين السياسي الشيعي

# اصالة النظام السياسي رؤية شيعية للدولة في عصر الغيبة

بقليل من التأمل، يظهر أن الإمامة في تكوينها وشروطها ووظائفها بمسب الادبيات الشبيعة تمثل مشروع الدولة الدينية بأغراضها التنظيمية، وأن التشيع في تكوينه ظاهرة احتجاجية على الدولة البشرية، وفي مقصده النهائي تأسيس الدولة الدينية الالهية على الارض، والتي لم تكن قابلة للتحقق حسب الاعتقاد الشبيعي التقليدي الا بظهور الإمام المهدي المذي يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراً، وهذا المقصد يمثل صبغة وميرر وجود واستمرار التشبيع، والذي سيلقي بظلاله الكثيفة على الذاكرة الشبيع، عموماً وعلى ذاكرة المشتغلين بتنضيد الفكر والفقه الإماميين، وهم في الدرجة الاولى : علماء الكلام، والفقهاء.

وفي تواصل مع هذه الحقيقة أسست المدونات النسيعية الاولى في إحدى مهماتها وتجالية المسال، وامضاء وتجالية المسال، وامضاء وتجالية المسال، وامضاء الحدود، والحهاد، والامر بالمروف والنهي عن المنكر، وإقامة صلاة الجمعة، مبنياً على طوباوية الإمامة/الدودة، في قعر الوعي الشيعي القديم، الا أنها في الوقت نفسه متّلت أحد تمظهرات مرحلة مابعد النص، أي بالماية العقلة التي ستمهر مرحلة يفقد فيها النص حضوره المركزي، ويسمح بفتح ثقوب لدخول عنصر العقل في توجيه التشريع بما يخدم حاحات آنية ومصالح لا يمكن ترجيلها إلى وقت الظهور.

وغن في هذا الصدد تتعامل مع ثلاث طوائف من الروايات الشيعية، تعاطت مع الدولة/السلطة ، مؤسس \_ هذا التعامل \_ على طبيعة النظرات أو زوايا الرؤية المختلفة لها من أصل السلطة، وتنظافر الطوائف الثلاث مجتمعة في التكوين السياسي الشبيعي، وتساهم بصورة مباشرة في توجيه دفة الفقه ووعى وسلوك الفقيه.

#### الطائفة الاهلى

يق حديث طويسل عن الإمام الرضا (ع): (... إن الإمامة هي منزلة الانبياء وارث الاوصياء ، إن الإمامة على منزلة الانبياء وارث الاوصياء ، إن الإمامة علاقة او خلافة الرسول (ص) ومقام امير المؤمنين (ع) وسيراث الحسن والحسين (ع) ، إن الإمامة زمام الدين ، ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين ، إن الإمامة كما الاسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفيرالفيء والصدقات وامضاء الحدود والأحكام ومنع الثفور والاطراف، الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويلب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموطفة الحديث (").

عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن حدّه علي بن الحسين، عن أبيه أن علياً (ع) قال: "لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بإمام "(").

\_ عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (ع) قال"...فجعل ــ أي الله سبحانه وتعالى \_ عليهم قيماً \_ أي اماماً يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام.."<sup>(١٦)</sup>.

- عن اسحق بن غالب عن ابي عبد الله (ع) في عطبة يذكر فيها حال الالعمة (ع) وصفاتهم، ومنها ما نصه (... لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علماً لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه... لا تصل اليه اعمال العباد الا بمعرفته.. كل ما مضى منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماماً علماً بيناً وهادياً نيراً واماماً قيماً وحجة عالماً أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون ، حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه، يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد وينمو ببركتهم التلاد ، جعلهم الله حياة للانبام ومصابيح للفللام ومفاتيح للكلام ودعائم للاسلام، حرت فيهم مقادير الله على عتومها، فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجى والقائم المرتجى، اصطفاه الله بللك

... عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث طويل عن الإمام واحوال الإمام، قال:(أما لو أن رجلاً صام نهاره وقام ليله وتصدّق بجميع ماله وحج جميع دهـره و لم يعـرف ولايـة و لي الله فيواليه وتكون جميع اعماله بدلالته اليه ماكان له على الله ثواب ولا كان من اهل الابمان<sup>(ث)</sup>.

\_ وعن زرارة عن ابي حعفر (ع): في قولـه عـز وحـل هويحكـم به ذوا عــــل منكـم. (فالعــــل رسول الله رص) والإمام من بعده يحكم به ، وهو ذو عــــــــل، فـــإذا علمـــت مــــــــــكم بـــه رسول الله والإمام فحسبك فلا تسأل عنه (<sup>17)</sup>.  عن ابي حمزة عن ابي عبد الله (ع) قال: ( منا الإمام المفروض طاعته من جحده مات يهودياً أو نصرائياً. الحديث<sup>(٢)</sup>.

وتندرج هذه الترسيمة الصلبة للعقيدة الإمامية، في سياق توجيه الوظائف/المؤسسات المنوطة باللولة، كما يتيين في الروايات التالية:

... عن الاعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين قال:(والجهاد واحب مع المام عادل. الرواية) في رواية أخرى عن الإمام الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون قال (الجهاد واحب مع امام عادل..)(<sup>(4)</sup>.

... عن أبي حعفر الإمام الباقر (ع) قال: صلاة الجمعة فريضة والاحتماع اليها فريضة مع الإمام فإن ترك رحل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض ولا يدع ثلاث فرائض مسن غير علة الا منافق<sup>67</sup>.

ر و وصية لأمير المؤمنين علي (ع) لكميل بن زياد قال: (يا كميل لا غزو الا مع اسام عادل ولا نفل الا من امام فاضل..)(١٠٠٠.

عن بشير الدهان عن ابي عبد الله (ع) قلت له إني رأيت في المنام أنسي قلت لك أن النام أنمورض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الحنزير فقلت لي هـو كذلك، فقال أبو عبد الله (ع): هو كذلك، هو كذلك (١٠).

\_ وفي الاثر المروي عن السنة الشريفة، أعرجه ابن الهي شبية من طريق عبد الله بن عيريز قال: (الجمعة والحدود، والزكاة، إلى السلطان) وفي حديث آخر عنه (ص):(أربع إلى الولاة: اللهيء، والحدود، والجمعة، والصدقات) وفي حديث نبوي (أن الجمعة والحكومة لإمام المساهين). وفي رواية عن الإمام الصادق (ع):(إن الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء)."!.

وبنظرة فاحصة في متون ومضامين هذه الروايات، يتين أن الدولـة/السلطة تفلل غصبيـة منذ انفلاتها من حيز الشرعية الالهية، أي منذ انصرافها عن اصحابها الشرعيين (المة اهل البيت "ع")، وتاليًا انمكاس هذه النظرة على كل المعاملات مع السلطة. ووفق هذه النظرة اسست الطائفة الاولى من الروايات لبنى الإمامة الانهية الشمولية، بما تبطن نفياً مباشراً لأي شكل آخر من السلطة، واعتبار كل سلطة ـ بموجب المقايس السواردة في الروايات ـ غصبية.

وارتداداً إلى بدايات تدوين الـتراث العقدي/الفقهي بعد الغيبة الكبرى (وتبدأ مسن معن عند الغيبة الكبرى (وتبدأ مسن معن عند أن فقهاء الشيعة لاوائل أمسوا أينية نظرية للإمامة الشيعية كما استقرت في فرة ماقبل الغيبة الكرى بوصفها الصيغة العقدية الثابتة والخالدة، بما يحيل إلى نفي الدولة، فالغيبة في الرولة الشيعة التقليدة هي ،أولاً: تعبير احتجاجي على الدولة القائمة، يستبطن حجب مشروعتها (واستتاره من دولة الظالمين)<sup>(11)</sup>، هذه المشروعية غير قابلة للتحقق الا في زمن الظهور، وثانياً: أن الغيبة يعني انقطاع إمكانية تحقق الدولة الشرعية (الإمامة)، بما يشي أن الحالة من بعده:

أولاً: ليست ذات حدوى. يقول الشيخ المفيد "ولو كان في المعلوم للحقّ صلاح باقامـة امام من بعده لكفى في الحجة وأقتع في ايضاح المحجة" (" أ").

\_ ثانياً : أن الإمامة في وعي الفقيه يوتوبيا (حلم/مثال) تقع خارج اطار القدرات البشرية (حالستحيل إنجازها الآن وبشرياً)، يحيل إلى الانفصال عن الواقع ، ونفي الدولة ابتداءً وتعزيز الوعي الانتفاري الفيبوي منظوراً إلى أن الدولة/السلطة ليست من مهمات غير الإمام (الفالب)، وفي هذا يذكر الشريف المرتضى في كتاب (الشافي في الإمامة) مانصه: "ليس علينا اقامة الامراء اذا كان الإمام مغلوباً، كما لا يجب علينا اقامة الإمام في الاصل.. ليس اقامة الإمام واعتيار من فروضنا فيلزمنا الذم بتضييعها"(١٦)

- ثالياً؛ لو أن ثمة إمكانية لتحقق دولة الحق لحبطت الفاية من الغيبة، لأن الاستتار تعبير عدم امكان تحقق الدولة الشرعية (١٠٠٠). ويعقد الشيخان المفيد والطوسي لهذه النقطة مقارنة ين مع المدان تحقق الدائمة السابقين وموقف الإمام الثاني عشر. يقول المفيد: "إن ملوك الزمان إذ ذاك كانوا يعرفون من رأي الالمة عليهم السلام التقية ، وتحريم الحزوج بالسيف على الولاة". (١٠٠٠) ويحد أكثر توضيحاً في قول آخر له: "فلما ظهر ذلك عن السلف الصالح من آباله عليهم السلام، وتحقق ذلك عند سلطان كل زمان وملك كل أوان ، وعلموا أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف، ولا يرون الدعاء إلى مثله على أحد من أهل الخلاف ، وأن دينهم الذي يتقربون به إلى الله عز وحل التقية، وكف اليد، وحفظ اللسان، والتوفرعلى العبادات، والانقطاع إلى الله عز وجل بالاعمال الصالحات، آمنوهم على أنفسهم مطعئين على أنفسهم، مطعئين بذلك إلى ما يدبرونه من شأنهم ويحققونه من دياناتهم، وكفوا بذلك عن الظهور والانتشار، واستغنوا به عن

التغيّب والاستتار"<sup>(۱۹</sup>)، وكان ذلك يعني ارجاء "ازالة دولة الباطل واقاسة دولة الحمق" إلى حين ظهور الإمام المهدي، ما أضغى لوناً قدرياً على الفقه السلطاني الشيعي، يحيل إلى تقريب الحتمية التاريخية التي تتوّج بالوعد الالهي يظهور الإمام المهدى لملء الارض قسطاً وعمدلاً بعد أن مامست ظلماً وحوراً.

فكان يرى هؤلاء العلماء بأن الاعتقاد بالإمامة الشيعية الإثني عشرية وبالغيبة الكبرى للامام الثاني عشر هو نتيجة مباشرة لتقرير الانتظار وحجب الشرعية عن كـل الحكومـات القائمة في عصر الغيبة.

وانطلاقاً من هذه الخلفية القدرية، يستقيل الفقه السلطاني الشبيعي امام الواقعيم للاضطلاع بمهمة بناء المعرفة الدينية بأمور الفيبة، وصناعة حيل من المتنظرين المتناسلين على المتناسلين على المتداد التاريخ حتى تحقق الحدمية التاريخية (= ظهور الإبام المهدي)، وفي سياق هذا الوعي الفيبوي، يفقد الواقع أهميته لحساب المتنظر، وهكذا يُسقط الفقيه بحث اسس الدولة وادارة النس كحاجة اجتماعية ماسة وواقعية، ويتابس بالتنظير للغائب، فهذا محمد بن ابراهيم المعممان (ت ٢٤٢ ـ ٣٥٣م) يؤكد في كتاب (الفيبة) على أن الإمامة حتى في عصر الفيبة حصل الهي وقال: "قمن اعتار غير ما اعتار الله وخالف امر الله سبحانه ورد مورد الظالمين والمنافقين على أن الإمامة على اقامة سلطة أو انتحاب حكم حتى ظهور الإمام المنتظر، يؤكد ذلك دعوته للشيعة بـ "الصير والكف والانتظار للفرح وحدًر الشيعة من الورود مورد الماصين وذكرهم بحال القابعين في الدرك الاسفل من النار وقال: "وهذه حال كل من عدل عن واحد من الائمة الذين اختارهم الله عنو وجل وححد المامته، وأقام غيره مقامه، وادعي الحق سواه إذكان أمر الوصية والإمامة بعهد منه تعالى وباعتياره لا من خليقة ولا اختيارهم ، فمن اختار غير عتار الله وخالف أمر الله سبحانه ورد الظالمين والمنافقين والحالين في الااره."

ونسج عدد من مشاهير فقهاء الشيعة على منوال النعمان مثل الخراز الرازي القمي (ت 381 هـ) في (كفاية الاثر في النصوص على الائمة الاثني عشر)، وابن بابوية محمد بن علي للعروف بالشيخ بالصدوق (ت ٣٨١هـ) في "اكمال الدين واتمام النعمة"، و"الاعتمادات"، والشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي للعروف بشيخ الطائضة (ت ٢٠٤هـ) في (كتاب الغيبة). وقد عكست تلك المعتقدات التي قال بها فقهاء الشيعة الأوائل على تصنيفاتهم الفقهة ، فقرروا تعطيل بعض الحدود والأحكام كالقتل والجراح، والجهاد وصلاة الجمعة، وسايدخل حسب اعتقاداتهم في ولاية الإمام المعصوم، وانقسم الفقهاء في القرنين الرابع والخامس المجرين حيال الخمس (٢٠٠٠). ونقف في بحوث الجهاد والقضاء الشرعي وصلاة الجمعة حكمايير اعتبار لمشروعية الدولة في الفقه الشيعي على تصوص لا تقبل الجدل على الحكم الأصلي في الفقه الشيعي على معلى وحود (الإمام العادل) أي المعصوم أو نائيه الخاص كشرط لوحوب الجهاد ، وإقامة الحدود، وصحة انعقاد صلاة الجمعة (٢٠٠).

إن ما يهمنا هنا، تفسير إغراق علماء الشيعة الاوائل في تشييد بنى الإمامة والنفور من الواقع، من السلطة، ويمكن كمحاولة للعثور على إحابات مقنعة أن نعزو هذا النفور الشديد من السلطة، للطغيان السياسي الذي قامسى الشيعة ويلاته في زمان الدولتين الاموية والعباسية، والمحاسنة الواضحة على الفقه السياسية الشيعي، الأمر الذي بالغ معه فقهاء الشيعة في تصوير التحذيرات من مخالطة السلطان<sup>(777)</sup> إلى حد المقاطعة ورفض مجرد التفكير في السلطة حتى في المحذيرات من مخالطة السلطان الشيعية على المقوية على السلطة، واستعمالها كأداة مقالية لتفسير وتبرير الواقع الشاريخي وتعميمها على الحقول المعرفية عموماً، وتوليد طائفة من المقاهيم الدينية والمعايير العقلية تخضع عن طريقها النصوص الدينية والتاريخية إلى قراءتين: حلية/حفية، ظاهرية/باطنية.

وتلحظ بوضوح - بناء على المعطى المتقدم - أن الفقه الإمامي الشيعي ينشطر إلى: فقه نصي يتمحور حول يوتوبيا الإمامة الدينية/المثال والحتمية التاريخية، ويمشل الشابت الديني، وفقه عقلي واقعي يرتكز على مبدأ المصلحة، يتحول في مرحلة تالية إلى إطار تسويغي يجيز عيره الفقهاء تفكيك المفهوم الشيعي للنص الديني المشل في الأخبارالواردة حول فضل الانتظار (<sup>(1)</sup>)

وكان اشتغال علماء الشيعة بعمد الفيسة مباشرة بتقعيد العقائد الشبعية الإثني عشرية باعتبارها امتداداً رسالياً، أدى إلى تعطيل الجزء الهام والخطير من التشريع وحرّد الفقي. من أي دور يتصل بالشؤون الدنيوية، تأسيساً على أن الفقه كان ــ على الدوام ــ يتبطن الإمامة كعفيدة فاعلة في الحقل التشريعي، وفي توجيه وعى الفقيه.

ويمكن تطبيق هذا الاستيطان على واحدة من الموضوعات الكبرى الداخلة في سلطان الإمام وصلاحياته، وهي صلاة الجمعة التي اكتسبت أهمية بالفة، وتجارزت حدود كونها شعيرة عبادية فحسب، وأصبحت ذات صلة وثيقة بالمسألة السياسية في الاسلام ، ففسى حديث عين الإمام على (ع) قال: لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود (٢١٦)، وقد قلل الفقيه الشيعي من أهمية الشروط التي تعرض لها بعض علماء السنة مشل السرخسي (ت ٤٨٣هـ) فيما يتصل بوجوب صلاة الجمعة وهي: المصر، الوقت، الخطبة، الجماعة، السلطان، الإذن العام (٢٧٠)، و لم ين الحديث سالف الذكر عناية كافية من قبل الفقيه الشيعي، لحساب تأكيد شرط الإمامة الذي يحتوي الشروط الاحرى ويجعلها ملحقة به، على أن تأكيد التعاليم الفقهية الشيعية ــ كما هي يضوي الشيعية المصد، ترمز إلى الوحدة نظيرتها السنية ــ على اقامة جمعة واحدة في حامع واحد في المصر الواحد، ترمز إلى الوحدة السياسية، أي وحدة الجماعة، وأن وجود الإمام في الوعي الشيعي، عقق للمصر، فتصبح إقامة الجمعة، وإمضاء الأحكام واحدة، وبه تقام سلطة موحدة.

ورعا بسبب هذه التشابكات واعتلال الأولويات، يصبح مفهوم المصر غائماً في الـجات الفقهي الإسلامي عموماً، وسنحد صعوبة بالفة في الممة دلالاته عبر الموضوعات الـيّ يمرد فيها ذكر للمصر، وهو كما تكشف تلك الدلالات لأول وهلة: الإقليم الـذي تتوافر فيمه إمكانية الممارسة السلطة أياً كان شكلها: إمضاء الحدود، إقامة صلاة الجمعة، تنفيلذ الأحكام الشرعية، والإقليم هنا يعني حيز الاستقرار الاجتماعي، أي مكان لجماعة بشرية مستقرة، في مقابل الترحال كصفة للمجتمعات البدوية، وحيزاً لممارسة السلطة.

وفي كل الأحوال، بقى الفقه الشيعي متصلاً في موضوعاته الكبرى بسالعقيدة السي يصدرعنها، فهو إضافة إلى ركونه إلى عقيدة صلبة في الإمامة، لم يتحرر تماماً من علقية الصراع السياسي (الخلافة/ الإمامة) وامتنادته، والتي ستواري الكثير من الموضوعات والمسائل التي تدخل شريكاً مع الإمامة أو تندرج في قائمتها، كما ظهر جلياً في شروط صلاة الجمعة، ويظهر في موضوعات اعرى مثل الحدود والقضاء والجهاد..وغيرها.

#### الطائفة الثانية

 عن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص): (الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ، قبيل يا رسول الله ومادخولهم في الدنيا، قال: اتباع السلطان فوإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم)(٢٨).

ـــ وفي حديث عن الإمام (ع) مع سليم بن قيس الهلالي جاء فيه: (... إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوعاً وعاماً وعاصاً ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهما...وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله(٢٠٠٠). عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجالان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان
 فسألاه عن التقصيرفقال لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، وقبال للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان(٢٠٠٠).

\_ عن أبى عبد الله (ع): منال عن عمل السلطان يخرج فيه الرحل، قبال: لا إلا أن لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليعث بخمسه إلى أهل البيت(٢٠٠).

\_ في حديث للإمام الرضا (ع) مع أحمد اصحابه: "...يا زيناد لإن أسقط من حالق فاتقطع قطعة قطعة أحب الي من أن أتولى لأحد منهم عملاً أو أطأ بساط رجل منهم.."("".

ــ في رواية عن أبي ولاد قال، قلت الأبـي عبـد الله (ع) ماترى في الرحل يلـي أعمـال السلطان ليس له مكسب الا من أعمالهم وأنا أمرّ به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي وربمـا أمـر في بالنراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: حدّ وكل منه فلك المهنـا وعليـه الوزر<sup>(777)</sup>م

من وصايا النبي (ص) إلى على: ..يا على ، ثلاثة يقسين القلب، استماع اللهو وطلب الصيد، واتبان باب السلطان. (٣٠).

\_ سأل أبان ابن تفلب، أبا عبد الله (ع) عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت حارية فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منـه فقـــال، لا يقبل ذلك منها وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحل له ابدًلاً".

في رواية عن الإمام الصادق عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص) قال: (أعبد الناس مــن
اقام الفرائض، وأسحى الناس من أدى الزكاة ، وأزهد الناس من اجتنب الحــرام... وأورع الناس
من ترك المراء وإن كان محقاً وأقل الناس مروءة من كان كاذباً وأشقى الناس الملــوك وأمقــت
الناس المتكر... (٢٦٠).

ــ عن ابن مسعود عن النبي (ص) في وصية طويلة قال: سيأتي أقوام يأكلون طيب الطعام وألوانها ويركبون الدواب ويتزينون بزينة المرأة لزوجها ويتبرجون تـبرج النسساء، وزينتهـن مشـل زي الملوك الجيابرة هم منافقو هذ الأمة. "<sup>77</sup>".

 عن أبي محمد عن رجل عن الرضا (ع): أنه ذكر له الوضوء قبل الطعمام فقـال ذلـك شيء أحدثته الملوك<sup>(٨٨)</sup>. ويتين بعد إمعان النظر في مضامين هذه الطائفة من الروايات، وبلحاظ السياقات التي ورد فيها ذكر السلطة أو أحد عناويتها ومرادفاتها ، ثمة رؤية إسلامية عامة ــ تزداد رسوخاً عند الشيعة الإمامية ــ توكد على أن السلطة ليست ذات قيمة إيجابية في التقليد الإسلامي والتاريخي، في مستوى النص وفي مستوى التحرية سواء بسواء ، وفي الحد الأول هي مورد نفور المسلمين عموماً ، وتعزز هذا النفور في الوسط الشيعي منذ تفجرً الصراع على السلطة، وخروج الإمامة من اهل البيت.

وبفعل التجارب السلطانية في تاريخ للسلمين، حرى تطوير وتوجيه النصوص الدينية، يحيث نجد \_ مثلاً\_ انصباب الجهود على مطابقة كل النصوص التي تحدثت عن الظلمة وصرفها إلى السلاطين، ويظهر هذا الانغماس حليًا في الادبيات الشيعية، إذ يتم تفسير كل الآيات السي تحدثت عن الظلمة على أنهم السلاطين والحكام الذي اغتصبوا حق أهل البيت كقوله تعالى هولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الناركي أو قوله تعالى: هومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في وفي آية احرى هالظالمون في وفي آية ثالثة هالفاسقون وكل آية تناولت مفردات مثل: ظلم، ظالم، ظالم، ظالمن، وطاغوت، وحبار، واشباهها.

ورحوعاً إلى جدور الموقف السلبي من السلطة، نجد أن منبع هذا الموقف يرتد إلى النفسير الاولي المرتكز على احتقاد أن الدين نقيض الدولة وضدها، وربما جماءت التجارب السياسية في الناريخ الإسلامي، أي تاريخ السلطنات لتعمق هذا الشعور السلبي التنافري مع السلطة — المولة، كونها اصبحت ساحة حرب المصالح والتسويات السياسية ، أي ساحة صراع علمي الدنيا التي اراد الدين اهمالها لحساب الوعد يجنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقون.

لقد اعتبرت السلطة ... الدولة بحسب الاديات الفقهية والمقدية الشيعية رمزاً دنيوياً مجقوتاً وصنوا حميماً للدنيا كما تصرح بللك الروايات، كما احتلت السلطة ... الدولة على الدوام جانب السلب في المقابلات التي توردها التحديرات الدينية، فأكدت النصوص الدينية الشيعية (والاسلامية عموماً) على أن الاقتراب من السلطان يعني الجنوح إلى المصيبة ، والانفعاس في الشهوات والركون إلى الدنيا الفائية، وأن السفر إلى السلطان يعني الجنوح إلى المصيلة والإمساك عن الأكل والشرب إذا كان في رمضان ، كما أن العمل معه كأكل الملية، لا يجوز الا حال الضرورة فالأصل في الحرمة، وأن سكة السلطان مكتبة من العلاقة مع السلطان، وأن الملوك هم أشقى البشر، وفي كل الأحوال يقف السلطان في الوعي الشيعي في مقابل التقوى والرعاد، وأن السلطلة في الوعي الشيعي، حائرة، فاسدة، مفسدة، والأصل أن رسالة والامراح والزهد، وأن السلطان كلمة الدين إلى اللولة ( الجائزة على الدوام) كما توحي أحد ظلال التشوى أشهر الحيون النومي الخديث الدون الخواد كلمة حق إمام سلطان جائر".

وبحسب الوعي الشيعي العام، كان انتصار معاوية على الإمام علي (ع) الخلفة الشرعي، قد سلب من الدولة المشروعية الدينية، والتي ستظل مسلوبة طالما ظل أثمة أهل البيت خارج الدولة (حقياب الإمام المهدي)، والتي ستصبح \_ أعني الدولة مرتعاً لاصحاب المصالح المديق و كراً لطلاب الدنيا وخصوم الدين.

وكانت إحالة الحلافة إلى ملك سياسي عضوض مع وصول بني أمية إلى سدة الحكم، بداية الفراق بين الدين واللوقة، حيث أقام بنو امية ملكهم على أساس المبدأ القبلي، وتخلصوا من أهل الدين والفقه من الصحابة، وأصبحوا ملاك الدين والدنيا والاوصياء على جماعة المسلمين بالقرة والإكراء، اضطرها أحياناً للدخول في مصارك دموية، أو الصدام مع المقدس، كضرب الكعبة ، وقتل نسل النبي، وصفوته، وتشريد البقية الباقية من صحابته.

وهكذا، عرفت الدولة في الإدراك العام ، بأنها الإحضاع بالإكراه والقسر، في مقابل الدي يقوم على الرضا والاقتناع الحر، الدولة التي تعين إقفال الحدود في مقابل ديناميكة الدين القاهرة للحدود وللمشرة برسالة عالمية تخترق الأسيحة عبر الجمهاد ، والدعوة إلى الاسسلام، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

ومما زاد في كراهية السلطة ــ الدولة، سلسلة الصراعات السياسية المتواصلة على احتداد التاريخ الاسلامي (الأموي والعباسي حصــراً)، والــقي عكست ظلالهـا على الفعاليـات الدينيـة والاجتماعية والفقهية، بحيث بات فقهاء الشيعة مع النصف الاول من القـرن الرابع الهجري وفقهاء السنة مع النصف الأول من القرن الخامس الهجري ينظرون لسلطة قهرية، كتموذج نهائي ووحيد في التاريخ الاسلامي يقصي وراءه إعتقاد طوبـاوي نميـل إلى ترديـده البـوم بهـذا النحو: أن الحكم في الاسلام شوري/ انتحابي/ ديمقراطي.

لقد انتهى الوعي الشيمي من عملية الأدبلة هذه للمسلطة إلى موقف مبدئي حـدد على اساسـه سيرورته العامـة، فكـان موقف الاولي: اعـتزال السلطة، ومقاطعتهـا، وتجريدهـا مــن المشروعية حتى يكتب الله سبحانه وتعالى ظهور الإمام المهدي الذي يتحقق علـى يديـه نصـاب الدولة الشرعية.

#### الطائفة الثالثة

١ ــ في رواية مشهورة عن الإمام على (ع):(... لا بد المناس من أمير بر أو فاجر، يضم الشعث، ويجمع الأمر، ويقسم الفيء، ويجاهد العدو، ويأخذ للقوي من الضعيف، حتى يربح بر ويستراح من فاجر)

 ٢ ـ في رواية عن الإمام الرضا (ع) عرض فيها أسباب وجود السلطة، وقال: (..فإن بقاء الناس واستمرار حياتهم مرهون يوجود الحاكم).

 ٣ ــ وفي رواية أخرى عن الإمام الرضا (ع) قال "..إنا لا تجد فرقة مــن الفـرق ولا ملّـة من الملل بقوا وعاشوا الا يقيم ورئيس لما لا بد لهم منه في أمر الدين والدنيا ((١٠٠٠).

٤ \_ في رواية عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين (ع) قال:(..وحق السلطان : أن تعلم أنك جعلم له تناف وأنه مبتلى منك بما جعله ا الله له عليك من السلطان وأن عليك أن لا تتمرض لسخطه فتلقى بيدك إلى التهلكة وتكون شريكاً له فيما يأتى إليك من سوء)(١٠).

ه \_ وعن الإمام موسى بن جعفر (ع) قال:(لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم فيان كان عادلاً فاسألوا الله بقاه وإن كان جائراً فاسألوا الله صلاحه، فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم، وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم، فأحبوا له ماتحبون لأنفسكم وأكرهوا لكم ماتكرهو لا لأنفسكم؟<sup>77)</sup>.

٣ \_ وعن أنس قال، قــال رسـول الله (ص):(طاعـة الســلطان واجبـة ومـن تـرك طاعـة السـلطان فقد ترك طاعـة الله عـز وجـل ودخـل في نهيــه، إن الله عـز وجـل يقــول ﴿ولا تلقــوا بأيديكـم إلى التهلكة﴾٢٤٠٦.

 ٧ \_ وفي حديث عن رسول الله (ص):" الإمام الحائر خير من الفتنة" . وعن أسير المؤمنين علي(ع) قال :"والظلوم غشوم خير من فتنة تدوم" وعنه ايضاً " أســد حطـوم خــير مـن سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم"(١٤٠).

٨ \_ وفي كتاب سليم بن قيس الهالاني، قال علي (ع) لأبي الدرداء في نص طويل نقطف منه موضع الشاهد بما نصب الدراء في نص طويل نقطف منه موضع الشاهد بما نصب ا". والواجب في حكم ا الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما بموت إمامهم أو يقتل ، ضالاً أو مهتدياً ، مظلوماً أو ظللاً ، حلال الدم أو حرام الدم، أن لا يعملوا عملاً ولا يعدثوا حدثاً ولا يقدّموا يعداً ولا يحدثوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيضاً عالماً ورعا عارفاً بالقضاء والسنة بجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقه ويخفظ أطرافهم ويجي فيتهم ويقيم حجتهم (أو حجهم وجمعتهم في رواية أحرى عن المحلسي) ويجي صدقاتهم. "(ح).

٩ ــ وفي رواية عن الإمام الصادق (ع):"لا يستغني أهل بلد عن ثلاثة يغزع اليهم في أمر
 دنياهم وآخرتهم ، فإن عدموا ذلك كانوا همجاً: فقيه عالم ورع، وأمير حبير مطاع، وطبيب
 بصير ثقة(١٦).

وتسمى هذه الطائفة من الروايات إلى 'رجاع السلطة إلى مكونها الاولي/الطبيعي، المؤسس على النزوع البشري نحو وجود نظام/رابطة/كيان يضطلع بـ: حفظ الدوع، ودرء المفاسد، وحراسة المصالح العمومية، وصيانة الأنفس من العدوان، بكافة أشكاله، لتنهض من إثارة بواطن هذا النووع، مطلباً بضرورة التسليم لما جبل الميل الفطري عليه، وفي نفس الوقت تقدم مخرجاً مقبولاً اثر انسداد افق الإمامة برسوخ سلطان خصوم الشيعة بعد الغيبة الكبرى، إذ ليس أمام الشيعة سوى الاعتقاد بوجود حاجة فعلية للتعاطي مع سلطان الوقت.

وفي ضوء هذا التمايز بين الطوائف الثلاث سالفة الذكر، ينشق طريق سويّ للخروج من مأزق الشرعية، نظراً لغياب السلطة الدينية الألهية، إذ تجري تسوية الأحكام الصارمة القاطعة كما نخير عنها النصوص حيال الإمامة (الطائفة الأولى) والسلطة غير الشرعية الممقوتة (الطائفة الثانية)، حيث الانتقال من الديني إلى الدنيوي، ومن الألهي إلى البشري (الطائفة الثالثة)، وهذا التمايز كما سيعكس ظلاله على ابحاث الفقهاء وعلماء الكلام الشيعة، هو تمايز بين حكم الدنيا/السياسة /البشرية/الإمامة، وحكم الدنيا/السياسة /البشرية/الإمامة، وحكم الدنيا/السياسة /البشر، وهذا ناشيء في صيرورته التاريخية عن:

- أولا: انتهاء عصر النص مع حلول الغيبة الكيري.

ـــ وثانياً: انفصال الحكم عن الشريعة، أو الموسسة السياسية عن الموسسة الدينية منــذ خروج الحكم عن آل البيت ثم اكتمال الانفصال في غياب آخر إمام للشيعة الاثني عشرية.

وفي واقع الامر، تشكل فترة الغيبة في بلداياتها منعرجاً حاداً في مسيرة الشيعة ، واصبحسوا في مواجهة مأزق غير اعتيادي، وكان على الفقهاء تمثل سيرة الائسة والحلول مكانهم في حد ادنى. فكان شعور الفقهاء بمأنهم من الناحية العملية خارج مظلة الحكم أو غرباء فيه، ومتلسون بوضع تشريعات لكيفية التعاطى مع السلطات بشكله الغريب عنهم والحارجة عن حدود صلاحياتهم ، قد تعزز أي شعور الفقهاء مع تكون طبقة من الفقهاء والكلاميين الشيعة خارج مظلة السلطة منذ القرن الرابع الهجري، وايضاً في تعارض معها، فنزعت هذه الطبقة المشروعية الدينية عن السلطة برفض التنازل لها عن للوضوعات (حالصلاحيات) المئ تشكل امتيازاً خاصاً بالإمام مثل: الجهاد، القضاء إنفاذ الحدود، صلاة الجمعة، الحراج. الخ.

وفي هذا المورد ، أرى ضرورة الاشارة إلى أن الإمام يظل على الدوام يشكل بحور النشاف الشيعة ، وتوحكهم ، فبدون الإمام ليس هنـــاك مبرر للحماعة، كمــا تفقد الامـة قوتهــا ومصدرهــا (حالامام) وهذا يعني تعطيل كل تمظهرات الامة والجماعة من قبيل (الجمعة، الامــر بالمعروف والنهــي عن المنكر، امضاء الحدود والأحكام، الجهاد، وتطبيق الشريعة في مستواها الجمعي).

وبهذا يتفق الشيعة والسنة على ضرورة وجود امام يقيم النظام العام، وأن لا صحة للامة بدون صحة السلطان، كما يقول احمد بن حنبل، وهي فكرة ومبدأ عميست وراسخ الجذور في الوعي الشيعي، الا أن الاختلاف يندرج في سياق التمثل، أي الشخص الذي تتمثل فيه الإمامة، حيث يرى الشبعة بأن الإمامة مقيدة/موقوفة/الهية/نصّية ، أي امتياز خــاص لأشــخاص بعينهــم، بينما هي مطلقة لذي السنة.

لقد وجد فقهاء الشيعة الاوائل أنفسهم أمام تحولات سياسية بالغة الجدية والجدة على السواء، وتنطوي تداعياتها على رابطة وثيقة بالمذهب الشيعي، فبعد قرابة خمس سنوات على وقوع الغيبة الكبرى ظهرت الدولة البويهية الشيعية سنة ٢٣٤هـ فسيطرت على جنوب ايران وغربها، وكان أحمد بن يويه الملقب بمعز اللولة قد استولى على بغداد مركز الخلافة العباسية وغربها، وكان أحمد بن يويه الملقب بمعز اللولة قد استولى على بغداد مركز الخلافة العباسية عمولا خلافة العباسي سلطانه الفعلي و تم يعد سوى رمزاً لخلافة للسلطة الدينية وكان دأبه الطاعة لبني بويه، فيما دان الاخيرون بالتشيع منذ البداية وعملوا على نشره ، فشجعوا الشعائر الحسينية وفي سنة ٢٥٣هـ امر معز اللولة باقامة التعازي وعقد المناحات في عاشدوراء واحياء ذكرى شهادة الحسين (ع) ، فأحير أهل بغداد على اغلاق الدكاكين والكف عن البيع والشراء والتأبس بالنواح في هذه الذكرى. آية على الولاء لأل البي سفيان، ولهن من غصب فاطمة رضي الله عنها فدكا، ومن منع أن يدفن الحسن عند قبر حده عليه السلام، ومن نفي أبا ذر الغفاري، ومن أحرج العباس من الشورى "أدا"، لقد قريعان الدولة البويهية واندكاكه قريعان الدولة البويهية واندكاكه قريعان الدولة البويهية واندكاكه قريعان الدولة البويهية واندكاكه قريعان المدولة وتحسيل الشرعية".

لقد أدى قيام الدولة البويهية على ارضية شيعية، إلى حبر ثلمة الروح الشيعية بعد وقوع الغيبة الكبرى وعوّش الشيعة عن الشعور باليأس مـن تحسّن الاوضـاع ولرعـا سـاعـد في تعدّيـل الموقف السـلبي التاريخي القانط ، وعلى الصعيد الفقهي تحديداً كـان الفقيـه بحاجـة إلى حـدث يخرجه من كهف العزلة والانتظار إلى ميدان المشاركة والانفعال بالاحداث واانائير فيها.

ونلمحظ هنا أن حركة تدوين نشطة للمؤلفات الشيعية بدأت تمهر الدولة البويهية بلونها، فأمهات الكتب الشيعية المرتبطة بالمذهب الإمامي كتبت في العصر البويهي فور انقطاع سلسلة النص الديني بعد غيبة الإمام المهدي ، وقد اعتبر علي الشابي حركة الندوين تلك (اساساً من اسس النهضة الفكرية التي حدثت في العهد البويهي، وهي نهضة شملت العلم والادب على السواء(<sup>(۵)</sup>) فيما يرجع محمد باقر الحوانساري فضل هذه النهضة العلمية الشيعية إلى الخلفاء العباسين: "لأنهم كانوا مبالغين في تعظيم العلماء والفضلاء من العامة ـ السنة ـ والخاصة ـ الشيعة ــ و لم يكن إلى زمان شيخ الطائفة ـــ الطوسـي ــ تقينة كشيرة، بـل كـانت المباحثـة في الاصول والفروع حتى في الإمامة في المجالس العظيمة "<sup>٧١»</sup>.

وآياً كان الحال، بدأت تنضح في غضون هذه الفترة ملامح المدرسة الشيعية الاثنى عشرية، فقد كتب محمد بن يعقوب الكليمني (ت ٣٢٩هـ) الاصول والفروع من (الكافي) ، وكتب محمد بن على بن بابوية المعروف بـ (الشيخ الصدوق) (٣٢٩ ــ ٣٨١هـ) الذي عاش في . بغداد تحت رعاية السلطان ركن الدولة البويهي "من لا يحضره الفقيه"، وقيسل أن ركن الدولة افاد من نظرية الصدوق في الإمامة في تدبير شؤون الدولة ثم جاء الشيخ الطوسي، وكان يدعم. بشيخ الطائفة وأكمل منظومة الروايات الشيعية في (الاستبصار) و (تهذيب الأحكام) وبالرغم من أن المصنفات الشيعية في تلك الفترة ــ بما في ذلك الكتب الاربعة ــ تجاوزت الدولة البويهيــة الشيعية كحقيقة سياسية، وأكدت أصالمة الانتظار ومايفرضه من التزامات دينية، واعتبار الحكومات القائمة في عصر الغيبة مسلوبة الشرعية، ورسوخ هذه الظاهرة وسط العلماء المشتغلين بجمع الروايات عن الرسول والاثمة الإثني عشر، وبالرغم ايضاً من أن المتراث الغيبي، ظل حاكماً على طريقة عمل ونمط تفكير الفقهاء، الامر الذي عطَّل دور الفقيه والفقه في مرحلة مبكرة من عصر الغيبة سيما بعد انتهاء فترة النيابة الخاصة أي النوآب الاربعة المنصوبين من قبل الإمام المهدي(٢٠)، الا أن ثمة حقيقة جديدة بدأت تظهر في ظل النولة البويهية التي اعتمدت سلوكاً معتدلاً وحذَّاباً مع الفقيه الشيعي، الامر الذي قابل الفقيه هذا السلوك بخطوات ايجابية ، بدأت بخروجه من عزلته التقليدية، ومن ثم الانتقال بالتشيع من مهمـة المراقبـة والانتظـار حتى ظهور الإمام المهدي إلى الانغماس تدريجياً في الحياة العامة.

وبطبيعة الحــال، لم يكن ممكناً أن يائي هـلما الخروج من حـانب الفقيه الشبيعي، ولا الانفعال في الواقع المعيش دونما اعادة تشكيل وعي الفقيه نفسه، مـن خــلال مراجعــة عقلانيــة للمسبقات الذهنية حول الإمامة والتراث السلطاني الشيعي بوجه خاص.

# تأصيل شرعى لسلطة بشرية

# الانزلاق نحو الواقع وترحيل الطوبي

مع تبدّل آليات تفكير الفقيه، تتبدل تبعاً لها وظيفته ايضاً، ففيها يضدو الفقيه أكثر من كونه راوياً للنص، وإنما بحسب التبدّل الجديد يصبح مفسّراً ايضاً وتالياً صانعاً لنـص جديـد سيتعامل معه السلف من الفقهاء للتاعرين عنه تعامل النص الدين (تماماً كتصامل فقهـاء القـرد السادس الهجري مع اجتهادات الشيخ الطوسي)، وبالتأكيد سيثمر هذا التعامل من جهة واحدة على الاقل، في اجترار مقولاته في موضوع يجري حسسمه حينذاك، وبالتالي فهو يساعد علمى تسوية واحدة من الاشكاليات الكبرى في طويق الفقيه الإمامي، وستعكس هذه التسوية بلا ربب نفسها في الفقه والرؤية الفكرية والفلسفية والسلوك لدى الشيعة.

ولعل أول اشكالية مقلقة واجهت الفقيه الشيعي بعد الغيبة الكبرى، والتي كشفت إلى حد ما عن خلل كبير في الوعى العام، هي اشكالية السلطة، إذ لم يعد الحديث عن الإمامة — في الوقت الراهن \_ ممكنا، فقد زالت مع غياب الإمام امكانية اقامة الدولة الدينية الالحية، وأصبح وعي الواقع ضرورة موضوعية، فليس ثمة طريق سوي للتفكير في تطوير معارف وآليات تتناغم وطبيعة الزمان الذي يحيا فيه الشيعة بعد الفيية، فلا سبيل امام الفقيه الا الانخراط في الواقع الميش بقدر من الفاعلية، فمسئولية الفقيه بعد الفيبة قد تضاعفت واصبح بوصف، نائباً يضطلح عهمة تأسيس بني التفكير الجديد، مع الاحتفاظ بوهج ونفرذ وتأثير البني الفكرية الاصبلة.

إن التأسيس لبنى السياسة الشرعية الشبعية بعد الغيبة هي من نوع البنسى المؤقشة الاستئنائية ولكنها في آن، قابلة للديمومة والثبات مع استمرار ذات الوضع، وتسري عليها نفس القوانين والأحكام التي تسري على الإمامة مع بعض الاستئناءات ... ورد ذكرها سلفاً ... التي سويّت تدريجياً في مراحل لاحقة، وتحديداً بعد انغماس الفقيه في الشأن العام، ونزوعه النشط نحم بناء ولة نحاصة به.

الا أنه وبالرجوع إلى الحقائق التاريخية والفقهية ، بإمكاننا القمول إن الفقهاء الاوائل لم يكونوا معنيين بالسلطة كطموح برومون بلوغه، ولكن عنوا من تنظيراتهم حمد التسليم بسلطة غير شرعية، مع بعض الأحكام الفقهية في كيفية التعاطي معها، ويمكن استكناه هذه المهمة من خلال السؤال الكيوال الكيوا

و لم يكن معلوماً على وجه الدقة تاريخ طرح السؤال، إذ ليس ثمة مصادر تاريخية، يمكن أن نهتدي بها لمعرفة الإجابة، ولكن سنحاول ربط ذلك التحول النوعي في الحقل الفقهي الشيعي بانمكاساته الموضوعية، ويمكن القول وفي موضوعة عمل السلطان التي نحن بصدهها ، كان فقهاء الشيعة يصدرون في اجتهاداتهم - في المراحل الاولى - عن التقية لتحقيق التوازن الفقهي قبالة فريق الاخبار. فما صنفه اعلام هذا الفريق من كتب فقهية اشتملت على آراء جديدة في العمل السلطاني، كان يصدر عن حالة استثنائية غير طبيعية في زمن الغيبة ، مؤسسة

على طائفة روايات عن الائمة تضع تقييدات للعمل مع السلطان منها ماروي عن الإمام الصادق (ع):"كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاعوان" وفي رواية "الاحسان إلى الاعوان"<sup>(4)</sup>.

كما نجد رسالة مطوّلة للامام الصادق (ع) لرجل من شيعته ويدعى عبد الله النجاشي، أسندت اليه ولاية الاهواز، فسأل النجاشي الإمام الصادق عن حدود التصرف في الولاية في ظل السلطان العباسي، فسرد الصادق في رده على الرسالة جملة توصيات، مشتملة على أحاديث عن الرسول (ص) وأهل البيت (ع) وهي عبارة عن ورقة عمل أو صيغة أولية لخطة التعامل مع السلطان (أنظر الملحق الاول).

وتبدو أهمية الرسالة في كونها تؤسس نمطا جديدا من العمل السلطاني، وتـأتي في مرتبـة ثانية من حيث الاهمية بعد رسالة الإمـام علي إلى مـالك الاشـو، فالاخــوة تؤسس لبرنـامج نمارسة الســلطة في ظـل السـلطان العـادل، وفي الاولى تؤسس لطريقـة نمارسة السـلطة في ظـل السلطان الجائر، ولذلك صارت هذه الرسالة مرجعاً لفقهاء الشيعة في عصر الغيبة.

إن بحرد مراجعة لتصنيفات فقهاء الشيعة في المرحلة الاولى من عصر الفيبة، تظهير حاجة وخطورة مسألة عمل السلطان، فالشيعة بعد غيبة الإمام للعصوم كانوا في مسيس الحاجة إلى مسوغات شرعية لطريقة التعامل مع السلطان، ولربما كان فقهاء وعلماء الكلام الشيعة في أشد حاجة من نظرائهم السنة للتوصل إلى اجابات حاجمة ومتوازنة حول طبيعة العلاقة مع السلطة، بالنظو إلى التقييدات الصارمة التي وضعتها نظرية الإمامة على اتباعها، وقد تصلح تعضيداً شلط الرأي الاشارة إلى أن فقهاء الشيعة سبقوا نظراءهم السنة في الاجابة على العمل السلطاني، فقد انصرف الشيخ ابو عبد الله البوشنيجي، الحسين بن انصرف الشيخ ابو عبد الله البوشنيجي، الحسين بن أحمد بن داود والشيخ ابو عبد الله البوشنيجي، الحسين بن والمرتضى والطوسي في هذا الموضوع قبل أن يبدأ الماوردي (ت ٥٠ ته) وابو يعلى الفراء الحنبلي (ت ٨٥ ته على الإحيام وابو يعلى الفراء الحنبلي (ت ٨٥ ته على العراء موضوعاته ومنهجه الفقهي.

ومما يلفت الانتباه، أن بحث عمل السلطان من الخفلورة بمكان، الإمر الذي اصبح حكراً على نخبة النخبة من فقهاء/متكلمي الشيعة في تلك الحقبة التاريخية الحساسة، فقد تكفّل هذا الامر علماء كبار حازوا على مكانة مرموقة في اوساط الشيعة، بل وتسنموا زعاسة المذهب والرئاسة الدينية في عصرهم، وممن عالطوا السلطان ، وبنوا صلات معه ، الامر الذي فرض عليهم ابداء رأي فقهي/عقلي ، يسوّغ خالطة السلطان والتعاون معه، وقد ذكر آغا بزرك طهراني في (اللريعة إلى تصانيف الشيعة) مصنفين حول عمل السلطان الاول كتباب عمل السلطان لأبي عبد الله الحسن بُنَ أحمد بين المغيرة البوشنجي شيخ بعض مشايخ النجاشي، والتنابي رسالة في عمل السلطان لشيخ القمين ابي الحسن عمد بن الحسن بن أحمد بين داود القمي (٣٥٠هـ) استاذ الشيخ المفيد<sup>(٥٥)</sup>، وذكر الشيخ الطوسمي في حالفهرسست> في مصنفات الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بين بابويه القمي كتاباً باسم (كتاب السلطان)(<sup>١٥)</sup>.

ولن تتاح لنا هنا فرصة قراءة هذه التصانيف ، إذ لم نعثر على أي منها في المكتبات الشيعية الكبرى، وسنكتفي بقراءة تصانيف ثلاثة نماذج من مشاهير فقهاء الشيعة، برزوا في فزات متعاقبة، و نظروا في بحوثهم الكلامية لعمل السلطان، وأصبحت آراؤهم صورد استدلال وبحث في التصنيفات الفقهية في المراحل اللاحقة، وسنحاول هنا قراءة كمل نموذج بقمدر من التحليل والتمعن.

## \_ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المعروف بـ (الشيخ المفيد) (٣٣٨ ـ ٣٢٨ عهـ)

عاش الشيخ المفيد\_ وهو زعيم المذهب الشيعي في عصره \_ في فترة انكماش الدولة العباسية وضعفها، ايام سيطرة امراء الاقاليم، وتولي بني بويه شؤون السلطة في بغداد، فكانت له وجاهة عند ملوك الاطراف لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى التشيع، وبلغ مسن احترام عضم الدولة له أنه (كان يزوره في داره ويعوده اذا مرض)، وهكذا عاش الشيخ المفيد في كنف الدولة البويهية، وحظى بصلات وثيقة ومنتظمة مع الدولة العباسية، فأجرت الرواتب لـه ولتلاميـذه، و حصصت له جامع (براثا) في منطقة الكرخ لوعظه، وإقامة الصلاة جمعة وجماعة، وكان لـه نشاط فعال في بحال الفقه، وطرحت في عصره مسألة العمل مع السلطان، فكانت مقاطعة السلطة \_ كما أسلفنا \_ الاصل الذي تتمحور حوله الأحكام السلطانية الشيعية وأن المشاركة ترد في باب الاستثناءات والحالات الاضطرارية كأكل الميتة(٥٧) فكان تولى منصب في الحكومات عامة يعد في كل الاحوال من المحرمات ، فكتب الشيخ المفيد في ذلك :<إن معاونة الظالمين على الحق وتناول الواجب لهم جايز ومن احوال واحب وإما معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور لا يجوز مع الاختيار. وإن التصرف معهم في الاعمال فإنه لا يجـوز الا لمـن أذن لـه امـام الزمـان وعلى من يشترط عليه في الفعال وذلك خاص لأهل الإمامة دون من سواهم ، وأما المتابعة لهـــم فلا بأس فيما لايكون ظاهر تضرر (لضرر) اهل الايمان واستعماله على الاغلب في العصيان واما الاكتساب منهم فحايز على ماوضعناه والانتفاع بأموالهم وان كانت مشوبة حلال لمن سميناه من المؤمنين عاصة دون من عداهم من ساير الانام)(^^).

ويمتل هذا الرأي تقعيداً فقهياً يمكن ادراك مغزاه السياسي والفقهي والمذهبي العميق من خلال تداعياته في الاجيال الفقهية اللاحقة، رغم ما قد يكتنف الرأي من تقييدات تظهر لأول وهلة للشروط الصارمة المدرجة في مسألة عمل السلطان، الا أنها في الواقع تؤسس لمساخ فقهي اجتهادي جديد يجرؤ على تطوير الأحكام الفقهية، فاضافة إلى رأيه في العمل مع السلطان الظالم، فإن الشيخ المفيد يرسي مبدأ عاماً في الحقل السلطاني، ويؤكد وجوب وحدود نظام في كل زمان، ويقرر بأن الناس تكون في ظل النظام اكثر صلاحاً وأقل فساداً<sup>(١٩)</sup>.

وهذه الموازنة التي يقيمها الشيخ المفيد بين الغيبة ووجوب وجود النظام العام الذي به 
تتظم شؤون الناس وبحفظ به الامن ، يمهد من خلالها لنحل الفقيه بعض مهام النيابة عن الإمام 
الغائب، ولعل من تمرات السحالات المذهبية ما ورد في احتجاج الشيخ المفيد على خصومه 
الذين قالوا بأن غيبة الإمام واطالتها تفضي إلى تعطيل الحدود، وعدم نفاذ الأحكام، ولا دعوة 
إلى حق، ولا جهاد عدو، فرد الشيخ المفيد هذا الاعتراض ، يتدشين اصطلاح "النيابة"، بما نصمه 
حولا يحتاج \_أي الإمام \_ هو إلى تولى ذلك بنفسه، كما كانت دعوة الانبياء عليهم السلام 
تفلم ناياً (حنائها) عنهم، والمقرّين بحقهم، وينقطع العذر بها فيما يتأتى عن علتهم (كذا) 
ومستقرّهم ، ولا يحتاجون إلى قطع المسافات لذلك بأنفسهم، وقد قامت \_ الدعوة \_ ايضاً نايياً 
عنهم بعد وفاتهم، وتثبت الحجة لهم في ثبوتهم بامتحانهم في حياتهم وبعد موتهم> ومدّ مظلة 
النبائة إلى (الحدود وتنفيذ الأحكام، والجهاد)(١٠٠٠).

ونجد ثمة مفصلة لنيابة الفقيه ـ حرثياً ـ على الموضوعات ذات الصلـة المباشرة بالإمام، فثبت للفقيه ابتداءا مهمة الافتاء للناس وقال في ذلك "قاما الممتحن بحادث يحتاج إلى علم الحكم فيه فقد وجب عليه أن يرجع في ذلك إلى العلماء من شيعة الإمام.."(١٦)، ثم منح الفقيه مهمة الفصل بين المتنازعين وقال: "يجب عليهم رد ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من جهة خلفائه الراشدين من عترته الطاهرين، ويستعينوا في معرفة ذلك بعلماء الشيعة وفقهائهم.."(١٦)، وصعد في كتابه الفقهي (المقنعة)، من هذه المهمة ، فأجاز للفقهاء تولي القضاء بالنيابة عن الإمام ، وقال: "فأما اقامة الحدود: فهو إلى سلطان الإسلام من الامراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.."(١٦).

إن من شأن هذه الاراء أن ترفد حركة الفقه الشيعي بجملة من التصورات الـيّ تسـهم في ترضيد العملية الفقهية وإنضاحها وتسوية النظرة السلبية العدائية للسلطة السائدة في ال سـط الفقهي، وبكلمة فإن الشيخ المفيد مهد بهذه الآراء السبيل للجيل اللاحق الذي أحمد بالتغريع على اصول المفيد<sup>(13</sup>)، أو احترارها والنسج على منوالها.

## \_ على بن الحسين المعروف بـ (الشريف المرتضى) (٣٥٥ ــ ٤٣٥هــ):

ورث عن ابيه منصب نقيب نقياء الطالبين ، وولي امارة الحج والنظر في المظالم وقضاء القضاة ثالثين عاماً. وأقام علاقة وثيقة بالخلافة العباسية وحظي باحترام الخلفاء العباسيين في عصره: الطالع ، والقادر، والقائم، حتى أنه واطأ الخليفة على أن ياحد من الشبعة مائة ألف دينار للاعراف بمدهبهم إلى حانب المذاهب الاربعة، شريطة رفع التقية والمؤاخذة على الانتساب الهم فقبل الخليفة فبذل المرتضى من ماله الخاص ممانين ألفاً وطلب من الشبعة الإيفاء ببقية المال غلم يفوا له (المنابعة)، وحافظ المرتضى على صلاته الوثيقة بسلطان زمانه، وكانت تربطه برحال الدولة روابط الود والتقدير، حتى أنه كتب القصائد في مدح السلاطين العباسيين، ووزراء الدولة السلجوقية مثل فحر الملك، وعميد اللولة، وكان المرتضى صنف كتابه الفقهسي (الانتصار) عام ٢٠٤هـ بناء على رغبة الوزير عميد اللولة ابو سعيد محمد بن الحسين بمن عبد الرحيم (ت ٥٦ ه.) ، وقبل أن الوزير هر ابو نصر محمد بمن منصور الملقب بعميد الملك الرحيم (ت ٥ كانه المتوزرة السلطان طغرل بك السلجوقي وألب ارسلان، وكسانت بينهما الكندري الوسايوري، استوزرة السلطان طغرل بك السلجوقي وألب ارسلان، وكسانت بينهما السامية الوزيرية العميدية أدام الله سلطانها، وأعلا ابداً شمانها ومكانها من بيان المسائل الفقهية. (الائتصار)." أما بعد: فراني ممثل من بيان المسائل الفقهية. (الائتمار)."

وقد شهد عصر المرتضى نشاطاً علمياً واسعاً ومثرياً، وتحولت بغداد إلى حاضرة العلم الوحيدة في العالم الاسلامي، واعتبرت الفترة الحيق تأهل فيها الشريف المرتضى لمقامه العلمي الرفيع من أخصب الفترات من عمر بغداد، "إذ بلغ النضج العلمي أرجه وانبسطت اشعة العلماء في شتى العلوم والفنون من فقه ولفة وأدب وتاريخ وحفرافية ونقد وفلسفة، وظهرت في كل هذه الجوانب كتب حامعة هي في الحق ما تزال حتى اليوم حتبض بالحياة والحركة" (٢٧٪).

وفي الدائرة الشيعية، شهدت رئاسة المرتضى للشيعة جدلاً سياسياً نشطاً وواسعاً، إذ ظلت مسألة العمل مع السلطان ، تحظى بقدر كبير من اهتمام الشيعة في ذلك الوقت، ولربحا كانت الإجابة على تلك المسألة مهمسة بنفس الدرجة بالنسبة للشريف المرتضى بسبب من منصبه الرسمي وعلاقاته مع الخلفاء العباسيين، حيث لم يُقددر لاستاذه المفيد أن يحسم الخلاف حول هذه المسألة في اوساط عوام الشيعة ، فضلاً عن فقهاتهم ومتكلميهم ، ويرجع السبب المباشر في تنامي الجدل الفقهي/السياسي حينالك، إلى نقاش حرى في بحلس الوزير ابى القاسم الحسين المغربي (٣٧٠ - ١٨ هـ ١٥) هي و رس مشرف الدولة البويهي ببغداد (وهو أكبر منصب وزاري في الدولة البويهية) في جدادي الثانية عام ٢٥ هـ (اليول/سبتمبر ٢٠ ١٠ م) والوزير المغربي من كبار مثقفي عصره، وكان على المذهب الاسماعيلي، فتنكب عن موطنه مصر بعد المغربي من كبار مثقفي عصره، وكان على المذهب المي عاصمة الحلافة بغداد بعد سيطرة آل بويه عليها، وتحوّل إلى المذهب الشبيعي الاثني عشري، وكان يعارض عمل الشبيعة في الخلافة العباسية وكوّل إلى المذهب الشبيعة في الخلافة العباسية المؤاهبية، وقد طرح سوالاً حول العمل مع السلطان، فكتب الشريف المرتضى رداً على اعتراضات الشبيعة الإيرانيين والاسماعيلين في مصر في رسالة بهذا الخصوص (العمل مع السلطان) وعزز الشبية المنافق المنافق وعزز وسالة بهذا الخصوص (العمل مع السلطان) وانظر الملحق الثاني)، اقتفى فيها اثر استاذه الشبيخ المفيد في تقسيم السلطان، وعزز رسالة بهذا الخواه كان متغلباً على المنافق بلاده وعلى الظاهر من جملة رعيته ، من اظهار تعظيمه وتبحيله والانفياد له على وجه فرض الطاعة".

ونجد تأصيلاً هذا الرأي في رسالة المرتضى بعنوان (رسالة غيبة الحجة) يقول فيها: "إن وجود الرئيس المطاع المهيب المنبسط اليد أدعى إلى فعل الحسن وأردع عن فعل القبيح. وأن الناس عند الاهمال وفقد الرؤوساء يبالفون في القبيح ، وتفسد احوالهم ويختل نظامهم «<sup>(۱۸)</sup> والمرتضى في هذا الرأي يعيد انتاج رأي استأذه الشيخ المفيد في مسألة وجوب وحفظ النظام، ويمثل هذا الرأي في جوهره تطوراً عظيماً في الفكر السياسي الشيعي والإسلامي عموماً، كونه يوكد على فكرة باتت من أولويات الفكر السياسي الحديث، والقائمة على اساس انضواء الافراد تحت رابطة سياسية تكفل عيشهم ، وتحفظ وحدتهم ، وتومّن استقرارهم.

بيد إن الاقرار بوجوب النظام السياسي، لا ينطري ـ في وعي المرتضى ــ على اعتراف ضمين بمشروعيته، وإنما النقاش هنا يرد إلى التمييز بين النظام واللانظمام، أسا موضوعة الشرعية فتندك في حيز المفاضلة داحل دائرة النظام، فالنظام الشرعي عند الشيعة مشروط بالإمامة، ولكن هذه المشروعية ليست نفياً للنظام في عدم تحقق الشرعية (=الإمامة).

على أن النقاش في الشرعية واللاشرعية بهذه الطريقة يعد حلقة مفرغة، حيث يتم الفصل بين النظرية والتطبيق، فرغم نفي المرتضى لمشروعية النظم القائمة في عصر الغيبة، فقد تعاطى الفقيه الشيعي معها وتسنم مناصب حساسة في أجهزتها يقول المرتضى: "و لم يزل الصالحون والعلماء يتولون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة "(<sup>(11)</sup> ويرد هذا الرأي إلى قاعدة (لا رأي لمقهرر) (<sup>(1)</sup>)، رإن لم يقفل باب الخروج على السلطان في حال المكتة (<sup>(۱۷)</sup>)، ورعا توسّع في شرح هذه المسألة في كتابه (رسالة في قتل السلطان) (<sup>(۱)</sup>).

## ــ الشيخ محمد بن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة (٣٨٥ - ٢٠٤٩)

عاصر الشيخ الطوسي الدولة البويهية وحظى باحترام كبير من جانب خلفاء الدولة العباسية حتى حجل والمنافقة الوقت (القسائم بأمر الله) كرسي الكلام والافادة. وكنان لهذا الكرسي يومذاك عظمة، وقدر فوق الوصف، إذ لم يعط الالمن بمرز في علومه وتفوق على أقرانه، كما حظى باحترام وزراء الدولة البويهية وتولى زعامة الطائفة في عصره (٢٣٦)، فكنان يعرف بشيخ الطائفة.

وكان الطوسي قد قرا على الشيخ المفيد مدة همس سنوات في بغداد، شم اصبح أبرز طلاب الشريف المرتضى علم الهدى الذي قرر له مبلغ ١٢ دينار شهرياً، وقرا عليه علم الكلام، وعلوم اللمة والادب والتفاسم، والتزم سوته في الفقه، كما قدّم شروحات لرأي استاذه في مسائل عديدة، منها ماذكره في كتابه (الغيبة) والذي انطوى على آراء غاية في الاهمية، أسس فيها لحقيقة انسانية فطرية بديهية تقوم على اسلم أن الخلق "لا يجوز أن يخلوا من رئيس في وقت من الاوقات "<sup>(١٧)</sup> فالاصل عند الطوسي (وجوب الرياسة) مستدلاً على ذلك "مائبت كونها لطفاً من الواجبات العقلية فصارت واجبة، كالمعرفة الذي لا يعرى مكلف من وحوبها عليه " ويعزز هذا الرأي عقلياً "إن من المعلوم أن من ليس بمعصوم من الخلق متى خلو من رئيس مهيب يردح المعاند ويؤدب الجاني، ويأخد على يد المتغلب وتمنع القوى من الضعيف وامنوا ذلك وقع الفساد وانتشر الحيل واكثر الفساد وقل الصلاح، ومنى كمان لهم رئيس هذه صفته كان الإمر بالعكس من ذلك من شحول الصسلاح وكترته وقلة الفساد ونزارته، والعلم بذلك ضروري لا يخفى على العقلاء فمن دفعه لا يحسن مكالمته. "(\*").

كما حذا حلو استاذه في مسألة طاعة السلطان الظالم رولاية الفقهاء في الحكومات الجائرة، فقد ذكر الطوسي في تلخيصه لكتاب (الشافي) لأستاذه الشريف المرتضى مانصه: "أن تصرف الفاصب لأمر الأمة اذا كان عن قهر وغلبة، وسوّغت الحال للامة الامساك عن النكير، عنوفاً وتقية، يجري في الشرع بجرى تصرف الحق في باب حواز أحد الاموال التي بقيت في يده، ونكاح السيء، وماشاكل ذلك، وإن كان هو بذلك الفعل موزوراً ومعاقباً.."(٧٦)، ويكرر الطوسي هنا رأي استاذه المرتضى.

كما تناول في كتابه الفقهي (المبسوط) مسألة العمل في السلطة الغالمة، فأجاز اقامة الحدود والقضاء بين الناس في ظل حكومات الجور وقال مانصه "ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل اليه اقامة الحدود جاز له أن يقيم ماعليهم على الكمال ويعتقد أنه أنما يعمل ذلك بإذن من سلطان الحق (=الإمام المعسوم) لا بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعد الحتى في ذلك"، وبخصوص تولي الفقهاء الحكم والقضاء قسال:
"وأما الحكم بين الناس والقضاء بين المتعتلفين ضلا يجبوز ايضاً الا لمن أذن لـه سلطان الحتى في ذلك، وقد فوضوا اي الالمة الاثني عشر لل ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من توليته بأنفسهم ، فمن تمكن من انفاذ حكم أو اصلاح بين الناس أو فصل بين المختلفين فلمغقل ذلك وله بذلك الاجر والثواب ما لم يخف على نفسه ولا على احد من اهل الإيمان ويأمن الضرر فيه، فإن خاف مياً من ذلك لم يجز له التعرض لذلك على حال (٢٧٧).

وسنجد ايضاً ضرورة لتذكره هنا بأن اصالة النظام السياسي كما يقدمها الشيخ الطوسي، ليست متصلة بالشرعية واللاشرعية فالطوسي في الوقت الذي يؤكد على وجوب الرياسة لا يتنازل عن الشرعية التي يثلها الإمام وذلك من حلال المعايير التي اشرنا اليها سابقاً في قياس مشروعية المدولة كما تبلورت في الادبيات الكلامية والفقهية الشيعية، ففي شروط وجوب الجمعة، وهي شروط على ضرين أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه، والثاني يرجع إلى غيره، ومنها: السلطان العادل أي الإمام المعصوم —، أو من يأمره السلطان المان كما وضع في مسألة وجوب الجهاد شرائط سبعة منها: ويكون هناك امام عادل أو من نصبه الإمسام للحهاد الاسمام عادل أو من نصبه الإمسام "فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون اقامها عليهم بالبيئة والاقرار، وإن كنان ذلك بموتمه كان الانهاء في عالى الفيسة "فإن ظهر الإمام والمحاف الإمام والجأه إلى الفيسة" فمهمة الإمام الشرعي: الجهاد، وتولية الامراء والمقضاعات وقسمة اللهيء واستيفاء الحدود والقصاصات (١٠٠).

يمكن القول بأن النصوص المتقدمة كانت تودد في بطون الكتب الفقهية الشيعية، بـل فمـة احتذاء حرفي لها في بعض كتب الفقهاء المتأخرين عن عصر المفيد والمرتضى والطوسي، فهـذا القاضي عبد العزيز بن الـبراج الطرابلسي (١٠٠ صـ ٨١٤هـ) في (المهـذب) وابين ادريس في (السرائر في تحريبر الفتداوى) ينسحان على منوال المفيد والمرتضى والطوسي في بـاب عمـل السلطان (١٨٠).

## تقويم واستخلاص

لأول وهملة، توصلنا القراءة السابقة في تكثيف شديد، إلى نتيجة تتكافل في آن مع ماتوصل اليه بعض الباحثين، حسبما نقله حميد عنايت في كتابه الموسوم بــ (الفكرالسياسي الاسلامي المعاصر) بما نعمه "خلافاً لتصوير كوربان للشيعة بأنها حركمة مذهبية صرفة تجنبت تماماً الازمات الخارجية ، فإن دمنيك سوردل بيين أن خصال الشيعة قبلت في الواقع تطورات يمكن أن تتضح فحسب عناما تدرس في ضوء الاوضاع والاحوال الاجتماعية والسياسية المتزامنة معها، وهو أحد الثقات في سلسلة المتزامنة معها، وهو أحد الثقات في سلسلة وتقهاء الشيعة ، وبين من خلالها أن الخلاف بين الشيعة وسائر المسلمين في كشير من وجهات النظر الكلامية والسياسية قد بلغت أدنى حد لها نتيجة للجو السياسي الهادىء المستقر الذي نتج اساساً عن سلوك آل بويه المعتدل، ومن هنا هناك تفسير رائج أن الشيعة دائماً ما كانوا في علاف مع الحكام ويعتبرونهم غاصين للسلطة، وعندما يلاحظ أنه في مصادر قديمة مثل اعمال الشيخ الطوسي وابن دريس يوصي المسلمين بأن يسابعوا هذا النوع من الحكام الذي يسمى بالسلطان الحق العادل، ومثل هذا السلطان هو غير الإمام بالطبع "<sup>(۱۸)</sup>.

وليس عنايت بجرد ناقل بل يختتم نقله بافراد مساحة يعزز فيها تلك التتيجة بقولــه "كان متكلمو الشيعة وفقهاؤهم قد بذلوا ذكاءً ملحوظاً في افضل حزء من تاريخ التشيع في ابجاد طرق عملية للتوافق مع حكام العصر ، وذلك حتى يضمنوا بقاء اتباعهم وأمنهم"(<sup>(۱۸)</sup>.

وهي نفس النتيجة التي توصل اليها و ميدلنج مفيداً من رسالة المرتضى في (العمل مع السلطان)، وصادقت عليها المستشرقة الالمانية دروتيا كرافولسكي بمسا نصه "إن الإمامية الاشي عشرية من بين الشيعة ، اتخذوا موقفاً معتدلاً تجاه الاكثرية السنية الموجودة في السلطة من خلال الحلافة، فقد وافقوا على التعايش والخضوع للحلافة السنية القائمة..«\*^.

ونزيد على ماسيق، أننا من خلال استذكار مضامين الطوائف الشلات من الروايات ، والتعمق في روايات الطائفة الثالثة ودلالاتها، وانعكاساتها على البحث الفقهي، سيما الأحكام الفقهية التي نتجت عن التوسل بتلك الروايات في اقرار نوع العلاقة المفترضة مع السلطان في عصر الغيبة كما درّنها المفيد والمرتضى والطوسي، نصل إلى حقيقة جديدة تنضباف إلى الحقائق الاخرى ، وهي أن الفقهاء اعترفوا بسلطة الدولة واضفوا مشروعية على ممارساتها، وإن لم يرضوا بادىء بدء احداث ادنى تغيير في حيز الشريعة، وتحديداً في الأحكام ذات الصلة بالعمل الدولوي ، فقد احتفظ الفقيه لنفسه بشرعية الإمامة/النموذج، الذي نظر له وشكل وعيه من خلاله.

ويمكن القول تأسيساً على تلك القسمة ، بأن الاعتراف بسلطة الدولة لم تكن على حساب اليقين الديني بالإمامة، فالفقه كما أسلفنا ظل يتبطن الإمامة كعقيدة فاعلة في الحقل التشريعي، وفي توجيد الوعي الفقهي العام، إذ تبقى الدولة في كل الاحوال في نظر الفقيه محاولة التفافية وبالتالي غير شرعية لمصادرة الإمامة الالهية التي اعتص ا الله بها السلالة النبوية من نسل على وفاطمة (ع). وييقى كنتيجة لانغماس الفقيه في الواقع الذي ظل غالباً في الذاكرة الجماعية الشيعية، أن ثمة توصلاً لتسوية الخلاف وتضاؤل فرص الصدام بين فقهاء/ متكلمي الشيعة والسلطة ، بعمد اعتراف الفقهاء للدولة بسيادتها ومشروعيتها السياسية، فيمما يسجل للدولة نجاحها الباهر في استدراج الفقيه الشيعي إلى حيزها، ممتحه وجاهة ومكانة دينية واجتماعية من خلال كرسمي الكلام والافادة والمخصصات المالية له ولطلابه.

بكلام آخر، أن الفقه والكلام الشيعين ظلا مشتملين على رؤية راسخة وتأسيسية للامامة ، والتي بلا شك تبطن موقفاً صلباً وحاسماً من السلطة أياً كسان شكلها، ولكن حرى تعليقها في عملية ازاحة ضرورية وقتية لحساب اقامة حدود جديدة على همامش الإمامة مع سلطان الوقت.

وها نحن من كل ذلك نخلص في تكتيف شديد إلى أن الفقهاء والكلامين الشيعة طابقوا في نظراتهم من الدولة كإطار للتوحد السياسي نظراءهم السنة، حيث يؤخر الفقهاء اولوية الإمامة، وتبعاً له اولوية النص، لحساب اولوية الواقع وتبعاً له اولوية المسلحة، وهذا الترتيب الجديد يلتقي مع مرمى الاجماع المنعقد على أن الهدف الاول للدولة هو تحقيق المصلحة، تلك المصلحة غير المنقصلة عن الشريعة، وأن عدم تحقيق الدولة الدينية بصورة كاملة لا يعني، اللوط الرابطة السياسية أو تعطيل النظام، أو حتى تعطيل الشريعة، فقد أوجد الفقهاء صيغة تتموقع فيها الأحكام الشرعية داخل السلطة وتوجه سيرورة الدولة وإن بقى شكل السلطة وروره الدولة وإن بقى شكل السلطة وروره الدولة وإن بقى الدوام.

## هوامش الفصل الأول

١ ـ محمد بن يعقوب الكليني، الكاني، دار التمارف للمطبوعات، يووت، الطبعة الثالثة، ١٠ ١ هـ الجلد الاول ص ١٩ ١ وانظر ايضاً: ابي جعفر محمد بسن علي بن الحسن بن بابويه القمي، أسالي الصدوق، منشورات الاعلمي للمطبوعات، يووت، الطبعة الخامسة، ١٠٠٠هـ (١٩٨٠)، ص ٥٣٨.

إنه الله المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه أو فقه الدولة الإسلامية، الدار الإسلامية، ييروت، الطبعة الثانية
 ١٤٠هـ (١٩٨٨)، ج١ ص ١٤٠ عن مستدركات الوسائل ج٣ ص ٢٢٠ الباب ٢٥ من ابيواب مقدسات الحدد الحديث ١٠.

٣ ـ محمد باقر المخلسي، بحسار الانبوار، مؤسسة الوفناء، دار احيناء المنواث العربي، بهيروت، الطبعة الثالثية، ١٤٠٣ على ١٩٨٣، مؤسسة ١٩٨٠ على ١٩٨٣.

٤ ــ الكلين، الكاني، المحلد الاول، ص ٣٠٣.

مد الحمر العاملي، وسائل الشيعة، مؤسسة آل البيت الاسلامية، قم، ج١٨، ص ٢٥.
 ٣ ــ الحمر العاملي، الوسائل، الجنره ١٨، ص ٤٧.

٧ ـ المصدر السابق، ص ٥٥٥.

٨ - الحر العاملي، وسائل الشيعة، الجزء الجادي عشر، ص ٣٥.

٩- الحر العاملي، وسائل الشيعة، الحزء السابع الباب الاول، ص ٢٩٨، رواية ٩٣٩٣.

٠١٠ــ العاملي، الوسائل، ج١١، ص ١٦.

١١ - الكلين، الكانى، المحلد الخامس، ص ٢٣.

١٢ عبد الهادي الفضلي، الدولة الإسلامية، دار الزهراء، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى ١٩٩٣، ص ١٨. نقلاً عن حواله الاختراء المنافعة (كتاب عن حواله المنافعة). وأنقل ١٩٥٨ وأنظر: آية الله العظمى السيد عمد المديرازي، الفقه (كتاب السلاق)، دار العظم بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٨٨، الجزء المنادي والمضرون ص ٢٦١ عن عمد حسين علمي الجواهري، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الجزء الحادي عشر ص ١٥٥، وأنظر: الشبغ حسين علمي المناطق، الجزء الاول ص ٤٤٤ عن الوسائل للحر العاملي ٧١٨/ الباب ٣ من ايواب صفات القاضي، الحذيث ٣.

١٤ - الشيخ محمد بن عمد بن النعمان البغدادي، المسائل الصاغانية، سلسلة مولفات الشيخ المفيد، دار المفيد، بروت، لبنان، الطيعة الثانية ١٤٤هـــ ١٩٩٣ المسائل العشرة ص ٤٧. وأنفلر إيضاً: السيد الشريف المرتضى بيروت، لبنان، الله المسائل المشرة على المقام على بن الحسين الموسوي، المقدم في الفيية، تحقيق السيد محمد علمى الحكيم، نشرته بجملة تراندا،

نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء النزاث، العمدد الثناني (۲۷) السنة الرابعة/ربيح الآخر ٤١٦) هـ بيروت ص ٢٠٠.

ه ١ \_ المسائل الصاغانية، مصدر سابق، ص ٧٠.

١٦ على بن الحسين (الشريف المرتضى)، الشاقي في الامامة، حققه وعلى عليه السيد عبد الوهراء الحسيني
 المتطب، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، ايران، طد ٤١١هـ ١٩٩١ ج١ ص ١١٢٠.

والإماع العلماء على العالم المحارض في السياسية الايرانية المناصرة من كتاب (ايران ١٩٥٠ - ١٩٨٠).
 التحولات للعاصرة ، القوى السياسية (لاحتماعة ، دور الدين والعلماء، التسلح والسياسة)، مؤسسة الإنجاث العربية ، يجموعة من الياحين الطبعة الاولى، نيسان (ابريل) ١٩٨٠ ، ص ١٧٧.

١٨ \_ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان، المسائل الصاغانية، مصدر سابق، ص ٧٤.

١٩ \_ الشيخ عمد بن عمد بن النعمان البغدادي، مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، سلسلة مؤلفات

الشيخ المفياء دار المفيد، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية ١٤ (١هـــ(١٩٩٣)، ص ١٩٠٠. ويقول الطوسي : "كان المعلوم من حال آبائه ــ أي الامام المهدى ــ لسلاطين الوقت، وغيرهم أنهم لا برون . الخروج عليهم، ولا يعتمدون أنهم بقومون بالسيف، ويزيلون الدول، بل كان المعلوم من حالهم، أنهم يتنظرون مهديا غم. وليس لفير السلطان اعتقاد من يعتقد إمامهم اذا آمنوهم على ملكهم، و لم يختافوا حاتبهم". وفي المفترة الاعيرة اشارة الى أن حال الشيعة في عصر الغبية الكبرى، هو حال الالعة السابقين، أي انتظار خروج المهدى،

أنظر: أبي حمفر عمد بن الحسن بن علي الطوسي، الغية، ط النحف /العراق ١٣٨٥ -١٩٦٥، ص ٢٠٠ ٢٠. أيضاً: أبي زينب عمد بن ابراهيم النعماني، كتاب الفية تحقيق على أكبر الفضاري، مكتبة العساوق،

طهران (د.ت) ص۷۷۰.

١٣ـ ذكر العلامة الحلي في (كتاب الخامس) ما نصه "اعتلف علماؤنا في الحمس في حال غيبة الامام فاسقط قوم عملاً بالاحاديث الدالة على ترخيصهم عليهم السلام لمشيختهم فيه ومنهم من أو حب دفعه لما روى أن الرض تخرج كنورها عند ظهوره (ع) ومنهم من يرى صلة المارية فقراء المشيعة على وحه الاستجباب ومنهم من يرى عراله فإن عجش من الموت وصب به المن من يقى بدينه وعقله ليسلمه الى الامام إن ادركه والا وصي به الى من يقى بدينه وعقله ليسلمه الى الامام إن ادركه والا وصي به الى أن يقى بدينه وعقله ليسلمه الى الامام إن ادركه والا وصي به الى أن يقى بدينه وعقله ليسلمه الى الامام إن ادركه والا وصي به الى أن يظهر واعتباره المفيد قائلة عند علم المستحق فكما لا يمكم بسقوطها ولا التصرف فيها بمل وحب حقظها بالغض والوصية." أنطر: حسن بن يوسف ابن مظهر الحلمي، منهى المطلب في تمقيق المذهب، مخطوطه ١٣١٦هم كالماكانة المعادية على عمد اعتماد بروجودي، الكاظمية، العراق، سنة ١٣٣٤، الجزء الغاني (كتاب الحسس).

YY ... انظر: اين حمقر عمد الحسن بن علي الطوسي، المسموط في فقه الاسامية، المعسدر السابق، الجزء الاول ص ١٠٣٠، وأيضاً: النهاية في بحرد الفقه والفتاوى، انتشارات قلس عمدي، قم، ايران (د.ت)، ص ١٠٣٠ وشها: المشيخ اين جعفر عمد بن منصور بن أجمد بن ادريس الحلي، كتاب السرائر الحماري لتحرير الفتاوى، موسسة الشر الإسلامي، قم، ايران، الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ الجزء الاول ص ٢٩٠، ٢٩٢، والجزء الثاني ص ٢٠٠ ، ٢٩٢، والجزء الثاني ص

ـــ بهو القاسم تجم الدين جعفر بن الحسن الحلي للعروف بــ المحقق الحلسي، شرائع الإسلام في مسائل الحملال أصفرام، دار الإنحواء بيروت، الطبعة الثانية ٢٠ ١٤ (هـــ (٩٨٣)) الجنوء الاولى، ص هـــ ١٩٠٤ (٢٤٣ ، ٣٢٤، ٤٣٤)، وأيضاً: لفض المستن المحتصر النافع في فقه الإمانية، دار الإضواء، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٥ (مــــ (٩٨٤)) ((٩٩٤))، ص ٢٥ ١٣٣، ١٣٣.

ـــ ابي جعفر محمد بن علي الطوسي للمروف بابن هموة (من اعلام القرن السادس عشر الهجري)، الوسميلة الى نيل الفضيلة تحقيق الشيخ محمد الحسون، منشورات مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي، مطيعة الحيام، قم ، ايران، الطبعة الاولى ١٤-١٤هـ (٩٨٨) ص ص ٢٠، ١٩٩، ١٠ ٢٠.

ــــ حمرة بن عبد العزيز الديلمي الملقب بسائر (ت ٤٦٣هـ)، المراسم في الفقه الامامي، تحقيق وتقديم د.محمود البستاني، منشورات حمية متندى الشغر النامض الاخرف، دار الزهراء، ييروت، لبنتان، الطبعة الاولى ١٩٨٠ في صلاة الجمعة ص ٧٧، ويذ المشكر المؤوناتان في (روضات الجنات) أن سلار :"اول من اعتبرع القول بحرمة الذاته الجمعة في زمن القيد" المشكر، بالجزء القائني من ٢٥٩.

٣٣ \_ قمة طائفة من الروايات والاحاديث في للمبادر الشبعية تحفير على الشبيعة مخالطة المسلطان وتحدّر من التخارب مده، منها حديث عن الرسول (هن): "اياكم ومخالطمة المسلطان فإنم ذهاب الدين وإياكم ومعرشه فإنكم لا تممدون أمره"، وفي رواية عن الامام على: "باعد السلطان لتأمن عددع الشيطان" \_ محمد ري شهري \_ \_ ميزان الحكمة، مصدر سابق، الحزة الرابع ص ١٥٠، ٥١١ه.

٤٤ - أفرد الشيخ الصدوق باباً بعنوان (مـــآروي في ثــواب المنتظر للفـرج) وأورد رزايات توكد على فضل الاتنظار منها ماروي عن الرسول (حس) "افضل عمال امني انتظار الفرح" وروايات أخرى عن الالمـة "المنتظر للور كالمنتخد بدن في سيل الله " رووايات تدعو للصح والاعتران "فعليكم بالسح فإنه إلما يجه الفـرج على إلى الحسن بعن بابويه القمــي على البأس فلقد كان الذين قبلكم اصبر متكم" انظر: ابى حمفر عمد بن على بن الحسن بعن بابويه القمــي على المناس الدين قبلكم اصبر مستدة النظر الإسلامي، قم، ايران، عرم الحرام ٥٠٠ ١هـــ ص ١٤٠٠ عن الامــام ٢٠٠ عالمــــام الناعي الى الانتظار عاك تراث التحذير من الحروج كرواية ربعي عن الامــام على بن الحسين (ع) : "واقد لاغرج و العد عالم المـــام على بن الحسين (ع) : "واقد لاغرج و احد عالم أي من الشيعة – قبل عروج القائم (ع) الاكان مئه منال على بن الحسين (ع) : "واقد لاغرج و احد عالم أي النظرة على من الشيعة – قبل عروج القائم (ع) الاكان مئه منال.

فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فاعده الصبيان فعيثوا به". أنظرًا إلى معفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني، الفروع من الكاثي، الجنوء الشامن، دار صعب، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، الطبعة الثالثة ٨٠١ هـ ص ٢٩٠.

٢٦- الشيخ محمد بن حسن الطوسي، التهذيب، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، المحلد الثالث ص ٢٣٩.

٢٧ – شمس الدين السرخسي، المبسوط، مصر، طبعة ١٣٣٤هـ الجزء الثاني ص ٣٣.
 ٢٨ – محمد بن يعقوب الكليخ، الكانى، المجلد الاول ص ٤٦.

۱۸ ــ حمد بن يعموب الحديثي، الحدي، اجمعد الاول ر ۲۹ ــ المصدر السابق، المحلد الاول ص ۲۲.

٣٠ ــ المصدر السابق، المجلد الرابع ص ٢٢٠. وأنفار: محمد بن الحسن الطوسي، الاستبصار، المجلمد الاول بماب
 ١٣٨ ص ٢٣٦.

٣١ \_ الطوسي، التهذيب، المحلد السادس، ص ٣٣٠.

٣٢ ــ الطوسي، الاستيصار، الجلد السادس، ص ٣٣٣.

٣٣\_ محمدين على بن بابويه للعروف بالشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، المحلد الثالث، ص ١٧٥. ٣٤\_ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، المحلد الرابع، ص ٣٦٦. ٣٥ ــ الطوسي، الاستبصار، المحلد الثامن، ص ١٦٨.

٣٦ \_ الصدوق ، من لا يحضره الفقيه، المحلد الرابع، ص ٣٩٤.

٣٧ \_ الحر العاملي، الوسائل ج١١، ص ٢٧٢.

٣٨ ــ العاملي، الوسائل ج ١٦، ص ٩٤. ٣٩ ــ ابن ابي الحديد المعتولي، شرح نهج البلاغة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، الجزء الـ ١٩ ، ص ١٧.

. ٤ \_ عمد باقر المحلسي، بحار الانوار ، مصدر سابق، ج٣٢، ص ٣٢ .

11 ــ الحر العاملي، وسائل الشيعة، جزء ١١، ص ١٣١.

٤٢ \_ العاملي، الوسائل ج١١، ص ٤٧٢.

٤٣ ــ العاملي، الوسائل ج ١١، ص ٤٧٢.

٤٤ \_ المنتظري، مصدر سابق ج١ ، ص ١٧٦.

ه ٤ \_ المصدر السابق، ج١ ص ١٧٩ عن كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢.

٤٦ ــ الممدر السابق، ج١ ص ١٩٥ عن تحف العقول ص ٣٢١.

٤٧ \_ د. محمد وصفي أبو مغلى، ايران دراسة عامة، منشورات مركز دراسيات الخليج العربي لجامعة البصرة ه ۱۹۸۰ ص ۲۱۱،

٤٨ ــ على الشابي، الشيعة في ايران ، الجامعة التونسية، مركز الدراسات والبحوث والنشر ١٩٨٠ ص ١٣٣. ٤٩ ـ د. ابراهيم سلمان الكروي، البويهيون والخلافة العباسية، مكتبة دار العروبة للنشسر والتوزيح، الكويت، الطبعة الاولى ١٤٠٢هــــ ١٩٨٧ ص ١٨٣، وأنظر :المسعودي، التنبيه والاشراف، ص ٢٥٥ ـ ٢٥٠٠.

. ٥ \_ توقف كثير من الباحثين في حالة تأمل عند رواية ابن الإثير بما نصها: "أن معز الدولة بعد دخوله بغـداد فكَّر بالقضاء على الخلافة العباسية وأن يستبدَّل بالعباسي علوياً ، لكن بعض أصحابه وخواصه نهروه عن ذلسك يشدة قاتلين: ليس هذا رأي، فإنك اليوم مع خليفة تعتقـد أنـت وأصحابك أنـه ليـس مـن أهـل الخلافـة ولـو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه، فإذا أجلست بعض العلويسين خليفة أن معمك من تعتقم أنست وأصحابك صحة علافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوه"، ويستدل د. كوثراني بهذه الرواية بما نصه "ودلالة هذا الخبر واضحة في استبعاد الجانب الديني ، أو العقائدي الملهبي عن الموقف البويهي المتخذ. فهذا الاخير كان سياســباً صرفاً"، فيما شرح محمد سرور هذه المحاورة بما نصه: "عدل معز الدولة بن بويه عن عزمه لما قمد يتعرض لمه سلطانه من خطّر بسبب وجود خلاقة علوية يطبعها الجند، من الديلم، ويكونون اداة في يدّ الخليقة يستغلها لمصلحتــه متى شاء، وفضَّل أن يستبد بالسلطة في ظل خليفة عباسي ضعيف على أن يكون تابعاً لخليفة يعترف بإمامته..." أنظر على التوالي: ابن الاثير ــ الكامل في التاريخ، دار الفكر، بيروت ١٩٧٩، المجلد الثامن، ص ٢٥٢.

وأنظر: د.وحيه كوثراني، الفقيه والسلطان، دار الراشد، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى ١٩٨٩ ص ٢١. وأنظر: د.محمد جمال الدّين سرور، النفوذ الفاطمي في بلاد الشام في القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة، دار الفكر العربي، بيروت ، د.ت ص ٨٠.

١٥ \_ على الشابي، الشيعة في ايران ، مصدر سابق ص ١٣٤.

٢٥ \_ عمد باقر الخوانساري، روضات الجنات في احوال العلماء والسادات، الدار الاسلامية بيروت

١٩٩١هــ ١٩٩١ الجزء السادس ص ٢٠٤.

٥٣ ــ تستغرق فترة النواب الاربعة سبعين عاماً هي مدة الغيبة الصغرى للامام المهدي، تولى فيها نــواب أربعــة هم: عثمان بن سعيد العمري (ت ٢٦٢هـ)، ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري (ت ٣٠٥هـ)، وابوالقاسم الحسين بن روح، وعلى بن محمد السمري (ت٣٢٩هــ)، عملية الاتصال المباشر بالاسام المهـدي بلَّغـوا خلالهـا مايصدر عنه من رسائل واستفتاءات في فترة الغيبة الصغرى، حتى وصلت رسالة من الامام المهدي الى السمري حماء فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا على بن محمد السحرى، أعظيم الله أحمر أخوانـك فيك، فبإنك مبت مايينك ويين سنة أيام، فاخم أمرك، ولا ترصى الى أحد يقرم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامـة فـلا ظهور الا بعد إذن الله تعالى." فمات السمري بعد أيام من الرسالة، فكانت بداية الغيبة الكرى.

٤٥ - محمد ري شهري، ميزان الحكمة، الدار الاسلامية بيروت ١٩٨٥ المجلد الثامن ص ٤١٠ - ٤١١.

ه o \_ الشيخ أقما يزرك طهراني، المدريعة الى تصانيف الشبيعة، دار الاضواء بيروت الطبعة الثانية الجسزء الخسامس عشر ص ٣٤٠.

٥- أي جعفر عمد بن الحسن الطوسي، الفهرست، مصدر سابق ص ١٨٩، وأنظر ليضاً ؛الحافظ محمد بن علمي بن شهرآشوب المازندراني (ت ٨٨ههـــ). معالم الطلماء، في فهرست كتب الشيعة واسماء للصنفين منهم قديمًا وحديثا، وهو تكملة لفهرست الطوسي، منشررات المطبعة الحيدرية النحف ١٣٨٠ – ١٩٦١ ص ١٩١١.

رب على وروعك بن على بن شعبة الحرائي عن الامام جعفر الصادق (ع):.."المعل لهم - أي السلاطين الجور \_ والكسب معهم بجمهة الولاية لهم، حرام عرم، معذب باعل ذلك على قلل من نعله أو كند، لأل كل شيء من جهة المعودة له معصية كبيرة من الكبار، وذلك إن في لاية الوالي الجسائر دورس الحق كلم. فلذلك حرم العمل معهم، ومعونتهم، والكسب معهم، الانجهة الضرورة فظير الضرورة الى اللم والمبته"، أنظر: الطبح عد بن الحسن الحرائيس منائل الشيرية، تحييد الرحيم الطبح عبد الرحيم الرابية المواقع الشيرة، تحقيق المساورة عبد الرحيم الرابي الدولية عبد الرحيم المواقع المواقع المعارة) ص ٥٠.

04 - الشيخ المفيد تحمد بن عمد بن محمد المعمان، اواقبل المقالات في المذاهب والمحمارات ، دار الكتاب الاسلامي، بيروت، لينان ١٩٨٣ ص ٤١..

٢١ مـ السبح المفيد عالمان البغدادي، المقنعة، سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، دار المفيد، بعروت، لبنان،

الطبعة الثانية ١٤١٤هـ (١٩٩٣)، ص ٨١٠.

٦٤ وقد أعدل بهذا الرأي أغلب فقهاء الشيعة عمن جاءوا بعد المفيد مشل المرتضى، والطوسمي، وابس زهمرة وابن ادريس، ويحي بن سعيد الحلي...

۲۰ عمد باقر المجلسي، بحار الانوار، جزء صفر، مؤسسة الوقاء، بيروت ۱۹۸۳ ص ۱۹۳۰.

. ٢٦ أبي القاسم على بين الحسين الموسوي الشريف المرتضى، الانتصار، دار الاضواء بيروت ١٤٠٥هـ. (١٩٨٥)، ص ٢ – ٢ .

روبرر المار السابق، مقدمة السيد محمد رضا الخرساني، ص ٢٥.

. 1A رساقل الشريف المرتضى، اعداد السيد مهدي رجداي، دار الشرآن الكريم مدرسة الاية الله العظمى الكليكاني، قم، ايران ٥٠ £ (هـ (١٩٨٥)، المحموعة الثانية ص٤٩٤.

١٩٠ \_ رسائل الشريف المرتضى، المصدر السابق ص ٩٢ ، ٩٢ .

٧٠ \_ الشريف المرتضى، الشاني في الامامة، مصدر سابق، ج ٤ ص ٢٥٥.

٧١ \_ ينفى المرتضى مع القساضي عبد الجبار المعتزل في مصرض المساحلة العقدية في (المغني) و(النساقي في الإمامة) في وجوب مدافعة الظالم وإن بلغت القتل بقوله : "إن لا ينكر أن يكون قتله وقع على هـذا الوجه، لأن في تمسكه بالولاية عليهم وهو لا يستحقها، في حكم الظالم لهم، فمدافعته واجبة" المصدر السابق ج ٤ ص ٢٠٠

٧٢ ـــ محسن الامين، اعيان الشيعة، حققه وأعرجه حسسن الامين، دار التعارف للمطبوعـــات،بـــــروت، لبنـــان، ط١٩٣٣ الجزء التاسع ص ١٥٥.

٧٢ ــ لم يزل الشيخ الطوسي في بغداد مأوى للافادة ومرحعاً للشيعة حتى شارت القلاقل والفتن بين الشيعة والسنة وانسخ بفاقلة المبوية الشيعة المنتج الشيعة المنتج الشيعة المستحدة المنتج الم

٧٤ ـ ابو حعفر محمد بن الحسن الطوسي، الغيبة، مؤسسة أهل البيت، بيروت، ط ١٤١٢هـ (١٩٩١) ص ٣. ٧٥ ـ المصدر السابق، ص ٤ ــ ٥.

٧٦ ــ أبو جعفر الطوسي، تلخيص الشافي حــ ١ قـ ٢ ص ١٥٨، تحقيق السيد حسين بحر العلوم طبعة النجف الاشرف ــ العراق سنة ١٣٨٣ـ ١٣٨٤هـــ

٧٧ ـــ ابو حعفر الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، المكتبة المرتضوية، المطبعة الحيدرية، طهران صفر ١٣٨٧هــــ ص ٢٨٣. ١٨٤.

۷۸ ـــ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، رسائل الشيخ الطوسي، مؤسسة اهمل البيت،بيروت ١٤١٢هـــ (١٩٩١)، ص ١٨٩ ــ ١٩٠.

٧٩ ــ المصدر السابق، ص ٧٤١.

١٨ ـ الطوسي، الغيبة، مصدر سابق، ص ٦٤.

٨١ ــ المصدر نفسه، ص ٩.

٨٣ أحمد عنايت ... الفكر السياسي الاسلامي المعاصر، ترجمه عن القارسية وراجعه على الامسل الإنجليزي د. الراجم المعاصرة المجاه المحاصرة المجاهد المحاصرة المجاهد المحتوي (ت ١٩٤٦) وهمو المجاهد المحتوية المحاصرة المحتوية المحاصرة المحتوية ال

٨٤ ــ عنايت، المصدر السابق، ص ٥٩.

٨٥ ــ الاجتهاد، مجلة متحصصة تعنى بقضايا الدين والمجتمع والتجديد العربي والاسلامي، تصدر عن دار
 الاحتهاد، بيروت عدد ٣ ربيم ١٩٨١ . بحث دورتيا كرانولسكي (السلطة والشرعية:دراسة في المــأزق المغـولي،
 الفقه والفقهاء والدولة:صراع الفقهام) ١١٥.

الغط الثاني

الفقيه وفتنة الدولة

استعرضنا في الفصل السابق للخاضات الداخلية التي شهدتها الجماعة الشبعية في الفحرة المبكرة لمرحلة ما بعد الفبية الكبرى، وهي غاضات ربما لم يمر عليها من وجهة نظر احرى بما يكفي من الوقت للتأسيس لبنيات نظرية شبعية صلبة حول الممارسة السياسية وبخاصة العلاقة مع السلطان، والى حانب ذلك الوضعية القلقة التي عاشها الشبعة في تلك الفترة والناشئة عن قرب وقوع الغبية والشعور المشحون بالحاجة الى ملء فراغ بجهول المدى، فكان جيل الفقهاء الاوائل يصدون عن خلفية نصوصية، غير مكيفة مع الواقع الجديد الراهن، أي في واقع الاسر هم يوسسون للتحربة الاولى لكيفية التعاطي مع النص والواقع في أن واحد، ولذلك صار ممكناً رؤية معالية سياسية عضة لمسألة يعتقد الشبعة باندكاكها في الحيز الديني وهي العلاقة مع السلطة والعمل مع السلطان والمحدل والمعددات التي يجب أن تكون عليها رؤية كلية الدولة في عصر الغبية.

وكاد خط الاجتهاد والتحديد أن ينشق عن تحولات عميقة في الفكر الامامي الشيعي في ظل دولة البويهيين، لولا الاضطراب السياسي العنيف الذي شهدته بلاد الاسلام على أرضية مذهبية. فقد بات معروفاً أن كل دولة قامت في تناريخ المسلمين بعد القرن الثنالث الهجري كانت تتخد لها مذهباً يضفي عليها شرعية دينية، وتستخدمه في ردع خصومها، فدولة السلاحقة (٤٧) ٤٤٠، ٥٥ هـ/ ١٩٣/١٥) اعتنقت المذهب الشافعي عقب سيطرة طغرل بيك على بفداد عام ٤٧ ٤هـ/ ١٥٥، ١٩، وأعلن طغرل بيك تأييده للخليفة وانتصاره لأهل السنة ومناهضة الشيعة. وبنهاية النصف الاول من القرن الخامس الهجري باشر الوزير السلجوقي السيخ عميد الملك الكندري (قتل سنة ٤٥١هـ) حملة كراهية ضد الشيعة وفتك بهم، وأمر بلعنهم في المساحد (١٠)

ويمكن ادراك انعكاسات التحوّل السياسي عقسب انهيار الدولة البريهية، وما تجلى في تناعيات يمكن ابجازها في التوقف شبه النام لاتجاه التحديد الفقهي السذي بدأه المفيد والمرتضى والطوسي، فقد تعرض هذا الاتجاه الى ضغوط قاسية، وبات يفتقر للحماية والتنسجيع والمناخ التحري العلمي الذي كانت الدولة البريهية وفّرته للفقيه، كيما يقدّم تصورات متقلعة وايجابية، فيما تنامت الميول الانعزالية، والانفلاق على الذات، حتى فوجئنا بالشيخ الطوسي وهو رائد التحديد في الفكر الاصولي الشيعي والمنفتح على فكر الآخر، ينفصل عن مرحلة بغداد وسا هملت من تراث تجديدي، ويدخل في مرحلة محافظة منذ انتقاله الى النحف، وصار يقدح من طرف تحفي في مرحلة بغداد بصورة وأخرى بما نصه :"إن كثيراً من أصحابنا وأصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معترة "(<sup>(1)</sup> فيما تحمَّد هذه الآراء الطريق اسام اتجاه سلفي ينزع نحو الانجباس في حيز النص، والاخطر تبني نظرات وأحكام تشاؤمية سلبية، فقد أننى الفقيه الشيعي حمزة بن عبد العريز السالار (أو السالار) (ت ٤٦٣هــــ) وهو من تلامذة المويهية الشيعية، وبهذا يعد سلار "أول من اخترع القول بحرمة اقامة الجمعة في زمن الغيبـــة "<sup>(1)</sup> كما توقف الشيعة عن اداء صلاة الجمعة في مسجد براثا<sup>(3)</sup>.

وعلى امتداد أكثر من قرن انحسر النشاط العلمي التجديدي في الوسط الشيعي، فيما انتصاب الشيعي، فيما انتحمت البحوث التقليدية حنباً الى حنب الانقسام الخطير وسط الجماعة الاسلامية واللذي برز في صورة محاجحات عقدية عقيمة بين السنة والشيعة وعكف الطرفان على البحوث الكلامية والفقهية وأقحمت القواعد في تلك السجالات ثما أدى الى وقوع الفتن والاضطرابات الداخلية راح ضحيتها علماء كبار من الطوفين.

وفي ظروف عصيبة كهاده لجأ الطرفان المتمذهبان للاعتصام بالـتراث الحناص الداخلي، والتحصن في قلاع المذهب ودرء هجمات الخصوم عنها، بالاكتفاء بالحد الادنى من الاعمال التي تفلهر هوية المذهب، كرصد النصوص الدينية (القرآنية والنبوية عند السنة زائداً الإمامية عند الشيعة) أو الشرح والتعليق على كتب إمام من الائمة أو أحد أقطاب المذهب، في عملية اقرب الى ما يمكن الاصطلاح عليه برد الفعل الوقائي، ممشلاً في نزعة سلفية تقليدية ذات أفق ضيق وشديد الخصوصية.

وقد انتشرت هذه الظاهرة بعد سقوط الدولة البريهية، فعلى الجانب الشيعي ظهر ابن الشيعي ظهر ابن الشيعخ الطوسي، ابو علي الطوسي (ت ٥٠٥هـ)، فأصبح من كبار رواة الحديث وخلفه ابنه أبو نصر محمد بن أبي علي الطوسي (ت ٥٠٠هـ) وكان أيضاً محلناً، كمسا برز فيما بعد الشيخ أحمد بن علي الطبرسي المعروف بالشيخ الطبرسي (ت ٥٥٨هـ) وكان مسلكه أحبارياً عضاً، وقد كرّس هؤلاء جهودهم في الابقاء على نشاوة النص الديني وحضوره المركزي الفعّال، وتصفيته من الاجتهادات والتدخلات العقاية.

ويمكن القول، بمأن حواً من السكون ساد الجمال الفكري الشيعي منذ وفاة الشيخ الطوسي، إذ عاد طابع المحاكاة والنقل الحرفي يصبغ النشاط الفكري الشيعي خلال هذه الفترة، ولم يتحاوز الفقيه حدود نقل الروايات، فغلبت روح التقليد على فقهاء هذه المرحلة، وأصبح التلدين بأقوال السلف طريقة حديرة بالاتباع عند الجماعة الشيعية، وصار التعليم الديمن مقتصراً على الكتب الاربعة (الكافي، من لا يحضره الفقيه، التهذيب، الاستبصار)، والتي أصبحت مصدراً مباشراً للاحكام الشرعية وحوزاً نهائياً لعمل الفقيه، يستمد منه فتاريه بناء على الاصول الاربعمائة المقررة منذ عصر العمة اهل البيت (ع)، حيث الاعتقاد قائم على أن الناس لا يحتاجون الى تنوع الاخبار والى العمل بالادلة المفلية والتي امتدت من زمن الشيخ (ح الطوسي) الى عصر العلمة (حالحية).

# تجديد الوعي الفقهي

ظل المنحى السلغى يتنامى وسط الشيعة ويفرض سلطانه على مساحات واسعة من الرحد الاحتماعية القيرة السرادس الوجودات الاحتماعية القيرة في القراق وايران وغيرها، حتى الربع الاخير من القرن السادس الهجري، لتبدأ ارهاصات تحول فقهي عميق بظهور محمد بن منصور ابن ادريس الحلي (ت و ٥٩٨)، حيث حظم هذا الفقيه حاجز التقليد، وبلد السكون الشيعي، ايذاناً بنهاية عصر التقليد المطلق للشيخ الطرسي الذي أطبقت شخصيته الفقهية على حركة الفقه الشيعي للمؤة طويلة من الزمن، وبظهور ابن ادريس الحلي انهار سد منيع امام حركة الاجتهاد الشيعية، عبر عنه الماورج على آراء الشيخ الطوسي في الفقه والاصول.

واقتفى ابن ادريس في كتابه (السرائر) اثر استاذه ابن زهــرة الحسيني الحلمي (ت ٥٨هـــ)، الذي عارض في كتابه (الغنية) الادلة الواردة في كتاب (العــلـــة) للطوســـي، واسـتنكر في نفس الوقت في سحال فقهي، مذهب القاتلين بافتقار الشيعة الى تراث اصـولي خــاص بهــم، وهو سحال متطور على سحال مماثل في عهد الشريف للرتضى.

وجاء ابن دريس الحلي ليكمل وبكفاءة عالية وجرأة فريدة مسيرة التجديد المنقطعة منذ عهد الشيخ الطوسي، وحمل على جمود مقلدة الطوسي من رجال عصره، فكان يرمي من حملته وضع الدليل العلمي التجريدي مكان شخصية الشيخ الطوسي الميّ فرضت سلطانها المعنوي على فقهاء القرنين الخامس والسادس للهجري، وأكد في مقدمة كتابه على تديّنه بالادلة دون التفات الى اصحابها "فعلى الادلة. أعمل، وبها آخذ وأفيق وأدين الله تصالى، ولا القفت الى سواد مسطور، وقول بعيد عن الحق مهجور، ولا أقلد الا الدليل الواضح والوهان اللائح، ولا أعرّج الى اعبار الآحاد التي اعتمدها الطوسي فهل همام الاسلام الا هسي.." بمل أن ابن ادريس جعل ذلك باعثاً على وضعه الكتاب "وهذه المقدمة ايضاً جملـة من بواعشي على وضع كتـابي هذا.."(<sup>(1)</sup>

ولا شك، أن للظروف السياسية الجديدة تأثيراً واضحاً على نشاط ابن ادريس، الـذي شهد انهيار السلطنة السلجوقية، واستقلال الخلافة العباسية سـنة ٥٠هـ/١٩٣ ١ م، والأجواء الجديدة المواتية والباعثة على استثناف النشاط الفقهـي التجديدي، وخصوصاً في عهد الخليفة الناصر لدين الله العباسي (٥٧٥ - ٣٢٢هـ) الذي كتب على يده انقـراض دولـة آل سلحوق بالكلية، وكان يميل الى التشيع بل على حد ابن الطقطقي أنه :"كان يرى رأي الامامية"<sup>(٧)</sup>.

وما يجوز قوله هنا، أن هذه الاجواء الايجابية شجّست مبول التجديد لـدى ابن ادريس، ونفخت روحاً جديدة في جسد الخط التجديدي، لبدء ثورتـه على المقلدة، ايذاناً باحادة فتح باب الاجتهاد الذي أقفل سريعاً بعد الطوسي، واعادة الاعتبار للعقل، الـذي أقصى من موقعه وغيّب عن مسرح النشاط الفقهي الشيعي، ولذلك كان اندفاعة ابن دريس ونزعته التحررية لم تخل من تجاوزات وردود فعل سلبية على مرحلة الانحسار والجمود التي تلت عهد الطوسي، فقد اعتبرت ثورته خورجاً في أحد فصولها على النص بدعوى الآحادية (- أخبار الآحاد).

ولكن ما يعنينا هنا، ان حملة ابن ادريس على المقلدة تحصورت حول الانتصار للمقل ، حيث منحه رجحاناً، وتمكن الجزم بسأن ابن ادريس يعد أول من بلبور لندا القضية الاصولية مستفيداً دون شك من جهرد الفقهاء السابقين، حيث حصر مصادر التشريع في الفقم الشيعي<sup>(٨)</sup> في اربعة وقال مانصه: "..فإن الحق لا يعدو أربع طرق: أصا كتباب الله سبحانه، أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله المتواترة المتفق عليها، أو الاجماع، أو دليل العقل، فإذا فقدت الثلاثة ، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة، التمسك بدليل العقل, فيها... "(<sup>٨)</sup>.

فئمة خروج عن النسقية التقليدية للفقه الشيعي بدأ في هذه الحقية، سهل الطريق الى التحرر من قيود الاطار الفقهي التقليدي، نلحظه لأول وهلة في تبدّل اللغة المستعملة في صياغة الفتارى والاحكام، وتالياً تبدل فحواها ومضامينها، تمكّس تبدّل الاحوال والزمان، كما تعكّس تأثيرات تمادي الزمان عن عصر النص في النشاط الفقهي، فنجد أن التقيّد بشرط وجود الامام في القضاء ونفاذ الاحكام ومايدخل حسب ماتنص مدونات الاتجاه الاصولي في حيز صلاحيات الواقعية التي تفرض نفسها على الفقه، فعن بن سعيد الحلى (7.1 م. ، 2 م. م. الفقيه، فنجد الى حانب محمد بن ادريس الحلي، الفقيه يحي بن سعيد الحلى (7.1 م. ، 2 م. م.

ويذهب هذان الفقيهان الى تقرير أن ولاية القضاء ليست متوقفة على وجود الاسام، بل هي منوطة بتحقق شروطها، وهي على رأي ابن ادريس: "العقل، والرأي ، والحزم، والتحصيل ، وسعة الحلم، والبصرة بالوضع، والتواتر بالفتيا، والقيام بهما، وظهور العدالة، والتدبين بالحكم والقوة على القيام به، ووضعه مواضعه "("") وعلى رأي يحي بن سعيد: "إذا كان الرحل عاقلاً، بصيراً، كاملاً ، كانباً ، عالمًا بالقضاء ، ديّيًا ورعاً، فهو أهل لولاية القضاء"("".

بل ذهب ابن ادريس الى أبعد من ذلك بتوسيع حيز النيابة للفقيه عن الامام، بقوله "وأسا ما يوجب الحدود ، فالصحيح من أقوال طائفتنا، وذوي التحصيل من فقهاء عصابتنا، لا يفرقون بين الحدود وبين غيرها من الاحكام الشرعيات، في أن للحاكم النايب من قبل الامسام أن يحكم فيها بعلمه كما أن للامام ذلك، مثل ماسلف في الاحكام التي هي غير الحدود ، لأن جميع مادل هناك، هو الدليل هاهنا..."(١٦).

وقد انعكست ثورة ابن ادريس، زائداً حركة مدرسة حلب العقلية العرفانية، في هيئة ردود أفعال متباينة، استعلنت نفسها في إتجاهين:

الاول: أثري، نقلي (وليس بالضرورة ان يكون هذا الاتجاه اعبارياً عضاً، مثله السيد علي بن طاوس (ت ٣٦٤هـ)، ظهر كرد فعـل علـى الاتجاه التحديدي في الفقـه، وامتنـع عـن الافتاء (وسياتي شرح ذلك لاحقاً).

الثاني: اجتهادي ، عقلاني، ثمثله ثلة من كبار علماء مدرسة الحلة، وقد جاء هذا الانجماه استجماع المنطقة ا

# \_ الاتجاه النقلي

نشأ هذا الإتجاه كما ألمحنا لذلك، كرد فصل على المنحى العقلاني المتنامي في أوساط علماء العراق وبخاصة علماء بفداد والحلمة، رغم كونه ينتمي في تكوينه الفقهي والعلمي الى المدرسة الاصولية، فابن طاوس الممثل الابرز والاكبر في هذا الإتجاه هـو سليل مدرسة اصولية، بل يضع من القطب الاصولي الشيخ الطوسي، في مرتبة الملهم والمحور الذي يجب التمسك به، كما يضع كتبه مصدراً أساسياً للعلم والمعرفة، فهو يوصي ابته بمطالعة كتب أبي جعفر الطوسي "قإنه رحمه الله ما قصر فيما هذاه الله حل جلاله إليه ودلمه عليه" كما أوصى ابنه بالنظر في كتب الاصول العقلية "فهيّناً الله حلّ جلاله كتباً في الاصول يكفيك أن تنظر فيهـا وتعـرف مـا تريد معرفته"<sup>(۱)</sup>.

ولكن بن طاوس الذي يرى ايفال أصحابه في المقلانية، يرت سريماً في اتجاه مماكس متيناً نزعة سلفية تقليدية، تقف عند حدود النقل والاقتباس الجامد للنصوص، فمصنفاته التي تربع على الاربعين مصنفاً، تشي يميل مفرط نحو النقل، وفي أقصى خورجاته يصل الى النسج على منوال مصنفات أحسرى أو الشرح عليها، وهو في الغالب يقصد دوره على السمي الى تصنيف وتجميع الروايات والنصوص المنقولة عن الرسول (ص) وأهدل البيت (ع) وادراجها في على هذا النوع من التصنيف السهل والمرىء للمنفات الآثرية النقلية لمن كان قبله ما يفتح الشهية على هذا النوع من التصنيف السهل والمرىء للذمة، من قبيل الطبرسي في الاحتجاج ودلائل الإمامة للطبري وكتاب الناعاء والزيارة للطبرازي. ويسلو هذا الامر حلياً بخاصة في كتبه في الإمامة للطبري وكتاب الناعاء والزيارة للطبرازي. ويسلو هذا الامر حلياً بخاصة في كتبه في المناف على النجوم وهو عنوان مقارب في مضمونه مع كتاب بن طاوس (مفرج الهموم في علم النجوم) والكتب الفلكية الإعرى، وكتب الادعية، وفعل كتب أبو الفتح الكراحكي (ت ٤ ٤ هـ) تشكل أحد الروافد الرئيسية لابن طاوس "وقد اعتمد ابن طاوس في كتابه (فلاح السائل) على رسالة الكراحكي الى ولدهاً!) كما أن كتابه (النفس الواضح من كتاب الجليس الصالح) هو مخدارات من كتاب (الجليس كما أن كتابه (النفس الواضح من كتاب (الجليس المالح) هو مخدارات من كتاب (الجليس والايس) للكراحكي، للكراحكي.

ويمكن بعد ذلك أن نجد تفسيراً واضحاً، لسبب ابتعاد ابن طاوس عن الفتيا رغم كونــه فقيهاً، حيث يشرح ذلك بما نصه:

"إنما اقتصرت على تأليف كتاب (غياث سلطان الورى لسكان الثرى) مسن كتب الفقه في قضاء الصلوات عن الاموات وما صنفت غير ذلك من الفقه وتقرير المسائل والجوابات لأني كنت قد رأيت مصلحتي ومعادي في دنياي وآخرتي في التفرغ عن الفتوى في الاحكام المشرعية لأجل ما وحدت من الاعتلاف في الرواية بين فقهاء أصحابا في الذكاليف الفعلية وسمحت كلام الله جلا محاله يقول عن أعز موجود عليه من الخلائق عليه محمد (ص) "ولو تقول علينا بصض الافاويل لأحذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين" فلمو صنفت كتاباً في الفقه يعمل بعدي عليها كان ذلك نقضاً لتورعي عن الفتوى ودخولاً تحت خطر الآية المشار اليها.." (١٠٠).

و بإمكان المرء أن يقدّم بجانب ذلك أدلة أخرى تكشف عن حقيقة كون ابن طاوس ظلم مسكوناً بالنصر بصورة تامة، بما يلمح الى افتقاره الى القدرة على الابسناع، فلم مستفات تدل على أنه كان يعيش انفصاماً داخلياً لحساب السيناريوهات المرسومة نصياً (< الاحاديث النبوية وروايات أهل البيت) فهو يتنازل مستسلماً أمام النصوص والمغيبات، دون مجرد التحقق من صدقية هذه النصوص والمغيبات، بل قد نذهب للقول بأن الرحل يكاد يتحرك وفق املاءات غيبوية، وصولاً الى تقمص شخصية مستحية للحارج، أي تجمسيد النص عملياً، فله مؤلفات تشي بانفماسه التام في ميتافزيقيا خاصة مؤسسة على تفافر ثلاثة محاور:

أ \_ أهبار المغيبات الواردة عن الني (ص) والالمة (ع)، وهي تتحاوز حدود التنبوات، وإنما يتم التعامل معها على أساس وقوعها الحتمى، وهذا حقل يكاد يحتل مكاناً هاماً في المصادر الرئيسية للحديث لدى المسلمين كافة، ولكن لدى الشيعة ينضاف الى احبار الرسول (ص) بالمغيبات أحبار أخرى وردت عن الإمام على (ع)،وأئمة أهل البيت (ع) والتي ورد فيها \_ يتفصيل أكثر ذكل المضاً ابن ابي الحديد المعتزلي بما نصه "واعلم أن هذا الغيب الذي أحبر (ع) عنه قد ذكر ذلك ايضاً ابن ابي الحديد المعتزلي بما نصه "واعلم أن هذا الغيب الذي أحبر (ع) عنه قد رأيناه نحن عياناً ووقع في زماننا وكان الناس ينتظرونه من أول الاسلام حتى ساقه القضاء والقدر الى عصرنا وهم التتار. ""أ، وقد عزل رهط فقهاء الشيعة بما فيهم بن طاوس في هذه الفوزاء، بلهة تهيء مياسي وملهي عدد.

ب ــ التنجيم: ينطلق السيد بن طاوس في اللجوء الى التنجيم كأحد الأدوات الكاشفة عن الحقيقة العلمية على اساس أن معرفة علم النجوم "من العلوم المباحات وأن النجوم علامات و دلالات على الحادثات" (۱۰).

ويمكن أن نجلو هذا الاعتقاد لدى بن طاوس وولعه بعلم النجوم والمغيبات والحمسابات الفلكية، يما خص من حديث عن "الشفاء بماء المطر في نيسان" و"الدعاء في حزيران"<sup>(1)</sup>، وقمد تلتقي هذه مع مصنفات أخرى لابن طاوس في السياق نفسه مثل (فلاح السائل ونجاح المسائل) والذي يتناول طقوس اليوم والليلة، وأدعية الاسابيع والصلوات المخصصة ومهمات الاسبوع وطقوس ليلة الجمعة ويومها، باضافة كتاب (مهمات في صلاح المتعبد وتتمات لمصباح المتهجد) للغرض ذاته.

ويظهر بن طاوس من توصياته ونصائحه لولده أنه كان شديد التمسك بمدأ "الانتظار" حتى ذهب الى حد أنه أحير ولده الاكبر محمد والذي عصبه بأحد أهم مصنفاته (كشف المحجة لثمرة المهجة) يخبره فيه أنه من خلال حسابات فلكية وعلم التنجيم توصل عام ١٤٩هـ الى أن هذا أوان ظهرر الامام المهدي، فيوصي إبنه الاكبر محمد بالاستعداد لظهوره:" واعلم يا ولذي محمد كمّل الله جلّ جلاله بلقائه سعادتك وشرّف بيقائه وحسن ارادته منزلتك وحائمتك إنتي لولا آية في كتباب الله المقدس (بمحو الله ما يشاء ويثبت وعسده أم الكتباب) لكنت قد عوضك ووثقتك إنتي أدرك أيام ظهرره الكامل وأدخل تحت ظله الشامل فهذا أوان ظهور تلك الشموس وزوال الضر والبوس انشاء الله جلّ جلاله في ما أؤمله من هذه الإمال فقد كمل في تحف الشرف والاقبال وإن أراد انتقائي فالأمر اليه جلّ جلاله وله جلّ جلاله في تديير آمالي "\*"،

ج \_ الاستختارة: وتعني في مقصدها استعمال اداة خارجية لحسم الـ تزدد في اتخاذ القرار، كالاستغتاح بالقرآن الكريم بعد قراءة دعاء أو آيات قرآنية ثم يفتح القرآن الكريم بطريقة عشـوالية، وينظر في الآية ان كانت تنضمن امراً ناهراً أو مشجعاً أو وسطاً، وقد تستعمل الاستخارة عـن طريق السبحة، من خلال عزل بعض السبحات ثم فصلها زوجياً، أو بطريقة الرقاع.

ومن نافلة القول: ثمثل الاستخارة في أفكار جمع كشير من ابناء الطائفة الشبيعية عقيدة راسخة، يؤمنون بفاعليتها على للستوى العملي بعد أن اطلّعوا على أصوف النظرية من خيلال الاحاديث والاخبار<sup>(۲۱)</sup>، فهناك من أفرط في استعمال الاستخارة حتى راحت تتدخل في شوونه الحياتية الشخصية وتصرفاته اليومية.

وبإمكاننا عبر قراءة سريعة في قصص الاستخارة في حياة بن طاوس، أن نكتشف مدى تأثيرها على شؤون حياته، فهو يضعها أحياناً في مرتبة أعلى من حيث الوصول الى الكشف عن حقائق الإحداث، من التنجيم بما نصه: "ورأيت الاستخارة أقوى في كشف بعض الاسرار، وأبلغ في الاضارة..."(<sup>777)</sup>. وستلعب الاستخارة دوراً كبيراً في توجيه الموقف السياسي لابن طاوس كما سيائي.

### بن طاوس والخلافة العباسية:

انطلاقاً من الملاحظات السابقة، سنجد تطبيقاً عملياً وواضحاً لتلك الادوات الاجرائية والتلبّس الحسرفي بالنص والنص الفيمي والعمل بوفقه، التنجيم، والاستخارة) على الموضوع السياسي، والتي ستعيننا هذه الادوات أو بعضها على ادراك خفيّات وخلفيات السلوك السياسي لابن طاوس، في العلاقة مع الممولة (وهنا الدولة العباسية).

وكمقدمة للحديث عن علاقة ابن طاوس/الفقيه والخلافة العباسية/الدولة، هناك ضرورة للتذكير بالدور الكبير الذي لعبه الخليفة العباسي الناصر لدين ا لله (أحمد بن المستضيء) (٥٧٥ \_ ٦٢٢هـ/١١٨٠ و المنتفيء) ينافرة والحياية في الوسط الشبعي، بعد قضائه على نفوذ قادة الجيش ووضعه حلاً للتملط السلحوقي، واعتناقه التشيع، وهي اجواء اتصلت حتى أراحور اللولة العباسية (٥٦ هـ).

فقد تولى بعده المستنصر به الله (المنصور بن الفلاهر) (تولى ٦٢٣ - ١٩٢٨، المستخدس با الله وتقواه، حتى ذهب المؤرخ الشيعي ابن الطقطقي للقول: "ولو قبل أنه لم يكن في خلفاء بني العباس مثله لصدق القول الآناك كما اتصف عهده بالهلوء والرخاء. وربما نلحظ لم يكن في خلفاء بني العباس مثله لصدق القول الآناك كما اتصف عهده بالهلوء والرخاء. وربما نلحظ خلاله المناسقة المباسية في بغماد، أنها فيرة فريدة بالنسبة للوضع الشيعي، فقد تسنم خلالها الشيعة مناصب سياسية رفيعة، منهم مؤيد اللدين عمد بن أحمد العلقمي كما حظي فيها الشيعة باحزام وتقدير الخليفة والديوان، بل نجد ثمة علاقة فريدة بدن الخليفة والفقيم كما حظي فيها الشيعة باحزام وتقدير الخليفة والديوان، بل نجد ثمة علاقة فريدة بدن الخليفة والفقيم الشيمي، ظهرت في مبادرات عملية لجهة استقطاب الفقيه، تمثلت في المجاولات الجادة والمتحررة الحي كالإفتاء والوزارة وغيرها وبالطريقة التي يراها مناسبة، مع منحه صلاحيات مطلقة، ولكن باعت تلك كالمختاء والوزارة وغيرها وبالطريقة التي يراها مناسبة، مع منحه صلاحيات مطلقة، ولكن باعت تلك عباداتها الفقيه بلناطها، ليست سوى عاولة يائسة للبحث عن شرعية شكلية بمنحها إياها الفقيه كما سيظهر لاحةًا.

والواقع، يقدّم السيد على بن طاوس نموذجاً فريداً ومناساً يفتح من خلال تكوينه المذهبي والنفسي نوافذ هامة على علاقة الفقيه باللولة، تسمح لنا فيما بعد باطلالات متكررة على موقف التيار العريض من الفقهاء إزاء الدولة.

وتنبع أهمية دراسة حالة بن طاوس، كونه خاض تجربة خاصة عمرها ١٥ سنة في بغـــااد ابان الحلالة العباسية، وكانت له نظرات محددة وحاسمة في العلاقة والعمل مع الدولة، تعيننا على فهم خلفية موقف طيف واسع من الفقهاء الذي خاضوا تجارب سلطانية مماثلة.

 بعد وفاة المستنصر بإحدى عشر عاماً)"، بما لقيه من ضروب الحفاوة التي لقيها ببغــــاد مــن قبـــل الحليفة "وكان من جملتها انعام الحليفـــة عليــه بــــار يـــــكن فيهـــا، وتقــع بالجـــانـب الشـــرقمي عنـــد المأمونية في الدرب المعروف بدرب الجوية "<sup>(77)</sup>.

ولكن سيظهر لنا أن انفصاماً وقطيعة بين العقيدة والممارسة تعكسهما الى حد ما عدة مصنفات لابن طاوس، فما يبديه من تقدير، وإشادة، ودعاء للحليفية المستنصر، لا يعمال بحال من موقف بن طاوس الراسخ من الخلافة العباسية التي يرى فيها أصالة الغصبية واللامشروعية المطلقة، بل يرى نفسه مكلفاً بمقاطعتها وتحيي زوالها، وقد كتب يوماً الى بعض الوزراء في الدولة العباسية: "كيف بقي لي قدرة على مكاتبتك في حوائحي وحوائح الفقراء وأهل الضراء، وأنا مكلف من الله حل حلاله ورسوله (ص) والائمة (عليهم السلام) أن أكره بقاءك. ومكلف أن أربع عرائك عن مقامك قبل وصول كتابي وقدومه عليك "لاك".

وسنجد فعالية واحدة من الادوات الاجرائية التي كان يعوّل بن طاوس عليها في تقرير موقفه السياسي، وعلاقته بالسلطة، ورؤيته السياسية عموماً، وهي الاستخارة، التي تعكس في ذات الوقت والى حد كبير الارباك الذي كان يعيشه ابن طاوس في علاقته بالدولة، ، فقد ذكر ابن طاوس في كتابه (الاستخارات): "أن بعض أرباب المناصب طلبين، وكنت يومئد في الجانب الغزمي من بغداد، فاستعرت الله في ملاقاته، وبقيت هناك اثنين وعشرين يومئد أو أن أستبحر الله تعالى في ذلك كل يوم، ولا يخزج في شيء منها غير لا تفعل، إما ثلاثة متوالية أو في ضمن اربع رقاع، فظهير من بعد أن خيري كان في ذلك" وذكر ايضاً قصة احرى: " ومما وحددت من اربع رقاع، فظهير من بعد أن خيري كان في ذلك" وذكر ايضاً قصة احرى: " ومما وحددت من السلام (سبغداد)، فأشار بعض الاقوام بلقاء بعض أبناء الدنيا من ولاة البلاد الحلية فأقمت بالحلة السلام (تا يقمراً في شهراً في المستخارة (لا تفعل) فتكملت نحو حلاله أول النهار وأخره في لقائه في ذلك الوقت فتأي الاستخارة (لا تفعل) فتكملت نحو خمسين استخارة أن هذا صادر عن الله جل حلاله العالم عملحتي هذا صعما ظهير بذلك من ساخارة أن هذا صادر عن الله جل حلاله العالم بمصلحتي هذا مع ما ظهير بذلك من سعادتي؟ وهل يقبل العقل أن الانسان يستخير حمسين استخارة تطلع كلها اتفاقاً (لا تفعل). أنه سعادتي؟ وهل يقبل العقل أن الانسان يستخير حمسين استخارة تطلع كلها اتفاقاً (لا تفعل). أنه سعادتي؟ وهل يقبل العقل أن الانسان يستخير حمسين استخارة تطلع كلها اتفاقاً (لا تفعل). أنها سعما علهر بذلك من استخارة تطلع كلها اتفاقاً (لا تفعل). أنها سعما علهر بذلك العارب استخارة تطلع كلها اتفاقاً (لا تفعل). أنها سين استخارة تطلع كلها اتفاقاً (لا تفعل). أنها سعما علهر العلمل. (١٠٠٠).

 الله جلّ جلاله من الانوار والاطلاع على الاسرار أن الاستخارة في مثل هذه الاسباب بعيدة عن الصواب ومخاطرة مع رب الارباب"<sup>(79</sup>.

ويتعرز هذا النفور من السلطة لدى بن طاوس، بالنظرة السليبة التشاؤمية من السلطة بوصفها حقلاً محموتاً على الدوام، يستدعي الحذر الدائم من الوقوع فيه، والعمل بكل ما في الوسع من اجل الاحتناب عنه، وهذا ما عكسته بعض مصنفات بن طاوس، فقد ضمّن كتابه وانجتبي من الدعاء المحتبي، أدعية كثيرة و "أحراز" يتقي بها الداعي شرور السلطان ويدفع أضراره، منها قوله: "إذا فزعت من سلطان أو غيره فقل: حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلست وهو رب العرش العظيم" فإنك لا ترى في وجهه قنراً ولا ذلة ("الله ورصد عدة احراز الحرى للوقاية من شرور السلطان.

ولكي نفهم الرؤية التشاؤمية من السلطة كما يتبناها بمن طاوس ويصوغها في كتاباته ويقدمها للخلف من أسرته وأهل دعوته، لابد من استشفاف خلاصة رؤيته في السلطة كما ثبتها في كتابه (الاصطفاء في تاريخ لللوك والخلفاء)، وكما يظهر من مقدمة الكتاب المستملة على توصية مشددة لابنه، يحدّره فيها من اطلاع الكتاب على غير أهل بيته وعلى حد قوله: "يكون أي الكتاب لك ولأخيك ولا ينظره الا من تعلم أنه يحسن ظنه فيك وفي أبيك. فهو أمانة إنما رحوت بتأليفه أن تتفع ذريق بمعانيه. "(٢٠٠).

ويقول عن فحوى الكتاب: "هيأ الله حلّ حلاله كتباً كثيرة عندي في تواريخ الخلفاء والملوك وغيرهم من الذين طلبوا سراب الدنيا الزايل وسودوا وجوه العقل والفضل بخسران العاجل والآجل ورحلوا من الدنيا بأحمال الذنوب وأثقال العيوب، وكانوا كأنهم في أحلام ومنام، وباعوا يتلك الأيام ما لا يبيعه ذروا الهمم العالية الباهرة من سعادة الدنيا والآحرة، فاحلرهم على دينك ومولاك فا لله الله أن تتقرب إليهم أو تقرب منهم مهما أمكنك ففي قربهم السم الناقع والهلاك، وإنما فحرت لك تواريخهم با لله حل حلاله لتنظر أول أمورهم وآخرها وظواهرها وسرائرها وترى ما فعلوا بنفوسهم وما رضوا به من نحوسهم وضرهم ويؤسهم..." ".

وكما يظهر من الكلام السابق، أن الرسالة التي أراد بن طاوس ايصالها لابنه عبر الكتاب هي فك أي نوع من الروابط مع السلطة، والحط من قيمتها الدينية والدنويية، وقد ذكر بن طاوس في مقام آخر أن العلاقة مع السلطة لا تزيد الانسان شرفاً ولا تمنحه امتيازاً خاصاً (وإعلم يا ولدي محمد علمك الله جل جلاله ما أنت محتاج الى تعليمه نما يزيدك من تعظيمه وتكريمه، أن الدخول مع الولاة لو كان شيئاً يزيد المسلم في شرف دنياه كنت قد عمّرت لك من الشرف بالدخول معهم والقبول منهم نهايات المأمول ولكنه عملاف ما كان عليه سلفك وعار على مـن دجل فيه ونقص..).

وما دامت السلطة بهذه الخطورة والاوصاف، فليس من الصدفة في شيء أن يكون موقف بن طاوس من العمل في أي من مناشط الدولة المحتلفة بتسم بالحدية والسلبية المتشددة، بل ورفض حتى مزاولة مهمته كفقه طللا انضوت تحت راية السلطة العباسية، التي تحيل منها مهمة دنيرية، بما يشي بانفصال الشريعة عن السياسة، فاعتبر أن الفصل بين المتخاصمين من الاشتفال بالامور الدنيوية، وأنه منزع للنفس ولشيطان الهوى ، ويروى بن طاوس لابنه قصة عرض الخليفة العباسي عليه تولى منصب الافتاء بما نصه: "فأول شرك نصبه الشيطان ليفرق بيني وين الله حالب الرحمة والاحسان أنه طلبني الخليفة المستنصر حزاه الله عنا عدير الجواء لمعهم في هذه الجزاء للفتوى على عادة الخلفاء.." ورفض معللاً :" فلو أنني دخلت. ذلك اليوم معهم في هذه الفتوى الدنيوية ولعب أهل الدنيا وقواعدهم الردية كنيت قيد هلكت أبيد الآبديين وكانوا قيد أدخوني فيما يفرق بين رب العالمين".

و لم يفلح الخليفة في اقناع بن طاوس بالقبول بمنصب الافتساء، ويسدو أن الوشماة أفسدوا على الخليفة عرضه، وساعدوا بن طاوس في التخلص من حراجة الموقف مع الخليفية وحسب قول بن طاوس :"وحرت عقيب ذلك أهوال من السعايات فكفاني الله حلّ جلاله بفضله..".

وتواصلت عروض الخليفة كما يقرر ابن طاوس، فقد عاد الخليفة عبر وزيره مؤيد الدين القمي (ت ٢٩٩هـ) وتاً وغيره من كبار المسؤولين في البلاط العباسي ودعاه الى تولى نقابة جميع الطالبيين، وقد طالت المحاولات مع السميد بن طاوس عدة سنين، كمان علالها يتوسل بأعذار كثيرة، ولما وحد الخليفة تعثر الوسطاء، طلب من صديق لابن طاوس طرقاً من هدا النقائم بمالامر، وكان صديقه متقناً لفن الجدال والمحاججة الكلامية، وينقل بن طاوس طرقاً من هدا النقائم بما نصه: "نقال إما أن تقول أن الرضي والمرتضى كان ظالمين أو تعذرهما فتلخل في مشل ما دخلا فيهم مشغولون بالخلفاء والخلفاء فيهم مشغولون بالخلفاء والخلفاء المهم مشغولون وتم المرتضى والمرتوا من رضاء الله جواً جلاله".

ولم يكن يخفي بن طاوس أن هذا ليس سوى رأياً سياسياً محضاً، قاله تقية ليعيد الامور سريعاً الى نصابها بقوله :"واعلم ان هذا الجواب اقتضاه التقية وحسن الظن لهمتهما الموسوية والا فإنني ما أعرف عذراً صحيحاً لدحول المذكورين في تلك الامور الدنيوية" وفي ذلك صراحة واضحة باستنكار بن طاوس لانخراط الرضي والمرتضى في السلطة البويهية وتولي نقابة الطالبيين. وواضع من بحريات الامور، أن الخليفة العباسي والرهبط السياسي المحيط به كانوا 
مدركين للهواجس التي يعشها بن طاوس في رؤيته حول السلطة، ولذلك جرت محاولات 
لطمأته، حسيما ظهر في المداولات حول عرض المستنصر با الله عليه بتولي منصب الوزارة، 
حيث ضمن له الخليفة بحفظ مكانته، وكرر عليه العرض مراراً، ولكنه اعتذر عن قبول العرض 
تأسيساً على أن العمل في الوزارة لا يخضع لمبدأ شرعي، وينطوي على محاذير شرعية كثيرة 
حسب مقتضيات مصالح الدولة، والذي يؤول في نهاية المطاف الى الاصطدام معها، ويلمح بن 
طاوس بذلك الى الحد الفاصل والمتعارض بين الشرعي والسياسي، ويفسره على همذا النحو عما 
نصه:"وإن أردت العمل في ذلك بكتاب الله حل جلاله وسنة رسوله (ص) فهذا أصر لا يحتمله 
من في دارك ولا عماليكك ولا حدمك ولا حشمك ولا ملك الاطراف.".

ثم يصل الى النقطة الحرجة في الامر كله، وفي نفس الوقت لبّ الوعي السياسي لدى بن طاوس، وهي نفسر كل مواقفه السياسية بل ومواقف تيار عريض من الفقهاء المتاخرين عنه، عبر صياغة سيناريو لصراع داخل السلطة ناشيء عن انفراز منهجين في الحكم (الهي/شرعي في مقابل بشري/لا شرعي)، حيث ينطلق بن طاوس من فرضية وشاية بطانة الخليفة عليه :"ويقال لك أذا سلكت سبيل المدل والانصاف والزهد إن هذا علي بن طاوس علوي حسيني ما أراد بهذه الامور الا أن يعرّف اهل الدهور أن الخلافة لو كانت اليهم كانوا على هذه القاعدة من السيرة وأن في ذلك رداً على الخلفاء من سلفك وطعناً عليهم فيكون مسراد همتك أن تقتلني في الحال بمعض أسباب الاعذار.."

وأياً كان الامر، فقد آلت تلك المحاولة ايضاً للفضل، وبعد أن بلغ اليأس بالخليفة العباسي المتعلق المعاسي اكتفى الاخير بمجرد الصداقة بابن طاوس، وكما يروبها الاخير بنفسه لابنه: "ثم عاد اغراؤهم بأبيك حتى طلبه ولد الوزير القمي والتمس أن أكون نديماً في البداية فعرفت أن ذلك يفضي الى هلاكي باشتغالي بالامور الدليوية فاجتهدت بكل حيلة ذكرتها وهو يراجعني حتى قلت له في أخير كلمات حملتها أنني متى نادمتهم وما أكشف لك ولوالدك اسرازهم وأحكي لك اخيراهم المهترني بأنني أسمع فيكم منهم ما تكرهون وتصديرون اعدائي ويؤدي الامر يبني وينكم الى مقاطعة وإلى ما تعلمون...".

وينيء النص السابق والنصوص التي قبله، أن ابن طاوس على دراية كافية بشؤون الرئاسة، وحبائل السياسة، والا لما وضع هذا السيناريو المحبوك باتقان فيما سنكون عليه نتائج تماهيه في السلطة وانخراطه في اعمالها، ولكن تكشف تلك النصوص ايضاً عن أن اللاشعور السياسي لدى بن طاوس يتغذى على المحوروث الامامي والادبيات الشيعية والتي تلعب دوراً حفيًا وتامًا في توجيه التفكير السياسسي بدرجة أولى الوجهة التي توصل الى القطيعة والطريق المسدود مع الدولة، ومع أي مسار يتعارض ومقصد الإمامة الالهية.

ومهما كان الامر، لم تتمخض كل مبادرات الخليفة العباسي رغم العلاقة الوطيدة بينهما سوى عن اخفاقات متواصلة، لأن مقاطعة بن طاوس تستوعب كلية الدولسة بكمل حمولتهما من مؤسسات، ومؤسسين، وفي هذا المقام فإن محصومة بن طاوس هي في المقسام الاول مع مؤسسة السلطة والسلطان جزء منها، ومع مؤسسة الخلافة والخليفة جزء منها.

#### ـ بن طاوس وسيط الخلافة لدى التتار

في سنة ٣٦٤هـ سارت جيوش التتار بعد سيطرتها على أغلب أقاليم فارس، ودحلت أربيل التي تعرضت مراراً لغزوات مباغتة من قبل سرايا التسار، وسيطروا على بعض نواحيها، ولكنهم في ذلك العام دخلوا المدينة فهرب الناس الى القلعة واعتصموا بها وحصرهم التشار، وطال الحصار حتى هلك الناس عطشاً، وتدخل أمير أربيل باتكين الرومي لعقد صلح مع التشار بالنيابة عن المسلمين، فقبل التتار بالصلح ولكنهم غدروا به وحملوا على القلعة وزحفوا اليها بالنيابة عن المسلمين، فقبل التتار بالصلح ولكنهم غدروا به وحملوا على القلعة وزحفوا اليها الشرامي فساروا الى تكريت فلما عرف التتار بشخوصهم رحلوا عن أربيل الى تسريز (٣٠٠ ولكن استأنف التتار بالمسلمين القاطنين في استأنف التتار بالمسلمين القاطنين في استأنف التتار بالمسلمين القاطنين في المناطق التي يقصر فراع الجيش عن الوصول اليها، أو في المناطق التي تلين فيها خاصرة الدولة، فاختار الحليفة المستصر با الله السيد بن طاوس موفداً الى سلطان التتار، لتسوية الازمة السياسية بين الدولتين بطريقة سلمية.

ولكن بن طاوس رفض الوفادة، ونلمس في اجابته حضور الثنائية الجدلية: الشريعة والسياسة، فقد حشي من نجاح مهمته لأن ذلك بجمل منه رسولاً دائماً للدولة العباسية (-العمل في دولة غصبية غير شرعية) فيما تشتمل حشيته من الفشل على مضمون سياسي/ اجتماعي، وهو حسارة المكانة الاجتماعية والسياسية أو حسب تعبيره "أدى الى كسر حرمي".

وإنه لمما يثير الانتباه حقاً أن بيادر ابن طاوس بعد برهة من الزمن من رفضه عرض الخليفة بالوساطة، للتقدّم بمبادرة جديدة مخلصة (٢٠٠٠) يستند قيادتها الى نفسه، للاضطلاع بمهمة تسوية الازمة مع التتدار، الذين تدابعت حملاتهم على العراق منذ خضوع اقليم خراسان لسلطانهم، ووصول سراياهم عام ٣٦٥هـ الى بغذاد، فكتب ابن طاوس الى الامير جمال الدين قضمر (أو قشتمر) (ت ٢٦٧هـ)، قائد الجيش العباسي المكلف بصد حيش التتار، كتب يطلب

منه استصدار إذن من الخليفة لابن طاوس بالوساطة لتسوية المشكلة سلمياً، واشسرط منحه صلاحيات مطلقة كيما يبذل جهوده وصولاً الى تحقق الصلح بين الطوفين، ولكن الخليفة رفسض الطلب، فعرض بن طاوس الاقتراح على صديق له مقرب من البلاط العباسي بأن يستأذن له سن الحليفة، في الحروج بمعية أمحيه الرضا وأولاد عمد المعجي من اعيان بغداد، باضافة مترجم يتقمن لغة التتار، للتفاوض معهم، وإقناعهم بجدوى الحل السلمي، ولكن عشي صديق ابين طاوس أن يفهم التتار أن هذه الوساطة إشارة الى استسلام الحلافة العباسية، ومع ذلك عرض الاسر على الحليفة المستنصر، الذي لم يقدم بمررات الوساطة لعدم وجود شخص مسؤول بين حيش التتار بملك سلطة القرار، رغم موافقته من حيث المبدأ عليها، وكما يفسر الحليفة ذلك "لأن القوم الذين قد غاروا مالهم متقدم تقصدونه وتخاطبونه وهولاء سرايا متفرقة وغارات غير منفقة"(حول النصوص السابقة أنظر الملحق الثالث).

وبعد تعتّر مبادرة الوساطة، قرر السيد بن طاوس السفر الى مشهد يؤقليم حراسان لزيارة الامام الرضا، فطلب إذناً من الخليفة وتجمّه، ولكن شائعات انتشرت مفادها: أنه أراد انجاد عرج معقول لمشروعه السياسي (=الوساطة لدى المغول) يخفيه وراء زيارته لقير الامام الرضا بخراسان، فعضي من وشاية أحد من حصومه المقريين من الخليفة، أنه إنما ذهب لخراسان ليبايع ملك التتار وأن بميد السبيل له للمحيء الى هذه البلاد، فيكون ذلك الحجة التي يهرق بها دمه، ملك التتار وأن بميد المسبيل له للمحيء الى هذه البلاد، فيكون ذلك الحجة التي يهرق بها دمه، وها نحن نشهد مرة أحرى تدخل (الاستخارة) لحسم الموقف، حيث جاءت التتيجة بـ (لا تفعل) فألغى سفره، وقرر النزوح عن العاصمة السياسية في أواخر عهد المستنصر (ت عدم)، والعودة الى مسقط رأسه الحلة وأقام فيها حتى عام ٣٤٣هـ، ويقي قرابة العقد من الزمن متنقلاً بين النحف وكربلاء، وولد له ابنه علي "وقد شارك أباه في الاسم واللقب "(<sup>(۷۳)</sup>)، ثم عاد الى بغداد عام ٢٥٣هـ أي في عهد المستعصم با الله (آخر الخلفاء العباسيين)، وبقي فيهما الى عاد الله بغداد.

# ــ أحوال الدولة العباسية في عهد المستعصم وغزو التتار

في العاشر من جمادى الثانية سنة ٣٤٠هـ (٥ ديسمبر ٢٤٤٧م) توفي الخاليفية المستنصر، واضماً رحيله نهاية للهدوء والاسترخاء الذي شهده المسلمون في عهده، ليبدأ عهيد جديد في خلافة ابنه أحمد عبد الله الملقب بالمستعصم بالله، ولم يكن يملك خصال والده، فقد وصف بأنه كان "مستضعف الرأي، ضعيف البطش، قليل الخبرة بأمور المملكة، مطموعاً فيه غير مهيب في النفوس، ولا مطلّع على حقائق الامور..وكان زمانه يقضي أكثره بسماع الاغاني والتفرج على المساخرة.."، وزاد الطين بلـة، خضوعه لتأثير بطانـة السـوء الـــق تحلقتـه "فكــان أصحابـه مستولين عليه وكلّهم حهّال من اراذل العوام، الا وزيره مؤيـــد الدين محــد بـن العلقمــي، فإنــه كان من أعيان الناس، وعقلاء الرحال، وكان مكفوف اليد مردود القول، يترقب العزل والقبض صباح مساء"(۲۸).

وقد اختلت في عهد المستصمم الاوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعية في اللولة المباسية ، وكنان عهده "سجلاً متواصلاً من القوضى والاضطراب في الداخل والمسالب والويلات في الخارج. فقد نشبت في أيامه الخلافات بين الحنفية والخنابلية وبين السنة والشيعة . وعندما نشبت الفتنة بين السنة والشيعة أمر ابنه أبا بكر وسكرتوه بهدم الكرخ واضطهاد أهل الشيعة "(٢٦).

وبديهي أن توك الاختلالات الداخلية تأثيراتها على مظهر الدولة الحتارجي، فالضعف الذي أصاب الخلافة العباسية في عهد المستعصم، وقع في ظل تهديدات عارجية خطيرة للغاية، ففي أواخر أيامه قويت الاراجيف بوصول عسكر التتار بقيادة هولاكو، الا أن مثل هذا التهديد لم يحمله الخليفة العباسي على عمل الجد، بل على العكس من ذلك تماماً "ظلم يحرك ذلك منه عزماً ولا نبّه منه همة ولا أحدث عنده همّاً، وكان كلما شبع عن السلطان هولاكو من الاحتياط والاستعداد شيء، ظهر من الخليفة نقيضه من التغريط والاهمال..."(1)، وتما زاد الامر غرابة وحراجة أن الخليفة وهو يرى سوايا التتار تتواصل على نفور الدولة، أصدر أمراً بتسريح حدوده للاشتغال في التحارة والزراعة(1)، فيما ظل وزيره مؤيد الدين العلقمي يبالغ في إثبارة إنبارة المعالمين والموقف، ويبالف في إثبارة بعض المستعداد واعلان التعبئة العامة في البلاد فيسا لهب بعض المستشارين دوراً عطيراً للتقليل من شأن تهديدات التتار وتثبيط الخليضة عن القيام بمهام الردع والدفاع عن حريم البلاد الاسلامية، لجهة النيل من وزيره العلقمي واتهامه بالنام بانه الردع والدفاع عن حريم البلاد الاسلامية، لجهة النيل من وزيره العلقمي واتهامه بالنام بانه الدفاع يعن طريم البلاد الاسلامية، لجهة النيل من وزيره العلقمي واتهامه بالنام بانه الدفاق المقدل فيقتطع منها لنفسه. "إنما يعظم هذا لينفق سوقه ولترز إليه الاموال ليحدد بها العساكر فيقتطع منها لنفسه."

ومهما يكن، فإن الخليفة لم يتبين حجم الخطر بعد، ولم تكن المناورات العسكرية التنوية على حدود بلاد المسلمية التسرقية على حدود بلاد المسلمين ولا المناوضات والسرايا المتصلة على اقدائيم الدولة العباسية الشرقية والسمالية كافية لاستنهاض عزيمة الخليفة وضحله همته، بل بلسغ الحال أن رسائل التهديد العني تكاثرت على الخليفة المستعصم، والتي تنفق على أن هولاكو زاحف الى بغداد، وآخرها وصول وقد هولاكو من تريز برسالة الى المستعصم يقول فيها: "عندما خرجنا على "الردبار" أرسلنا إليك الرسل وطلبنا موازرتك فوعدتنا بها ولكنك لم ترسل رجلاً واحداً. والآن نطلب إليك أن تبدّل خطاك، وتعدل عن عنادك الذي لن يجلب عليك سوى خسارة امبراطوريتك وحزائنك".

ولكن الخليفة الواقع تحت ضغط وتأثير بطانته سيئة الصيت، وخصوصاً قائد الجيش محاهد الدين الدوادار الصغير الشركسي، الذي كان مبلغ همته التحفيف من حجم التهديمدات التترية، واستبعاد خطر الاجتياح المغولي . أقول لكن الخليفة رغم افتقاره لقـدرة الـرد الوقـاثي للاسباب سالفة الذكر، وعوضاً عن أن يتحني امام العاصفة، أظهر العناد والمكسابرة والغطرسة الوهمية، فبعث حواباً استفزازياً مع وفد هولاكو، هذا الوفد الذي تعرض للاهانة خلال مغادرته الدولة العباسية من قبل بعض الرعاع، مما أحدث ثورة غضب بداخل هولاكو، الذي لم يطفأها الا بالزحف نحو بغداد عاصمة الدولية العباسية، وتطويقها، فيما عجزت عساكر العباسيين المتهافتة عن المقاومة والصمود في وحه الغزاة، وراح التتار يقصفون بغــداد بـالمنحنيق ويمطرونهــا بالحجارة والشهب النارية، ثم ثُلُوا سور بغداد بعد حصار دام أربعين يوماً أبدى الخليفة بعدهما رغبته في التفاوض، ولكن مناشدات الخليفة لهولاكو بتسوية الازمة سلمياً ذهبت أدراج الريـاح، بل جاءت في الوقت الضائع، وكمان الرد انتقامياً، فقم طلب هولاكو حضور كبار ضباط المستعصم، وأعمل السيف في أرقابهم الواحد تلو الآخر، وإنثال على أتباعهم وحدّامهم وأصبح المستعصم في موقف بائس، فخرج هو وأخوه وولداه وحاشية مؤلفة من ثلاثة آلاف شخص بين قاضي وشيخ وامام وعين، و لم يسمح هولاكو بمقابلته سوى للخليفة وأخيه وولديــه وثلاثــة مـن رحال حاشيته، فيما كان هولاكو يبيّت حريمة انتقامية، وطلب من الخليفة أن يأمر سكان بغداد بنزع السلاح والتحمع خارج المدينة بدعوي احراء احصاء عام لهم، وما إن بدأ رحمال الدولة باعلان أمر الخليفة حتى هجم حيش النتار عليهم وقتلوهم،وتعرضت بضداد للنهب والاستباحة لعساكم هولاكو.

والتيهجة، أن عملية محو شاملة جرت لبغداد، محو للانسان وآشاره، ولتراشه، ولكرامته، ولكرامته، ولكرامته، وفليت زهرة وفيهت زهرة الإمه فناءً تاسأ المثانية الله الكنوز التي تجمعت خلال خمسة قرون، وفيهت زهرة الامة فناءً تاسأ المثاني، ولم يكن يمضي شهر يناير ١٥٦٨م / ٢٥٦ هـ حتى انهارات الخلافة العباسية بعد أن قتل النتار الخليفة العباسي المستعصم وعدداً كبيراً من أفراد عائلته، فيما راح نحو مدها. منهة ضحية الهجمات البربرية للتنار على بغداد وجدها.

ونستأنف هنا الكلام عن بن طاوس الذي كان عقب عودته لبغداد عام ٢٥٦هـ شاهد عيان على حادث الاحتياح التري، يقول أنه في:" يوم ثامن عشر محرم وكنان يوم الاثنين مسنة ست و همسين وستمائة فتح ملك الارض زيدت رحمته ومعدلته ببغداد وكنت مقيماً بها في داري بالمتيدية وظهر في ذلك تصديق الاعبار النبوية ومعجزات باهرة للنبرة المحمدية وبتنا ليلة هائلة من المنعاوف الدنيوية فسلمنا الله جل حلاله من تلك الاهوال (١٤١١)، وذكر مؤلف (عمدة الطالب): أن شرف الدين محمد بن موسى بن جعفر بن طاوس (ابن عم السيد علي بن طـــاوس) قتل في بغداد في غلبة التتار سنة ٣٠١٠".

والجدير بالقول، أن انتكاسة الخلافة العباسية، وانهيارها بهذه الصورة المأساوية على يد التتار قد أحدث انكسارات متواصلة في تاريخ الامة الاسلامية، وأشاعت أجواء البأس والقنوط في كل أرجاء البلاد الاسلامية، وبعد سقوط وتدمير واستباحة بغداد \_ قلب الخلافة وعاصمة الدولة، وقتل الخليفة رأس الدولة وحامي حماها، لم تعد الاقاليم الأحرى محصنة، ولم يشعر سكانها بالامن والسلامة، مما حمل الكثير منهم على اللجوء للفرار من القتل والسلب والنهب. وهذا ما فعله سكان الحلة الذين بلغهم عبر حرائم التتار في بغداد، واستعدادهم لمواصلة الرحف على المناطق الاخرى، وينقل المؤرخ البغدادي الحنبلي ابن القوطي (١٢٤٤ — ١٣٣٣م) ماحريات هذا الحدث، بعد تسلط المغول على بغداد وقتلهم سلطانها ونهب أموالها ثم يقول :"وأما أهل الحلاة فإنهم انترحوا الى البطائح بأولادهم وما قدروا عليه من أموالهم ".

ونتوقف هنا عند عدة روايات حول المصالحة التي تمت بين فقهاء الحلة وهولاكـــو، والسيّ على اختلاف مناسباتها وتفاصيلها الا أنها تتفق على هدف واحد هو: حقن دماء اهل الحلة.

ـــ الرواية الاولى: ينقل ابن الفوطي بعــ ايــ اده حبر نزوح اهــل الحلـة الى البطـائح أنـه "وحضر آكارهـم من العلوي الى حضرة الســلطان "وحضر آكارهـم من العلوي الى حضــرة الســلطان وسألوه حقن دمائهـم فأحاب سـوالهـم وعين لهـم شحنة ففــادروا الى بلادهــم وأرســلوا الى مـن في البطائح من الناس يعرفونهـم ذلك فحضــروا بـأهـلهم وأمواهـم وجعموا مــالا عظيمــا وحملـوه الى السلطان فتصدّق عليهم بنفوسهم"(\*\*).

وهناك تتمة للرواية، أو مزيد من التفاصيل: أن السيد بن طاوس وجماعة من العلماء وابن اخيه بحد الدين محمد أخذوا الآمان من هولاكو لأهل الحلة والكوفة والنجف وكربلاء من القتل حيث توجهوا الى بغداد سنة ٣٥٦هـ وأهمدى السيد بحمد الدين مؤلفه كتباب (البشارة) الى هولاكو فأعطاهم الأمان ورد الى بحد الدين عمد النقابة بالفرات و لم تطل ايامه في النقابة وتوفي في نفس السنة<sup>(13)</sup>.

ـــــ الرواية الثانية: روى ابن الطقطقي :" أنه لما تم احتلال بغداد أمر هولاكو أن يستفتى العلماء: أيما أفضل. السلطان الكافر العادل أم السلطان المسلم الجـــاثر؟ ثــم جمــع العلمــاء، وكان رضي الدين علي بن طاوس حاضراً المجلس، وكان مقدماً محترماً فلما رأى احجامهم تناول الفتيا ووضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على المسلم الجائر، فوضع الناس خطوطهم بعده (٢٠٠٠). وينقل بن طاوس ما يصلح تعضيداً هذه الرواية بما نصه:"و لم نزل في حمى السلامة آلاهيمه وتصديق ما عرفناه من الوعود النبوية الى ان استدعاني ملك الارض الى دركاته المعظمة حزاه الله الله الله الله الله المكرّمة في صفر وولاّتي على العلويين والعلماء والزهاد وصحبت معمي نحو ألف نفس ومعنا من حانا الى أن وصلت الحلة ظاهرين بالإمال " وكانت تتيجة اللقماء ما أشار اليه بن طاوس بقوله :"ظفرت فيه بالأمان والاحسان وحقت فيه دماؤنا، وحفظت فيه حرمنا وأطفالنا ونساؤنا، وسلم على ايدينا محلق كثير من الاصدقاء والاسرة والاحسوان ودخلوا بطريقنا في الإمان (44).

ــــ الرواية الثالثة: ينقل العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي في كتابـــه (كشــف اليقــين) عن أبيه:

"لما وصل السلطان هولاكو الى بغداد قبل أن يفتحها، هرب اكثر أهل الحلة الى البطالح الا القليل، فكان من جملة القليل والدي والسيد الذين (محمد) ابن طاوس والفقيه ابن أبسي العز، فأجمع رأيهم على مكاتبة السلطان بأنهم مطيعون داخلون تحت الأياتية وانفذوا به شخصاً أعجبياً، فأنفذ السلطان فرماناً إليهم مع شخصين أحدهما يقال له "نكله" والآخر يقال له "عاد الذين" وقال لمم إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبكم تحضرون الينا فجاء الأميران فخافوا لعدم معرفتهم بما يتنهى الحال اليه".

وعضي الحلى: "فقال والذي ره إن جنت وحدى كفى فقال: نعم فأصعد معهما فلماً حضر بين يديه (- هو الاكو) وكان ذلك قبل فتح بفداد وقبل قتل الخليفة، قال له: كيف قدمتم على مكاتبين والحضور عندي قبل أن تعلموا بما ينتهى اليه أمري وأمر صاحبكم وكيف تأمنون أن يصالحني ورحلت عند. فقال والذي: أقدمنا على ذلك الأنا روينا عن أصير المؤمنين على بمن أي طالب عليه السلام أنه قال في عطبه:

"الزوراء وما أدراك ما الزوراء، أرض ذات أثل، يشيد فيها البنيان، وتكثر فيها السكان، ويكثر فيها السكان، ويكون فيها السكان، ويكون فيها السكان، ويكون فيها العلم وطناً، ولزخرفهم مسكناً، تكون لهم دار لهو ولعب، ويكون بها الجور الجائر، والحنوف المحيف، والائمة الفجرة، والامراء الفسقة، والرزراء الحوية، تخدمهم أبناء فارس والروم، لا يأغرون بمعروف اذا عرفوه، ولا يتناهون عن منكر إذا أنكروه، تكفى الرجال منهم بالرحال، والنساء بالنساء، فعند ذلك الغم العميم، والبكاء الطويل، والويل والعويل لأهل الزوراء من سطوات الترك، وهمم قوم صغار الحديق، وجوههم كالمحالة المطرقة، لباسهم الحديد، جود مرد، يقدمهم ملك يأتي من حيث بدا ملكهم حموري الصوت،

قويّ الصّولة، عالي الهُمّة، لا يمر بمدينة الا فتحها، ولا ترفع عليه راية الا نكّسها، الويل الويل لمن ناواه فلا بيزال كذلك حتى يظفر".

ثم يقول سديد الدين والد العلامة الحلي: "فلما وصف لنا ذلك ووجدنا الصفات فيكم، رجوناك فقصدناك" ويعلّن العلامة الحلي:" فطيّب قلوبهم وكتب لهم فرمانــاً باسم والـدي ره يطيب فيه قلوب أهل الحلة وأعمالها(<sup>23)</sup>.

والواقع، أن ثمة رواية أخرى تسند هذه الرواية، وتعد مقدمة لها، نقلها العلاصة الحلى في إحدى اجازاته عن الخواجه نصير الدين الطوسي :"كان الشيخ الاعظم خواجه نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي قلس الله روحه وزيراً للسلطان هولاكو فأنفذه الى العراق فحضر الى الحلة فاجتمع عنده فقهاؤها، فأشار الى الفقيه نجم الدين ابي القاسم حعفر بن سعيد وقال: مسن أعلم هولاء الجماعة فقال كلهم فاضلون علماء إن كان واحد منهم ميرزاً في فن، كمان الأحر ميرزاً في فن آخر، فقال من أعلمهم بالأصولين فأشار الى والذي سديد الدين يوسف بسن المطهر والى الفقيه مفيد الدين عمد بن حهيم، فقال هذان أعلم الجماعة بعلم الكلام وأصول الفقه "ف.".

ومن الواضح من سياق الحوادث التاريخية أن الحواجه نصير الدين الطوسي لم يأت للمراق قبل غزو هولاكو لها، وهناك قصة واحدة حول عزم الطوسي على السفر والاقامة بالعراق ينفرد في نقلها محمد باقر الخواساري في (روضات الجنات): أن الطوسي حاول الخروج من بين الاسماعيلين بعد أن تكدّر ما بينه وبينهم، وبعد أن التحا اليهم بدافع طلب النجاة من دمار التنار، وقد نظم قصيدة يمدح فيها المستعصم العباسي، وأرسلها بواسطة الوزير العلقمي، عاولاً فيها مساعدته لدخوله بغداد، ولكن العلقمي، وأى في ذلك ما ينافي مصلحته الخاصة، وخاف من تأثيره على الخليفة لفضله وعلمه فتسقط منولته عنده، فأرسل سراً الى زعيم الاحتفاظ به وهكذا كان فإنه لم يمض وقت الا والطوسي في قلعة (ألمرت) شبه سجين حتى سقوطها على يد التار("").

ومع التحفظ على دور الوزير العلقمي ("")، فليس هناك سوى احتصالان: الاول حضور الحزاجه نصير الدين الطوسي مع الوفد الذي زار بغداد لايصال رسالة هولاكو الى الخليفة المستعصم، (وجرى ما جرى على الوفد). ولعل ما يفهم من مقدمة رواية العلامة الحلي "..وكان الشيخ ..وزيراً للسلطان هولاكبو فأنفذه الى العراق فحضر الى الحلة.." أن الحادثة "..وكان الشيخ ..وزيراً للسلطان هولاكبو وأنفذه الى العراق فحمد الحادثة بين ذي القمدة سنة رقعى وهو نفس تاريخ سقوط قلعة ألموت الاسماعيلية، وهي نفس الفرة الدي ارتبط فهها الخواجه بهولاكو واعلن على اثر ذلك أنه شيعي إثنا عشس ("")، وذي القعدة /ذي المجحة

٩٥٥هـ حيث أن احتلال بغداد من قبل التشار تم في ١٨ عمر ٩٥٦هـ على حد رواية بن طاوس الذي كان في بغداد لم تتعرض لغزو حيوش طاوس الذي كان في بغداد لم تتعرض لغزو حيوش التتار منذ عام ٣٤٣هـ وحتى ٩٥٥هـ، بالرغم من أن الاوامر العليا التي اصدرها اصبراطور المغوضان بالزحف على البلاد الغربية والتي تشمل العراق وسوريا ومصر، تعود الى سنة المحره / ١٩٥٣م (٥٥٠).

ـ الاحتمال الآخر: أن الخواجة زار الحلة حلال فعرة الحصار المضروب حول بغداد، ويمكن هنا اعتماد رواية ابن الغوطي في (الحوادث الجامعة) ص ١٥٧ بما نصه: " عندما حاصر هولاكو بغداد، خرج الوزير مؤيد الدين العلقمي في جماعة حاشيته واتباعه الى السلطان هولاكو، وكانوا ينهون الناس عن الرمي بالنشاب ويقولون: سوف يقع الصلح ان شاء الله فلا تحاربوا. وعاد الوزير الى بغداد بعد اتمام مهمته لهولاكو خارج السور والتي استمرت \_ أي مهمته ـ ثلاثة أيام (من ١٤ ـ ١٧ محرم) وقال للحليفة: قلد تقدم السلطان ان تخرج اليه.. فخرج هو والوزير يوم ١٨ محرم ومعه جمع كثير فلما صاروا خارج السور منعوا اصحابـه مـن الوصول معه وافرزوا له خيمة وأسكن بها، ثم خرج الوزير في الاول من صفـر وحـرج الخليفة الاكبر ابو العباس احمد يوم ثاني صفر. ثم دخل الخليفة بغداد في الرابع من صفر ومعه جماعة من امراء المغول وخواجه نصير الدين. وتفيد الرواية باحتمال انعقاد لقاء جمع بين الخواجم وفقهاء الشيعة في الحلة خلال هذه المهمة. وليس هناك ما هو غامض في الامر، فهو عالم شيعي اثني عشرى، يسعى لتجنيب أهل دعوته بطش وفتك التنار، وبناء على هذا الاحتمال، وعلى معرفة سابقة بالاستراتيجية العسكرية للتتمار، ونوايا هولاكو بتجريد حملات متواصلة على العراق وصولاً إلى تقويض الخلافة العباسية، تكون زيارة الخواجه الطوسي للحلة ضمن هذه الرؤية، والتي أثمرت في اعداد فقهاء الحلة رسالة مناشدة وطلب الآمان، وهناك اشارة لطيفة في رواية العلامة الحلى الاولى حين قال: "فأجمع فقهاء الحلة رأيهم على مكاتبة السلطان بأنهم مطيعون داخلون تحت الأيليَّه وانفذوا به شخصاً أعجمياً"، فمن هو ياتري الشخص الاعجمي: هـل هـو من يعرف لسان التنز، أو الفرس؟، أو هو ثقة الطرفين (=الفقهاء وهولاكو)؟، أو رسول أهل الحلة الى التتار؟ أو ساعي بريد؟.

وأياً كان الجواب، فإن المنطق العادي يمكم بأن المهمات الكبيرة يقوم بهما أشـحاص كبار، ومهمة خطيرة يراد منها بناء حسور الثقة مع خصم غير عـادي وفي نفس الوقت اقناعـه بصدقية ما في رسالة فقهاء الحلة، وخصوصاً دعوى الطاعة والانضواء تحـت ولايتـه، لا يضعللـم بالقيام بها على أكمل وجه انسان عادي، فلابد من شخص حائز على ثقـة الطرفـين، ويعرف كيف برتق الفتق في الكلام، ويضيق شقة الخلاف، وباختصار شديد: رجل دبلوماسي، يتقن فن الوساطة.

وبعد الاستمراض الذي قمنا به للروايات السابقة، يا ترى ما الذي تقدمه لنا من مرتكزات للعقل السياسي الشيعي، وما يهمنا هنا ليس الخوض في عناوين الروايات، فليس في هذه العناوين تقاط المتحقق من الدولة، والتي لا تحتمل المكانا تفسيرياً آخر للموقف الفقهي، حيث ليس هناك تباين تفسيري حول النصوص الواردة في الدولة الوضعية غير الالهبة (= غير المصومة + غير المنصوصة).

إن أبرز ما سيواحهنا من نتائج المراسلات واللقاءات بين فقهاء الشيعة وسلطان التنار، الموقف من الدولة في عصر الغيبة، و المرقف الشرعي النظري والعملي من الدولة المغولية، وتالياً الموقف من الدولة في عصر الغيبة، و الاسئلة المكبوتة التي تتار بصورة متصلة كلما حدّت مستحدات، وأخضمت العقيدة للاختبار، ولعل أول اختبار واحه السيد بن طاوس بعد تفضيله الكافر العادل على المسلم الجائر، الموقف من الخلافة العباسية والسلطان المغولي.

وسنواجه صعوبة كبيرة حين البحث في المصادر الحديثية الرئيسية عند الشيعة عن احابات حاسمة ومقنعة حول اشكالية التصاهي في السلطة في زمن النتبار، بمل وحدنــا كمــا مـر صــورة ســوداوية مقيتة في وعي السيد بن طاوس للسلطة، فكيف تبلّلت تلك الصــورة في زمن النتار؟

وسنضطر ابضاً للاجابة على هذه الاشكالية عبر التفتيش في تلك الادوات الخاصة في تملك الادوات الخاصة في تملك النظرة عتلفة تفكير السيد بن طاوس ، يعني اعادة احضار (علم النجوم، المفييات، فها الآليات ينحل بن طاوس المفول مشروعية دينية، كسا يفرض تراث المفييات عليه الخضوع للدولة المفولية، رغم كرفها وفيق العقيدة الشيعية الرئيسية تشدرج ضمين الخيط الفصهي، فهي دولة تنشأ في فلل غيبة الامام المهدي.

### ولاية بن طاوس في حكومة التتار

غني عن القول، أن لآل طاوس مكانة دينية وامتيازًا احتماعيــاً ختاصــًا كونهــم يتحــدرون من السلالة الهاشمية، وينالون من شرف الانتساب للبيت اللبوى والحقط العلوى، الى جانب اللفار العلمي والاحتماعي الذي تحفلي به عائلة آل طاوس، حيث تولى افرادها شؤون النقابــــة (=نقابـــة الطالبيين) والزعامة الروحية في أواخر الدولة العباسية ثم الدولة الايلخانية المغولية<sup>(١٠)</sup>.

فأبو عبد الله محمد الطاوس، موسس عاتلة آل طاوس كان نقيب (سمورا) وهمي موضع بالعراق ويقال هو الى حنب بفداد بل قبل أنه بغداد نفسه، وأبو اسحاق وأبناؤه هم من سادة بغداد والحلة ونقباء معظمون، واسحق هو من أوائل من ولي النقابة يسور(<sup>(٧٥)</sup>.

وبعد القضاء على الحلافة العباسية في بغماد، أيقى المفول نقابة العلوبين في عائلة آل طاوس، فقد رد هولاكو على بحد الدين محمد إبسن أخ السمد على بس طاوس النقابة بالفرات و لكنه توفي بعد فترة قصيرة من ولايته.

وعرضت الدولة المغولية على السيد على بن طاوس عام ٢٠١١هـ ولاية النقابة وكان حيناك بالحلة فحاء الى بغناد "باقتضاء الصالح في دولمة المغول وولي نقابة الطالبيين في أملات سنين وأحد عشر شهراً من قبل (هولاكر) مع امتناعه الشديد عن ولاية النقابة زمان المستنصر الذي توفي في ٤٠١هـ "، وقال ابن الفوطي في (الحوادث الجامعة: "أنه ولي نقابة الطالبيين بالمراق في (٢١١هـ) ثم بقيت ولاية النقابة في خلفه، فقد تولى ابنه الاكبر صفى الدين عمد لللقب بالمصطفى (كما ورد ذلك في كتاب عمدة الطالب) المتوفي سنة ٢١٨هـ وهو الدني خصة والده ابن طاوس بالنصائح والتحذيرات من غالطة الحكام أو قبول ولايتهم، ثم وليها بعد عموته أحدوه الاصغير النقيب رضي الدين علي مولف (زوائد الفرائد).. ثم تولى ابناؤه من عمداً مناوه المناف

ولعلنا نجد ضمن ملاحظاتنا للتحول الفحاتي في موقف بن طاوس، موقفاً متميزاً له يحوي استبطاناً من نوع ما إزاء الدولة المغولية والخلافة العباسية، هذا الموقف الجدير بالالتفات يشذنا الى استنطاق العقل الفيبي لدى بن طاوس، وما يودع من تصورات ذاتية لحركة الاحداث ويجرى الامور في تعبر عن رؤية قدرية صارمة للتاريخ وكأنه يقضي وفق املاءات دينية قطعية وسيعطينا النص التالي ما يكفي لتحليل هذا العقل المستقبل، يقول بن طاوس:

"عزمت على افطار يوم ثالث عشر — ربيع الاول — وذلك في سنة ائتين وستين وستمائة وقد أمرت بتهيئة الفذا فوجدت حديثاً في كتباب الملاحم للبطائني عن الصادق عليه السلام يتضمن وجود الرجل من أهل بيت النبوة بعد زوال ملك بين العباس يحتمل ان يكون الاشارة الينا والانعام علينا وهذا ما ذكره بلفظه من نسخة عتيقة بخزانة مشهد الكاظم عليه السلام وهذا ما رويناه ورأينا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: الله أجل وأكرم وأعظم من أن يؤك الارض بلا امام عادل قال قلت له: جعلت فذاك فأخرني — حراً — أستربح اليه

قال: يا أبا محمد ليس يرى أمة محمد صلى الله عليه وآله فرحاً أبداً ما دام لولد بين فسلان ... أي العباس ... أي العباس ... أي العباس ... ملك حتى ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أتاح الله لامة محمد رجملاً منا أهمل اليبت يشير بالتقي ويعمل بالهدى ولا يأحذ في حكمه الرشى والله إني لأعرفه باسمه واسسم أييه ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الحال والشامتين القائم العادل الحافظ لما استودع بملاها قسطاً وعدلاً كما ملاها الفجار جوراً وظلماً ثم ذكرنا الحديث.

أقول \_ والكلام لابن طاوس \_ ومن حيث انقرض ملك بني العباس لم أجد ولا أسمح برحل من أهل البيت يشير بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمت الرشبى كما تفضل الله علينا باطناً وظاهراً وغلب ظلي وعرفت أن ذلك إشارة وإنعام فقلت ما معناه: يا الله إن كان هذا الرجل المشار اليه أنا فلا تمنعي من صوم هذا يوم ثالث عشر ربيح الاول على عادتك ورحمتك في المنح بما تريد منعي من واطلاقي فيما تريد تمكيني منه فوجدت إذناً وأمراً بصوم هذا ايوم ثالث عشر ونعج الأول على عادتك اليوم وقد تضاحى نهاره فصمته وقلت في معناه: يا الله أن كنت أنا المشار اليه فلا تمنعين من صورة الشكر وأدعيتها فقمت فلم أمنع بل وجدت اللهيء مأمور فصليتها ودعوت بأدعيتها وقيد رحوت أن يكون الله تعالى لسان الصادق عليه السلام فإن منا قبل الولاية على المعالم فإن منا قبل الولاية على المعالم فين من ولنا ولم يتمكن أحد في هذه اللولية بالمدى وترك الرهبي قديماً وحديثاً لا يمنفي ذلك على من عرفنا ولم يتمكن أحد في هذه اللولة الماهرة من العارة الطاهرة كما تمكنا خين من صدقاتها المتواترة واستجلاب الادعية الباهرة والقرامين المتضمة لعدلها ورحمتها المتظاهرة ... " ( \*\*).

وبتحليل مضمون همذا النص، يبين للباحث أن ثمة موجهاً رئيسياً للوعي التاريخي والسياسي والديني لدى بن طاوس متمثلاً في المخزون الغيبي الدي يأخذ وزناً هاماً في صوغ وعي وموقف بن طاوس فهر يتنازل عن نظرته التشاؤمية عن السلطة تأسيساً على توجهه أخبار المغينات وما اشتملت عليه من إشادة بالتنار، وسعياً منه الى تقمّص دور الرجل للشار اليه في النص، بوصفه الاكثر تأهيلاً، وحيث أن النموذج ـ الرجل لا بد أن يراعى في تصميمه تلك الصفات المذكورة من التقوى وترك الرشى والعمل بالهدى، فقد خلص بن طاوس الى عملية معاليقة مع النموذج المقرر في النص.

 واقعة بغذاد، أي بعد غزو هولاكو رفعوا السواد وليسوا لياس الخضرة، وهو لون العلويين الشيعة وتفسير ذلك: لأن المأمون العباسي لما عهد بولاية العهد الى الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ألبسه لياساً اختضر (ضعار العلويين) وأجلسه على وسادتين محضراويين، وغير السواد وهو شعار الدولة العباسية وأمر بلياس اللون الاعضر، فلبسه الناس ولبسه النقيب من بعد ذلك (١٦) وهي محطوة محسوبة يقوم بها المأمون للتحقيف من حدة الموقف العلوي من الحلائة العباسية، وعاولة لكسب رضاهم ابتداءا بتفويض ولاية العهد للامام الرضا.

والنتيجة أن أخبار المغيبات لعبت دوراً رئيمياً \_ وربما نهائياً \_ في تسوية اشكالية العلاقة بين الفقيه واللولة (المغولية هنا)، في سياق تجاوز الواقع والتحربة الذاتية للفقيه ، لتمهّد تلك الاخبار السبيل وبفعالية غير عادية للاسترسال في بناء علاقة حميمية بالدولة المغولية مستندة الى نصوص ارشادية توجيهية يعتقد الفقيه بأنها كفيلة برفع الحرج الشرعي.

# الدولة الايلخانية..التأسلم والتشيع

سنحاول فيما يلي تكنيف الضوء على تاريخ الدولة المغولية بايران (١٣٦٤ - ١٣٣٦)، التي اعتبرت انشقاقاً عن الاسرة الجنكيزية، وحيانة للوصية. فيصد أن حوّل جنكيز حمان آسية الوسطى وفارس الم صحراء انسحب الى بلاده حيث توفي فيما بعد، فانتقلت السلطة الى ابنه الاكبر منكو، فكانت حيوش المغول تأقر بأوامره في كل مكان، وكان له عدة أحموة يقودون جيوشه، ويحكمون بإسمه، وجاء في وصية منكو الى شقيقه هولاكو بعد أن أرسله في شهر جمادى الأخرة (٥٠١- ١٣٥٢) كما ينقل مؤرخ الدولة المغولية رشيد الدين في كتابه (جمامع التواريخ): "وحص كل من يغليع أوامرك ويجتنب نواهيك بلطفك وبأنواع عطفك وانعامك، أما من يعصيك فأغرقه في الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل ما يتعلق به وابدأ براقليم قهستان في عواسان فحرّب القلاع والحصون"(١١)

وفي عام ١٢٥٣م نظم هولاكو الحملة المنولية الثانية، وقطع نهر أمودريـا وأعضع امراء الفرس والاسماعيلية في ألموت ١٢٥٦م، ثم قاد جيشاً جراراً واضعاً نصب عينيـه هـدف تقويـض الحلافة العباسية بصورة تامة، وفعلاً سقطت بغـداد عاصمـة الحلافة في ٢ فبراير تحت سيطرة المغول، وقتل الحليفة العباسي المستعصم بما لله وعدد كبير من أفراد عائلته ورجال البلاط، ومثات الألوف من سكان بغداد، وواصل هولاكو هملته الى بلاد الشام.

وستشهد السلالة الجنكيزية في غضون هذه الفترة حدثين عظيمين، سيحكمان صيرورة اللمة المفرلية الجنكيزية: الاول: وفاة الخان المفولي منكو، التي ضربت صميم الدولة المغولية، وفتحت باب النقد على مصراعيه ضد نزعة هولاكو الانفرادية، فقد منح رحيل منكو المغول الشرقيين حراة كبيرة على اثارة موجة نقد وتشكيك عاتبة ضد هولاكو، لمخالفته سيرة ووصية أخيه منكو، والذي لم يرسله الى ايران ليوسس لنفسه دولة مستقله (<sup>۲۷)</sup>، بل كان المرمى توسعة رقعة سيطرة الاسرة الجنكيزية واضافة أمكنة حديدة لسلطان المغول.

وتدويجياً، انفصلت الدولة الايلحانية عن الامبراطورية المغولية، فبعد أن كان الخاقان المغولي يراس امبراطورية عظيمة في (قره قورم) صار الايلخان أو السلطان يحكم من مدينة تبريز، ويعتبر هولاكو (المؤسس) أول الايلخانيين وأبو سعيد (ت٧٣١ ــ ١٣٣٥) آخرهم.

وقد شعر هولاكو بفداحة الحدث (حوفاة منكو)، كونـه فجّر نواعـات داخلية لم يكن يدرق أبعادها ومخاطرها، وقد بات في مسيس الحاجة الى تعويض تحالفاته السي خسـرها بانشائه دولة باسمه، واضطر للتفتيش عن تحالفات من أي نوع كيما يخفف من غلواء الغضب وسط أسرته وبين أخوته الورثة، فوجـد بالاستعانة بشقيقه الآخـر قويـلاي الـذي كـان يحمـل نوعـة سلطوية مماثلة، حيث فرض سيطرته على مغول الصين بعد تحطيمه الخان الاكـير أربـك بوكيه، الأخ الاكبر طولاكو وقوييلاي، وأصبح الاخوان سواء في المغنم والمغرم، فقررا بعـد مشـاورات أن يعرف كل منهما بسيادة الآخـر على ما تحت يده.

ومع ذلك، ظلت سلطة هولاكو غير مسمقرة، كونه لا يحظى بتأييد الاجنحة القريبة جغرافياً في الاسرة الجنكيزية فضلاً عن المعارضة المتنامية وسط السلالة المغولية الـتي تـرى بـأن هولاكو قد أوقع القسمة والانشقاق في أوساطهم بفعل أثانيته وعبثه بالموروث المغــولي، فهــو في نظر المغول ليس اكثر من متمود على تقاليد القبيلة.

هذه الانتقادات الحادة والواسعة لمشروع هولاكو، نبّهتــه لخطــورة الموقــف، فعــاد علــى الفور الى ايران بعد موت اخيـه منكو لاستباق أي حدث طارىء يهدد مشروعه السياسي.

الثاني: هزيمة المغول في معركة عين حالوت (١٢٦٠)، حيث هاجم المماليك جيش هولاكو وآبادوه، مما أحدث صعقة للجيش ولطيقة القادة العسكريين والسياسيين المغول، وكان طبيعي أن تفرز الهزيمة ردود فعل واسعة ستبدأ بالعقل الاستراتيجي المغولي، الذي أصبب بخيسة أمل فادحة، فصدمة الهزيمة وضعت حداً نهائياً لاسطورة الجيش الذي لا يقهر، هذا الجيش الذي تنهار على هديره المناطق المبعدة، وتنهار له الاقاليم قبل وصول جحافله اليها.

لقد تحوّلت هزيمة المغول في عين جالوت الى عقدة، توارثها ملوك الاسرة الايلخانية، فقد حرّب أبا قاخان (١٣٣٤ – ١٣٣٨م) ابن هولاكو، وثانبي ملوك الايلخانية المفسولية في فسارس، يورّب حظه في صراع متواصل مع المماليك، وتعرض جيشه المرابط في الاناضول للهزيمة امام ييوس في معركة البستان ١٢٧٧م، كما واجه هزيمة منكرة على يد قلاوون الألفي قرب حمــص ١٨٧١م، ثم أتيمها قلاوون بعملية تطهير شاملة لسواحل الشام من الصليبيين.

فالجيش المفرلي اللذي ظل في حالة تعينة دائمة واستنفار متصل، الانجاز الفتوحات المستنفار متصل، الانجاز الفتوحات المسكرية، والتوسع اللاعملود، واجه بعد هزيمة عين حالوت مأزقاً خطوراً، حيث بات من الصبح الحفاظ على تلك الدينامية النشطة والزحم المعنوي الهائل الذي كان يتمتع بهما الجيش المغولي، فيما أصبح الحافز (- الانتشار والتوسع) عقيماً فلم يعد محكماً مواصلة الفتوحات واخضاع الاقاليم بقوة الرعب والبطش، الامر الذي انعكس في ازمة ذات بعدين:

ــ خارجي: إذ لم يعد لأسطورة [الجيش الذي لا يقهر] مصداقية في الجيش المغولي، فقــد رُبّهت هزيمة عين جالوت الى امكانية وقوع هزائم اخرى مماثلة في الجيش المغولي.

ــ داخلي: الانعكسات النفسية والاجتماعية والسياسية للهزيمة على الجنود، وعلمي الاستقرار الداخلي، ومصالح الدولة وأمنها. وقد بدأت بموادر الازمة في بعدهـا الداخلي عمليـا بعد و فاة الخان الاكبر منكوخان.

وقد نجم عن غياب منكو حان (- القائد الكاريزمي، الضابط لتدابير السلطة والحافظ لوحدة الاسرة الجنكيزية)، فراغ قيادي وتالياً اندلاع نسزاع داخلي على السلطة، استعلن عن نفسه في ظهور مشاريع سياسة فرعية أطاح بالمشروع الرئيسي الكلبي المجمع عليه من الاسرة الجنكيزية، فقد انشقت الدولة المفولية، فقامت دولة بالصين وأخرى بايران، كما أدّت سياسة هولاكو المتشددة والمتفردة الى حدوث قطيعة شبه تامة بين المفول الآخرين في الشمال والشسرق، بل وكل المغول عداج إيران، وبات هولاكو يتصرف بمعزل عن مشروع المغول الأخرين، وربعا في تضاد معهم، في وقت كان الافتراس الداخلي يأكل من رصيد القرة المغولية، وبلغ الافتراس ذروته بين أفراد الاسرة الجنكيزية، وأصاب عناصر الاجتحة الضعيفة في الاسرة ضعفاً من المداب نما اضطرت بعضها للهروب الى المماليك في مصر.

ولكن الاهم من ذلك بالنسبة لبحثنا، هو النظر الى أوضاع المفرل في فارس سن زاوية النظرة العامة للمجتمع الفارسي للسلطة المغولية، وتخبرنا كثير من المصادر أن نظرة سكان فارس للاسرة المغولية تقوم على اعتبار أنها طبقة حاكمة، أجنبية، كافرة، غاشحة، ولذلك لم تكن تحظي بأي مقبولية أو مشروعية من جانب السكان المحلين للسلمين، فالمغول في نظرهم كضار، زائداً الصفة التي التصقت بالطبقة الحاكمة في الدولة المغولية بايران مند تكونها وهي الصفة المسكرية، وما تتركه من معاني في مدركات الإفراد والجماعات، وهذه المعاني تؤدد بين القهر، والقلبة، والسلب، والظلم. وقند استمرت هنده الصفة العسكرية ملازمة لهنده الطبقة خيلال مراحل طويلة، وتعززت بفعل النشاطات العسكرية المتراصلة والمتعاظمة في طول تاريخ المغول.

وها نحن نقترب كثيراً من الصورة النهائية التي كانت عليها الدولة الإيلخانية في عهد مؤسسها هولاكو، والتي يمكن تكتيفها في: غياب الرمز المفرلي عمل اجماع الاسرة الجنكيزية، وانقطاع الروابط بين هولاكو والمغول الآخرين (باستثناء مغول الصين البعيدة)، زائداً اختىلال نظام القبيلة المغولية السواسي، أي تدشين نقاليد جديدة قائمة على اساس نظام مراتبي هرمي، يرفع بعضاً ويحط من بعض آخر، وهذا الإختلال جاء بعد هزيمة عين حالوت مباشرة، وتداعمت في هيئة صراع على السلطة ونظام تداولها بين افراد أسرة جدكيز خان، وتوقف مشاريع الفتح أي جهدد الجيش، بالإضافة الى التذمر العام من سياسة المغول الاقتصادية وطرائق الحكم التي اتبعوها.

هذه العوامل تضافرت، وأصبحت بمرور الوقت معضلات الدولة ومعوقـــات اســــقرارها، وهمي تضغط بشدة على الحكام المغول، فيما لا مؤشر قريب على علاج مـــريع ونــاجع لانفـراج الازمة العميقة، حيث لا سبيل الى الحروج من الازمة الا بالبحث عن عخرج طوارىء.

وكان اعتناق الاسلام، المحسرج الامثىل والممتاز للدولة المغولية، الذي وصلت في عهد الايلخان السابع غازان (محمود) (١٣٠١ – ١٣٠٤) الى طريق مسدود، فقسرر أن يفتتح عهده (تولى ١٢٥٥) بفرض الاسلام على المذهب السبني ديناً للدولة أي في مطلح شعبان ١٩٤هـ ميونير ١٩٥٥م، على بعد ثلاثين عاماً على تأسيس الدولة المغولية. وبهذا عثى المغول على الطريقة المثلى لتسوية معضلات دولتهم، وبدأ الحكام المغول يقدّموا أنفسهم باعتبارهم مسلمين، إذ لم يعودوا كفارا.

والواقع، أن اعتناق المغول للدين الاسلامي ساهم في حل مشكلات حوهرية للمغول منها علاقة الحاكم والمحكوم، وتالياً استقرار سلطان المغول بايران، كما فتح اعتناق الاسلام آفاقاً جديدة، ستساهم في احياء المشروع المغولي الاصلمي، أي مواصلة الفتوحات التي ستتم ماذاك تحت مظلة الاسلام.

وهذا يعنى بالبداهة، أن الانتقال المغولي الى الاسلام، لم يررّض النزعة التوسعية للمغول بل شحذها وأضفى عليها مشروعية دينية، فقد شرع غازان في تجهيز الحملات لتقويض منافسه الآخر المعلوكي الذي يدخل معه مذاك صراعاً من لون آخر، فهو يتقاسم معه الهوية الاسلامية، ويمثل المعاليك المرشح الاقوى وصاحب النفوذ الأكبر فهو يحكم أغلبية المسلمين السنة، كما أنه يحظى بتأييد الحالانة أي مصدر الشرعية ومركزها الذي انتقل بعد سقوط بغداد الى القاهرة، أي أصبح في حيز سلطة المماليك تما عزز من شرعية حكمهم.

ونشير هنا الى الخطوة الذكية التي قام بها الظاهر بييرس وقد أدرك ضرورة احياء الخلافة، حيث استدعى الى مصر أحمد (أبا القاسم) أحد أمراء بني العباس القلائل الذين نجسوا من مذبحة المغول، وعندما وصل الامير الشاب الى ضواحي القاهرة، عرج السلطان للقائه مع قضاة الدولية وضباطها، وبعد أن ثبت نسبه أمام قاضي القضاة بويع بالخلافة ولقب بالمستنصر با لله، وكان ذلك في ١٣ رجب سنة ١٩٥١ – ١٣٦١م، أي بعد معركة عين جالوت، وضرب احمه علمي النقود ودعي له في الحظية. وفي يوم الجمعة التالي ركب الى الجامع بالموكب المعتاد لابساً البردة وألقى الخطية، ثم تحت له المبايعة الرسمية بالخلافة، وقلد بيرس منصب السلطان وأعطاه العقد والخلق<sup>771</sup>، كما تبعها الظاهر بيرس مخطوات أعرى مساندة، حيث صحّد من درجة شراكة والحسمة الدينية في السلطة، وزاد من عدد قضاة القضاة الى أربعة بعد أن كان قاضياً واحدا، وهذا ما شعجّع فعة كبيرة من الفقهاء والعلماء والانصار على الانضبواء تحت نشاطات وخطط الملولة المماركية لجهة الاستعداد لكف يد العلوان المغولي.

وقبالة هذه التدابير المملوكية المرسومة باتقان، لم يكن امام الملك غازان سوى البحث عن نقاط ضعف أخرى للتشكيك في مشروعية سلطة المعاليك، فلم يعشر سوى على انحطاط المنصسر المملوكي باعتباره ينتمي الى طبقة العبيد الارقاء، وبالتسالي فإن المفاضلة العنصرية ستسفر عن أولوية المغولي، الانقى عنصراً من المماليك، ولكن هذه المحاولة البائسة باءت بالفشل، فقد الموسكة بفتوى واحدة تفرض على المسلم اطاعة المماليك تطال الارقاء المحال مصداقية الاسلام المغولي، فقد سائد شيخ الاسلام تقي المعاليك تطال أول ما تطال مصداقية الاسلام المغولي، فقد سائد شيخ الاسلام تفي الدين بن تيمية (٦٦١- ١٣٧٣هـ ١٣٦٣ كـ ١٣٦٣م) لحكام المماليك في حربهم مع المغول، وبذل جهداً كبيرا في إزالة التشويش الذي أصاب قطاعا كبيراً من مسلمي الشام منذ اعتناق المغول الاسلام، محصوصاً وأن طاقفة من العلماء حرّمت كتابات أحرى موجهة للتشكيك في صدق اسلام المغول واعتبارهم قابعين في الكفر.

وهكذا، فإن الصراع المغولي المملوكي بغاياته السياسية المحضة، ظل مستمراً ويجمدُب اليـه بمرور الوقت مصادر حديدة، وقوى ايضاً حديدة ولا نحسب أن الفقيه والفقــه ســوى الاهــم في كل ذلك. وعلي أثر الهحمات المتواصلة التي قام بها المماليك بمساندة فقهاء كبدار في العالم السين، بدأ واضحا الكسار الجانب المفولي، الذي بدأ يشهد ارهاصات تحوّل جوهري في خطه الابديولوجي، فقد شعر غازان إثر فشله في اسقاط الحكم المملوكي في مصر والشمام، واحتواء الحلافة العباسية التي سقطت على يد جده الاكبر هولاكو، وبعثت على يد خصومه المعاليك، شعر بأن المشروع انفولي الكبير الرامي الى اقامة امبراطورية مغولية عالمية يعيش أيامه الاحيرة، كونه يفتقر الى مبررات قوية تبقى على فورانه وحيويته، وهذا الاصر بات واضحاً بعد فشل المغول في تقديم أنفسهم كبديل عن المماليك أو حتى سواسية معهم في منظور المسلمين قاطبة، وبالدرجة الاولى المسلمين السنة، بالنظر الى أن مانح الشرعية يقيم في أرض الخصم، فالانضواء تحت مظلة الحلافة العباسية لا بد منه للحصول على مشروعية، تظل ضرورية كيما يسبغ عليهم صفة سلاطين الاسلام، ولكن الملك غازان مات (عام ٧٠٣هـ) قبل أن يحدث تصحيحاً حقيقيا في الديولوجيا دولة المغول.

وفي الواقع، أن المغول لابمد اكتشفوا أن اعتداقهم للاسلام السيئ يجسط مشروعهم السيسي يجسط مشروعهم السياسي، ويحد من حركة التوسع والفتح اللامتداهي للاقاليم، كون ذلك يفرض عليهم الانفسواء شأنهم شأن المماليك تحت لواء الخلافة العباسية لتأكيد اسلاميتهم، وتسسنهم، ومنا التأكيد لا يتم الا بالالتزام بالخطوط العامة لتقاليد الخلافة، ومنها الابتعاد عن حريم دولة المماليك، التي تحظى الاحرى بمشروعية مستحصلة من الخليفة العباسي، أي يكلام آخر الحد من حركة الفتح المغولي.

ولذلك بدأ التنافض بسين الاستراتيجية العسكرية وبين الايديولوجيا الجديدة، أي بين النزعة التسلطية المغولية القائمة على اساس النوسع والفتح والسيطرة على العالم، وبين الاسلام السين السكوني، فبدأ التحوّل الايديولوجي الثاني في تاريخ السلالة الإيلنخانية، عام ١٠٩هـ أي بعد نحو خمسة عشر عاماً على التحوّل الاول.

وفي الواقع، ظل السلطان ألجايتو الذي خلف اخاه غازان سنة ٧٠ هـ على الاسلام السيخ، ويرجع الفضل في ذلك الى زوجته المسلمة التي لعبت دوراً كبيراً في اقتاع زوجها الجمايتو بالاسلام، كما ساهم علماء الحنفية في تعزيز هذا الدور، الى أن بححوا في تبديل عقيدة الجمايتو من النصرانية الى الاسلام، على المذهب الحنفي، فكان الوقت مؤاتياً لأن يبدأ علماء المذهب الحنفية بعملية تبشير مذهبي واسع النطاق، وهي عملية لم تكن تخلو من ايذاء لأتباع المذاهب الاسلامية الاعرى، للضغط عليهم لجهة التنكب الى المذهب الحنفي، وتفحر السحال المذهبي في فررة عارمة وتعقدت الامور الى حد بات من الصعب ضبطها، وحرج المتحال على المقاصد

العلمية المحردة الى حد التشهير والقذف والمجالدة البشعة، وفتحت هذه المستجدات طاقة القدر للتشيع بعد أربع سنوات من حكم ألجـايتو لأن يكـون المخـرج المناسب للدولـة وللايديولوجيـا المغولية سواء بسواء.

#### وتنقل المصادر الشيعية روايتين مختلفتين لكيفية تشيع ألجايتو:

— الروابة الاولى: يذكرها الخوانساري في حروضات الجنات» بما نصه: أن السلطان غضب يوماً من امرأته فطلقها ثلاثاً ، ثم ندم وجمع العلماء فقالوا: لابد من المحلل، فقال أحد وزرائه: إن عالماً بالحلة يقول ببطلان هذا الطلاق ، فيعث الملك الى ابن المطهر الحلي فأفتماه بأن الطلوق الذي عدلين. يقــول الطلاق الذي أوقعه بباطل لأنه لم تتحقق شروطه ومنها وحود شاهدين عدلين. يقــول الحوانساري "ثم شرع في البحث مع العلماء حتى الزمهم جميعاً فنشيع الملك وبعث الى البلاد والاقاليم حتى يخطبوا بالائمة الاثني عشر (ع) ويضربوا السكك على اسمائهم وينقشوها على اطراف المساحد والمشاهد..." (٢٠)

وهذه الرواية، رغم عدم توفر ادلة مضادة، الا أن بجسرد التأمل فيها نتوصل الى أنها لا تصلح أن تكون سبباً كافياً، ومقنعاً، ووحيداً لانتقال الجايتو من التسنن الى التشيع، بالغ ما بلسغ حرص الجايتو، و لم يكن الاخير بحاجة الى هذه التقنية المذهبية الخاصة والدقيقة لحلحلة مشكلة على عالمية.

السلطان محمد الملقب بشماه عدايرويها الشيخ عباس القمي في (سفينة البحار): أن سبب تشيع السلطان محمد الملقب بشماه عداينده الجايزوخيان.. ما ملخصه: أن السلطان غيازان في سنة العداد فاتفق أن سيّداً علوياً صلى الجمعة يوم الجمعة في الجامع ببغداد مع أهمل العدة ثم قام وصلى الظهر منفرداً فتفطّوا منه ذلك فقتلوه فشكا أقاربه الى السلطان فانكسر عاطره وأظهر الملالة من أنه مجرد اعادة الصلاة يقتل رجل من أولاد الرسول (ص) و لم يكن له علم بالمذاهب الاسلامية فقام يتفحص عنها وكان في أمرائه جماعة متشيّعون منهم امير طر مطار ابن مانحو بخشي وكان في عدمة السلطان من صغره وكان له وجه عنده وكان يستنصر مذهب النشيع ولما رآه مغضباً على أهل السنة أنتهز الفرصة ورغبة في مذهب التشيع فمال اليه وقام في تربية السادة وعمارة مشاهد الائمة عليهم السلام الى أن توفي وقام بالسلطنة أحموه السلطان تربية السادة وعمارة مشاهد الائمة عليهم السلام الى أن توفي وقام بالسلطنة أحموه السلطان عدد وكان وزيره عواجه رشيد اللدين الشافعي ملولاً من ذلك ولكن لم يكن قادراً على النكام بشيء من جهة السلطان الى أن حاء القاضي نظام الدين عبد الملك من مراغبة الى عدمة السلطان وكان ماهراً في المعقول والمنقول فجعله قاضي القضاة لنمام ممالكم فحصل يساظره مع السلطان وكان ماهراً في المعقول والمنقول فجعله قاضي القضاة لنمام ممالكم فحصل يساظره مع السلطان وكان ماهراً في المعقول والمنقول فجعله قاضي القضاة لنمام ممالكم فحصل يساظره مع

علماء الحنفية في محضر السلطان في مجالس عديدة فيعجزهم فمال السلطان الى مذهب الشافعية والحكاية المشهورة في الصلاة وقعت في محضـره فسئل العلامة قطب الدين الشيرازي إن اراد الحنفي أن يصير شافعياً فما له أن يفعل فقال هذا سهل، يقول: لا إله الا الله محمد رسول الله.

وفي منة تسع وسبعمائة أتى ابن صدر جهان الحنفي من بخار الى خدمة السلطان فشكا اليه المخلفية من القاضي نظام الدين وأنه أذلنا عند السلطان وامرائه فالطف بهم، ووعدهم الى أن كان يوم الجمعة في عضر السلطان سئل القاضي مستهزءا عن جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزنا على مذهب الشافعي فقرّره القاضي. فقال: هو معارض بمثل نكاح الاخت والام في مذهب الحنفية فطال بخفهما وآل الى الافتضاح وأنكر ابن صدر الحنفي ذلك فقراً القاضي من منظومة ابى حنيفة:

# وليسس في لسواطنه من حسد ولا بسوطني الاخت بعد عقد

فأفحموا وسكتوا ومل السلطان وأمراؤه وندموا على أخذهم مذهب الاسلامية وقام السلطان مغضباً وكان الامراء يقول بعضهم لبعض: ما فعلنا؟! تركنا مذهب آبائنا وأخذنــا ديـن العرب المتشعب الى مذاهب وفيها نكاح الام والاخت والبنت، فكان لنا أن نرجع الى دين أسلافنا, وانتشر الخبر في ممالك السلطان، وكانوا اذا رأوا عالماً ومشتغلاً يسخرون منهسم ويستهزؤن بهم ويسئلونهم عن هذه المسائل. فلما رأى الامير طرمطــار (وكــان شـيعياً متخفيــاً) تحيّره في أمره قال له: أن السلطان غازان خان كان أعقل الناس وأكملهم، ولما وقف على قبائح أهل السنة مال الى مذهب التشيع ولا بد أن يختاره السلطان فقال: ما مذهب الشيعة، قال الامر طرمطار المذهب المشهور بالرفض فصاح عليه السلطان: يا شقى تريد أن تجعلني رافضيــاً. فـأقبل الامير يزيّن مذهب الشيعة ويذكر محاسنها له وقال: تقول الشيعة أن الملك يصمير بعــــ الســلطان الى ولده وتقول أهل السنة أنه ينتقل الى الامراء. فمال السلطان الى التشيع فصدر الامر باحضار أثمة الشيعة فطلبوا جمال الدين العلامة وولده فخر المحققين وكان مع العلامة من تأليفاته نهج الحق وكشف الصدق وكتاب منهاج الكرامة(٧٠) فأهداهما الى السلطان وصار مورداً للالطاف والمراحم فأمر السلطان قاضي القضاة نظام الدين عبد الملك وهو أفضل علماء زمانهم أن يناظر مع آية الله العلامة وهيًّا مجلساً عظيماً مشحوناً بالعلماء والفضلاء فأثبت العلامة رفع الله تعالى أعلامه بالبراهين القاطعة والدلائل الساطعة خلافة امير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى ا لله عليه وآله بلا فصل وابطل خلافة الثلاثة بحيث لم يبق للقاضي بحال مدافعة وانكار بل شسرع في مدح العلامة واستحسن أدلته. قال: غير أنـه سـلك السـلف سبيلاً فـاللاّزم علـي الخلـف أنّ يسلكوا سبيلهم لالجام العوام ودفع تفرّق كلمة الاسلام ويستر زلاّتهم ويسكت في الظماهر من الطعن عليهم و دخل السلطان وأكثر امرائه في ذلك المحلس في ديسن الامامية. وأمر السلطان في

تمام ممالكه بتغيير الحقطية واسقاط اسامي الثلاثة عنها، وبذكر اسامي امير المومنين وسنائر الالصة عليهم السلام على المنابر وبذكر حي على خير العمل في الإذان وبتغيير السكة ونقش الإسمامي المباركة عليها(۱۲۸).

على ان الجدير قوله، وبصرف النظر عن النتائج، أننا نلحظ في سيرة الجمايتو أن انتقاله الى التشعر وأقراره مذهباً رسمياً للدولة المغولية (<sup>177</sup> لم يقحمه في أتون معارك مذهبية جانبية، فلم كمارس ضفطاً على المذاهب الاسمرى، بل سمح بالحريات الدينية، كما سمح للمذاهب الاسمرى، أن تقيم مناشطها وطقوسها بحرية تامة، وربما كان للمناظرات بعين للراغمي والجلمي دور مؤثر في ذلك لما مثلت في علميتها وحسن الادب الذي ساد جو المناظرات كصورة واقبة للحوار، حتى طار صيت هذه المناظرات في البلاد وبين امراء المغول والجيش.

ورعا نحد في للنارس الدينية التي دشنها الجايتو مثالاً ساطهاً في تأكيد التسامح الديني الذي ساد عهد الجايتو، فقد أسس مدرسة دينية في عاصمت لتعليم العلوم الإسلامية، كما تم انشاء مدرسة اطلق عليها اسم حمدرسة سيّارة> تشتمل على كافقة التجهيزات وللعدات الضرورية من حيام وأمتعة وكتب ودعاة ، فكانت تطوف المدن ، فتتنقل من أذربيجان صيفاً الى بغداد شتاء، وكان أو لجايتو خدابنده يشارك بنفسه في هذه للهمة (٢٠٠٠) وكان يصطحب معه المعلامة الحلي، الذي أصبح مكيناً من السلطان خدابنده وخصه بالإعطيات وأقطعه بهلاداً كثيرة (٢٠٠١)، ونفيّه عميداً للمدرستين، وكان معه من المدرسين طائفة من الفقهاء وعلماء المسلمين من المذاهب السنيّة منهم المصد الايمي وبدر الدين الشوشتري والفقيه الحكيم قطب المدين اليمين النستري، وكلهم من علماء السنة (٢٠٠٠).

ومما يمكن استنتاحه من كلا الروايتين على اختلافهما الواضح، أن التشييم المغولي قام على الساس المصلحة السياسية، أي كونـه يشـتمل علمى حلول لمشـكلات خاصة بالاسـرة المغوليـة الحاكمة، ولذلك حاء قرار ألجايتر بالانتقال من التسنن الى التشيع بعد أن أخيره اسـيره طرمطار بأن الشيعة تقول "أن الملك يصير بعد السلطان الى ولده وتقول ألهل السنة أنه ينتقل الى الامراء".

وهنا تجدر الاشارة الى حقيقة على حانب كبير من الإهميية، وهبي ان اعتناق المفول للمذهب الشيعي، كان يجل مشكلة ايديولوجية تتعلق بهويتهم ودورهم في دار الاسلام، فقد بات ممكناً بالنسبة للايلخانيين بعد اعتناقهم المذهب الشيعي الادعياء بأنهم ينشَّذون مشيئة الله ووعده الذي قطعه على نفسه بأن يرث الارض عباده الصالحين، والانتصار للحق المسلوب لأهل البيت (ع) والانتقام من أعدائهم. لقد جرت عملية تقريب واسعة النطاق من الجانب الايلحاني بين الايديولوجيا المغولية الإصماية وعقيدة التشيع، ندرك ذلك من خسلال اطلالة على العناوين الكبرى في الايديولوجيا المغولية، منها اعتبار الحان الاكبر مركز العالم كله، وأنه وكيل السماء، وهو بهذه الوكالة يعتبر صاحب الحق من الناحية النظرية في حكم العالم، وباعتصار فإن مهمة الحنان هو نشر رسالة السماء في العالم، وهذه ليست سوى تنضيدة مغولية للعقبدة الشيعية في الاسام المهدي، وهي ايضاً رسالة السماء وفتح العالم.

وفي حقيقة الامر، أن هذه الميثولوجيا أصبحت راسخة في الايديولوجيا المغولية والتي على الساماء على الساماء الميرا مع السماء، وهذا المقد كفيل بتحصين سلطانهم على الارض، ونقرأ في سيرة السلطان أكبر شاه (١٥٤٧ حـ وهذا المقد كفيل بتحصين سلطانهم على الارض، ونقرأ في سيرة السلطان أكبر شاه (١٥٤٧ حـ الارض، المنافق ا

ولكن الاهم من كل ذلك، أن المغول سعوا باعتناقهم التشيع للترود بمبرر معقول وفقال يستمعلوه لتحقيق مآربهم السياسية، فقد باتوا بعد تشيعهم قادرين على التشكيك في مشروعية كل الحكومات الاسلامية السنية، وبمقتضى ذلك، يكون الخلفاء السابقون بما فيهم الخلفاء الراشدين (باستثناء خلافة امير المؤمنين علي) مروراً بالخلفاء الامويين وانتهاءً بالخلفاء المباسيين هم حكاماً غير شرعيين، أي بكلام آخر، يصبح حط الخلافة وما ينضوي تحتها من سلطنات اسلامية، عطاً اغتصابياً، غير شرعي، لأنه صادر حق أهل البيت (ع) المناس، في خلافة المستنصر رؤية السيد بن طاوس، حين رفض تولي الوزارة في خلافة المستنصر (فراحع).

وتكشف حوادث تلك الفترة، أن الإيلخانيين نجحوا في تحريك الجمو الساكن في الدوائر الشبيعية، وأطلقـوا العنـان للفتـات الشبيعية أن تستعيد أمالاً مفقـوداً لفـترة طويلـة، فــالمغول في مزاعمهم الشبعية يحققون الحلم الشبيعي بالفضاء على الخلافة العباسية واستعادة الحق المفتصب!!

وقد بات بوسع الشيعي أن يرى في دولة المغول الأصل الجديد في استرحاع حتى البيت النبوي والثار لمظلومية أهل البيت، ويمكن وضع سيناريو افتراضي لما سيكون عليه الموقف الشيعي من المغول الإيلامانيين في نقاط محددة: ١- أن الإيلحانيين ليسوا متحدرين من الخط الاغتصابي (=الحلافة وامتدادتها) المساهض
 لأهل البيت، وبالتالي فهم ليسوا اعداء الشيعة والتشيع، بل حلفاء وشركاء في المذهب.

٢ - أنهم حاءوا لتحقيق الحلم الشيعي (الشأر لآل البيت النبوي)، واستعادة حقوق الشيعة المهضومة.

٣ ــ أنهم يحققون صدق العقيدة الشيعية القاتلة بظهور دولة ممهدة لظهور الامام المهدي، كما تهياً ذلك لابن طاوس، الذي وحمد في إقبال " الحكومة المغولية اليه والى علماء الشيعة واطلاقها لسراحهم في الارشاد واحراء بعض الاحكام نحو عناية من الله تعالى به، ونحو قدرة لها أحير بها الامام الصادق وتكون مقدمة لظهور ولي الامر(=الامام المهدي)(ع) وقيامه ((٢٠٠٠).

ع. ورود خبرهم على لسان الامام على (ع)(١٦)، وقـــد اشتمل الخبر على أوصافهم،
 ونتائج هجومهم على بفداد، والتحذير من اعتراض طريقهم.

هذه كانت مكونات الرؤية الشيعية حول المفول، فيا ترى هل هناك ما يقابلها في الجانب الدفة المباشرة، لعدم المغولي الايلخاني؟. قد لا تكون الاجابة على هذا السوال بطريقة الاثبات بالادلة المباشرة، لعدم توفرها بالطويقة السابقة، ولكن بالتأكيد هناك ادلة اخوى تحمل نفس القوة الاستدلالية. إن أهم مفتاح للاستدلال على امتلاك المفرل لرؤية مماثلة، استيعابهم الافكار الاساسية عند الشيعة الامامية، والتي قرروا استعمالها واحضارها بصورة مستئية في خطابهم السياسي والايديولوجي، بعض إمارات ومصاديق هذه الاخبار في روائع للغول. ويغلب الظن على أن المغول درسوا تلك الاحبار في وقائع للغول. ويغلب الظن على أن المغول درسوا تلك الاحبار في الوادة فيها.

واذا صدق الظن، فإن ثمة دوراً بارزاً للوزير رشيد الدين فضل الله (١٢٤٧ ـــ ١٣١٨) مؤرخ الاسرة الايلخانية وقد طارت شهرته في الآفاق، وهمو علاوة على ذلك وزير الدولة الايلخانية بعد سنوات من اعتناق الايلخانيين بايران الدين الاسلامي، وكانت له البد الطولى في ادارة عملية تحوّل الايلخانيين من التسنن الى التشيع، وثما يقل أنه بعد أن تحوّل خازان الى التشيع سراً واعتزم الجماهرة بذلك عبر اعلان الثار لأهل البيت، أشار وزيره رشيد الدين بتأجيل هذه الحقوة الى ما بعد سقوط الحكم المعلوكي بحصر والشام والاستيلاء على الخلاقة العباسية القائمة في القاهرة، ولكن هزيمة الجيش المعرفي بالشام، ووفاة غازان نحان بعد ذلك بوقت قصر حالت دون الاحهار بالتشيع، فتم تأجيل قرار تبني التشيع مذهباً للدولة حتى عهد الجايتو.

ويقدّم كتاب رشيد الدين (جامع التواريخ) او (تاريخ غــازان) (انتهى من تصنيفه عــام ١٧٥هــ) دليلاً قوياً على عبقرية هذا الرجل وحنكته ونظرته الثاقبـة للامــور، وقــد وصــف بأنــه "العما لم، المفكر السياسي، الذي عرفت تبريز في عصره أزهبي عهودها العلمية والعمرانية والعمرانية والعمرانية والسياسية الله والمعرفة والاحاطة بعلوم الدين الاسلامي، وكان لمه بحلس علم بارز، يتناول فيه موضوعات على درجة كبيرة من الاهمية، ويقول العلامة الحلي عن يحاسبه "وحضرت في بعيض الليالي للاستفادة من نتائج قريحته فسئل في تلك الليلة سؤالين مشكلين فأجاد في الجواب عنهما "لاكان."

وقد ظل الوزير رشيد الدين بمارس قبل توليه الوزارة دوره كموسّه نشط في الظل خملال عهد غازان خان الذي كان يتذاكر معه مبادىء الإسلام وتفسير القرآن ويستوضحه ما خفي عليه من شؤون الذين ويتداول معه في أمور العلم والفكر، ولا شمك أن هذه المذاكرات لعبت دوراً كيراً في اقناع الملك غازان بالاسلام، بل وأن يصبح أول ملك مفولي يـودي الصملاة في الجوامع فيحذو حلوه الامراء الكبار وجمهرة الشعب المغولي.

لقد تولى رشيد الدين الوزارة بعد مقتل الوزير السابق صدر الدين الزنجاني، وظل محفظًا يمكانته كمستشار ثقافي وسياسي للسلطان، واستمر كذلك في عهد أولجسايتو حتى خشي من نفوذه ومكانته بعض أفراد حاشية السلطان أبي سعيد بن ألجسايتر (١٣٦٦ هـ ١٣٣٥)، آخر أمراء المغول الايلخانيين في فارس، فوشى به للسلطان فأمر بقتله وولده، كما ألفى المذهب الشيعى وأعلن السنة ملهبًا رسميًا للدولة.

## \_ الاتجاه الاصولي التجديدي

في ضوء التحولات الكبرى، وخصوصاً تحوّل المغول الى التشيع، والمناخ التحرري الذي عاشه فقهاء الشيعة في تلك الفترة، توافرت لدى الإنجاه التجديدي حوافز مشجعة لاستثناف نشاطه التجديدي في بحالي الفقه والعقائد، ولا نسمى التشديد على دور الحواجه نصير الدين الطوسي في تشجيع المباحث الكلامية في مدرسة الحلة، في وقت كانت المباحث الفلسفية فيها شبه غائبة، فقررت هذه المدرسة تبين كتناب (تجريد الاعتقاد)، والكتب الكلامية الاخرى، وستنفرس في تلاميله كالعلامة الحلي الذي يقول عن الحواجه "قرأت عليه الهيات الشفاء لابن على بن سينا وبعض التذكرة في الهيئة (٢٩)، وبالتأكيد ستضعف مثل هذه الإبحاث الكلامية من المول الاخبارية، لجمهة مضاعفة دور العقل.

ومن الضروري الفات الانتباء الى حملة ابن زهــرة وابن ادريس في تنشيط الحركة الاصولية والفقهية، وفتح الباب لنبرغ رحال فقه مجلدين، ابتكروا آليات عقلية متطورة في وعي النص والتفريح عليه، فقد شهد المذهب الشيعي الاتني عشري في تلك الفترة انتعاشاً فقهياً بخلاف الفقه الســـي الـذي شهد فترة ركود ... هذا الانتعاش الذي تأكد بعد الفرمان الذي أصدره هولاكو بالآمان لأصل الحلة والممدن الحلة والممدن الحلة والممدن المحلة المحلة المنتقا الى الحلة التي المحلة المحلة المنتقا في الحلة التي يعدن المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة المحلة من المحلة المح

وستميّد التطورات الجديدة، وخصوصاً بعد سلامة الحلة من بطش المفول لنشأة أكبر مدرسة اصولية تجاديدية في العالم الشيعي في القرن السابع الهجري على يد الحقق الحلي نجسم الدين جعفر بمن الحسن (٦٠٧ ص ٢٩٦٦هـ) وهو تلميذ تلاملة ابن ادريس، إذ بدأ المحقق الحلي في تصنيف الكتب الفقهية والإصولية فكان كتابه الفقهي المعروف بد (شرائع الاسلام) محوراً للبحث والتعليق والتدريس في الحوزات الشيعية عوضاً عن كتاب (النهابة) الذي الفه الشيخ الطوسي، كما نشطت حركة التغريع والتحريج فكتب الحقق في الاصول (معارج الوصول الى علم الاصول) ورنهج الوصول الى علم الاصول)، كما نبغ ابن اخته وتلميذه ابن المطهر المعروف بالعلامة الحلي (ت ٢٧٦هـ) والذي حلم الاصول)، أحد ينحو فيهما منحى المسول المناقبة والأصول).

إن ثمة وضعية ايجابية في المجال الفقهي/ الاصوبي، تلعب دوراً خفياً في صوغ النظرات والمواقف السياسية للفقيه، فقد كان العلامة الحلي القطب الابرز ــ بعد حاله المحقق الحلي ـــ في مدرسة الحلق، حيث أحماز للعلماء استنباط الاحكام من العمومات من القرآن والسنة، وترجيح الادلة المتعارضة، واعتبر المحتجّب فيه حكماً شرعياً ليس عليه دليل قطعي كوجوب الصلاة والزكاة وغيرها، ويعد العلامة الحلي الابرز في من طرق مسالة التقليد ((^(^)) في الاطار الاصولي (قبل أن تتحول الى فتوى فقهية عملية في عهد السيد كاظم اليزدي في هذا القرن)، وقد كانت عصمة الامام كما كان القول بالنص مانعاً من اعطاء غير الامام سلطة تشريعية واسعة ((^(^)) يقول الحلي في التقليد في (نهاية الاصول): "التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجمة بلزمه، مأخوذ من تقليده بالقلادة وتعليقها في عنقه، وذلك كأحذ بقول العامي، وأخذ المجتهد بقول من أخبع عليه اهمل العصر من المختهدين ورجوع العامي الى اقول النبي (ص) والى ما أجمع عليه اهمل العصر من المختهدين، في ورجوع العامي الى اقوال المفتي...) ((^(^)) وهو في ذلك يدحم عليه علماء الشيعة الحابيين، في ذهابهم للقول: لا نجوز التقليد في اصول الدين ولا في فروعه، بل يجب الاجتهاد في ذلك على

كل مكلف، وصولاً الى تقرير العمل بما ورد عن المعصوم دون سواه، واخراج الفقيه/ المجتهد من دائرة التكليف الشرعي.

وسنلحظ في قراءة كتب العلامة الحلي الاصولية، موقفاً متعارضاً مع موقف الجيل الاول من نقهاء المشيعة بعد الغيبة من ابن الجنيد، فقد اشاد الحلي بطريقة ابن الجنيد، وقال في كتابه (الحلاصة): "كان شيخ الطائفة حيد التصنيف، ثقة حليل القدر" وقال عن كتابه (تهذيب الشيعة): "وهذا الكتاب اذا أمعن النقلر فيه وحصلت معانيه وأديم الاطالة فيه، علم قدرته ومرتبته، وحصل منه شيء كثير، ولا يحصل من غيره «(۱۸۸).

وقد اصبحت الكتب الاصولية الاربعة للمحقىق والعلامة محور البحث الاصولي في الحوزة على امتذاد القرون: الثامن، والتاسع والعاشر الهجرية حتى نسخ الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي رت ١٠١١ هـ) بكتابه (معالم الدين وملاذ المجتهدين) والشيخ البهائي (ت ١٠٦١هـ) بكتابه (زبدة الاصول) الكتب الاصوليمة الاربعة تلك<sup>(هم)</sup> وخرَّجت مدرسة الحلة علماء كبار في ميدان الفقه والاصول، أشال الشهيد الاول وفحر المحققين ابن العلامة الحلي.

واجمالاً، يعدّ الحلمي قطباً بارزاً من اقطاب الفقه وعلم الكلام في الدائرة الشيعية، وكان نجاحه في الانتصار لدور العقل ومنحه صلاحيات أوسع في حقل التشريع، ومن نمّ افتتاح آفاق حديدة لعمل العقل وزيادة سعة الاحتهاد في المسائل المستحدثة أو التي تتطلب قدراً كبيراً من الجرأة، كان ذلك حديراً بأن يمنح الحلي مكانة متميزة، ورمزية فريدة، الامر الذي حصل الدولة المغولية، تسعى لاستقطابه والافادة من تفوقه ورمزيته.

ويهمنا هنا في سياق بحثنا عن علاقة الفقيه بالدولـــة، القــول بـأن مكانــة الفقيــه في المجال السياسي السلطاني، تبلورت تدريجياً من خلال مدرسة الحلة، وسنجد في عدة مصنفات للحلمي الحاصة بالترويج المذهبي، ما يمكن اعتباره بذوراً لتأسيس فكري للسياسة الشرعية الشبعية.

ولعل أهمية هذه المصنفات تكمن فيما ترمز اليه مقدماتها وماتحمل من دلالات ومعطيات غير مسبوقة في التاريخ الشيعي بعد الغيبة الكبرى، فهي تفلهر بادىء بدء اقراراً صريحاً ومبالغاً بشرعية السلطة المغولية، أما نعتها بالدولة الدينية والدعاء لها باللوام الى يوم القيامة، فهذا بمثابة قطع صريح مع الوعي الانتظاري الشيعي ("انتظار دولة الامام المهدي)، يقول الحلمي في مقدمة (مفتاح الكرامة) مانصه: "اما بعد فهذه رسالة شريفة ، ومقالة لطيفة. عندمت بها عوائة السلطان الاعظم ، مالك رقاب الامم، ملك ملوك طوائف العرب والعجم ، مولى النعم، مسئد الخير والكرم، شاهنشاه المعظم غياث الحق والملة والدين ، الجايتو خدابنده عمد خلد الله مسئد الخير والكرم، شاهنشاه المعظم غياث الحق والملة والدين ، الجايتو خدابنده عمد خلد الله سلطانه وثبت قواعد ملكه وشيد أركانه وأملة وعناية والطافة وأيده بجميل اسعافه وقدرن دولته

باللدوام الى يوم القيامة.. " ( الأنه و حاء في مقدمة (نهج الحق و كشف الصدق) ما نصمه : " وإنحا وضعت هذا الكتاب خشية لله ورحاء في مقدمة (نهج الحق و كشف الصدق) ما يضمه : " وإنحا و ترك ارشاد الحلق، وامتثلت فيه مرسوم سلاطين وجه الارض، الباقية دولته الى يوم النشر والعرض سلطان السلاطين.. " ( المنفر المنفر): " لهمذا ما أردنا ايراده في هذا الكتاب وذلك في غرة رمضان المبارك سنة ۲۱۷هـ و كتب حسن بن مظهر بيلدة جرجان في صحبة السلطان الاعظم غيات اللدين عمد أو لجايتو خلّد الله ملكه.. ( الله كالم علم على مقدمة الرسالة التي ألفها العلامة الحلي في جواب على سؤالين للوزير حول الجير وحكمة وقوع النسيخ فقال ".. إنني لما أمرت بالحضور بين يدي الدركاه المعظمة المحدة الايلحانية ، آيد الله سلطانها وضيد أركانها وأعلى على الفرقدين شأنها، وأمدّها بالدوام والحلود.. " ( ( الأمر) .

ولعل التدبير الاول لتفسير هـذه التصـوص والنصوت المبالغة والمربكة في آن، بـالنظر الى الوعبي الشيعي الغيسوي الانتظاري والـتراث الفقهي السـلطاني الشـيعي، نرجع الى مـا يمكن اصطلاحه بالواقعية السياسية المستندة الى التقية، فالعلامة الحلي في تماهيه بالسلطة المغولية يُميِّر بين شكلين للشرعية كما عبِّر عنهما د. وجه الكوثراني وهما:

\_ الشرعية الدينية، والتي يحصرها في الامام المعصوم..

\_ الشرعية السياسية أو شرعية الامر الواقع حيث يتم الاقرار والاعتراف بسلطان متغلب<sup>(17)</sup>.

وبالعودة الى التصنيفات العقدية والفقهية للحلي يمكن الوقوف على هذا التمايز الجلمي بمين الشكاين سالفي الذكر من الشرعية، فالحلمي في هذه المصنفات يعيد انتاج آراء سلفه من فقهاء الشيعة الماضين، ويلتزم بالاجماع الفقهي الشيعي القالم علمى نزع مشروعية سلطان الوقت فقد حصر في كتابيه والالفين في امامة امير المؤمنين) ورنهج الحق وكشف الصدق) الامامة الشرعية الالهية في المهة اهل البيت لتوافرهم على العلم الالهي والعصمة والوصية للتصوص عليها من الرسول (ص) عن الله سبحانه وتعالى، الامر الذي ينفي الشرعية عن سواهم (۱۱) ونحده يؤكد في حالباب الحدي عشر> على الامامة بالنعم لا أهل الحمل والعقد أو الاختيار فالامام "بجب أن يكون منصوصاً عليه كذلك" الامامة مشروطة بالعصمة، وكل ماهو مشروط بالعصمة، يجب أن يكون منصوصاً عليه كذلك" وهذا التنصيب يخترق فترة الظهور والمفية صواء بسواء (۱۱۰)، وهذا الرأي ليس من ابتكارات الحلمي بل درج على تدوينه والمؤوج له فقهاء الشيعة المتقدمون على عصر الحلي.

ونجد اضافة الى ماتقدم ثمة معايير الاعتبار موقف الحلي من شرعية سلطان الوقست (وهنا السلطة المغولية) تتمشل في (صلاة الجمعة) و(الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر)و(الجهاد) و(الزكاة)، وهي حسب الفقه الشيعي كما أسلفنا من أولى المتصاصات الامام المعصوم ، وتمشل في نفس الوقت أهم السمات العامة المبيزة للسلطة الشرعية في الوعي الفقهي/المقدي الشيعي، وقد حدد الحلي شرائط الانعقاد صلاة الجمعة منها "السلطان العادل أي الامام المعصوم أو من يأمره أي نائبه الحاص ((۱۳) كما عطل نفاذ الحدود اذا افتقد الى الجمراح كونه يلزم اذن الامام سوى في حالتين: اقامة الرجل الحد على عبده وولمده وزوجته اذا أمن الضرو وللقهاء حال الخيبة مع الامن وحرم السلطان الجائر من انفاذ الحدود (۱۳) واشترط في الجهاد حضور أو إذن الامام أو نائبه الحاص (10)، وفوض للفقيه والاية في الامور الحسبية منها الزكاة ومال الطفلل والمجدون من رأس لولاية السلطان في ذلك ((۱۳)).

ومن الواضح أن موقف الحلي مرتبط مباشرة بالمحيط السياسي الذي يعيد انتاج نفسه فيه، فالموقف السلطاني لدى الحلي مبين على قاعدة تبربرية فقهية ولكنها تندرج في سياق الظواهر غير الطبيعية المحكومة بقوانين عاصة بحسب حالاتها، فالحلي حين يتماهي في السلطة المغولية ويأي الركون الى تصنيفاته الفقهية وعقباته في الامامة النصية ويجيز العمل تحت فلل سلطان جائر، لا ينتج اطروحة حكم جديدة، وإنما يتجه الى تنشيط طاقة الاستثناءات القابلة للتمدد في بعض الازمان بحسب الحالة، وهو في هذا لم يختلف عن الفقهاء السابقين الصادرين عن عقيدة تما أوم على أساس أن السلطة في زمن الغيبة ظالمة وفاسدة مفسدة ، ويمقتضى هذه العقيدة يجرى رسم التصورات والمواقف منها، ولعل المثال الاظهر في هذا الصدد إجازة الحلي في زندرا الفقهاء الشيعة "العارفين بمدارك الاحكام الحامة مون لشرائط الحكم الافتاء بين الناس ويجب عليهم ذلك حال غيبة الامام عليه السلام إذا أمنوا الضرر و لم

رمما لاريب فيه، أن العلامة الحلي الذي يتمتع في ظل الدولة المغولية بتأهيل ذاتي، ويحظى بمكانة فريدة لدى سلطانها الجايتو حدا بنده، لم يظهر نفسه كمتقيد باملاءات الدولة، أو يضطر للارتهان لها، أو الخضوع لمستلزماتها الصارصة، وتاليدًا التلاشي في مشروعها، ولكن بقيي السؤال: هل كان للعلامة الحلي تصوّر خاص حول السلطة، أو حتى حول الانخراط فيها، وهل كان يدرك مكانة الفقيه في الحقل السلطاني؟.

يلزم القول قبل كل شيء، لم يكن لدى الشيعة حتى ذلك الحين نظرية سيامسية واضحة أو حتى خبرة عملية كافية للتعامل مع السلطة، فقــد اقتصرت الرؤية الدينية السياسية للشيعة حتى ذلك الوقت على الاعتقاد بالإمامة المعصومة وانتظار دولة الإمام المهدي. أما حول السؤال المطروح وتفريعاته، فإنه يفلل رغم أهميته دون احابة حاسمة، وقد ظل مصدر ارباك وحيرة، لغالبية أفراد هذا الجيل، فمن جههة نواجه بنموذج الخواجه نصير الدين الطوسي، الذي بعلن يونوبيا المدينة الفاضلة، هذا الإصل المنغرس في أفكار ابن سينا والفارابي، ويراهن على خيار اللولة المغولية، وبالانفتاح على مشهد أوسع فإننا نرى أن علماء الشيعة مشل الخواجه ومؤيد الدين العلقمي وأسرة آل طاوس وعدد من فقهاء الشيعة شاركوا في الدولة المغولية الإيلخانية قبل أن تدخل في الاسلام، أي قبل مضيي ثلاثين عاماً على اسلامها، وقبل خمسة وأربعين عاماً على اسلامها، وقبل خمسة وأربعين عاماً على اسلامها، وقبل

ولا يمكن أن نفسر هذا الارباك سوى بطريقة واحدة لاغير، وعلى هذا النحو: أن الفقيه الشيعي في هذه المرحلة ينطلق في شراكته بالسلطة من مشروعية الشراكة لا من مشروعية السلطة ذاتها والتي لا تتحقق الا في حال حضور الإمام المعصوم، ولكن علماء وفقهاء ورحالات الشيعة بتماهيهم بالسلطة المغولية يفتحوا الباب أسام امكانية استبدال الموقف التشاؤمي من السلطة وتسوية الثنائية المربكة في الفقه السلطاني الشيعي المؤددة بين الإمامة/ القاعدة/ الشرعية/ الطالمة/ الجواجبة، وسلطة الوقت / الاستثناء/ اللاشوعة/ الفللة/ الحراجة، وسلطة الوقت / الاستثناء/ اللاشوعة/ الفللة/ الحراجة/ العراجة.

### الدولة السربدارية والشهيد الاول

توطئة: شهدت ايران الخاضفة للاسرة المفولية بعد موت السلطان ابي سعيد آخر ملوك الايلتانين، الذي لم يترك ولداً يخلفه في الحكم، شهدت اضطراباً عطيراً مل تقاسم الجيش المغولي والخانات مناطق ايران، فكان يحكم كل واحد منهم منطقة لحسابه الخاص، مهد السبيل لمزيد من التفتت والانفلات في الاوضاع السياسية في ايران والشرق الاسلامي عموماً ، تمفلهرت في تيام الدويلات الصغيرة المتنافسة، فيما كانت رياح الفئن والاضطرابات تعصف بالواقع الاجتماعي الايراني.

وكرد فعل على التحول الكبير في المشرق الإسلامي، منذ بدء الغزوات المغولية على العالم الاسلامي؛ فلهرت جماعات احتجاجية شعبية تخفت تحت اسماء مختلفة، فقد سمــاهم أهــل العــراق "الشطار" وأهــل الغــراق وهناك أسماء كبرى جامعة هي: العيارون، وما الســرينداريون (أي أصـحاب الرؤوس المرفوعة على المشانق) الا أحد هذه الاسماء، وسحوا بذلك لأن المغول حين دسطوا ايران كانوا يشتمونهم و يعلّقونهم بحموعات على المشانق.

وفيما كانت آلة التقسيم تفعل فعلها في الجغرافيا السياسية الايرائية، بمدأت الميول الاستقلالية تتنامي عند سكان المناطق الخاضعة لسيطرة أفراد الجيش أو الحانات المغول.وفي حمو من الاحباط المهيمن على المجتمع الابراني، جاءت الاستجابة الحلوة في هيئة نشاط وعظى قام به الشيخ حليفة المازندراني من مسجد في مدينة سبزوار، فحقق سبقاً على غيره في الشكر في المشكر في التشكير في مدينة السياسية النور المنبخ خليفة كقائد سياسي اتخذ من التشيع مصدراً للتعبة الروحية والسياسية ضد السلطة المغولية، والترويج لفكرة الاستقلال تمهيداً لعمل تغييري واسع النطاق، ولكن الشيخ خليفة كان يشعر بأنه يعرض بضاعته في غير سوقها، فنزح الى سعنان وحضر دوس الشيخ ركن الدين السمناني، ثم تركمه بعد أن شعر بانصرافه الى غير واستطاع حشد عدد كبير من الانصار والمؤيدين، وربما هذا ما أثار عليه بعض العلماء فضائوا من نشاطه وخوافوا من اثنيال الناس عليه، و تنكبهم الى مذهبه، وبعد فيزة وحد الشيخ خليفة مشنوقاً رسنة ٢٧٣هم) فكان مقتله تدشيناً لمرحلة جديدة في تاريخ ايران، فقد ظهر من بين اعضاء حلقته الدراسية تلميذه حسن الجوري، الذي أخذ يجوب المدن والقرى للتحريض ضد خواسان وشمال ايران ووصل مذاها الى الجنوب، ولكنه وقع أسيراً بيد الامير أرغون شاه حاني حراسان.

ثم ظهر في قرية باشتين من قرى سيزوار أمين الدين عبد الرزاق بن شهاب الديس فضل الله فصل الله فضل المديد النواق بن شهاب الديس فضل الله فرموسس الدولة السربدارية) وادعى ان نسبه ينتهي الى الامام على بن ابي طالب فحمح حوله الانصار، وهيج مشاعر العداء ضد المغول، واحتل سيزوار عام ١٩٣٨ه ، ولكنه قتل في نفس السنة على يد أخيه وجه الدين مسعود الذي تولى السلطة وفتح خراسان فاستقبله الشيعة بالترجيب لما عانوه من حكم المغول، ثم تقدم الى استرآباد ومازندران، وعقد حلفاً استراتيجياً مع الشيخ حسين الجوري الذي أطلق سراحه، وقضى على قوات الاتراك والمغول والاقطاعيين المطين، ولكنه قتل هناك سنة ٤٤٤ه عن قلما وصل خير مقتله الى سيزوار (عاصمة الدولة السربدارين وفي سنة ٢٩٦٩هـ تولى العرش ولكنه قتل على يد جماعة من السربدارين ووسع سلطانه حتى امتدت دولته من دامغان الى سرخس واستمر حتى عام الاحلام.

لقد فكّر بن للؤيد ابتداء في توطيد دعائم حكمه، فوجد في تمذهب الدولة واستقطاب رجال الدين مسوغاً قوياً لاستقرار وازدهار الحكم السربداري، وتقرر بداية استدراج الدولة للفقيه الشيعي بصورة رسمية، كحاجة ماسة لتحقيق النصاب الديني للدولة، وفي نفس الوقت يفضي هذا الاستدراج الى انحراط الفقيه في الشأن السياسي والادلاء بأحكم مرنـة تنهـض كاستدلالات على شرعية السلطة والاندماج فيها.

فابن المؤيد في اتصاله بالعالم الشيعي محمد بن مكي الجزيين العاملي لللقب بالشهيد الاول (ق ٨٧٦هـ)<sup>(٢١)</sup>، وحثه عبر مكاتبات عدة على القدوم الى خراسان، كان يستهدف في حقيقـة الامر تعزيز السلطة شعبياً، مستندة الى مرجعية دينيـة، عن طريـق استيماب الفقيـه في المؤسسـة الدولتية، فقرر تفويضه منصب الافتاء (انظر الملحق الرابع).

ومرة أخرى نجد فعالية مجرة لمدرسة الحلة، فالشبهيد الاول أحمد خريجي همذه المدرسة، أفاد منها في تدشين المدارس الدينية في مناطق جبل عامل بلبنمان على غرار مدرسة الحلة، بل فاقت حبل عامل في شهرتها وأهميتها بافي الحوزات الدينية في ايران والعراق، يفسر ذلك تجاوز ابن المويد للمدارس الدينية الكبرى في ايران والعراق، وتوسّله بمدرسة جبل عامل (١٠٠٠).

لكن بالرغم من الظروف السياسية القاهرة التي أحاطت بالشهيد الاول في الشام ، حيث كان يخضع لمراقبة السيطة في حماة المعارك الكلامية المذهبية، فإنه اعتلر عن قبول الدعوة لأسباب بحهولة، رغم ما عرف من سورته اتصاله بدولة بيلمر في الشمام، قبل أن يقع ضحية وشاية خصومه. ولذلك يبقى السؤال قائماً: لماذا نأى الشهيد الاول عن الذهباب الى خراسان، رغم أن حالم لم تكن مستقرة في الشمام حتى نقل عنه زمن تصنيفه كتابه (اللمعة اللمشقية: "كنت أخاف أن يدخل على الحد من علماء الجمهور أي علماء السنة فيراه".

ومهما كان الامر، انتهت تتيحة مراسلات ابن المؤيد الى كتابة هذا الفقيه الرسالة المشهورة حاللمعة الدمشقية> لتكون دستوراً بجقق لعلي بن المؤيد غرضه ((۱۰۰)، وقال في مقدمة المعمة (اجابة لبعض الدياتين) ورعا يرجع السبب الاساسي في رفض الشهيد الاول دعوة ابن المؤيد الى تصرّف الدولة السربدارية والمناهضة بدورها للاجتهاد، وكان الشهيد الاول من دعاة (النيابة العامة) للفقيه وهو بهذا يدخل في عداد الفقهاء المحددين الآرائه الجريمة والمتعلورة في ولاية الفقيه إذ بسط ولايته لا على ميدان القضاء والحدود فحسب كما كان شائعاً في العصور السائفة وانما قوله ايضاً بنيابة الفقيه عن الامام إنسان المقبل عن الامام المؤلفة والمام إنسان المقبل على تيابة الفقيه عن الامام إنسان المؤلفة والمنافزة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة بالمؤلفة والمؤلفة المؤلفة المغمل بالمجاز المؤلفة المغمل، والمختار المؤلفة المؤلفة المحمول بها في المحال المفقية المطافية حديدة دون عناء المرور بالتدابير والتقييدات النظرية المعدة المعمول بها في المحال الفقهي المحض، ولكن ولأسباب المرور بالتدابير والتقييدات النظرية المعدة المعمول بها في المحال المفقية المحمول والمحال المقتهي المحض، ولكن ولأسباب المرور بالتدابير والتقيدات النظرية المعدة المعمول بها في المحال المقتهي المحض، ولكن ولأسباب

بحهولة لدينا رغم المعطيات الدلالية المحرضة على القول بعدم وجود ما يمنع العاملي من الذهاب الى خراسان، الا أن الاتصال انتهى عند حدود الرسالة وجوابها ممثلاً في رسالة فقهية.

ونتيجة لما تقدم، فإن مصادر التاريخ وتصنيفات فقهاء الشيعة خلال تلك الحقبة حتم. بعد انهيار الدولة السربدارية وقيام دويلات في احزاء أخرى من فارس تكاد تخلو مسن أي تطور هام في ميدان الفقه السياسي للمذهب الشيعي الاثني عشر، ولكن يمكننا أن تلمس في هذه الفترة تطوراً حديراً بالملاحظة لم يكتسب اهمية يمقدار الاهمية السني نالها اتصال ابن المؤيد بالشهيد الاول، وهذا التطور حققًه أحد عريجي مدرسة الحلة، ممثلاً في الشيخ أحمد بسن عبـد الله المتموج البحراني (١٤١٧/هـ/١٤١٧م)، الذي يترجم له الشيخ يوسف البحراني في (لؤلؤة البحرين) بأنم كان (زعيم الامامية في زمانه)(١٠٣)، فيما يصفه ابن ابي جمهور الاحسائي بأنه (شيخ الامامية في وقته)(١٠٤) وقد تتلمذ المتوج البحراني على يد فخر المحققين ابن العلامة الحلى ويقول الشيخ على البلادي بأنه كان "من اعاظم تلامذة الشيخ العلامة فخر الدين ابي طالب محمد بن العلامة الحلي، تتلمذ عليه في الحلة وعلى غيره من علماء الحلة "(١٠٥) ونال شهادات علمية من كبار علماء مدرسة الحلة، وكونه ينتمي الى المدرسة الاصولية فهذا دليـل على قـوة تأثيرهـا في طبيعـة الدور والاتجاه الذي يضطلع به المتوج البحراني فقد انخرط بعد عودت الى البحرين في المؤسسة الدينية الرسمية الخاضعة لحكومة بني جروان الاسماعيلية في البحرين، التابعة لمملكة هرمز(١٠١١) واشتغل بالامور الحسبية "وتشمل: الافتاء، والقضاء، واقامة الحدود والتعزيــرات، والولايـة علم. اموال اليتامي والسفهاء والمحانين والغيّب، والانكحة. " وفصل القضاء الشرعي وغيرها من الوظائف الفقهية (١٠٠٧)، كما تولى الفقيه الشيعي الامامي الشيخ ناصر الدين الشهير بابن نزار الاحسائي منصب قاضي قضاة الاسلام في حكومة بني جروان(١٠٨).

ولكن يبقى القول بأن هذه الحالات النادرة تغير شكوكاً في جهة تأثيرها على البحث الفقهي السلطاني الشيعي، وعلى الإنجاه العمام لحركة الفقهاء في الحقل السياسي والسبب في ذلك ناشيء في تقديرنا عن وقوع البحريس والاحساء على اطراف الحواضر العلمية الفقهية الشيعية في ايران والعراق وخارج دائرة التأثير فيها، فقد ظلت البحرين والاحساء حتى اللحظة في موقع المستقبل، باستثناء بعض الحالات التي تعلبت هجرة بعض علماء هاتين المنطقتين الى الحراث الخواضر الام، وانخراطه في الحركة الفقهية والعقدية، ورغم ذلك يبقى هذا التطور يحتفظ بأهمية كبيرة بالنسبة للبحث السلطاني الشيعي عموماً، كونه يستجب للمستجدات المنافهة في الحاصلة في الحوزات العلمية الكبرى، ويبقى في تواصل مستمر معها، كما سيظهر في الفترات اللاحقة.

#### هوامش القصل الثانى

١ سـ علي الشابي، الشيعة في ايران، مصدر سابق، ص ١٤١.

٢- الشيخ الطوسي، الفهرست، مصدر سابق، ص ٢٤ - ٢٠.

٣ \_ الحوانساري، روضات الجنات، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص ٣٥٩، وأنظر ايضاً: الامين ، محسن، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحمد السابع، ص ١٧١.

ع. علي حسين الجابري، الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشرية، منشورات عويدات، بيروت ... باريس،
 الطبعة الاولى ١٩٧٧، ص ٢١٥.

٥ ــ نعمة الله الجزائري، منبع الحياة، وحمية قول المجتهد من الاموات، منشورات الاعلمي، قم، الطبعة الثانية،

ا ١ ٤ ١هـ.. ص ٥٦ . ٢ ــ الشيخ ابي جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن ادريـس الحلي، كتـاب السـرائر الحاوي لتحرير الفتـاوى،

موسسة النشر الاسلامي ، قدم ايران، الطبعة الثانية ١٠ ٤ (هم الجنزء الاول، ص ١٥. ٧ ــ ابن الطقطقي، محمد على بن طباطبا، الفحري في الأداب السلطانية والدول الاسلامية، دار بيوت للطباعــة

٧ ــ ابن الطقطقي، محمد علي بن طباطباء الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية، دار بيوت للطباعــة والنشر، بيروت ١٤٠٠ ــ ١٤٨٠ ص ٣٢٢،

A. كانت اصول الاحكام الشرعة في الفقه الشهي عادال القرن الرابع والخامس المعسري تحصص كما حلدها الشيخ للفيذ في ثلاثة ركتاب الله سيحان» وسعة في حال القرن الرابع وآلده إلى الاصدة الطاهرين من يعده صلوات الله عليهم وسلامه)، ويفرد المفيد اليات أو طرق المرقة المشروع في هذه الإصول دون أن يدرجها ضصت اصول الاحكام ويحصرها في ثلاثة، أحدها الفقاري وهو السيل الل معرفة حصية القرآن وولائل الفتران. والشافي: اللسان، وهو السيل الى الموت اعجان الاصول من الكتاب المناسبة عليهم السلامي المناسبة عليهم السلامي، أنظر: الشيخ عمد بن عمد بن العمدان المغدادي، الفذكرة بأصول الفقم، صلحة عليفات المناب المقدادي الشكرة باصول الفقم، مسلحة عليفات الما المقدادي الشكرة باصول الفقم، مسلحة عليفات المناسبة الفيد، عراسه مع ٢٩.

١ ــ ابن ادريس الحلى، السرائر، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص ٥٣٧.

١١ ــ يمي بن سعيد الحليّ، الجامع للشرائع، دار الاضواء، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ (١٩٨٦)، ص٢٢٥.

١٢ ـ ابن ادريس، السرائر ، مصدر سايق، الجزء الثالث، ص ٥٤٥.

۱۳ ـــ على بن موسى بن حصفر بن طاووس،كشف المحبحة لئمرة المهجة، دار المرتضى، بـبيروت، الطبعـة الاولى ۱۶۱۲ هـ (۱۹۹۱)، ص ۱۳۱.

 ١٥ ــ السيد علي بن طاووس،كتاب الإجازات، موجود في بحمار الانوار للمجلسي، مصدر سابق، الجنزء ١٠٠٧، ص٣٣.وقد نجد في كلام بن طاووس الإخير مناسبة للقول بأن تصنيفاته تظهر أن الرجل كان على درجة كبيرة من الورع حتى أنه كان يتعد عن ذكر أسماء من يختلف معهم في الرأي في مصنفاته مثل ذلك قوله "القدد وجدت تصنيفاً ليعض العلماء الماضين ولا أممه لتلا يكرن غيد له وإظهار النقص بين الساميون" وإذا تعرض الأسماء من يختلف معهم خيم المتلافه معهم لم يلل منهم، بل قد يذهب الى تعربر أحمل مواققهم على عمل حسن وهذا المتساز يحسب لابن طاوحي، اتفلز على بن موسى بن حقفر بن طاوحي، فرج الهموه في تاريخ علم النحوي، دار الدخائر للمطوعات، قد إيران، ١٣٥٨ در (١٤٨ ١)، عن ١٨١٨. واتفار ايصار كمن المحمدة للمرة المهمدة، ومنشفات أخرى لفس للولف.

١٦ – علي بن موسى بن جعفر بن طاوس، فرج الهموم في تاريخ علماء النجوم، مصدر سابق، ص ٤٣.

١٧ ــ إبن ابي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، الجزء الثامن باب ١٢٨, ص ٢١٨.

١٨ ـ عن محمد ياقر المحلسي، بحار الانوار، الجزء الثامن والخمسون، ص ٢٩٨ باب ١٠ رواية ٨٤.

۱۹ سعلي بن موسى بن حفقر محمد بن طاووس الحسيني الحسيني، مهج الدعوات ومنهج العبىادات، المؤسسة الاسلامية للنشر (الهدى)، بيروت، ۱۹۵۷هـ (۱۹۸۷)، ص ٤٤٠ ــ ٤٩٠.

. ٢ ــ ابن طاوس، كشف المحة لثمرة المهجة ، مصدر سابق، ص ١٦١.

 ٢١ علي بن موسى بن طاوس الحسين الحلي، قتح الابواب. يين ذوي الالبات ويين رب الارباب في الاستخدارات، تحقيق عالد الخفاف، موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء المراث، بيروت، ١٩٨٩هـ (١٩٨٩) ص ٧.

٢٢ ــ على بن طاوس، فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم، مصدر سابق، ص ٧.

٣٣ ح. عمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي، الفخري في الأداب السلطانية والدول الاسلامية، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٥٠هـ (٩٩٠)، ص ٣٣٠. وانظر ابن القوطي ، الحوادث الجامعة ص ٨١.

٢٤ عدد بن أحمد العلقمي (ت٥٦ هـ) استوزره المستصم بالله آخر الخلفاء العباسين، وكان قبله استاذ الدار في عهد المستصر ثم استوزره هولاكو بعد زوال الدولة العباسية، ولكن لم تطل مدته حتى مات، يقول الدار في عهد المستصر ثم استوزره هولاكو بعد زوال الدولة العباسية، على المناح والزحاد وكثير المبار ولأحمل صنّف عبد المناع والزحاد وكثير المبار ولأحمل صنّف عبد لين علما أخميد بن أبي الحديد شرح النهج في عضرين بجلداً والسبع العلوبات وغيرها أنفلز، عاد الإخذة، مؤسرة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة الول ص ٣٠. وأنقل ايضا: ابن ابي الحديد المعتزل، شرح نهج البلاغة، مؤسسة ألى البيت الجؤم الاول ص ٣٠.

٢٥ ـ حسن الامين، الموسوعة الاسلامية الشيعية، دار التعارف للمطبوعات، ييروت ١٣٩٦هـ، ٢٣٠ م ٩٧.

٢٦ - المصدر السابق، ص ٢٢٢ عن محسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سابق المحلد الثامن ص ٢٥٩.

٢٧ \_ على بن طاوس، كشف المحجة لثمرة المهجة، مصدر سابق ص؟ ١٤.

۲۸ حالي بن موسى بن طاوس الحسين الخلي، فتح الايواب. بين فوي الالباب وبين رب الارباب في الاستخارات، تحقيق خالد الحقاف، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياه التراث، بيروت، ١٤٠٩هـ (١٩٨٩)، ص ٢٢٣ - ٢٢٤. ٢٩ ـ على بن موسى بن طاوس الحسين الحلمي، كشف المحجة لئمرة المهجة، مصدر سابق .

 ٣٠ ـ علي بن موسى بن حعفر بن طاوس الحسيني الحسيني، مهج الدعوات ومنهج العبادات، المؤسسة الاسلامية للنشر (الهذى) يووت، ٤٠٠٧ ١هـ (١٩٨٧) ص ٩٦٠.

٣١ \_ ابن طاوس، كشف المحجة لثمرة المهجة، مصدر سابق، ص ١٤٦.

٣٢\_ المصدر نفسه، ص ١٣٦ - ١٣٧.

٣٣ ــ تولى مؤيد الدين محمد بن محمد الكريم برر القمي الوزارة للناصر ثم للفاهر ثم للمستنصر حتى قبض عليه المستنصر وحبسه في باطن دار الخلافة مدة، فمرض وأخرج مريضاً فصات في سنة تسمع وعشرين وستمائه. أنظر: ابن الطقطقي، الفجري، مصدر سابق، ص ٣٢٨. ٣٤ ـ لعل الصديق القصود هنا، هو مؤيد الدين محمد بن أحمد العلقمي (ت ٢٥٦هـــ)، المدّي كان في ذلك الوقت استاذ الدار عند الخليفة المستصر، وكانت تربط العلقمي بالسيد بن طاوس على حمد المحلسي "صداقة متأكدة". أنظر: المحلسي، بحار الانوار، ج ٢٠٠، باب ٢ ص ٤٤.

٣٥ ــ ابن ابي الحديد ألمتزلي، شرح فهج البلاغة، مؤسسة آل البيت، قم ، ج ٨، باب ٢١٨، ص٢٢٨. ٣٦ـ برد السيد ابن طاوس هذا العرض الى حال الاحلاص للحلافة، هذا الاحلاص الـذي يخشــي أن يتبـــــــ أن يتبـــــــ أن وقت لاحق انتحاف أن تطلبونا وقت الاذان وما كان عندنا هذا الاحلاص فلا فوافقكـــم على الحـروج البهــــــ"

٣٧ ـ أحمد بن موسى بن حعفر بن طاوس، بناء للقالمة الفاطعية في نقض الرسالة "الفتمانية" ، تحقيق السيد علمي العدناني الغريفي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التوات، يهروت، الطبعة الارلى ١٠١ ٤١ هـ، ص ٢٠.

٣٨ \_ ابن الطَّقطقي، الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، مصدر سابق، ص ٣٣٣.

٣٩ سيد أمير علي، عشمر تاريخ العرب، نقله الى العربية عفيف البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطهة الرابعة الرابعة على 1781 من 1787 هن أن تتبحة الطهة الرابعة (1787 هن 1787 هن تتبحة لا أرام الحليفة بحمعة روع ضبحص العربي قائل الحد سكان على (قطفتا)، ما أشاعت الفوضى والاضطراب وصيارة الفوضاء، ولقلت زمام ميطرة الدولة عن الكرخ، فصدرت أوامر بوقف الاستباحة، وقسد اعتمرت هذه واحدة من نقلة تدبير الحليفة وخضوعه التام الالازات بطانته، وقد تركت هذه الحادثة تأثيرها على بنية الدولة العاملية وقدرتها على بنية الدولة .

١٤- ابن الطقطقي، الفحري، مصدر سابق، ص ٣٥٠. ولمزيد من الاطلاع على خلاف ابن العلقمي
 والدويدار الصغير، انظر: ابن الغوطي، الحوادث الجامعة.

١ ٤ ــ سيد أمير علي، مختصر تاريخ العرب، مصدر سابق، ص ٣٤٥.

٢٤ ـ ابن الطقطقي، مصدر سابق، ص ٣٣٥.

كشف المحجة، مصدر سابق.

22 - سيد أمير علي، مصدر سابق، ص ٣٤٧.

٤٤ ــ على بن موسى بن طاوس، إقبال الاعمال، دار المكتب الاسلامية، طهران، الطبعة الثانية، ١٣٩٠، ص ١٥٥.
 ٥٤ ــ كمال الدين عبد الرزاق ابن الفوطى، الحوادث الجامعة، دار الفكر الجديد، بيروت ٤٠٤ ١هـ. ص ١٥٥.

٤٦ \_ أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس، بناء المقالــة الفاطميــة في نقــض الرسالة العثمانيــة، مصــدر ســابق،

تحقيق وتقديم السيد علي العدناني الغريفي، ص ١٨ ــ ١٩.

٧٤ ـ ابن الطقطقي، الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية، مصدر سابق، ص ٧٧. ويرد الشيخ عدد حسين كاخت الفضاء موقف بن طارس الى حديث نبري يرويه أغلب المصادر الإسلامية، قوله (ص):"يقى الملك بالعدال مع الكفر ولا يقى بالجور مع الإيمان"الفظر: عمد حسين كاشف العطاء، الدين والإسلام أو الدورة الاسلامية دار المرفقة، يورت (دت»، الجود الاولى ص ١٠١١.

٤٨ ــ ابن طاوس، اقبال الاعمال، مصدر سابق، ص ص ٥٦٨، ٥٨٨.

 ٩ إ ــ الشيخ عباس القمي، سفينة البحار، المطبعة العلمية في النجف الاشرف، سنة ١٣٥٥هـ..، انتشارات كتابخانه سنالي ، طهران الجزء الاول (زور) ص ٥٩٨.

٥٠ ــ عن عمد باقر المحلسي، بحار الاتوار، مصدر سابق، ج ١٠٩، ص ١١.

١٥ ـ محمد باقر الحوّزانساركي، روضات الجنات في احوال العلماء والسادات، الدار الاسلامية، ببروت، ط ١٤١١ ـ ١٩٩١ ترجمة الحواجة نصير الدين الطوسي الجزء السبام. وهناك ما يؤكد عدم ارتباح الخواجمة الطوسي في دولة وللوت) الاسماعيلية، وكما أخبر عن ذلك كتاب، وشرح الاشارات) الذي صفحة في قملاع المحاصلين عام ١٤٠هـ، بما نصه (ومالي ليس في امتداد حياتي زمان ليس مملوا بالحوادث المستارة للندامة المدافعة، والحسرة الابدية، وكان استمرار عيشي أمرّ جيوشه غيـوم وعسـاكره همـوم. اللهـم نحيي من تزاحم أنواج البلاء وتراكم أمواج العناء. "(ر.)(ابو الحسن ابن سينا، الاشارات، مع شرحي الطوسي والرازي، المطبعة الحوية مصر ١٣٣٥هـ الجزء الثاني، ص ١٤٦.

٧ صـ ليس قة مصادر أعرى غير روضات اجنات تورد قصة المراسلة بين ابن العلقمي والخواجه الطوسي، فاذا صحت كيف لم يات على ذكرها فلطوسي، وأو مورخو الفارة كابن الفوطي وابن الطفاطي روشيد الدين وغرهمه بال طفاط موراء خاصة بدليا الحواجة الحراب الدين وغرهمه بال طفاط الدين وغر المنافذ المواجهة المواجة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة المواجعة

٣٠٥ـ الشَّيْخُ عَبدًا لَقُ نعمة ــ فلاسفة الشبيعة، حيّاتهم وآراؤهـم، دار الفكر اللبنـاني، بـروت، الطبعـة الاولى ١٩٨٧، ص ٥٤٠.

٤ ٥ ـ السيد ابن طاوس، الاقبال، ص ٥٨٦.

٥٥ يمكن للرجوع في ذلك الى التغرير الذي أعدّه (جانغ ته) الذي أرسله مانفو حان الى أعيه هولاكو ودورته أحد الصينين ويدعى (ليو)، كما ورد في كتاب التاريخ الصيني للاسرة المفولية التي حكمت الصين والذي أمر بوضعه أحد الصين وألم المنافزة المناف

ويمكن الرجوع في حلو أي مناوشات عسكرية على بغداد بين عامي ١٤٣ – ١٤٣هـ الى ابس ابمي الحديد للعتزلي. نهج البلاغة الجزء المشرون، باب ٩٩٨ م ٩٦٠، وراجع ليضاً في الفترة حتى مقتل الخليفة المستعصم ١٥٦ هــ ابن الطقطةي في الفخري في الآداب السلطانية، ص ٣٣٠ ومابعدها.

٥٦ \_ عسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحلد الثامن، ص ٣٥٨.

o y \_ أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس، بناء للقالمة الفاطمية في نقبض الرمسالة العثمانية، مصدر سابق، مقدمة السيد على العدناني الغريفي، ص ٢.

٨٥ ـ ابن طاوس، كشف أعليجة للمرة المهجة، دار المرتضى، بيروت، العليمة الاولى ٤١٢هـ (١٩٩١)، مقدمة آقا بررك طهراني. وأورد المحلسي شيئا عن ولاية ابن طاوس بما نصه: "لولى السيد رضي الدين على بن طاوس. ثناية الطروين من قبل هولاكوخان وذكر أنها عرضت عليه في زمان المستنصر فنابي..نبم عاد في دول المغل بغذا ولم يول على قدم الطاعات والتنزة عن الذيات..وكانت مدة ولاية النقابة ثلاث مستين وأحد عشوراً" للظرز الجار الاوار الجنزة ١٧٠ (ص 23 باب ٢٠).

٥٩ \_ ابن طاوس، إقبال الاعمال، مصدر سايق، ص ٩٩٥ .. ٢٠٠٠

. ٦ ـ الشيخ عباس المقدي، الكنى والالقاب، مكبهة الصدر، طهران، الطبعة الخامسة ٢٠٤١، الجزء الاول ص ٣٠٠. ٢٦ـ عن حسن الاميز، دائرة المعارف الاسلامية الشميعية، دار التعارف للمطبوعات، بمروت، الطبعة الثانية. ٢٠١ هـ ( ١٨٨٨)، الجلمان الثاني، ص ٢٠٣. ٦٣. يعتبر هولاكو مؤسس السلالة الإليادانية، ويقصد بها الامسرة المغولية البتي زحضت الى العراق بشيادة هولاكو وفتحت بغداد وشملت سلطتها جميع البلدان المصتدة ما بين نهر حيحون والمحيط الهندي، ومن السند الى الفرات مع جزء كبير من الاناضول وبعض القوقاس، وكان العراق وابيران اهم مقاطعاتها.

وقد انفسلت هذه الدولة الايلمحانية تدريجياً عن الامواطورية المغولية وبعد أن كان الحاقفان المغولي برأس امبراطورية عظيمة في (فره قورم) صار الايلحان أو السلطان يمكم من مدينة تمريز، ويعتبر هولاكمو (المؤسسر) أول الايلمحانيين وأبو سعيد (١٣٦٠ – ١٣٣٥) آخرهـم. أنظر: الامين، حسسن، دائرة المعارف الاسلامية الشهيعية، مصدر سابق الجموع التاسع).

٦٣\_ سيد أمير على، عنصر تاريخ العرب، مصدر سابق، ص٤٩٠٠.

٦٤ - ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، القاهرة ١٩٦٤، الجزء الرابع، ص ٣٥٧.

٥٣... وجمّ بعض مسلمي الشام الى الشيخ بن تبية اسئلة حول حوار قتال المغول والحجمة في ذلك محصوصاً :"وقد تكلموا بالشيغادتين وانسبوا الى الاسلام، ولم يقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الاسرائها يحبب عثامياً ملا إلى الحبة في تفاهم؟" ثم يقول :"وما يقال فيصن زحم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون كتامياً علا إلى المحكمة والمسلمون كتامياً علا إلى المحكمة المسلمون المحكمة المحكمة على المحكمة من المسلمون على المحكمة المسلمون على الكلوم عن المحكمة المسلمون على الكلوم على المحكمة من المسلمين بل على اكتلامها المجلس المسلمون المحكمة المسلمون المحكمة المحكمة المحكمة المحلمة المحكمة ال

٣٦ ـ الحونساري، روضات الجنات، الطبعة الحجوية (د.ت)، ص ٧٥. وأنظر أيضاً الميزا محمد بن سليمان التنكابين، قصص العلماء، بيروت، لبنان، الطبعة الخجوية (التنكابين، قصص العلماء، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى ٣١٤ المراجعة (٩٣٠)، ص ٣٧٩. وأنظر إيضاً: الإمام المهمد محسن الإمين، اعيان الشيعة، حققة وأخرجه حسن الإمين، دار التحارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط ٩٨٣، المحلم على ٣٩٩٠.

/ ۲۷ حمناك رأي يقول بان تاريخ تأليف رسالة العلامة الحلمي رمفتاح الكرامة) يقع في الفارة ما بين تحوّل الجايتو ال عام ۱۳۰۸ ۱۳۰ وبين رد شيخ الاسلام بن تبعية الذي كتب حوالي عام ۱۳۱۰ كتابه (منهاج السنة).

٦٨ - الشيخ عباس القمي، سقينة البحار، مصدر سابق، الجزء الاول (شبيع) ص ٧٣٤ — ٧٣٥. وانظمر ابن الفوطي ، الحوادث الجامعة، ص ٧٣٤.

٧٠ حسن الامين، للغول بين الوثية والتصرائية والاصلام، دار التعارف للمطبوعات، بجروت، ١٤١٤هـ (١٩٩٣)، ص.٣٥٨. وذكر السيد حجفر آل بحر العلوم "أن السلطان عمد الحاليق أمر للطلامة - الحلي - وفائلة من طلام، جلسه ترتيب مدرسة مبارغ ذات غرف من الحالية المرافقة و كانت تحمل مع المركب السيطاني وتضرب في كل منزل ونقل أنه وجد في بعض الكب وقوع الفراغ منه في للدرسة السيطانية في كرماشناهان وفي جملة من اواحد التذكرة أنه وقد الدراغ منه في السلطانية. انظر: العبد جعفر آل بحر العلوم - تحفة العام من ملام - علم على على من ما درايا التذكرة أنه وقد الدراغ منه في السلطانية. انظر: العبد جعفر آل بحر العلوم - تحفة العام في من والدراء من من ١٨٠٠. من ١٨٠٠.

٧٧ ـ د.حفر حسين خصباك، العراق في عهد المغول الايلخانيين، مطبعة العاني، بغداد، العراق، الطبعة الاولى كانون الثاني فلمر ١٩٦٨، ص ١٠٤.

٧٧ - الحسن بن يوسف المطهر الحلي، فهج الحق وكشف العمدة، دار الكتباب اللبنائي، بيروت، ١٩٨٧، مقدة السيد رضا الصدر ص ٣٣. ٧٣ ـــ رولان موسنييه، تاريخ الحضارات العام، القرن السادس عشر والسابع عشر، منشورات عويدات برون ـــ باريس، الطبعة الثالثة، ١٩٩٤، ص ٩٢٠.

4٪ ــ أنظر: رشيد الدين فضل الله، حامع التواريخ، ج النالث ص ٤١٦، وأنظر: فاشاني، تاريخ أولجايتو ص ١٠٠. ٧٥ ــ الشيخ حسين علي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه أو فقه الدولة الاسلامية، مصدر سابق الجزء الإول ص ٢١١ ــ ٤٢٢ ـ ٢٤٤

٧٦ \_ أنظر: نهج البلاغة للامام علمي، شرح الشيخ محمد عبده، دار ومطابع الشعب، القاهرة (د.ت) ص ١٥٣ ـ ١٥٤ وأنظر: الشيخ عباس القمي، سفينة البحار، مصدر سابق ٥٦٨ ، وشرح النهج لابن ابسي الحديد الجاء الثامن س ٢١٨ باب ١٨٨.

۷۷ ــ حسن الامين، الموسوعة الاسلامية، دار التعارف للمطبوعات، پيروت، ١٣٩٦هـ (١٩٧٦)، ج٢، ص١٢٩. ۷۸ ــ حسن الامين، داترة المعارف الاسلامية الشبيعية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، المجلد الرابع ص ٣٩٣. ٧٩ ــ محمد باقر المجلس، يجار الانوار، مصدر سابق، الجارء ١٠٥ .

٨٠ الشيخ عباس القمي، سفينة البحار، للطبعة العلمية بالنصف الاعترف ١٣٥٥ هـ، الجزء الناتي، ص ٩٧٠. ١٨ الترم فقهاء الشيعة المسابقة والمحلسة لها منظم المسابقة والهواب خاصة في الا عالم المسابقة والمكافئة المسابقة والمحلسة المسابقة والكفاء الشيعة علمي النص كتبهم للكلام عن فساد التقليل، يقوله فيه: "علم أن حد التقليل الموجهة، والقلوسي يضمص بابا تحسط عنوان رباب الكلام في فساد التقليل، يقوله فيه: "علم أن حد التقليل هو قبل قبل الفرم بهلا ولميل ولا حصدة، فإذا تبت أموام مهم بعد الذي محالم المنظم، والمقلوب على المنظم لا يعلم المنظم على المنظم علائم فعيده هم لا يشعرون "الغفرة عد بين المنظم المنظم المنظم عالما وحدود عليه المنظم عراما وحروا عليهم طلالة فعيده هم لا يشعرون "الغفرة عد بين المنظم مراما وحروا عليهم طلالة فعيده هم لا يشعرون "الغفرة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم عراما وحروا عليهم طلالة فعيده هم لا يشعرون "المنظم" المنظم الم

٨٢ ـ حسن الامين، دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، دار التعارف للمطبوعات بيروت، مصدر سابق، المحل.
 الحامر، ص ٣٩.

٨٣ ــ الحسن بن المطهر الحلي، نهاية الاصول، طبعة حجرية ، قم (د.ت).

٨٤ ــ عصد بالر الخوانساري، روضات الجنات في احوال العلماء والسيادات، المنار الإسلامية، بيووت
 ١٤١١ ـ (١٩٩١)، الجزء السادس، ص ١٣٧٠.

٨٥ ــ ابن ادريس، السرائر، مصدر سابق، الجزء الاول مقدمة لجنة التحقيق في جامعة المدرسين قم.

٨٦ ـــ همال الدين حسن بن يوسف ابن المطهر الحمي، منهاج الكراسة في معرفة الإماسة، الطبعة الحجرية، (نسخه مفوظة في المكتبة البريطانية) ص ١.

٨٧ ــ الامام الحسن بن يوسف للطهر الحلي، نهج الحق وكشف الصدق، علَّىق عليه الحجة الشبيخ عين الله الحسني الارموي، مؤسسة دار الهجرة ، مطبعة نمونه، ابران، ط ٢٠ ، ٤١١ ١هـ، ص ٣٠.

٨٨ ــ أنظر: جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر الحلمي، الالفين في امامة امير المومنسين ، منشسورات الإعلمــي للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٩٨٧.

٨٩ ـ حسن الامين، المفول بين الوثنية والنصرانية والاسلام، دار التعارف للمطبوعات بيروت، ١٤١٤هـ. (١٩٩٣)، ص ٣٥٣.

٩٠ - د. وحيه الكوثراني، الفقيه والسلطان، دار الراشد، بيروت، الطبعة الاولى ٩٨٩ ١،ص٣٦.

٩١- الحلي، الالفين في امامة امير للومتين، مصدر سابق وأنظر ايضاً: الحسن بن يوسف بن المهطر الحلمي، نهج الحق وكشف الصدق، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٨٧، ص. ١٧١ـ ١٧٧.

٣- أن الباب الحادي عشر للعلامة الحلي، حققة وقدّم عليه الدكتور مصدي عقق مشهد ١٣٦٨ هـ.. مطيعة آستان رضوي، مشهد، ايران، من ١٨٦. ويقول العلامة الحلي في مقدمة كتاب (الالفين:"الحلق عندنا أن وهوب نصب الامام عام في كل وقت" ص ١٨ رويقًل الشيخ المنظري على هذه الفقرة، بما نصه:"ولكن المفاهر أنه ــ طاب ثراء سريد الامام المعصوم" هراسات في ولاية الققيمة أو فقه المولة الاسلامية، المدار الاسلامية، بهروت، الطبعة الثانية ١٠ ٤ عا ــ ١٨٩٩ الجزء الاول ص ٨٥ رأنظر: العلامة الحلي، التذكرة، في فصل تشال العل البغي، حول الشروط اللازم توفرها في الامام، الجزء الاول ص ٢٥ وكدرة.

٣- العلامة الحلي، قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام، غطوطة تفوظة في المكتبة البريطانية (١٧٩٨) ال ص ٣٧- وانظر: نذكرة الفقهاء الطبك الرابح، الجزء السابع، ط ١٩١٤، ص ٢٥٠, ويقـول مانصه "وقـد اعتلف علمانا في الجدمة علمانا في الجدمة حال الفينة والامن والتمكن من الخطبيين على مايسرغ فيصورة بهض علمانا ومنعه أخرون". هـ ه المحدد الحال المنه أو التمكن من الحصائية التي التراد من عند المناد المناد المناد المناد المناد المناد الم

9.٤ ـــ العلامة الحلي، تبصرة المتعلمين في احكام الدين، الطبعة الحجرية (نسبحة محفوظة في المكتبة البريطانية) (د.ت) الفصل الرابع في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٥٠.

90 ـ يذكر العلامة الحلمي في وقواعد الأحكام أن ألجهاد "إنما تجبّ بشــرط الامــام أونابــه وإنمــا يتعــين بتعـين الامـام أو النالب لمصلحة أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه"ص ٦٣.

٩٦ \_ انظر: العلامة الحلي، قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام، مصدر سابق، ص٣٦.

97- يبني العلامة الحلمي إحتجهاده علمي اسلس رواية "من استعلقه سلطان ظالم على قوم رجعل البه اقامة الحدود حنز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد إنما يفعل ذلك بإلان السلطان الجواد ويجب على المؤدنين معرفته وتمكينه من ذلك مام ينفذ الحق في ذلك وما معروع في شريعة الإسلام فإن تعدى من اليه الحدق لم 1913 م صوبه ولا أحد به معرفته في ذلك". تذكرة الفقهاء المحلمة الرابع إلى باب الار بالمروف والنهي عن الملكر ص ٥٠.

. ٩٨ د. محمد وصفى أبو مثلّى، ايران دراسة عامة، منشّورات مركز دراسّات الخليج لجامعة البصرة، ١٤٠٥هـ (١٩٨٥)، ص ٣٣٣.

4.4 كل النسبخ عمد بن مكي العاملي في 1 هادى الاول ٧٨٦هـ بالسيف ثم صلب ورجم وأحرق في دمشقى ايام حولة بينة كاملة ايام دولة بينمر وسلطة برقولي بينه وكي القاطي برهان الدين باللكي وعياد بن جماعة الشافيم، يعدما حيس سنة كاملة يجامة كروة وكبورا عليه شياهاتهم ولبت ذلك عند قاطبي صيدا ثم أتواب الى قاطبي الشام، فحيس سنة لم أتشى الشافعي يوبته والمالكي بقتاء فتوقف في التوبة عنوفاً من أن يبت عليه الذنب وأتكر ما نسبوه اليه فقالوا قد ثبت ذلك عليك وحكم القاطي يقتل والاتكار لا يفيد فقال أي التي المالكي المالكية فقتل وصلب، وكمان ذلك في عهد برقوق اذكان هو السلطان بمسر وناتبه بالشام يهدر وذلك في عصر السلطان بايويد للمناني، و لم تكن الشام داخلة في حكم، وقد كتب الشهيد الاول قسيدة لل ينعر يقصر فيها اطلاق سراحه، منها:

فكسن كمنجسك بسل الله أعظمه وزادك الله مسزاً ليسمى ينحمسر أتسى اليسه رواة المسوء اذ أفكسوا أمير حاجب نجل المسكري لسه من ذاك خير فسله يعرف الخسير والله مسا مسسني منسه مقابلسة بالمسوء كـــلا ولا خسرت مـــا خسروا

لأنسني وآلسه المسرش مفتقسر لا أمستفيث من الفسراء يعلسم ذا فامنن أميري ومخدوسي على رجل في كمل عام لنما حسج وكمان لنما محمد شماه مسلطان اللموك بقسي

الى نقسير وقطمسير لسه خطسسر ريسي واسستاذ دار ظسل يذكسر واغنم دماي سراراً بعد اذ جهسروا في خدمة النجل في ذا العام محتضر معتمساً بحمساكم معسسره عمسسر

يقول الامين:"ويعلم من هذه القصيدة عدة أمور تاريخية هي: أنه كان قد وشي بالشهيد الى الامير منجك قبل همله فلم تقبل الموشاية وأن الامير حامج واستاذ الدار كان يعلمان ذلك، وأنه كان يمج في كمل صنة وأنه كمان في السنة التي استشهد فيها قد حج وكان امير الحج محمد بن يبدمر وأنه كان له خلطة مع أرباب السلطنة وأركان الدولة.

أنظر: عسن الأمين، اعينان الشيقة، مصدر سابق الجزء العاشر ص ٢٦، وأنظر: يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين. وأيضاً: التنكابي، قصص العلماء، ص ٢٦٣.

١٠٠ سرت مقولة عن جيل عامل بأنها منطقة الالف يحتهدا تعيراً عن احتضائها لتجمع علمالي كبيره الذي سيكتب علي يدي تشهيع ايوان وامداد الدولة الصغوية، بغريق من كبار العلماء والفقهاء والفلاسفة في أشد الفوات حساسية من عمر الدولة الصغوية، ومسيطلب السلطان الصفوي من الشيخ الكركي العاملي القدوم إلى ايران لتولي مهمة الاشراف على الدولة.

١٠١- د. كامل مصطفى الشببي ، الطريقة الصغوية ورواسبها في العراق المعاصر، مكتبة النهضة، بغناد، العراق، ١٩٦٧ م ٣٠.

١٠ - أوحب الشهيد الاول صلاة الجمعة "مع كون الامام فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الامام الذي همو شرط في
الجمعة اجماعاً" \_ زين الدين الجميع العاملي (الشهيد الثاني) \_ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، منشورات
جامعة النجف الدينية (د.ت) الجزء الاول ص ٢٩٦ وانظر أيضا: الدروس للشهيد الاول.

١٠٠٣ الشيخ يوسف البحراتي، لولوة البحرين، ص ١٨٥. ٤ . ١ – الشيخ على البلادي القديمي، أنوار البدرين، من منشورات مكتبة آية الله العظمي المرعشي النحفي، قم

> المقدسة ط ۱۹۰۷هـ. ص ۷۰. ۱۰۵ ـ المصدر السابق، ص ۷۲.

٢٠ . اب أن الذن السابع الهجري/ الثالث عشر المسلادي، عرب المغول مدينة هرسز الساحلية فانتقل اهلها الل (جرون) المقابلة للساحل، وبعد ذلك أطلق عليها اسم هرمز ايضا، فاؤدادت أهميتها وذاعت شهرتها حتى الفرن العامل المعاشر الميلادي، وفي الفرت النامية المعجري قامت عملكة هرمز وفرضت سلطانها على الاسارات المندفة من المعاشرة المن والقطيف لل حمان ، فكانت تقوم بجباية المكوس والشرائب منهم وعاصة من مصايد الملولو في البحريين وقطر، وكان الحكم في المبحرين في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر المبلادي بيد قبيلة بني جروان، التي حكم من من على علام هرمز.

أنظر: نوال حمرة يوسف الصيرفي، النفوذ البرتغالي في الخليج العربي، مطبوعات دارة الملك عبد العزيــز، الريـاض ٢٠١٧هـ (١٩٨٣)، ص ص ٢٥، ٥٤.

١٠٧ ـ البلادي ، مصدر سابق، ص ١٢٦.

 ١٨ - المصدر نفسه ص ٤٠٠، وأنظر ايضاً: السيد محسن الامين، اعيان الشيعة، حققه وأخرجه حسن الامين، دار التعارف للمطبوعات بيروت ١٩٨٠ - ١٩٨٦ المجلد الثاني، ترجمة ابن نوار الاحسائي.

# الغطل الثالثم

الدولة ونيابة الفقيه

# بداية الصراع

#### تكوين الدولة الصفوية

توطئة: في مطالع القرن الرابع عشر الميلادي أسس الشيخ صغبي الدين في مدينة أربيل بمقاطعة آذريجان طريقة صوفية، مالئت أن سلكت مساراً سياسياً، وأحدثت شكل التنظيم السياسي، تبلور بعد تحوّل العائلة الصغوية الى الملهب الاثني عشري، وألهمت منه روح المقارمة (ا). ونجح اسماعيل بن صفي الدين (ت ٩٣٠) في بناء دولة ما بين خليج البصرة ونهر حيحون ونهر الفرات وافغانستان، وقد ورث اسماعيل السلطة عن أيسه، وكان يبلخ من العمر أربع عشرة سنة، فخضع لمجلس وصاية مؤلف من سبعة من مشايخ الصوفية.

مند اكتسبت السلالة الصفوية (١٥٠٠ - ١٧٢٣) انسجامها الداخلي وفي نفس الوقت المشروعية السياسية والدينية لتشييد سلطانها من الظرف التاريخي المذي عاشته ايسران في أواخس القرن الحامس عشر الميلادي، وتوظيفه في التعبقة العامة الذي ستنتج عبره مشروعها التاريخي متوجهاً يميلاد المدولة الايرانية.

وتجع الصغوبون في صهر حركة التصوف الذي اسسها الشيخ صفي الدين الاردبيلي، وأخدت تستعر رد الغمل المتنامي على التجربة المدمرة لحكم المغول ، والتيموريين، وما نجم عنها \_ خصوصاً بعد موت تيمورلنك عام ٧ - ٨ هـ ٤ - ٤ ام \_ من سوء الأحوال الإجتماعية والسياسية والإقتصاديّة، ولمسروب الداخلية الطاحنة، حيث اسفرت التجربة عن انهادامات كارتية في بنى المجتمع الايراني وقواه الذائية، وفي نفس الوقت افقاره من كل مقومات حركة نهضوية، وقاعلة ارتكاز تسعفه في الخروج من هذه التجربة معافى، وهو السبب نفسه الذي ساعد على الإنكماش الى المداخل، والهروب من الواقع، وهذا يفسر سرعة انتشار التصوف في تملك المرحلة، وازدلاف العامة الى شيرخ الطريقة، حيث تجري في معاقلهم قسمة العالم الى: عسوس ولا محسوس، كإرهاص فاعل للانفصال عن الواقع، وكعلاج ناجع يقلمونه لللاجمين لهم.

وحظي الصفويون بوصفهم شيوخ طريقة وتصوف، بشعبية واسعة وبالتضاف جماهبري سيفتح أعينهم على عالم آخر، يقف في مواجهة عالم يحيون فيه، فقرروا إيصال عالمين أوبالأحرى توظيف عالم لحساب آخر، عالم قديم متحجر، مرهق، حالم، وعالم جديد يفيض بالإغراء، والدينامية ، والواقعية، ولذلك لم يلبث أن أضاد الصفويون من الإصطفاف الشعبي الناجم عن تصوفهم في ولوج عالم السياسة، فمارسوا الى جانب حياتهم الدينية كشأن لا غنى عنه حتى في مقاصده السياسية الحياة العسكرية، حيث بدأ أحفاد صفى الدين يهتمون بتدريب اتباعهم عسكريًّا، ويحقزنهم بقيم التضحية والشهادة، التي نظروا اليها على أنها وسيلتهم الوحيدة في إبراز مقدرتهم، وبذلك مزجوا بين الأمور الروحية والأمور الدنيوية (؟)

وحين تتجاوز الستار المضروب حول الدولة الصفوية ، وما يلتمبن فوق هذا الستار من مشاهد ذات إيجاءات محددة، غالباً ما تجد تفسيرات إيجابية في الخيال الشعبي، محنى آخر : إحالة الدولة الصفوية ال طوبي تحقق على يدها حلم الدولة الشهية الحقة، أقدول: حين تتجاوز هذا الستار سنجد أن التشيع قدّم للصفويين المخرج الأمثل من مأزق الشرعية التي ستكون موضع اختبار، بالمقارنة مع فرضية التوسل بخيار التسنن في مقابل العثمانيين، وأحدد ثمة وجاهة للرأي القائل بأن الصفويين اعتقوا المذهب الشيعي لتمييز أنفسهم وادعاءاتهم بالسلطة الروحية والزمنية عن الدولة العمانيية، وحسب دونالد ولمر "كان الضغط الخارجي على ايران عاملاً قوياً في توحيد جميع أجزائها، وإخلاص أهلها للملوك الصفويين المنيهي".

وحاول الشاه اسماعيل الصفوي، الذي قدّم نفسه واحداً من سلالة الامام الكناظم (الامام السابع عند الشيعة الامامية) اقامة مملكة اسلامية، وبذل جهودا حثيثة لادماج مختلف الطوائف في المذهب الشيعي ، فكان يطمح الى توحيد الفرس والاتراك والمغول والعرب تحت سلطانه، ويعلق د.كوراني "وهذه نفسها مهمة الخليفة العباسي الذي أصبح بلا سلطة حقيقية ولا نفوذ يذكرا".

وتوسّل الشاه اسماعيل، كيما يحقق طموحه الامبراطوري، ويحصّن دولته قبالة الدولة العثمانيـــة السنية المنافسة والمتاحمة لحدود دولته، بالانتماء للمذهب الشيعي وتعميمه في كل أرجاء ايـــران، الامــــ الذي يجبط الاعتقاد الشائع والقائم على ارضية أن التشيع نتاج ايراني أو أنه رد فعل من حانب الروح الايرانية ، فحركة التشيع حسب فلهاوزن "نشأت على تربة عربية خالصة"<sup>(١)</sup>.

ويعزز فلهاوزن هذا الرأي بأبحاث التوزيع الجغرافي للشيعة في القرن الرابع الهجري حيث "كانت جزيرة العرب شيعة كلها عدا المدن الكبرى مثـل مكـة وتهامـة وصنعـاء وقـرح، وكـان للشيعة غلبة في بعض المدن أيضاً مثل عمان وهجر وصعدة" ("، أما في بلاد فارس "فكان الشيعة فالمصادر التاريخية تجمع على كون ايران في الاساس بلادا سنية حتى القرن العاشر المحري<sup>(۱۱)</sup>، وأن أكثر اهلها على مذهب الامام الشافعي، وحين اعتلى الشاه اسماعيل العرش في تهريز أفرّ للذهب الشيعي الامامي مذهباً رسمياً لجميع ايران، وأعلن عن قراره في عطب الجمعة ، فكان أول سلطان من الصفوية همه ترويج مذهب الامامية في جميع البلاد<sup>(۱۱)</sup>، وأصدر فرماناً بأن يخطب عطباء آذريبحان باسم الائمة الاثني عشر وأن يكون الأذان بـ (أنسهد أن علياً ولي الله الاهما الائمة الاثني عشر وأن يكون الأذان بـ (أنسهد أن علياً ولي قبيلة تركمانية ، وأن يعم قراره (بلاد فارس) بأسرها وأن يقرم بالتفيذ و بتحمل اعباء المسؤولية عرب قدر عددهم بحوالي ١٢٠ داعية من حبل عامل والكوك (لبنان) والقطيف (الجزيرة العربية) والبحرين "(۱۲).

وقد تكفل هذا الفريق بمهمة ترويج التشيع في ايوان، في سياق بناء حهاز الدولـة الصفوية، وترسيخ مشروعيتها، وفي نفس الوقت تشكيل هوية قومية لايران.

ولا ننسى الاشارة الى ملاحظات رهـط من المؤرخين على الخطة التي اتبعتها الدولة الصفوية في تعميم التشيع وكان من أبرز تلك الملاحظات غلر الصفوين في الانتماء للتشيع بما فيه قولهم بالقرابة القريبة من الاثمة والاتصال الغيبي بهم، وقد بث أحد أتباع اسماعيل شاه أنه ابصر الاخير في طريقه الى مكة بين النجف وبغداد وألبسه الامام المهدي التاج الاحمر وضدة وعلى السيف في حمائله وقال له: ح[فهب فقد أذنت لك>، كما كتب اسماعيل نفسه الى شيبك حان أزبك أنه إنما ظهر مصداقاً لحديث نبوي يخبر بظهور رجل من فارس من نسل محمد (ص) بل إدعى أنه كان "يتهي اليه هاتف غيبي بلا شك ولا ربب" وكان اسماعيل ، يؤكد لأتباعه أنه لم يكن يتحرك الا بمقتضى أوامر الائمة الاثين عشر وبتسديد منهم، وعوجب هذه الدعوى صار معصوماً ليس بينه وبين المهدي فاصل(۱۱)، وإدعى اسماعيل بأنه شاهد الامام على في المنام وأنه على القيام واعلان الدولة الشيعية (۱۰۰).

ويرمي الشاه اسماعيل من وراء هذه الميثولوجيا الغارقة في الغيبويـة والخرافيـة، الى اضفـاء وشاح من القدسية على سلطانه، ما يجعله حامعاً لرئاسة الدين والدنيا، وبالنالي انتفاء الحاجة الى اقتسام السلطة مع العلماء، فقد جمع السلطتين الدينيــة والدنيويـة، وإن ادمــاج العلمــاء في جهــاز المــولة، لم يتجــاوز مهمــة ترويج التشيع، وولاية الامور الحسبيـة.

وفي توق منه الى تحصيل الاصطفاف الشيعي الجماهيري وكسب تعاطف رحال الدين الشيعة قام الشاه اسماعيل باعمار المشهد العلوي في النحف، والمشهد الحسيني في كربـلاء، وبنـاء حرم الكاظميين، وتشييد حامع الصفويين بجوار حرم الكاظم على مقربة من بغداد.

وفي حقيقة الامر أن التشيع لم يكن يعني بالنسبة للشاه اسماعيل الا بمقدار ما يعزز سلطانه السياسي ، فلم يتحاوز التشيع الصفوي في عهد الشاه اسماعيل "مسائل سطحية استحدثها في عصره أو أحيى مواتها كاضطهاد أهل السنة وسب اعداء الشيعة في مختلف العصور وتنظيم الاحتفال بذكرى استشهاد الحسين على النحو المبالغ فيه "(١٦).

فتماهي الصفويين في التثنيع كان في أجلى مقاصده ايجاد هوية سياسية للدولة واضفاء مشروعية على السلطان الصفوي، ولذلك فإن الاحياء الصفوي للتثنيع طال أدوات الاثارة والتعبة لا ادوات التوعية في المذهب الشبيعي ، الامر الذي أفقد التشيع صورته الاصلية، حين أضغى وشاحاً من التعصب والحرافية والغيبوية على المذهب الشيعي لجهة تحصين الدولة وضمان استقلال ايران، وتحويله في مرحلة لاحقة الى اداة للتوسع، فالتشيع الصفوي كان سياسياً بدرجة أساس.

وسنقف قليلاً عند أهم نتـاثج واستخلاصات دراسة العقــل السياســي ــــ الايديولوجــي الصفوي، ولعلنا نجد في تحليل د.علي شريعتي للتشيع الصفــوي في جملــة مـن كتاباتــه مــادة ثريــة ومفيدة للغاية في هذا الموضوع، وقد اظهرشريعتي كفاءة عالية ، قلّ نظيرها في الوســط الايرانــي والشيعي بوجه عام.

إن التوظيف السياسي الصفوي للمذهب الشيعي في بناء الشرعية السياسية والدينية لسلطانها، واحالة النشيع الى ايديولوجيا قومية سياسية للدولة الصفوية، انتهت الى شبه قطيعة مع المذهب الشيعي نفسه، بل أن الدولة الصفوية الوارث الشاريخي والمذهبي للدولة البويهية اضفت لونها الخاص على المذهب الشيعي الذي افادت منه في تحصين الدولة واستعملته خطاباً للتعبقة العامة وإن تطلب في احيان كثيرة اضفاء مسحات عقدية مستحدثة على المذهب الشيعي كالتصوف والاعتزال، افضت حسب د. على شريعتي الى نشوء "خليط من فلسفة النظام الحاكم والروح القومية والتصوف، وأن هذا الخليط الكيمياري الذي غطي بلواء التشيع واسمه، إنما يدفع نحو الانحطاط ويبرره، وهو أعدى أعداء التشيع العلوي نفسه "<sup>(۱۷)</sup>. هذا الخليط نفسه يؤول الى ترويض التشيع وابتزازه ، يسلب منه مضمونه الحقيقي ويحيله الى جرد أداة دعائية تعبورة عضة، أو حسب د. شريعتي الى تشيع الحقيقة، وهيله الى جرد أداة دعائية

شريعي نفسه "يسقط كل مسئولية فكرية على الانسان بدعوة غيبة الامام، ويعطّل كل الاواسر والمناهي بمحتة غيبة الامام، وكانت غيبة الامام هي المشجب الذي يعلق عليه ملوك الصمغوية كل فحيروهم وفسقهم، كان مذهباً يعتنق الحل الامثل لاسقاط التكليف وسلب المسئولية هو مذهب المساحد ذات القباب الذهبية والتي يتردد عليها مصلون، وهو مذهب تجليد القرآن الكريم وتذهيبه وتمحيده ليس البحث فيه وليس تفسيره، تقديس القرآن لا لفتحه ولا لقراءته ، مذهب التوسل بكتب الادعية لفاق القرآن ، لأن القرآن يعلم المسئولية ، والنشيع الصغوي هو الذي أشاع المبادئ قراءة دعاء على الدرجة الرابعة للصفا والمروة يجلب الغنى، هذا الذي أشاع كل ماظنه أعداء التشبيع تشبعاً حقيقياً، وكل مايزاوله الشبعة على أنه التشبيع المنهي، وكل هذا البكاء والفرب بالقامة (سمقدمة السيف) ليست من الاسلام وليست من التشبع «١٨٠».

ويرتكز تقويم دعلي شريعي هذا على قراتدين متنافرتين للتشيع، ظهرت بوضوح في كتابه (التشيع العلوي والتشيع الصغوي) فالتشيع - حسب شريعي - شهد مرحلتين منفصلتين عماماً وتبدأ المرحلة الاولى والتشيع الضغوي الفرن الفجري الاول والتي عبرت عن نفسها في حركة الاسلام المناهضة لاسلام نظام الحكم ( = الحلافة) حتى بداية قيام الدولة الصفوية. وتبدأ المرحلة الثانية من العهد الصفوي حتى الوقت الراهن والذي تحول فيه التشييع من (الحركة) الى (النظام) أي (السلطة)، أو مايعبر عنه في موقع آخر بالتحول من (التشيع الشعبي) الى (التشيع الدولي) الى التشيع الذي روح له الصفوين ومير بين نوعين من التشيع ودعى "الى التشيع الطعلوي لا التشيع الصفوي، تشيع التقوى والمسؤولية والمعارضة، لا تشيع التفاعة والانتفارا".)

وكما ثبت في سيرة الصغويين، أنهم سعوا لاسترداد الشرعية الدينية بطريقة ملتوية، واستبدال خيار رفد السلطة برحسال المذهب الشبعي، بخيار بعث الرصوز الشبعية التاريخية ، واضفاء وشاح ايراني عليها، وكان وقوع العراق الحاضن لمستة من أئمة أهل البيت، حارج حدود السلطان الصفوي بمثابة عقدة تثير نزعة العداون وشهوة السيطرة، فالعراق بحواضره العلمية، وعتباته للقدسة يحتوي على عزون معنوي واستراتيجي هام ، وبحد الدولة باصطفاف واسع النطاق، ويوفّر لها جزءا خطيراً من المشروعية لم تكن تحصل عليه في غير رعاية المقدسات، وهذه العقدة ظلت تحرك طيلة تاريخ الصغويين الجيوش نحو الشرق ، للسيطرة على العراق.

وظل العراق ينمّي تطلعاً دينيناً/ مذهبياً وسياسياً لا يمكن تحقيقه بدون العراق، ففي مقابل غريزة العثمانيين الجاعمة تحبو استيعاب الخلافة الإسلامية وتنصيب السلاطين العثمانيين من انفسهم حماة عن المنة والمقدسات الاسلامية في مكة المكرمة لكسب الاصطفاف السبق، كان الصفويون ينشطون في سعيهم لادخال العراق بعتباتها المقدسة في حوزة السلطان الصفوي، لكسب الاصطفاف الشيعي، حيث لا تكتمل زعامتا كل منهما الا بالسيطرة على العتبات المقدسة، رغم ما في هذه الترسيمة من تشويه للوعي الشيعي بدرجة أولى حيث تصبح بناء على هذه الترسيمة الاماكن المقدسة في الحجاز في رتبة ادني أو حتى خارج الاهتمام الشيعي، ولكن المفقية أن هذه الترسيمة تعكس على وجمه اللقة حقيقة التفكير الاستراتيجي لمدى كل من الصفويين والشمانين، و تترجم الطموح الجيوسياسي لكل منهما، حيث يكون دخول العراق في المخطط أوسع المنظرة والتعدد.

وهكذا، ظل العراق حــاضراً بصبورة دائمة في التخطيط الاستواتيجي الصفوي، بل وفي مقدمة أولويات الفكر الاستراتيجي الصفوي، وكمانت الحمروب العثمانية الصفوية على العراق سيحالاً، فكان يخضع مرة للسيطرة العثمانية، واخرى للسيطرة الصفوية، وهكذا استمر الحال حتى زوال الدولة الصفوية، ثم جرت محاولات أعرى لاستعادة العراق في عهد نادر شاه الافشري.

وقد سيطر الصفويون على العراق أول مرة في عهد الشاه اسماعيل الاول عام ١٩ هه، فاستقبله وجهاء وعلماء الشيعة بالحفاوة والتكريم، ويذكر أن السيد محمد بن السيد حسين الحسين الشهير بكمونة (قى ١٩ ٩٥) وهو نقيب مشهد النجف وفي نفس الوقت رئيس الشبعة في العراق، كان يمهد السبيل لسيطرة اسماعيل الصفوي على العراق، حتى خشي والي بغداد (أزيك بك برناك) لما دخلت قوات الشاه اسماعيل اراضي العراق، أن يساعد السيد كمونه الشاه على تسليم البلد، فسجنه في بغداد، ثم جمع الوالي الاطعمة ومايمتاج اليه ، واستعد لضرب حصار حول بغداد، ولكنه لم يفلح ولاذ بالفرار، فجاء البغداديون وأطلقوا سراح كمونه، ورد الشاه النقابة إليه في مجمع المناقبة المحتى وقت متأخر من هذا القرن.

وقد خطب السيد كمونه في للسجد الجامع بخطبة الاثني عشرية ودعا للشاه ، ودخل الاشاه ، ودخل الاساد مولاه على النجف الاشرف وبعض عمال العراق، وشارك السيد كمونه في معركة جالديران، فكان يقف الى جانب الشاه ووكيل السلطان مير عبد الباقي ومير سيد شريف الصدر الإعظم في مقدمة الجيش، وقُبِل السيد كمونه والوكيل والصدر الاعظم في هذه المركاد").

وبعد أن احتل سليم الاول تبريز عاصمة الدولة الصغوية، قـام بنقـل بضعة آلاف من العلماء والتحار والحرفيين الى استانبول واستطاع أن ينهي الوجود الصغوي في شمال العراق<sup>(١١٠</sup>) وفي سنة ٩٦١هـ - ١٥١٥م أصبح شمال العراق أو ما عرف باسم الجزيرة المولفة من (أرقة، ديار بكر، ماردين، الموصل، الرقة) محاضعاً للعثمانيين، واحتفظ الصفوبون بوسط وجنوبي العراق، وكان النزاع ضارياً بينهما حول بغداد، حيث سعى الطوفان الى السيطرة على منصب حاكم بغداد وبدعى حينذاك به "الحنان" يذكر أن أحد حكام بغداد يدعى "قو الفقار" رئيس قبيلة الموصللو الكردية وحاكم الكلهر ولورستان والبحتيارية اغتنم فرصة وفاة الشاه اسماعيل الاول عام ١٥٠٤ فرحف على بغداد واحتلها بعد حصار قصير، وقتل حاكمها الفارسي ابراهيم سلطان (١٥٠٨ - ١٥٠٤) وارسل الى السلطان العثماني. وبعد سمت سنوات من تسلّم الشاه طهماسب الحكم، قاد حملة عسكرية كبيرة وتوجه بها الى بغداد، وفرض عليها حصاراً شديداً ، واتصل في غضون ذلك بصورة سرية بأخوي ذي الفقار وأغراهما باغتيال المنها ، ونجحت عطة الشاه ، فذخل بغداد عام ١٥٠٠ وعين محمد خسان والباً عليها ، وقام المناه طهماسب بحملة كراهية ضد السكان السنة فيها شم عاد الى تبريز بعد أن اطمأن الى خضوعها الكامل للدولة الصفوية.

ووصلت أنباء الى استانبول باحتلال الصغوبين لبغداد واضطهاد السنة فيها على نحو مبالغ فيه بما أثار عواطف السكان السنة في الدولة العثمانية <sup>(717)</sup>، كما وصلت الى السلطان سليمان رسائل من أهل السنة في العراق يطلبون منه التدخل "لانقاذهم من الحكم الشيعي"<sup>(13)</sup>.

وبعد أن فسرغ السلطان سليمان القانوني من توقيع معاهدة الصلح مع فرنسا عام ١٥٣٣ ، حرّد حملة لقتال الصفويين، إثر اتساع نطاق نشاطهم السياسي والمذهبي ليشسمل شيعة الاناضول ، وبعد أن تزايلت حملات الاضطهاد ضد سنة العراق بما في ذلك هدم مزاراتهم مشل ضريح ابي حنيفة وعبد القادر الجيلاني، زحف الجيش العثماني نحو العراق وسيطر في طريقه على المنطقة الممتدة من ارضروم وبحيرة وان، وأرسل السلطان سليمان القانوني قدة بقيادة الصدر الاعظم الداماد ابراهيم باشا فدخلت تعريز، وفي كانون الأول ١٥٣٤ دخل السلطان سليمان القانوني بغداد دون قتال بعد فرار حاكمها محمد خان مع قواتمه حوفاً من الوقوع في الاسر، فاستقبله سكانها بمخاوة ، ووقد عليه امراء وشيوخ للناطق المجاورة لتقديم الولاء والطاعة وعين سليمان باشا أحد أمراء جوشه ووالي ديار بكر السابق حاكماً على بغداد (٢٠٠٠).

وبقى السلطان سليمان القانوني في بغداد بضعة شهور لتنظيم أمور الولاية وقام بزيارة في انحاء العراق "زار خلالها الكتير من أضرحة الشيعة وأوقف مقاطعات ذات ربع وفير للانفاق من ربعها علمى المقاصد الدينية الشبيعية والسنية على السمواء، وزار العتبات المقدسة في الفرات الاوسط وينى صد السليمانية بكربلاء خمايتها من اعطار الفيضان. ثم زار قبر الامام علي في النبعث " أن السلطان سليمان احتراماً مبالغاً للعتبات المقدسة، ونقل مؤلف كتاب " تحفة العالم". أن السلطان حين توجه الى النبعف ورأي القبة العلوية من مسافة أربعة فراسخ ترجّل عن فرسه. " " أن السلطان حين فرسه. " " أن السلطان يعمل على ارضاء مشاعر التسيعة والسنة سواء بسواء " حتى لا يسىء الى أي طرف من الطرفين " ( ( المنافقة العلم على المنافقة المنافقة العلم على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة العلم على المنافقة الم

وقبل أن يغادر السلطان سليمان العراق، أعلمن راشد بن مغامس شيخ المتنفق حاكم البصرة خضوعه الى السلطان، فالتحقت البصرة بالممتلكات العثمانية، وأصبحت تابعة لايالة بغداد، وفي عام ١٥٤٦ فرض العثمانيون الحكم المباشر على البصرة وطردوا حاكمها من آل مغامس بعد أن اكتشفوا استعانته بالبرتغاليين مقابل وعد يمنح أحد حصون البصرة لهم.

بيد أن الاوضاع لم تستقر تماماً، فقد عاد العراق الى السقوط أكثر من مرة في يد الايرانيين، كما حدث في عهد الشاه عباس حيث حاول توظيف حلفه مع شركة افسد الشرقية لجهة الاستيلاء على البصرة الا أن الشركة اعتذرت بدعوى أن التعليمات الصادرة من الحكومة الانجليزية تقضي بعدم تجاوز منطقة هرمز ، الى جانب أن التدخل في البصرة يفضي الى سوء العلاقات الانجليزية ــ الطعابة.

ولكن الشاء عباس استغل الاضطرابات الداخلية التي شهدتها الاستانة بعد اغنيال السلطان عثمان الثاني عام ١٩٢٧ واعادة مصطفى الاول الى الحكم مرة اخرى، وثورة بكر الصوباشي، قائد حامية بغداد على الوالي يوسف باشا الذي قتل برصاصة طائشة، وسيطر بعدها الصوباشي على بغداد واعلن العصيان على الدولة الشمانية، فمهد السلطان عثمان الثاني الى والي ديار بكر حافظ باشا يقيادة جيوش الولايات المجاورة للقضاء على التمرد. فنحاف الصوباشي، واستنجد بالشاه عباس الذي كان يتحيّن فرصة كهذه، فجاء اغتيال السلطان عثمان الثاني ليعجل في تنفيذ مخططه للاستيلاء على العتبات المقدسة، فتوجه بقواته الى بغداد، متظاهراً بزيارة العتبات، فدخل بغداد واضطر حافظ باشا الى رفع الحصيار المضروب حول بغداد، والى عقد الصلح مع بكر الصوباشي والاعتراف به والياً على بغداد.

وحاول الصوباشي أن يسوّي الامر مع الصفويين، ولكن شاه عباس رفض الاعتراف به والياً على بغداد، وواصل الشاه عباس زحفه على بغداد، ومع ممانعة الصوباشي وقتله المندوبين من قبل شاه عباس وتعليق حشهم على اسوار بغداد، ضرب، شاه عباس حصاراً حول بغداد، ولكن الصوباشي قاوم الحصار، فاضطر شاه عباس للجديعة وعقد اتفاقاً مع محمد بن بكر الصوباشي ونجح المحطط، ودحل الشاه بغداد في تشرين ٦٦٣ وقتل بكر الصوباشي، وعيّن صفي قلي خان حاكم همدان السابق والياً على بغداد، وقام شاه عباس خلال فترة سيطرته على بغداد بين عامي ١٦٢٣ - ١٦٣٩ باضطهاد اهل السنة وتدمير مزاراتهم (٢٠١).

وبذل الشمانيون محاولات جادة لاستعادة بفداد بعد فـــرّة قصيرة من سقوطها تحت الحكم الصفوي، وأصدر السلطان مــراد الرابــع (١٦٢٣ ـــ ١٦٤٠) أمــره الى والي ديــار بكــر حافظ باشا بالتوجه الى بغداد على رأس جيش لطرد الصفويين، وتمكّن عام ١٦٢٥ من السيطرة على كركوك وكريلاء والحلة، ثم فــرض حصاراً على بضاد دام ٨ شــهور، ولكنــه قــرر رفـــع الحصار والانسحاب في ايار ١٩٢٦ لعدم الجاهزية.

تم قام العنمانيون بمحاولة ثانية، بعد وفاة شاه عباس عام ١٦٢٩ ، ولكن الصغويين احبطوا حصاراً كان فرضه العنمانيون حول بغناد، وبقيت الانحيرة نحت الحكم الصغوي حتى عام المهمية النقطان مراد الرابع من استعادتها بعد ان وفض الشاه صفى المسلح، واستسلم الصغويون عام ١٦٣٩، ووقع الطرفان معاهدة "زهاب" في ١٧ أيار ١٦٣٩ تضمنت تعين مناطق الحلود بين اللولتين، واستعر العمل بهذه الماهدة مدة ثمانين عاماً ، وباستثناء الفترة الاولى من سيطرة السلطان مراد الرابع على بغناد ، والتي قام خلالها بممارسة كراهية شديدة ضد الشيعة ، اضافة الى عمليات قتل ونهب واعتلاء على الممتلكات ""، فقد ظل العراق بعد ذلك تسوية اوضاعهما الداخلية، ثم زوال الحكم الصفوي وقيام اللولة الافشرية، حيث حاول نادر شاه عام ١٩٧٣ للاستيلاء على العراق، واستمرت محاولاته قرابة عقد كامل ، الى أن دخيل الايرانيون عام ١٩٧٣ دلاس المدود على الساسه الحدود التقليدية لكل منهما مع دخيول العراق في نطاق الامبراطورية الامنانية، وبذلك انتهى الصراع الايراني العثماني حول العراق في نطاق الامبراطورية بعد أن أصاب الوهن سلطان الصفويية، وأخذك الازمات الداخلية تعصف بملكهم، فصرفوا التوسع عارج الحدود، وانشغلوا بأزمة الداخل.

يقى القول ، أن الصراق بعتباته المقدسة وحوزاته الدينية، ظلت على الدوام تشكل المكافأة التي لم يحصل عليها الصغويون ، التحقيق النصاب الديني، واستعماله اداة لتعزيز السلطة، واستقرارها، ولذلك سعوا الى ايجاد بديل على لتعريض خسارة العراق، كما نجمل تجلياته في المبالغة بالاهتمام بتعمير مقام الامام الرضا لصرف الايرانيين عن الذهاب الى العتبات المقدسة في المراق، وايجاد بديل لهم في ايران محصوصاً وأن العراق كانت حينذاك في الحوزة العثمانية فأراد الصفويون الظهور في صورة الموالي لأهل البيت وقد نجحوا بالفعل في احالة المقام الرضوي رصراً

شيعياً وإيرانياً مجيزاً يكاد يلتمي في رمزيته مع الاكمة الاوالسل، وحسب دونالد ولمبر:" أن الشماه عباس وجه عناية خاصة الى مزار الامام على الرضما في مشهد بما يجعله مراراً جذاباً حتى لا يرحل الابيرانيون الى مكة او الى للزارات الشيعية المقدسة في العراق "<sup>(۲۲)</sup> وقام الشماه عباس لموسيخ تلك الرمزية برحلات عديدة لزيارة الامام الرضا كانت إحداها مسيراً على الاقدام من اصفهان رعاصمت) الى مشهد. ينضاف الى ذلك انتقال الثقل الحضاري والثقافي من الحواضر الشيعية الاسلامية التاريخية وبغداد ودمشق نموذجاً الى اصفهان وشيراز ، اللين ورثما الحواضر الشيعية التقليدية ، وتحولتا الى موثل للعلماء وطلاب المعرفة، وقعد حققت هذه التبدلات عجر سلسلة التعابير الصفوية تناتج باهرة أفاد الصفويون منها في تحصين الدولة واستعمالها محطاباً للتعبئة العاماة الى موثل معامرارا وصيناً تستمد منه مشروعيتها واستعمالها محطاباً للتعبئة

ويمكن القول بأن التشيع ظل على الدوام الباعث الفعّال على تماسك بنية المجتمع الايراني وحفظ هويته، وهذا ما لم يتحقق في المجتمعات الشرقية الاحرى رغم توسل النظم السياسية فيها بالتمذهب كأحد الادوات السياسية والتعبوية النشطة. فقد اختلطت الهوية المذهبية بالهوية الموطنية في ايران، فأنبت هوية جديدة لا يمكن الفصل فيها بين التشيع كهرية مذهبية وايران كهوية وطنية، بالنظر الى أن ايران والتشيع هما نبتنان ظهرتا في وقت واحد في بالاد فارس في زمن الصغويين، الذين افادوا من التشيع في اقامة اقليم موحد يحتضن مجتمعاً متحانساً ومتمايزاً عن جواره، ية سخ فيه الشعور بالانتماء القومي، واستخدام التشيع كعطاب تعبوي يلعب دور الاسمنت في ترصيص بنيان الدولة الايرانية الجديدة وترسيخ هويتها القومية.

فكان من تجليات الهوية الجديدة، أن جعلتها الدولة الصفوية اساساً في بنية خطابها السياسي ، وتعميمه على المؤسسات الدولتية، وتجع الصفويون في انشاء اكليروس دولة، اضطلع يمهمة ترويج التشيع في ايران في سياق بناء حهاز الدولة، حيث اجتذب السلطان الصفوي علماء الشيعة من العراق وجيل عامل والبحرين والقطيف ومنحهم صلاحيات واسعة تندرج في اطار السياسة الصفوية الرامية الى تعزيز اركان الدولة وتحصيل المشروعية الدينية.

وكان أنتمذهب الدولة الصفوية مفعول بالغ التأثير ، في مقابل تمذهب الدولة العثمانية حيث بدأ الطرفان في تكييف أدوات المذهب لتحقيق اغراض سياسية محضة، فبالغ الصفويون في اضطهاد المسلمين السنة في ايران اضطر الكثير منهم بما فيهم العلماء للهجرة الى تركيا، ومن هناك أفاد العثمانيون في تدعيم بنية اكليروس سنى ، وبالمثل بالغ العثمانيون في اضطهاد المسلمين الشيعة فاضطر الكثير من العلماء للهجرة الى ايران، جرى توظيفهم في تدشين اكليروس الدولة الصفوية. وإذ نجح الطرفان الصفوي والعثماني في توظيف التمذهب لبناء دولة مركزية قوية، فقد لعب التمحور على المذهب ، واشتداد وتـاثر عصبانية مذهبية في الدولتــين الصفويــة والعثمانية، دوراً خطيراً في اعاقة امكانية قيام حلف اسلامي بين العثمــانيين والصفويين في وحــه الاستعمار البرتغالي الذي احتاح المنطقة في الربع الاول من القرن السادس عشر الميلادي ، ولتغير مسار التاريخ، ولكن هذا التحالف لم يتم، بل أن تنامي حدة التنافس بين الصفويين والعثمانيين، دفع بهما للدخول في صفقات سياسية مع البرتفاليين.

ولم يكن إعلان الشاه اسماعيل أول الملوك الصفويين (٩٠٥ -٩٣٠هـ/ ١٤٩٩ - ١٥٢٣م) التشيع باعتباره مذهباً رسمياً للدولة يمنحها خاصيمة تميّزها عن الدول السلطانية ذات المطامح الزمنية المحددة، أعني الدول السلطانية التي قامت في التـاريخ الإسـلامي، أو يحـول دون توسـلها بآليات مزاولة السلطة كما هي قارة في تراث المسلمين السياسي، فهي دولة سلالية بالمعنى الحرفي لكلمة سلالة، فقد كان للصفويون نظام شبه محدد لانتقال السلطة وتوارثها، أي باعتبار السلطة امتيازاً عائلياً خالصا، فقد اعتمد الملوك الصفويون الآلية السنية في مسألة انتقال السلطة كما ثبتت في الواقع التاريخي (الأمويـون والعباسيون والعثمانيون...)، فكان ولي العهـد يعـين سلفاً، وقد بات معروفاً في التجربة الصفوية أن من يعين حاكماً على خراسان يصبح الملك القادم، وهذا الإجراء (اعتماد ولاية العهد) من شأنه أن يضع السلالة الصفوية على قدم المساواة مع الدول السلالية في تاريخ المسلمين السياسي، وعلى قدم المساواة مع الدولية العثمانية نفسها الجارة السنية للدولة الصفوية، وهكذا فــ "إن بنية الدولة االسلطانية التي نشأت في ايران انطلاقـــأ من إعلان المذهب الشيعي الإمامي هو مذهب الدولة والمحتمع، هي نفسها بنية الدولة السلطانية العثمانية التي نشأت في آسيا الصغرى" ويذهب كوثراني الى أن الدولة الصفوية اعتمدت خط سير العثمانيين في بناء هيكليتها العسكرية وهيئاتها الإداريـة والدينيـة، وكـانت المؤسسـة الدينيـة "صدر الصدور ومشيخة الإسلام" من أهم ركائز الدولة وأركانها الى جانب الموسسة العسكرية التي قامت عليها حروب الشاه ومعاركه(٢٦).

## طهماسب .. ترميم الشرعية

بعد موت الشاء اسماعيل سنة ٩٣٠هـ ورث أبنه طهماسب (١٥٣٣ صـ ١٥٣٣) العرض في سن مبكرة، فلم يتجاوز عمره آنـذاك العشر سنوات فصار العوبة ببد امراء القزلباشية (أصحاب القلانس الحمراء)، وصار نائب السلطنة (ديو سلطان روملو) أحد امراء الصوفية القدامي داخل السلطة، الحاكم الفعلي للدولة الصفوية، فقرر أن يفيد من قوة العلماء ورحال الدين لانتزاع سلطانه بالقوة من القزلباشية. وفي عام ٩٣٧هـ نشب حلاف حاد بين طوائف القزلباش حول تنصيب السلطان وقام بعضهم بقتل حسين شاملو المعين من طرف تكلويان أحد زعمـاء القزلبـاش ممـا ضاعف من حراجة الموقف في ظل الفراغ القيادي الذي تعيشه الدولة الصفوية بمـا يوفّر للدولـة العثمانيـة المنافسة فرصة مناسبة لاجتياح إيران واعضاعها للسلطان التركي، و لم يفلح تكلويان في جمع طوائف القزلباش حوله وتقوية موقعه قبالة الشاه المنتظر، أما يحي أرغلي تكلوبدين زعيم إحـد الطوائف القزلباشية فاقدم على عطوة جرية بالتحالف مع طهماسب ، فشـن الاخير حملة على جاعة تكلوبان وحـر فلوهـم وقتل قادتهم وفرق جموعهم وفرض سيطرته عليهـم(٢٠).

وعلى الرغم من تصفية التمرد القزلباشي، فقد كان طهماسب في مسيس الحاجة الى قوة معنوية تزيد في ترسيخ سلطانه، كونه يفتقر الى الخصائص الكاريزمية التي توفرت لدى والده المؤسس، ويفمّر د. على الوردي ذلك بهذا النحو "كان هذا النساه طهماسب يختلف في تكوين شخصيته عن أبيه اختلافاً واضحاً. فهر قد ورث الملك وحصل عليه جاهزاً أما أبوه فكان مؤسس الملك وقائد الجيوش وكان بالإضافة الى ذلك واثقاً من أنه رئيس الدين والدولة معاً فلا يحتاج الى من يرشده في ديته ودنياه "(٢٠) فقرر طهماسب التوسل برحال الدين معاً فلا يحتاج الى من يرشده في ديته ودنياه "(٢٠) فقرر طهماسب التوسل برحال الدين المركب معاً فلا عقم عبد العالى الكركي أفسر طهماسب التوسل برحال الدين المركب أله من يرشده في ١٩٦٩هـ الى المنبخ نور الدين على بن عبد العالى الكركي ألى المناه المركب عبد حاء فيها ". الى من اختص بمنزلة أئمة الهدى (ع) في هذا الزمان. ذي المنزلة العالية خاتم المجتهدين وروراث علوم مسيد المرسلين وحارس دين اميرالمومنين قبلة الإنقياء المخلصين قدوة العلماء الراسخين حجة الاسلام والمسلمين هادي الحالى عليا عاليا الذي أظهر مشكلات قواعد الحلال والحرام، نائب الإمام (ع) لا زال كاسمه العالى عليا عاليا الذي أظهر مشكلات قواعد فيض علمه، وخضع له الاكابر والاشراف، وانقادوا لأوامره ونواهيه، ورأوا في اتباع أحكامه غياة هم".

واشتملت الرسالة على فرمان جاء فيه "وبهمة عالية ونية صادقة نامر جميع السادة المظام والاشراف الفخام والامراء والوزراء وجميع أركان الدولة الاقتداء بالمشار اله ويجعلموه إمامهم، ويطيعوه في جميع الامور، وينقادوا له ويأتحروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه، ويهزل كل من يعزله من المتصدين للامور الشرعية في الدولة والجيش وينصب كل من ينصبه ولا يحتاح في العزل والنصب الى وثيقة أخرى" كما نصّت الوسالة على تخصيص خواج قرى عراقية وقرر السلطان له سبعمائة تومان سنوياً بعنوان السيورغالي في ببلاد عراق العرب (١٦) (انظر الملحق الخامس).

وقد لبى الكركي دعوة طهداسب فغادر النجف ولما قدم اصفهان وقزوين مكتّ من الملك والسلطان وقال له: "نت احق بالملك لأنك الناتب عن الامام ، وإنما أكون من عمالك ، القرم والمام المرك ونواهيك (٢٣٠) وحصل على منصب (شيخ الاسلام) لقبه الشاه به حنائب الامام> يحيل الى رتبة سياسية رفيعة ومنحه صلاحيات واصعة في ادارة شدوون البلاد السياسية والاجرائية (٢٨) فقوى نفوذ الكركي ما حمله على الانتصار للدولة والمدعوة لها والتأليف في وجوب طاعتها وربما ذهب الى أبعد من ذلك مما أثار عليه بعضاً من رجال الدين وفي مقدمتهم الشيخ ابراهيم القطيفي ( ٥٥ هـ تقريداً وقبل ٥٥ هـ) (٢٩).

ويموجب هذا الغرمان، سلك الشاه طهماسب مساراً مختلفاً عن والده الشماه اسماعيل، بتدشينه أول كليروس شيعي، يؤسس لنوع من التنوازن الداخلي في اللولية، مبنياً على تقاسم السلطة، واشراك الديني في السياسي، ويدعونا همذا الى الوقوف عند أهم تسالح همذا الفرمان وردود الإفعال التي أعقبته في المستويين الديني والسياسي:

أ. تراث السياسي الشيعي: لمة تطور عميق حصل في الفكر الاماسي الشيعي على امتماده عشرة قرون، سواء في مستوى حركته التاريخية والمجتمعية أو في نظامه المعرفي، وبالتأكيد ستكون الحقيقة عصية على الثبوت مالم تعضد بالادلة التاريخية الرصينة، وبالتالي سنحد صعوبة في قراءة هذا التطور خارج السياق التاريخي والموضوعي لحركة التشيع، ولكن للحظة سنحد أنفسنا معنيين بموضوع محدد (جزئي) من شأنه أن يفتح آفاقاً على كليات التشيعي عموماً، فالامامة من حيث الاهمية في الراث الشيعي عموماً، فالامامة/اللولة ليست سوى الفكرة المركزية والمحور العظيم القارة في العقيدة الشيعية.

وبقدر عطورة وأهمية المكانة التي تحتلها الامامة/الدولة في الذاكرة الجماعية الشبعية، وتخصلها على مجمل المناشط الدينية والمذهبية الشيعية، فإن حسماً تاماً لمسألة التعامل مع تفاصيل الامامة/الدولة صازال بعيد المنال، وتظل أي الامامة تولد في طريقها طيفاً من الاشكالات والتساؤلات التي تزيد في تعقيد المسألة بدلاً من ايجاد مخارج موضوعية أو مناخات ايجابية لحلول نهائية مقبولة.

ولهذا السبب، لم يكن لدى علماء الشيعة مع قيام الدولة الصغوية نظرية سياسية واضحة المعالم في عصر الغيبة، أو حتى عجرة عملية يمكن أن تعين الفقيه على صنع بنى نظرية واقعية لدولة تستمد من قيم الدين/المذهب اسسها وسياساتها، فقد قصر دور العلماء على الاعتقاد بالامامة الالهية التي تحولت الى نظرية مواسبة في تقديم أو المتاق نظرية فرعية من نظرية الامامة كما فعل علماء الشيعة في تقديم أو اشتقاق نظرية فرعية من نظرية الامامة كما فعل علماء الشيعة الاوائل كالمفيد والمرتضى

والطوسي، وقرروا في ضوئها اصالة النظام السياسي، أو بتعبير شيخ الطائفة الطوسمي (وجوب الرياسة).

فعنذ انقطاع الجدل الفقهي السياسي حول العلاقة مع السلطة وسط فقهاء الشيعة في القرن العاشر الماضو والخامس الهجري، لم يشهد الوسط الشيعي جدالاً مماثلاً حتى القرن العاشر المحري، رغم الفلروف المساعدة التنشئة مناخ سياسي يتيح للفقيه فرصة انتماج معارف دينية سياسية ، ونخص بتلك الظروف نموذج علماء الحلة وهولاكو والعلامة الحلي والجمايتو خدابنده في الدولة المغولية، ونموذج الشمهيد الاول وابن المؤيد السربداري في الدولة السربدارية، فإن المصادر التاريخية والمفقهاء الشيعة خلال المحادر التاريخية والمغربي.

ولذلك، ظلت مسألة العلاقة مع السلطة ، وقبل ذلك مشروعيتها غيير محسومة حتى في المراحل التي تخترق فنزة علماء الحلة وهولاكو والحلمي والجايتو خدابنده المغولي واليتي تكاد تكون بمثابة تجربة استثنائية مقطوعة الصلة بحركة الفقيه الشيعي وصيرورته التاريخية، ولذلـك لم تستقر هذه التجربة في وعي الفقيه الشيعي بكونها مرجعاً يمكن الركون اليه والاسترشاد بـ.ه في طريقة التعامل مع السلطان، ويمكن القول هنا بأن النزاث السياسي الشيعي بدأ من الناحيــة الفعليــة مـع قيام الدولة السلالية الصفوية في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، إذ اطلق ارتباط الشيخ على عبد العالي الكركي بالدولة الصفوية وما ترتب عليه من نتائج وتدابير منهــا قيــام مؤسســة دينيــة رسمية خاضعة للدولة الصفوية، اطلق موجة جدل حاد بين علماء الشبيعة، أفضى الى انقسامهم بين مؤيد للتماهي مع الدولة الصفوية المؤسسة على قاعدة شيعية، وبين مستنكر بشدة لأي نوع من العلاقة مع الدولة الصفوية المندرجة تحت عنوان الدول الغصبية، وقد واحمه الكركبي انتقاداً شديداً وواسعاً من فقهاء النجف ومن زملاء درس كانوا معه، كونه اسبغ على الصفويين تأييده ودمغ سلطانهم بالشرعية التي لا تصح الا للامام المعصوم، كما أثار نقمة بعض علماء الشيعة المعاصرين له، وبوجه عام، التزمت النجف الحاضرة العلمية الشيعية الكبري في ذلك الوقت، موقفاً حذراً وفي الواقع سلبياً من الدولة الصفوية باعتبارها دولة زمنية لا دينية ، وقررت النجف أن تنأى عن الانخراط في النشاطات السياسية، بل وقطع الطريق على أيـة محـاولات لاقامـة صلـة من أي نوع مع الحكام، وبالتالي ابقاء النجف بوصفها حاضرة علمية محضة لا دخل لها بالسياسة أو الشأن الاحتماعي العام.

تلك كانت الفلسفة الخاصة لدور النجف كما رآها الإقدمون ورسّخها المناخوون، على أن ثمة منعرجمات جديدة أسهمت في تعديل تلك الفلسفة، أو اختبار صدقيتها، وبالتباكيد سيكون للسياسة دخالة مباشرة أو غير مباشرة في ععلية الاحتيار تلك، فعمع تبلور المشروع السلطاني الصفوي والشيخ الكركي، بذأت تبرز آراء فقهية معارضة لما يطرحه الكركي، بذأت تبرز آراء فقهية معارضة لما يطرحه الكركي، بدأت مع الشيخ ابراهيم القطيفي، ثم ما لبث الاحتجاج "أن انتظم في تيار فقهي معارض لنشوء دولـة زمنية تدعي تطبيق الشريعة وفقاً لمذهب الامامية الاشي عشرية" وقد عكس هذه التيار نفسه في اشكال مختلفة قوليتها الانجاهات الفقهية والفكرية المناوعة، فقد حمل الفقهاء الاخباريون على الاصوليين "اجتهادهم في مسألة السلطة في زمن غيبة الامام، وحصروا مهمة الفقيه في نقل احبار الرسول والائمة دون زيادة أو نقصان" (١٠٠).

وهنا، يتعين الرجوع الى تراث العلماء السياسي في تلك الفترة، وتحديداً فيصا يتصل منه بالمواقف العامة من التعاطي بالشأن بالسياسي، والعلاقة مع السلطان، وهي مواقف لن نلتزم فيها يحقية زمنية مع تواصل هذه المواقف، فقد نقل عن الشيخ جواد العاملي (١٩٦٤ - ١٩٢٧هـ) قوله عن استاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء أنه "كثير التعلق بأبواب الملوك والحكام"(١٠٠٠) كصا تعرض الموزا رفيع الدين محمد بن الامير بن شحاع الدين محمود الملقب بسلطان العلماء أو عنص علماء الشيعة ونقل الخوانساري في (روضات عليفة السلطان (١٩٠٥هـ) الى قلف بعض علماء الشيعة ونقل الخوانساري في (روضات الجنات) أنه طعن فيه العلماء فهما أهمله أصحاب السير مثل صاحب (أمل الآمل) وصاحب (السلافة) فيما بلغ البعض بطعنه أن شكك في تورعه عن بعض عمل الشيطان وفي اجتهاده الهنائية.

وقد بات قاراً في الوعي الشيعي، أن من مقضيات الورع والتقوى فلك الارتباط ــ من أي نوع ــ مع السلطان ومقاطعته تماماً، بل أصبح هذا الامر ضرورة ثابتة وملحة بالنسبة للفقيسه وعالم الذي، الذي به تختير فيها كفاءته العلمية ولياقته الدينية، وجنح كثير من العلماء الى اعتزال السلطان ورفض تولي الناصب السلطانية، لما يطنه هذا الموقف من الابقاء على الصورة الفصيبة للدولة في عصر الفيية، وبائالي عدم القبول بمشروعيتها، وثانياً التأكيد على نقاء المعتقد ، واستقامة السلوك، ويذكر في هذا الصدد الشيخ محمد بن الحسن بمن الشبهيد الشاني العاملي، من علماء القرن الحادي عشر الهجري وقد استوطن مكة المكرمة، في عهد الحرافشة الذين حكموا بعليك فترة من الرمون قد بعث الهه بخمسمائة قرش والتمس منه ان يقبل ذلك تقرباً، ولكن الشيخ محمد ابقاها عند الرسول الذي خمد ابقاها عند الرسول الذي حكم الا يقبى منها شيء. وتنقل قصة أخرى ممائلة عنه أن الشياء عباس الصفوى طلبه عام حتى لا يقي منها شيء. و زيارة للعراق، فأي ثم جدد طلبه وكان الشيخ في زيارة للعراق، فأي ثم جدد طلبه وكان الشيخ في زيارة للعراق، فأي ثم جدد طلبه وكان الشيخ في زيارة للعراق، فأي ثم جدد طلبه وكان الشيخ في مكة المكرمة،

فأبي، وقبل أنه اعاد الطلب عليه اكثر من مرة، فلما قبل مكرهاً عين لسه مبلغاً لخرج الطريق ، فأبي أن يأحذه وقال "فقد نهينا عن مثل ذلك"<sup>(11)</sup>.

وينقل صاحب كتاب (الانوار النعمانية) نعمة الله الجزائري: "أن السيد الجليل محمد بن على بن الحسين العاملي حقيد الشهيد الثاني صاحب المسدارك، والشيخ المحقق حسن صاحب المعالم رحمهما الله قد تركا زيارة المشسهد الرضوي على ساكته افضل الصلاة خوفاً من أن يكلّفهم الشاه عباس الاول رحمه الله بالمدحول عليه. فيقيا في النحف الاشرف و لم يأتيا الى العجم احترازاً من ذلك الامر المذكور "(13).

وتظهر لذا التطورات اللاحقة، أن انخراط قسم من علماء الشيعة في الدولة الصفوية لم يتم معنوا عني وعلى المسلوعة المدولة المسلوعة الدولة متحقق بظهور الامامة الالهية، فقد وضع همانا القسم نصب عيب أن المخاخل في الشروون السياسية وصولاً الى السيطرة الدائمة لم يكن قط ولا حتى هدفاً بعيداً من اهداف العلماء ، فإن استمرار وصولاً الى السيطرة الدائمة لم يكن قط ولا حتى هدفاً بعيداً من اهداف العلماء ، فإن استمرار الديوية بحيث أن مواقف العلماء السياسية ما كان يمكن لها في التحليل النهائي ، الا أن تكون المائة معارضة أن ولذلك لا تغدو مشاركة العلماء في الدولة العمقوية في عهودهما الاولى كرنها سوى استجابة لظروف خارجية موضوعية تقتضى تحصين سيرورة وصيرورة الجماعة كرائسيمة هنا)، والذي من شأنه تبرير التوسل بالدولة والتماهي فيها، متناغماً مع الشعار الصفوي الشيعي.

ومهما يكن، فقد ادى قيام الدولة الصفوية على ارضية شيعية الى انبثات اجواء سياسية نشطة، احتذبت اهتمام العلماء الشيعة، بالنظر الى النجاح الساهر الذي حققه الصفويون في استدراج العلماء الى ميدانهم، والذي أسهمت آثاره اللاحقة في تعديل النظرة السلبية المطلقة الى السياسة بوصفها من حبائل الشيطان، باتجاه انخراط حذر وتالياً ايجابي الى حد ما في الشأن السياسي.

ولعل أبرز عمل ظهر خلال هذه الفترة، كتاب (روضة الانوار) للفقيه المحقق محمد باقر السبزواري (ت ١٠٩٠ ـ ١٦٩٧)، وكنان شبيخ الاسلام في دولة الشناه عبساس الصفـوي الشاني(١٠٥١ ـ ١٠٩٥ م) ١٦٤١م) الماني(١٠٥١ ـ من الـدلالات السالمة في عصر الفيدة، السياسية ما يكفي لأن يعتبر أول قطع مع الاجماع الشيعي على غصبية السلطة في عصر الفيدة، فهو في هذا الكتاب يؤكد بوضوح غير مسبوق أحقية، وشرعية سلطة غير الامام.

والمحتاب في محمله مجمع وفي نفس الوقت مجانس بين عنصرين متحاذيين: الايمان القناطع والمحتاب في محمله مجمع وفي نفس الوقت مجانس بين عنصرين متحاذيين: الايمان القناطع المحتاج المجارة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحتاجة المجارة المحتاجة المحتوزي ما نصه: "لا يخلو أي عصر من وجود اسام، ولكن في بعض العصور يختفي الامام الأسباب ومصالح تحفى عن أنفار أبناء آدم، وحتى في ذلك العصر يكون العالم، ذا دولة ونعمة ببركة وحودهم، والآن في هذا العصر وصاحب العصر والزمان غالب، إذا لم يكن هناك كافة الناس، ومن ثم فلا بد ومن اللازم أن يعيش الناس في ظل حكومة سلطان يحكم بالعدل ويتأسى بقول الامام وفعله"، ويزاول وظائف السلطنة على النحو النالي: ١- الاقتداء بحديث الامام ومنته. ٢- دفع شر الظلمة. ٣- الحفاظ على رعيته وهم ودائع الحد تعالى لديم. ٤- وضع كل واحد من اتباعه في الموضع الملائق به. ٥- حفظ المؤمنين وحمايتهم من عدوان الكنار والمبتناع عن الاستيلاء على أمول الرعية وتبديل الاموال والاشخاص الى أدوات لارتكاب الماكة وحدودها ونفوذها (شهوات، ٩- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ١٠ العافظة على طرق الملكة وحدودها ونفوذها (منادة).

ويظهر النص السابق، المنزع العقلاني التحرري لدى السبزواري، يتجلى أولاً في نحله السلطان صفة النيابة عن الامام المعصوم ويحله محله في حدود مهمته كحساكم، في الوقت اللذي يهمل بقصد أو دونه نيابة الفقيه عن الامام المعصوم، ثم ينهب من خلال حصر وظائف السلطان، أو طبيعة الدولة المتصوّرة، وهي تقريباً النموذج التقريبي للدولة الدينية، يذهب الى تفويض سلطان الوقت المهام الدينية التي لا يقوم بها كما ترسخ في الوعي الفقهي الشبعي، الا الفقهاء وعلماء الشريعة، فيما لا ذكر في النص الى اقتسام السلطة بين الفقيه وسلطان الوقت، وإنما ندابير النمولة منهمام الدين والدنيا معاً، وضبط تدابير السلطة على اساس مقررات الشريعة.

وفقهياً، يظهر السبزواري شجاعة فائقة في معالجة المسائل الحرجة في الفقه السلطاني الشيعي، والتي تعكس الى حد كبير انقتاحه على الواقع والنص بروح عصره وحاجاته. ونقرأ في مناقشة السبزواري لمسألة صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أنه لا يقيم وزناً لاشتراط السلطان العادل (=الامام) في التحقق العيني للجمعة، ونقل أقوال بعض فقهاء الشيعة المتقدمين بخصوص اتفاق الشيعة على عدم عينية الجمعة في عصر الغيبة، ورد ذلك بالقول :"ولكن الظاهر أن ذلك ليس باتفاقي بين الإصحاب بل كثير عبارات من المتقدمين واضحة الدلالــة على خلافـه" وقــال بأن المشروطية محصورة في زمان الحضور لا الغيبة<sup>(٨١)</sup>.

وأورد تطيلين رصينين لاتبات عدم مضروطية الامام العادل في الجمعة حال الغيبة، والانقال منه الى نقد الفقيه في تعامله مسع مساحة مأذونية الامام في عصر الغيبة له، وهذان التعليلان هما:

الاول: "لأن الفقهاء حال الفيية يباشرون ما هو أعظم من ذلك (= اقامة الجمعة) بمالإذن كالحكم والافتاء فهذا (=الإذن باقامة الجمعة) أولى ".الثاني:"ان الاذن إنما يعتبر صع امكانه أسا عدمه فيسقط اعتباره وبيقى عموم القرآن والاعبار خالياً عن المعارض"(<sup>(14)</sup>.

وثبت السبزواري موقفه الافتائي في صلاة الجمعة في (كفاية الاحكام) بمما نصمه:"صلاة الجمعة وهمي ركعتان بدل الظهر ووجوبها في الجملة اجماعي بين المسلمين، إنما الخلاف في زمان غيبة الامام (ع) والاقرب وجوبها عيناً بلا اشتراط الفقيه، لكن الاحوط انسه اذا وحمد الفقيمه في يلد لا يجمع غيره.."(\*\*).

وناقش السبزواري مسألة الخراج والمقاسمة مع السلطان في عصر الغيبة بما يبطن مشروعية التعامل مع السلطان الجالر وقال "ان الالاممة لمما علموا انتقاء تسلط السلطان العدل الى زمان القائم (ع) وعلموا أن للمسلمين حقوقاً في الاراضي المفتوحة عنوة وعلموا أنه لا يتيسر لهم الوصول الى حقوقهم في تلك المدة المتطاولة الا بالتوسل والتوصل الى السلاطين والامراء حكموا (ع) بجواز الاخذ منهم، إذ في تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم وتفويت لحقوقهم بالكلية" واستند في ذلك على راوية للامام جعفر الصادق (ع) أنه قال: "لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان" ("؟)

ولعل المناقشة التالية تبين الى أي حد هي رصينة وجهة نظر السبزواري في التعامل مع السلطان، حيث ورد في هذه المناقشة: أن الإمام جعفر الصادق (ع) ستل عن الركاة، فقال: ما أعذه منكم ينو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم. وقد استند بعض من الفقهاء على هذه الرواية في تحريم اعطاء الخراج والمقاسمة والزكاة الى السلطان. ورد السبزواري على ذلك بأن "اخبارنا غير واضحة الدلالة على التحريم، وغاية ما يستفاد من الرواية حكم الزكاة، فلا يعم غيوه، ثم التفريع الذي ذكره ايضاً عمل تأمل، وانسحاب حكم بني امية في غيرهم مطلقاً عمل تأمل، وانسحاب حكم بني امية في غيرهم مطلقاً عمل تأمل عمل تأمل "("").

ويذهب السبزواري الى أبعد من ذلك، فله رأي مخالف لغالبية فقهماء الشبعة في مسألة الخمس في عصر الغيبة، حيث يقول ما نصه :"والقول بإباحته فيه ــ أي في زمان الغيبة ــ مطلقــًا لا يخلو عن قوة..."("").

واجمالاً، وازاء المكانة المركزية لمبدئي الامامة الالهية، وانتظار دولة الاسام المهدي عند الفقية بحدد في الفقيه المنتسور، وهمو بملا ريس أول فقيه بحدد في الفقيه السيوانية كل المستوادية بحيل التشيع من كونه اطاراً ماضويها ساكناً الى اطار دينامي، تسري بداخله روح التحديد، والامتثال لضرورات الوقت، مع تسليمه بالمبادىء الكبرى التي تمثل صلب الإيمان الشيعي، كالامامة النصية، وانتظار الامام المهدى.

ب ـ المؤسسة الدينية الصفوية: احتطت الدولة الصفوية لنفسها - كما أسلفنا - الطريق ذاته الذي سارت عليه الدولة الشمانية في بناء هيكليتها العسكرية وهيئاتها الادارية والدينية، وكانت المؤسسة الدينية (صدر الصدور ومشيخة الإسلام) من اهم ركائز الدولة وأركانها (الأم فامامة الجمعة تمليلاً وهي منصب علمي من قبل السلطان في الدولة الايرانية نظير مشيخة الإسلام في الدولة الشمانية، الآ أن مشيخة الإسلام هو الذي يعين القضاة في جميع المملكة بخلاف المضاة في الدولة العباسية، وكان شيخ الإسلام هو الذي يعين القضاة في جميع المملكة بخلاف امامة الجمعة، فإنها منصب علمي صرف ، وكانت مشيخة الإسلام موجودة في الدولة الإيرانية في عهد الصغوبين وهي ايضاً منصب علمي واداري يفوض من قبل السلطان الصغوي.

وقد لعب علماء الدولة العثمانية خصوصاً في بلاد الشام والعراق دوراً كبراً وفي الوقت نفسه غير مباشر في بناء المؤسسة الدينية الصغوية من خلال حمارت الكراهية ضد علماء الشيعة فأجأنهم لمرحل الى ايران، فقد سافر الشيخ حسين عبد الصعد وابنه الشيخ بهاء الدين العماملي اثر شهادة الشهيد الثاني، فكان الباعث على سفره عام ١٩٥هـ كما ذكر الامين "ما حدث من الحوف على العلماء في جبل عامل بسبب ماجرى على الشهيد الثاني، ولم يكن لهم ملحاً في ذلك الوقست غير ايران... (١٩٥٩ الشيعة، وحين توجه الشيخ حسين عبد الصعد الحارثي بنام (١٩٥٩ عالم) إلى ايران، وكان في عهد الشاه طهماسب الصغوي، فقرص اليه منصب مشيخة الاسلام بقروين واستمر عليها سبع سين وكان يقيم صلاة الجمعة ، ثم انتقل الى مشهد بأمر السلطان مع احتفاظه بالمنصب (٢٥)، ويمكن تتبع عشرات القصص حول هجرة علماء شيعة من مناطق عتلقة في بلاد الشام والعراق والبحريس والقطيف الى ايران في تلك الفترة، وكان باعد المجرة واحدا.

### شرعية السلطة

سنجد أنفسنا في ظل صيرورة الدولة الصفوية، أمام امتحان عسير يسافح الفقيه الشيعي من أجل احتيازه، ثمثلاً في مشروعية الدولة القائمة في عصر الغيبة، وهذا الامتحان يمتد الى نقطة بداية انشعاب حركة الفقه الشيعي منىذ القرن الرابح الهجري الى اتحاهين: أحباري، أصولي، يستدعي معه تراثاً ثقيلاً من السجالات الفقهية الحادة ، وصولاً الى الدولة الصفوية في القرن العامر الهجري.

ويسترعي هذا الاستدعاء، ملاحظة التبدلات العمودية التي شهدها موقع الفقيه في الحقسل السلطاني، ونستحضر هنا ثلاثة نماذج بارزة في التاريخ الشيعي بعد الغيبة ممثلة في: العلامة الحلي والمسلطان المغولي الجايتو حدابنده، والشيخ زين الدين العاملي المعروف بالشهيد الاول بسلطان العموري طهماسب. ففي نموذج المدولة السريدارية ابن المؤيد، والشيخ الكركبي بالسلطان العمضوي طهماسب. ففي نموذج الحلي \_ الجايتو حدابنده كمان دور الفقيه منحصراً في الحيز الارشادي التبليغي، وفي نموذج العاملي \_ ابن المؤيد، نحل الفقيه \_ نظرياً \_ صفة المفتي، أما النموذج الشالث الكركبي \_ طهماسب فقد احتل الفقيه موقع التباية العامة عن الامام والمشرع للسلطة.

ويشكل نموذج الكركي ـ طهماسب منعطفاً تاريخياً في حركة الفقه السلطاني الشبهي، فلأول مرة يتقلد الفقيه منصب النيابة العامة عن الإمام المهمدي ويصل الى أعلى نقطة في الهرم السياسي، وهذا المنصب يخوله التشريع في الحقل الدين، ويلزمه مهر السلطة الصغوية بالمشروعية الدينية، بمعنى أن يصبح الفقيه للصساد الرئيسي لاضفاء الشرعة على السلطة، وهذا بكلمة مكنفة يتطلب خووجاً على الاجماع الشيعى الفقهي في كثير من الموضوصات والتي تلتقي عند ذاك، يكشف عن ذلك توجات قرار الكركي يتميين امام في كل مدينة لاقامة صلاة الجمعة، ذاك، يكشف عن ذلك توجات قرار الكركي يتميين امام في كل مدينة لاقامة صلاة الجمعة، يوسس على اساسه أول اكلووس شيعي يشكل فيه الفقهاء الشيعة العرب ومن جبل عامل حصراً نواته الاولى، ويمدّ الدولة الصغوية بأسباب القرة والاستقرار، وقد أثار هذا القرار حفيظة إجازته جباية الحراج في زمن الغيبة، وهمي من الموضوعات الخلافية في الفقه الشيعي والتي من شأنها تزويد الدولة برافد مالي كبير، تنضاف الى ذلك تعليماته بالتوقف عن ممارسة التقية بعد أن صبح الشيعة في ظل الدولة الصغوية الشيعية.

وتقدّم السنجالات الفقهية التي كانت دائرة بين الشيخ ابراهيم القطيفي والشيخ علمي بمن المسيخ علمي بمن المسيخ علمي بن المسين بن عبد العالي الكركي، مثالاً حيوياً على اشكالية الشرعية التي طرحت بدرجة أكبر في زمان الدولة الصفوية، وتعكس طبيعة التشابكات الفقيقية المعقدة في تلك السحالات ابتلاءا عن أول وجود الدولة الصفوية على قاعدة نيابة الفقيه عن الإمام المعصوم، فالتشيع التاريخي يعتبر ظاهرة اختجاجية على الدولة غير المتحدرة من أهل البيت، وكان الموقف الاصلي من السلطين كما يعبر عنه الشيخ يوسف البحراني حرمة الدحول في اعمالهم على أوكد وجه ، بل مجود عبتهم والركون اليهم وحب بقائهم فضلاً عن مساعدتهم واعانتهم بالإعمال الاحك.

فالقطيفي الذي هاجر عام ٩ ٩ ٩هـ من مسقط رأسه القطيف في شسر في الجزيرة العربية الدين الأشوف، كان شريكاً في درس الشيخ علي بن هلال الجزائري مع الشيخ عبر الدين الأملي والشيخ علي الكركي، وساهم في حركة ترويج التشيع في ايران، الا أن مساهمته هذه لم تصل الى حد التساهي في السلطة الصغوية، ورغم تأثر القطيفي بطريقة اجتهاد الكركبي، الا أنه كان أميل الى موقف المدرسة الاخبارية، كما أن آراءه الجرية والحادة (٢٠٠ ضد معاصره الكركبي يرجه في دائرة المعارض لأي نيابة عن الامام المعصوم في عصر الغيبة، بعزز ذلك غالفته للكركبي في التماهي مع السلطة الصغوية ودمفها بالشرعية، اضافة الى تحريمه صلاة الجمعة في عصر الغيبة معلقة إحرمة جباية الحزاج. وكانت المناظرات تثور بينهما بصورة متصلة سيما حين يتعلق الام الامراكب المعلق المعارة المعمورة متصلة سيما حين يتعلق الامراكب المعلق المسلطانية الشيعية.

ويصدر القطيفي في مناظراته عن عقيدة (الانتظار) كما استقرت في البتراث الإمامي الشيعي، ويفنك السلطيني الشيعي، ولذلك قاطع الصفويين ورفض عروضهم، ويذكر الاصبهاني في إرياض العلماء) أن الشاه طهماسب بعث الى الشيخ ابراهيم عروضهم، ويذكر الاصبهاني في إرياض العلماء) أن الشاه طهماسب بعث الى الشيخ الراهيم القطيفي جائزة حسماديته وكان حينالك في النجف، وتوافق مع وجود الشيخ الكركي هناك قبل رحيله الى ايران تلبية لدعوة الشاه طهماسب ، فرفض القطيفي قبول الجائزة وردها واعتذر عن ذكلك بأنه لا حاجة له في أخذها، فرد عليه الشيخ الكركي بأنك أعطات في ذلك الرد وارتكبت إما عظوراً أو مكروهاً، واستدل على ذلك قائلاً بأن مولانا الحسن (ع) قد قبل جوائز معاوية ، ومنابعته والتأسي به إما واجبة أو مندوبة وتركها إما حرام أو مكروه كما تحقق الإصول وهذا السلطان الم يكن أعلى رتبة من الحسن (ع)، وتشي هذه الحادثة بتعريض الكركي من طرف خفي بالسلطان الصفوي من خلال المقارنة على طبيعة وحدود التناظر وطرفيه، خصوصاً وأن الكركي يسعى من خلال المقارنة التوسسل طبيعة وحدود التناظر وطرفيه، خصوصاً وأن الكركي يسعى من خلال المقارنة التوسسل

باستدلالات مورد قبول الخصيم واقتاعه بها، وبالرغم من ذلك لم يتزحزح القطيفي عن موقده (\*\*)، الذي ثبّته في رسالته في الخزاج (انتهى من تصنيفها سنة ٩١٩هـ) بما نصه حمتى عمن السنيفها سنة ٩١٩هـ) بما نصه حمتى عمن السنيف من توك معاملة الظالمين والاستناع من جوايزهم كان الاولى له ذلك لما فيه من التنزه> وقال ايضاً "فلا شلك عند أهل الله أن من الورع تجنب جوايز الظالم وانكار ذلك جهل "‹\*›)، ويرمز هذا الرأي الى نفى القطيفي لمشروعية السلطة الصفوية، وقد كانت هذه الحادثة سبباً في مضاعفة الاهتمام بموضوعة هدايا السلطان في البحوث الفقهية الشيعية في المراحل اللاحقة، حيث خصص الكركي والارديلي والانصاري ويوسف البحراني باباً لمسألة المسلطان (\*\*)، بعد أن كانت تطرح عرضاً في باب عمل السلطان (\*\*).

على أن قراءة الموقف المتشدد لدى القطيف من هداييا السلطان، يجب أن تتم خمارج سياق جزئية، وإنما عبر سيباق كلية، تحييل الى نفي مشمروعية السلطة الصفوية، فالقطيفي لم يرفض الهدية لذاتها، وإنما كون قبولها يستبطن الاقرار بمشروعية السلطة، وهو ما يرفضه القطيفي محاا.

وعلى الضد من ذلك، يرد احتجاج الكركي الى حقيقه سعيه للانفصال عن حتاريخانية> الفقيه الشيعي، والتحلي عن النصط الفقهي التقليدي، والتلبس بالواقع بوعبي حديد للتاريخ والتراث الشيعيين، لا على طريقة القطيفي الذي يبلغ به التماهي في الماضي حد الانغماس التما فيه والتوسل به لتعليل واقتفاء الحوادث التاريخية والموقف الفقهية.

وهذا يستدعى التأكيد على أن وعى الانشعاب الاصولي الجديد وإن كــان مرتكزاً على قاعدة فقهية، الا أن الايغال فيه يساعد على الاحاطة شبه الناسة ببنية كــل اتجــاه، ومحاججات. وآلياته العقلية والنقلية، مقرناً بعوامل الزمان، والمكان، والموضوع.

فأول مايتبدى من الانجماه الاصولي القديم، وهو يقترب في موقفه هذا من الانجماه الاخباري أنه يسعى للاعتصام بحرفية النص ومركزيته ولم يجنح الى تبديل وتيرته ونسقه الشاريخي والمفتهي، بل ظل يكرر ذاته على السدوام، محتفظاً بذاكرة فقهية/تاريخية مساكنة، تتنشط في حالات انكسار منافسه الاصولي الجديد، فيما كان الاخير، نحاضعاً أو على الاقل قابلاً للتبدل، فهو قد بدأ في تجديد سيرورته ، بغمل توسله بوسائط عقلية، تجييز له اسقاط وعيه الحناص على النص الديني، ويؤهله لانتاج أو تطوير احكام ومعارف دينية، ما يحمله على النساهي في الواقع، في مقابل استقالة منافسيه الاصولي القديم والاخباري المحافظ، وتلاشي الاخير في الماضي. ووفق هذا التكثيف الشديد لطبيعة التمايز، يمكن رصد بحرى وطبيعة الساجالات الفقهية بين القطيفي والكركي.

## تمظهرات النيابة

#### ١ \_ صلاة الجمعة

ابتداءً، أجد ضرورة الالفات الانتباه وفي موضوع صلاة الجمعة بوجه خاص، الى أن صلاة الجمعة بوجه خاص، الى أن صلاة الجمعة لم تتحول الى اشكالية مازالت غير عسومة في الفقه الشبهى الا يفعل التيار الاصولي، الذي اضفى عليها طابعاً سياسياً بربطها بالامامة الاطياء، وهذا ما جعلها أحد معايير شرعية السلطة، وقد اتفقت آراء العلماء الاصوليون "على أن ذلك الشرط إنما هر حضور السلطان السلطة، وقد اتفقت آراء العلماء الاصولين "على أن ذلك الشرط إنما هر حضور السلطان المادل كما صرح به بعضهم الامام المعصوم عليه السلام فاشترطوا حضوره (ع) إذا تيسر كما في بلد اقامته (ع) في دولة الحق، وإذنه اذا لم يتيسر الحضور كما في الملاد الاعرى"، وكان الشيخ الطوسي "أول من قال باشتراط الامام أو المما الرمكان وتبعه عليه الآخرون وكان مذهبه الوحوب العين كسائر من تقدمه" (١٦).

وبعكس الاخبارين فإن مبناهم على رحوب الجمعة بحرد عن النسرائط والقرائد، وردوا على الاصوليين بالقول "كأن في اذن السلطان مدحلاً في انعقادها" وقال الكاشماني "إن اشهراط السلطان ليس عليه سلطان "<sup>(77)</sup> أي دليل، وبناء عليه، ذهب اغلب الاخبارين على حمد الشيخ جعفر ابو المكارم الى القبول بوجوب الجمعة عيناً واختلاف الاصوليين في وجوبها وذهباب الاغلب الى استحبابها("7 وكان موقف التحريم من الاخبارين يعد نشازًالا".

وفي الواقع يمثل موقف الاخبارين القائل بالوجوب العيني من الجمعة بلا قيد أو شرط الاصل العملي الشيعي، وإنحا وردت بعض النصوص الضعيفة مشفوعة بمواقف وظروف سياسية أملت على الفقيه الاصولي التشدد في موضوع صلاة الجمعة واحالتها الى شعيرة سياسية عبادية، وادراجها ضمن امتيازات الامامة وهذا ما أثار علماء المدرسة الاخبارية الذين وجهوا سهامهم الى يعض الاصوليين القائلين بالتحريم، بناعا على رفض نياية الفقية عن المصوم.

ويندرج الكركمي في جملة الفقهاء الاصوليين القاتلين بنيابة الفقيه عن الاصام المعصوم، رغم ماتئيره النبايية هذه، من غموض منظوراً الى أن أول مرة طرحت فيه بهملذا الشكل المتطوّر كان في رسالة الشاه طهماسب الى الكركي، فيما لا مصادر تاريخية وفقهية تخبر عن حجم تناولها في الوسط الفقهي الشيعى حتى ذلك الوقت، وإن كان الخلاف الفقهي بين القطيفي والكركي يوحي بذلك قطعاً. فقد دخل القطيفي والكركي في مسجالات فقهية حتى قبل بأن اكثر الايرادات التي أوردها القطيفي في بعض رسائله كانت للرد عليه الأان وكان الكركي يرى يبابة الفقيه عن الامام للعصوم ، وقد ثبّت ذلك باينار في (رسالة في صلاة الجمعة)، والتي انتهى الكركي من تأليفها سنة ١٩٢١هـ، حيث أفتى بوجوب صلاة الجمعة تأسيساً على أن "الفقيه العدل الاسامي الجفامع لشرائط الفترى ، المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية نائب من قبل العمة الهدى صلوات الله عليهم في حال الغيبة في جميع ماللنيابة فيه مدخل " ويؤسس على تلك النيابة حكماً ينص على أن "الفقيه المأمون الجامع لشرايط الفتوى منصوب من قبل الامام وبهذا تمضي أحكامه ويجب مساعدته على اقامة الحدود والقضاء بين الناس. لا يقال الفقيه منصوب بالحكم أحكامه والمنات والعلقت به الاحبار " (ع) حاكم كما نطقت به الاحبار " (ع) حاكم كما نطقت به الاحبار " (ع).

ورغم ما قد يلمح اليه الردد من حانب الكركي في حسم الفتوى لصالح الوجوب لا التحيير، على أنه تنازل فقهي، بالنظر الى أن رسالة الكركي ليست سوى شرحاً وتعزيزاً لمرأي الشهيد الاول زين الدين العاملي بوجوب اقامة صلاة الجمعة عيناً ، تأسيساً على النيابة العامة للفقيه، الا أن بجرد القول بالوجوب يرمز الى تحول همام في سياق حركة الفقه الشيعي العام، كما يحمل دلالات سياسية هامة في سياق علاقة الفقيه بالسلطان، ويقرر ابتداءا شرعية السلطة، وهذا ما أثار حفيظة القطيفي أحد القاتلين بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وله رسالة في ذلك رداً على الشيخ الكركي في القول بوجوبها مع وجود المجتهد الجامع لشرايط الفتوى، ويندك هذا التعارض في الموقف من السلطة الصغوبة ايضاً، فالقول بالحرمة يقتضى نفي مشروعية بينما القول بالوجوب (العيني أو التخييري) ينطوي على احتمالات اقرب الى القول السلوة الصغوبة.

وتحد هنا أول تطبيق عملي لاحد المعايير الاربعة لشرعية السلطة كما تحددت في المستفات الفقهية الشيعية الاصولية، والني أتينا عليها في مقدمة البحث، وتعد صلاة الجمعة أبرز هده المعايير، حيث بدا واضحاً من خلال هذا التطبيق موقف القائلين بمشروعية السلطة الصفوية وعدم مشروعيتها، وقد تلقى السلطان الصفوي فتباوى الفقهاء الاصوليين القائلين بالوجوب العيني أو التخييري بترحيب بالغ ، كونها تضفي في أحد وجوهها شرعية على سلطانه السياسي، وهذا السبب نفي الشاه طهماسب الفقية الشيعي نعسة الله المفروف بالصدر الكير وكان مرافقاً للكركمي في قدومه الى ايران في زمان الشاه طهماسب ، نفي لقوله بعدم جواز اقامة صلاة الجمعة في زمن الفية

وينما ينطلق القطيفي من خلفية نافية لأية ولاية لغير الامام أو نائبه الخاص، و حرمة اقامة الدولة في عصر الغيبة، ينطلق الكركي من قباعدة اجتهادية عقلانية يتمثل على اساسها مبدأ (النيابة العامة) للفقيه عن الامام، والتي ستوسس (أي النيابة العامة) من الآن مكانة الفقيه في الدولة ، وستهيىء بالتأكيد للكركي وضعاً أفضل ثما كان عليه وضعه في زمان النساء اسماعيل المسفوي فهو سيعود نائباً عن الامام المهدي الذي يمنح سلطان الزمان شرعية الحكم. واستطراداً، سنجد فيها يأتي أن تبلكل عظيماً حدث في موقف الاصوليين من صلاة الجمعة، وخصوصاً ممن الخواه في حهاز الدولة الصفوية.

#### ٢ سـ الخراج

بمضى السحال بين القطيفي والكركي ليشمل ايضاً موضوع الخزاج الذي يدخل حسب الاجماع الفقهي الشيعي في حصوصيات الامام المعصوم، ويرتد الخلاف بينهما كما يرويه الشيخ العلمي الرسالته الموسومة (السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج) بما نصه: ".. فإن ولاة العلمي في رسالته الموسومة (السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج) بما نصه: ".. فإن ولاة ضيق ذمة الفقير والمسكين وكنت من المشاهدين لذلك حتى أن الحايك وضيره من ارباب السائع من المومنين والمكتسين يؤخذ منهم الى مرتبة اللموهم والدوهين وجمعوا ذلك وجعلوه في وجد المعونة للزاد وللراحلة، وما تبعهما عند توجهنا الى الرضا (عليه السلام) باشارة من خلات دولته (حالشاه اسماعيل هنا) فبولفت فيه فكان جوابي بحضرة هنا المؤلف (حالشيخ الكركي) وحضرات أكابر اهل العراق من السادة والعوام أنه دامت سلطنته بعث البنا من الكركي) وحضرات أكابر اهل العراق العرب طلبنا لترويج الدين واظهار فضل التشيع واهله المستين بسنة أهل بيت النبوة (عليهم السلام) فإذا تركنا الدين وأخذنا الحرام فكيف نكون أهلاً لمويج الذين. "(-""). وكان رأي الكركي يرتكز على تفويض الفقيه النائب عن الإمام صلاحية التصرف في اخراج ("") عا يجيز له نقل هاه الصلاحية الى السلطان الحاكم بالنيابة عن الامام صلاحية التصرف في اخراج ("") عا يجيز له نقل هاه الصلاحية الى السلطان الحاكم بالنيابة عن الامام صلاحية التصرف في اخراج ("") عا يجيز له نقل هاه الصلاحية الى السلطان الحاكم بالنيابة عن الامام علاحية التصرف في الخراج ("") عنه يون له نقل هاه الصلاحية الى السلطان الحاكم بالنيابة عن الامة عن المقوية عن المنورة عنه المقوية عن المقوية عن المين عن الإمام علاحية عن الدين والمهار عنه عن المقوية عن المورة عنه المقوية عن المورة عنه عن الإمام علاحية عن المورة عن المورة عنه المهارة عنه المؤلفة عن المورة عنه المورة عنه عن المورة عن المورة عنه المؤلفة عن المؤلفة عنه المؤلفة عن المؤلفة

جدير بالتنويه هنا الى أن الكركي أقام في النجف الإشرف بالعراق سنة ٩ ، ٩هـ ، شم النقل الى ايران وشغل منصب شيخ الاسلام في اصفهان زمن الشاه اسماعيل الصفوي ثم عاد الى المراق سنة ١٦ ٩هـ اثر نشوب خلاف بين الكركي والصفويين<sup>(۲۷۲)</sup>، واستقر في النجف ما يربو على العقدين من الزمن، قبل أن يعود ثانية الى ايران في زسان الشاه طهماسب ، حيث تلبّس بالعمل السلطاني واكتسب وعياً فعّالاً يوهله لتقديم اجتهادات ذات اعتبارات واقعية، تنسلاح في سحالات فقيه أوسم نطاقاً.

وكان الكركي قد صنف رسالته (قاطعة اللحاج في تحقيق حل الحراج) في ربيح الآخر و وتعذّر علينا الانتشار في الآفاق ، لأسباب ليس هذا عل ذكرها، لم بحد بداً من التعلق بالغربة وتعذّر علينا الانتشار في الآفاق ، لأسباب ليس هذا عل ذكرها، لم بحد بداً من التعلق بالغربة لدفع الامور الضرورية من لوازم متممات المعيشة، مقتفين في ذلك أثر جمع كثير من العلماء، وجمع غفير من الكيماء والاتقياء، اعتماداً على ماثبت بطريق أهدل البيت عليهم السلام من أن أرض العراق ونحوها مما فتح عنوة بالسيف لا يملكها مالك خاص بل للمسلمين قاطبة ، يؤحد منها الحزاج والمقاسمة ، ويصرف في مصارفه التي بها رواج اللدين بأمر امام الحق من أهدل البيت عليهم السلام كما وقع في ايام امير المؤمنين عليه السلام وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن "باسم الحراج أو المقاسمة "فائل ذلك من سلاطين الجور.." (٢٧٧)، واحتساب ذلك حلالا "

ويتمثل الكركمي في تحليله (مقابل التحريم) الحراج أو المقاسمة مــاورد في صحيحة الحــلـاء عن الامام محمد بن علي بن الحسين أبي حمفر (ع) عن الرحل يشتري من عمـــال السلطان من ابل المصدقة وياحد أكثر من حقه فقال الامام "بأن الابل والغنم كالحنطة والشعير وغير ذلــك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه فيحتنب، ثم حصر السائل السؤال في الحنطة والشــعر: فـمـاترى في شــراء في الحنطة والشعير يحيتنا القاسم فيقسم لنا حظنا وياعد حظه فيمزلــه بكيـل فمــا تـرى في شــراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل وانتم حضور فلا بأس بشرائه منهم بغير كيل".

وفي سياق وعي جديد للتجارب التاريخية، تمثل الكركبي أحوال علماء الشيعة المناهين مثل الشريف المرتبية وصورة مثل الشريف المرتبية وصورة معمية وصورة معجبة وأنه قد كان له محانون قرية" والشريف الرضي (وكان له ثلاث ولايات)، ونصير الدين عمد بن عمد الطوسي (كان المتولي لاحوال الملك والقائم بأعباء السلطنة.) وجمال الدين ابمي المتصور الحسن بن المطهر (المشهور بالعلامة الحلي) "كان له عدة قرى وكانت شفقات المتطان وحوائزه واصلة اليه" (ما).

وقد رفض القطيفي ماذهب اليه الكركمي في رسالته جملة وتفصيلاً، وما اقام عليه حكمه من أدلة وصنف رسالة (السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج) اشتملت على خمس مسائل: حرمة كتمان العلم والفقه، وذم اتباع السلطان من العلماء، ومدح من أعمان طالب العلم وذم من آذاه، ومدح العالم العامل وذم التارك للعمل، وفي الحيل الشرعية، وضمّنها رأيه في تحريم الخواج في زمن الغيبة، وقال بد حزيف جميع مافي الرسالة أي رسالة الكركمي من أدلة الحواز> وجاء رده عنيفاً، ففي قول الكركمي بالتصرف في المفتوحة عنوة إنما يكون بإذن الاسام

وقد حصل الاذن منهم لشيعتهم حال الفيسة قبال القطيفي "أن هذا الكلام في نهاية الركاكة والسقوط عن درجة الاعتبار . وذلك أن مطلوب المؤلف كما هو ظاهر منه صريح أن التصرف بالبيع وغوه تبعا للآثار إنما يصح زمان الفيبة فلا يصح اثباته الا بأمرين الصحة مع الفيسة وعدم الصحة لا معها، وكلامه هنا دلالته على الصحة زمن الغيبة فلا يصح دليلاً على المدعى على أن المقصود بالذات تخصيص الصحة بزمن الغيبة لأن الصحة قد ثبتت على جهة العموم . والصحة لا تتوقف على اباحة الاذن فلا مدعل لتوسط قوله أن التصرف إنما يكون بإذن الامام فهذا الكلام عن التأمل لا حقيقه له (١٧).

وفي ضوء استمادته لما قرره الكركي: أن العراق فتحت عنوة ، ومايترتب عليها من آثار عملية ، يلزم القطيفي في رده نسقاً تبديدياً يهشم عبره ، توسلات الكركي وطرقه الاستدلالية، ويظل مفعوطا، ثم يذهب الى أقسى مدى تصل البه طاقته الاستدلاليه ليشت على أنقاضها وعياً تقوياً ، يخرج التناظر من اطاره العقلي، ويقحمه في دائرة غيبوية تبقى التناظر في حالة تعادل "لا عدلاف في كونها العراق فتحت بالسيف في الجملة على معنى أن فتحها لم يكن بالصلح ولا لا يجديه المها وتسليمها ولا باسلامهم طوعاً بل بالمحاربة فهو حق اليقين لأنه من المتوارث لكن عامله، لا يجديه الي الكرد في كونها المراق على معنى أن عامرها للمسلمين وغامرها للامام. فهو معلوم البطلان إذ الخلاف متحقق بل لو شتت أن أقدول لا يخلاف في كونها من الانفال لأنها غنيمة الفازي بغير إذنه فيكون منها نقلت ومايوجد من بعض الروايات فهو عمول على الثقية..."(٢٧) كما نقد القطيفي تمثل الكركي بأحوال علماء الشيمة السابقية السابقين (المرتضى، الحلي...) بقوله "إنه ينقل عنهم ولو يخيروا أحداً أنهم أحداً الهم أحداً الهم أحداً أنهم أعرف غم قرى وأموال ونحو ذلك لا يدل على أنهم فعلوا كمشل فعله ليصح استشمهاده فهذا أينها مزيف..."(٢٨)

واجالاً، يبلور السحال الفقهي بين القطيفي والكركي، اطارات بخية تمهد السبيل لانطاقة فقهية جديدة، وتفتح البحث الفقهي لانطاقة وتفتح المسلطاتي، عبر تناظرات واسعة الطاق، فالموضوعات الحلاقية بين القطيفي والكركي غدت مطلباً ملحاً في البحث الفقهي الشيعي، كما أجّحت في طريقها المبول الكامنة لمدى الفقيه الاصولي حصراً، في سبر أغوار موضوعات فقهية ذات حساسية عالية، كانت فيما مضى مقفلة في وجه الفقيه لخضوعها المطلق للعطق الاجماع الفقهي التام.

وهذا على وجه التحديد ماحصل في الجيل التالي، فبالرغم من انصراف عدد من علماء الابحاه الابحاه الامحام المنهوية الاصولية عن السلطة الصفوية، بسبب امتهان الفقيه، وتنهور مكانته في العهود الصفوية الملاحقة ما أفضى الى نشوء ظاهرة فقهاء البلاط، وخصوصاً في عهد الشاه عبساس الصفوي ، حيث أضحى الفقهاء "العوبة يبد هذا الاحير، وكانت سياسته تلهب باتحاه الالتفاف على الدولة العثمانية من خلال اقامة علاقات مباشرة مع الدول الاوروبية والبابوية وشركة الهند الشرقية، مع امعان في استعدام الطقس الذين لكسب عواطف الناس واسكات الفقهاء "<sup>(۲۷)</sup>

أقول بالرغم من ذلك، الا أنهم (- العلماء) مثلوا الاحتياطي الاستراتيجي للفقه الامامي المدروب، وغص بالذكر الشيخ زين الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني حت و ٥٩هـ و و و العلمان المعروف بالشهيد الثاني حت و ١٩هـ و و و العلم و و الفقض سيرة مثله المفضل الشهيد الاول مع ابن المؤيد السربداري، الا أن تصنيفاته الفقهية حملت من الدلالات الكافية على امكانية تولي الفقيه بالنيابة عن الامام ، وقال مانصه حإن الفقيه نائب الامام (عليه السلام) ومنصوبه وضمّن هذا المرأي في كتبه الفقهية حروض الجنان و والروضة البهية في شرح اللمعة اللمشقية وحمسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام) واشترط حيازة الفقيه على شرائط الفترى ، كما كتب سنة ٩٦٢هـ ومسالة في وحوب صلاة الجمعة، أو الحث على صلاة الجمعة. أو الحث على صلاة الجمعة، أو الحث على صلاة الجمعة. أد

وفي السياق نفسه يأتي الشيخ أحمد بن عمد الارديلي المعروف بالمقدس الارديلي (ت 19هم) من سكنة النحف، وكان معاصراً للشاه عباس الصفوي الكبير، الذي ألح في دعوة الارديلي للمجيء الم اصفهان، ولكنه وفضل وفضل البقاء في النحف (١٨)، ويذهب الشهيد الارديلي للمجيء الم الصفوي للقول مرتضى المطهري في تفسير وفض الشهيد الثاني والمقدس الارديلي دعوات الشاه الصفوي للقول "إن اباء المقدس الارديلي عن اللهاب الى اصفهان كان السبب في احياء صورة النحف الاشرف بعنوان مركز علمي آخر للشيعة بعد اصفهان، كما أن امتناع الشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن صاحب (المعالم) وسبطه السيد محمد صاحب (المدارك) عن الرواح من الشام الشيخ حسن صاحب (المعالم) وسبطه السيد محمد صاحب (المدارك) عن الرواح من الشام وخيل عامل الى اصفهان كان هو السبب في دوام تلك الحوزة هناك وعدم انقراضها (١٠٠٠)، وقمد الم المعامد اللهام الرضاء الذهاب الى مشهد بمقاطعة حراسان مثوى الإمام الرضاء عالى التاله السياسي ، وبناء الى مددعاهم اليه الشاه عباس، الذي سعى بصورة حدية الى تعزيز سلطانه السياسي ، وبناء مركزية صارمة بالاستعانة بالتحالف مع لغرب كتعويض عن التحالف الداخلي القائم مع رجال الغدي، الذي الشاء عباس بعد نشله في بناء مؤسساً على تبدلات جد عظيمة في الحقل الفقهي المنطاني، وتعاظم المخورة، كما بحدها السلطاني، وتعاظم المخورة، كما بخدها السلطاني، وتعاظم المخورة، كما تجدها السلطاني، وتعاظم المخورة، كما تحدها السلطاني، وتعاظم المخورة، كما تحديث السلطاني، وتعاظم المخورة، كما تحديث السلطاني، وتعاظم المخورة، كما تحديث السلطة الصفورة، كما تحديث السلطة الصفورة، كما تحديث السلطة الصفورة، كما تحديث السلطة الصفورة، كما تحديث المسلطة المناسطة المنطورة، كما تحديث المسلطة المنطورة، كما تحديث السلطة الصفورة، كما تحديث السلطة المنفورة، كما تحديث السلطة المؤورة، كما تحديث السلطة المناسورة المعارف المناسفرة المعارف المعا

شاخصة في مجوث المقدس الارديلي الفقهية، فهو من المؤمنين بنيابة الفقيه عن الامام بل يذهب في تقرير هذه النيابة الى ابعد من ذلك باسقاطه إذن الاسام المعصوم في القشل والجرح في الاسر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحدود ، ويخص الارديلسي الفقيه بتولي الحراج، في مقابل فتراه بحرمة اعطاء الزكوات والحزاج للسلطان، وكاد أن يحذو حذو الشسهيد الشاني في وجوب صلاة الجمعة في عصر الفيبة لولا تقره باجماع فقهاء الشيعة الماضين من الاتجاه الاصولي بعدم الوجوب فأحذ بالجمع بين الجمعة وصلاة الظهر <sup>(۸)</sup>.

وبمقتضى عقيدة النيابة العامة، عضّد المحقق الاردبيلي رأي القطيفي، في حرمة ولاية السلطان على الخراج، وألَّف رسالة حتعليقات على خراجيــة المحقــق الثـاني> قـوّى فيهـا موقــف القطيفي وضّعف حبهة الكركي، ولكن تعضيد الاردبيلي يرتد الى عقيدة نيابة الفقيه عن الامام، كما ذهب الى ذلك ايضاً الشيخ الانصاري الذي أورد خلاف القطيفي والكركي في كتابه (المكاسب) وقال مانصه: "لا يجوز اعطاء الزكوات والخراج والمقاسمة للسلطان الجائر مع التمكن لأنه غير مستحق فيسلم الى العادل ـ أي الامام المعصوم ـ أو نائبـ الخاص النصوب من قبل الامام عليه السلام لخصوص أحدَ الخراج أو العام أي الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، ومع التعذر يتولى صرفه في المصالح حسبة . "الله أن فيما قوى صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رأي الكركي ، مؤسساً على "أن الاثمة عليهم السلام لما علموا انتفاء تسلط سلطان العدل الى زمن القائم عليه السلام، وعلموا أن للمسلمين حقوقاً في الاراضي المفتوحة عنوة ، وعلموا أنه لا يتيسر لهم الوصول الى حقوقهم في تلك المدة المتطاولة ، الا بالتوسل والتوصــل الى السلاطين والامراء، حكموا بحسواز الاحذ منهم، إذ في تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم، وتغويت لحقهم بالكلية، بل أنه لا يمكن التعيش مع اطلاق تحريم التعرض لـه"، وســـار النحفــي على منوال الكركي والشهيد الاول في ارجاع حق النصرف في الخراج والمقاسمة في عصر الغيبة الى الفقيه ، بمقتضى النيابة العامة، وهو مايقول به النجفي "كلما كان له ــ للامام ــ صار لنائبــه المنصوب من قبله" وهنا النائب الخاص والنائب العام أي الفقيه (١٩٠٠).

#### العلماء: رمزية دينية وسياسية

في ضوء تلك التداعيات والمناظرات النشطة المتأخرة، يمكن القول مذاك: لا نكاد نجد اهتماماً مكتفاً من قبل المذاهب الاسلامية بمثل الاهتمام الذي يولونه الشيمة لعلمائهم، باعتبارهم نوّاب الائمة، وهي محصوصية يختصون بهما عن نظرائهم في المذاهب الاحمرى، حيث تمنزل احتهاداتهم منزلة النص الديني الذي يوجب على الاتباع الامتثال لها باعتبارها تكليفات شرعية، وجوهر هذه الخصوصية وفلسفتها كامنة في بنية الامامة نفسها، التي تخوّل للفقيه في عصر الغيسة مزاولة صلاحيات الامام في عصر الغيبة في الحدود التشريعية، وتعززت هذه الخصوصية بفعل الجهود الذاتية التي بذلها الفقيه والاصولي بوجه خاص في تشكيل رؤية خاصة عن نفسه بين تتهاعه ومقلديه (عبر القول بالنيابة وتاليا للرجعية).

هذا في المجال الشيمي، اما في المجال الاسلامي العام فنحد طيفاً من النصوص الدينية المؤكدة على مكانة العلماء بأنهم ورثة الانبياء، وتراجمة الوحي، وحفظية الكتاب، وأمان اهل الارض، وسور الاسلام الحصين، وحرّاس الشرع القويم، ،وأن فقدانهم يؤول الى ثلمة في الاسلام لا يسدها شيء.

وهكذا يظهر، أن العلماء والفقهاء تحول وا بالاتكال على طائفة النصوص الحائد على النسليم لأوامراهم بوصفهم حجع الدين ، الى فقة كبيرة تزاول دورها الدعوي وتملي على العامة طاعة صلية لا تتزعرع كونها تتخذ معنى دينياً، وستفرض على السلطان التوسل بتقنيات خاصة جداً في التعاطى مع العلماء كيما يضمن بدرجة اساسية استقرار حكمه، ومن شم ضمان الحد الادني من المشروعية.

فرغم اعتزال أحمد الاردبيلي المعروف بالمقدس الاردبيلي (ت ٩٩٣هـ) السياسة وعفته عن مخالطة الحكام، ورفض دعوة الشاه عباس له بزيارة ايران والتقسرب منه الا أنه كان يحظى بتقدير واحتزام الشاهات الصفويين، فكان يتوسط لديهم في تسوية مشكلات بعض الناس الذي ليجأ اليه للتدعن لدى الشاه، ونقل أنه جاءه مرة رجل وطلب منه أن يكتب الى الشاه عباس رسالة يطلب منه كف الاذى عنه، ففعل (٨٠٠).

وقد يصل التدخل الى مستويات اعلى ، كما جاء في سيرة السيد محمد المعروف بالقصير (ت ١٢٥٥هـ) وكمان من كبار مجتهدي عصره في مشهد بمقاطعة خراسان، وقد اشتهر بالرياسة العامة والفقاهة التامة، أنه تدخل لتسوية الخلاف على السلطة في الدولة الفاجارية بين فتح علي شاه ومحمد الشاه الاول، حيث وقعت فتنة بينهما عرفت باسم فتنة خان خيوق<sup>(١٧)</sup>.

إن هذا التأثير العميق لعالم الدين والتطور المهم على مستوى الفهم لمهمته، هيأت ظروفاً ملائمة للإنخراط في الدولة وفق النظام المراتي الدين، أي يما هو ممشل عن الدين، الذي تسعى الدولة الى استواده بأي ثمن، ولهذا لا غرابة أن يتستم الميرزا رفيع الدين محمد بن الاسير شمحاع الدين الملقب بسلطان العلماء أو حليقة السلطان (ت ١٩٨، ١همه) مناصب رفيعة في دولة الصغويين، وكان ممن تتلمذ عليه الشيخ البهائي شيخ الاسلام فيما بعد، وقد وصفه الخونساري مما نصه "مالك أزمة الحكومة بين الخلاق في زمانه، وصاحب صدارة الالمة والعلماء في أوانه، مغوضاً اليه امر النصب والعزل من اهل العلم والفضل<sup>((۱۸۸)</sup>، وكان سلطان العلماء تقلـد الـوزارة مـدة همس سنين تقريباً للشاه عباس الصفوي في حيــاة والـده، وصداراته للشـاه المذكـور فكاتـا يجلسان في دار واحدة والناس يرجعون اليهما في ما كان له مدخل بذينك المنصبين، وبعد صوت الشاه صفى، تولى الوزارة مـدة ثماني سنين وسنة أشهر في دولة الشاه عباس الثاني<sup>(۱۸)</sup>.

ونقل عن مقريين من الاقا حسين الخونساري أن السلطان شاه سليمان الصفوي (١٠٧٥ - ١٠٦ه عنه، والجلوس في المدارة على المدارة عنه، والجلوس في بعض اسفاره تولي السلطة نيابة عنه، والجلوس في بحلسه الاعلي، وأن يقوم بأمر المملكة حسب مايريد، ففعل ذلك (٢٠٠٠) وهكذا يظهر أن تناغماً وتفاعلاً متنامياً بين اهل الدين واهل السلطة، يعضد بعضه بعضاً ريشد كل طرف من أزرالاً تحر، وكانت للعلماء مساهمات فعالة ومثمرة في الوقات المحن والشدائد التي تعرضت لها الدولة الصغوية، فقد استنفر العلماء العامة لمعارك الدولة الصغوية، عندمومها الخارجين ، بل وشاركوا في بعضها، كمعركة حالدوان بين الصغويين والعثمانيين سنة ٩٣٠ه حيث شاركت ثلة من علماء الشيعة الكبار في الصغوف الاولى للحيوش الصغوية ، وقتل بعضهم في المعركة (١٠٠٠).

إذا، ومن الواضح أن التوسل بالعلماء والشعور بالحاجة الى ضرورة احضمارهم في المسال لم يقود المساورة احضمارهم في المسائل الحرجة والحساسة المتفوقة على طاقة الدولة ومعالجاتها، بل وتفويض ادوار على درجة كبيرة من الإهمية، ذو معنى خاص لجهة لتوطيد دعائم الدولة ومشروعيتها، وفي الوقت نفسه من شأن هذا التفويض أن يشجع الفقيه على الحلول احيانًا على السلطان في موارد محدة هامة.

فبالرغم من سوء علاقة القاجار (١٩٩٦ - ١٩٢٦) بكتير من العلماء وضعف سلطاتهم ، وهو ضعف يتعثل بالضعف العام للمولة القاجارية ولا مركزيتها وفسادها على حد زيداته (١٩٤٦) الا أن ذلك لم يمنع السيد عمد من السيد على الطباطائي الكريلائي (ت ١٩٤٦ هـ) وكمان يعرف بالسيد عمد الجاهد، عن تعبقة الناس للجهاد في صفوف الجيوش القاجارية في عهد فتح على شاه ضد الرس، وكان السيد عمد الجاهد نوح من العراق الى ايران مع والده "وتحنب الارتباط بالسلطة ويتنباً عن سائر المناصب" ثم رجع الى العراق ، ولما عزم فتح على شاه على الحروج الى قتال الروس، وطاب حضور السيد عمد الجاهد، فحضر وكان معه كوكبة من علماء الشبعة البارزين في عصره مثل المحقق احمد بن عزمة المنامة ، وقادت الجيوش، بل قوّت من عزيمة الشاه مثل المعهد المدين ورعت من عزيمة الشاه ، والمدي ترد في الشاه ولما يترب والمدين والمدين والمدين والمدين والمدين المدين والمدين المدين والمدين والمدين المدين المدين والمدين المدين المدين المدين والمدين المدين المدين المدين والمدين المدين المدين والمدين المدين المدين والمدين المدين الم

نلاحظ من خلال السرد السابق، أن صعوداً متواصلاً لقوة العلماء في الحيز السياسي، يعكسه الميل المعبزز لدى العلماء في الانخراط بالشان العام السياسي والاجتماعي، وهكذا تحقيقهم نفوذ فعال واسع على المستوين السياسي والاجتماعي. وتتمظهر فعالبة هذا النفوذ وحجمه من خدلال استشعار الطرفين العثماني والصفوي الحاجة اليه في تسوية مشكلات سياسية عالقة يصعب على غير العلماء التوسط فيها، كالوساطة التي قام بها الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ٢٤٤هـ) لوقف زحف الشاه القاجاري محمد على ميرزا بن فتح على شاه بعسكره على العراق سنة ١٩١٧هـ، فتلدخل الشيخ موسى بين الشاه محمد على ووالي بغداد داود باشا وطلب الشيخ موسى من الشاه محمد على الرجوع وترك محاصرة بغداد، فأطاع امره ورجع من ذلك اليوم، فازدادت عظمة الشيخ موسى بأنظار ولاة بغداد وكانوا لا يتعدون رأيه فيما يشير به، ولذلك لقب به "مصلح الدولتين" (١٩٠٤).

وكان من الممكن لتضافر هذه الاحداث وما تنطوي عليها من دلالات، أن تعرض الدولة وعلى المدى الطويل لعملية تفكيك هادئة لصالح الفقيه الذي سيعيد تركيب الدولة وفق معطيات خاصة جداً، الا أن ذلك لم يحدث حينذاك حتى في ظل وهن الدولة، لا أقل قبل أن يشرع الفقيه في تطوير حركته الاحتجاجية الى مستوى مقارعة السلطة وتهديمها ، واقامة البديل المدين. ولكن يجب ان نلاحظ أن قوة علماء الشيعة أخذت مساراً تصاعدياً حتى في فترات المواجهة وايضاً القطيعة بين الدولة والفقيه، لأن القوة لم تكن تستند فحسب على رهان الدولة، المواجهة وايضاً القطيعة بين الدولة والفقيه، لأن القوة لم تكن تستند فحسب على رهان الدولة، عبر المواجهة الاستمال على رهان الدولة، عبر المواجهة وايضاً المستقلة للفقيه عبر التوخل في مهدان الاجتهاد، والرغبة الجاعة الى تحقيق الذات عبر المزيد من الاحتهاد، الامر الذي متحه فرصة بناء قوة اجتماعية كبيرة فقد "كانت لدى كل يحتهد شبكة من المقلدين المدين الموازل من المين المواجب كل مؤمن أن يدخل في علاقة من هذا النوع رتقليد) مع احد الجنودين. وكانت هذه العلاقة تنظوي على دفع الخمس. الى المجتهد الذي يتصرف بدوره بهذه العوائد على النحو الذي يراه مناسباً للاغراض الخوية الدياية".

وتعد هذه من الافتراقات الواضحة بين عالم الدين الشيعي ونظيره السين، وكما ينظر اليها داريوش شايفان:" أن رجال الدين الشيعة. خلافاً للعلماء في الإسلام السين، يشبهون كثيراً نوعاً من طبقة مغلقة (CASTE) ذات موسسات عميقة الجذور وذات انبثاثات واسعة جماً وشبكات ابلاغ واتصال (۲۰۰۰).

# الشاه والفقيه..المشروعية والصلاحيات

إن الدولة الصفوية التي دشّنت تموذجها على اساس مذهبي تلّح في ربط مصالحها الخاصة بقيم المذهب وغاياته التاريخية العظمي، وابرزها اقامة الدولة الشيعية العادلـة، ولـن تنحقـق هـذه إلها إن الا بمباركة ومشاركة خليفة الإمام المعصوم (سالفقيه)، ولذلك كانت الدولية الصفوية في مسيس الحاجة الى المشروعية الدينية، وقد تمن الشياه طهماسب مشاركة الفقيه في الدولية، فاستدعى الشيخ على عبد العالي الكركي ونحله صفة نبائب الإمام المهدي ، وفوض اليه صلاحيات واسعة وبشكل مبالغ كما في قوله: أنا أحكم بأسمك. وبموجب هيذا التغويض تولى مسؤولية اقامة مؤسسة دينية، كان الهدف الجوهري منها استحصال الشرعية وردع الخصوم وتوطيد اركان الدولة، عبر اطلاق بد العلماء وخصوصاً في مرحلة التأسيس لجهة ترويج التشيع في سباق مهمة بناء الدولة " في حين احتكر الشاه القرار السياسي المتعلق بالحروب والسياسة الحارجية والاقتصادية وتنظيم الثروة وتوزيعها ، ترك للفقيه المنتظم في مؤسسسة الدولة الدينية عبر مناصب مشيخة الاسلام والقضاء والتعليم ، سلطات واسعة كان يتسع لها مشروع بناء الدولة في مرحلة التأسيس والتوسع ، وتحويل ايران الم اعتناق مذهبية شيعية متحانسة (17).

كل ذلك تم في مرحلة انسجام الغايات الدينية والزمية ، أي في مرحلة تماهي الفقيه في الدولة ، ولكن حين انقضى هذا الدور للفقيه في عهد الشاه عباس شهدنا سعياً حثيثاً من حانب الاخير لتقليص نفوذ وصلاحية الفقيه في مناسط الدولة وأجهزتها، وقصر دوره على اسباغ الاخير من منفعة أو خدمة، وهنا مفارقة ، الشرعية على سياسات الشاه وقراراته مقابل مايقدمه الاخير من منفعة أو خدمة، وهنا مفارقة ، فبارخهم من شدوة تعصب الشاه عباس المذهبي، إلا أنه كان مبالغاً في الحرص على تقليص نفوذ مرااً كراهيته للحية قول عكن، بل لم يخف احياناً مشاعره الخاصة تجاه العلماء، فقد أعلمن مراراً كراهيته للحية وقد نجمح في كف ايدي الائمة ورجال الدين عن التدخل في أصور الدولة الشهوبة الي عرضت نفسها منذ البلاية باعتبارها دولة دينية/ شيعية لم تتحاوز حدود الدولة الصفوية إلى تسميم التشيع في ارجاء الدولة الوضعية في غاياتها الزمنية المعينة، بوصفها دولة مصالح، وتسويات سياسية، وهذا يفسره اليضا التصادم بين الشاه والفقية حين حرى توظيف العلماء في مشروع يتميم التشيع في ارجاء ايران ، وهو مشروع يتذك في صميم مشروع بناء الدولة الصفوية ذاتها.

لقد أتبع الشاه عباس سياسة متشددة مع العلماء ، في سياق بناء دولـة مركزيـة صارمـة، الامر الذي انعكس سلبياً على مواقف علماء الشيعة من الدولة، كما حصل للمقـــلس الاردبيـلــي والشهيد الثاني وابنه صاحب المعالم وسبطه السيد محمد صاحب المدارك ، حيث وفضوا جميعاً الاستجابة لدعوة الشاه عباس لهم بزيارة ايران واللقاء به، وفي ذلك الرفيض مؤسر على عدم ارتياحهم للسياسات المتبعة من قبل شاه عباس مع العلماء، وهي سياسات توارثها الشاهات مين بعده.

وربما استغلها الشاه اسماعيل الثاني (حكم من ١٥٧٦ - ١٥٧٨) الذي عضع في فترة سمحه في قارة وقامة فهقه من قلاع قرداغ لمدة ١٩ سنة في زمن حكم أبيه ،تحت تأثير علماء السنة مثل الميزا عندرم الشريفي وجماعة من الكلندرية، وسعوا الى اقتاعه بالمذهب السين، واستعدائه على علماء الشيعة، وكان الشاء اسماعيل مشهوراً بقسوته وبحازره اللموية، كان أشهرها تصفيته الجسدية لأعوته وأمراء اسرته و الآلاف من رجال الحاشية، كما أصاب الفقهاء الشيعة العنت الشديد في عهده، من ذلك ما نقل عن السيد بن ضياء الدين الموسوي الكركي العاملي المعروف بالامير سيد حسين المجتهد (ت ١٠١١هـ) وكان شيخ الاسلام في عهد الشاه عباس، وقد لقمي الضيم في عهد الشاه اسماعيل الثاني الذي هدد السيد حسين بالقتل مراراً ووعده بتنفيذ ذلك قرياً، فلما عزج من سجنه تحامل على السيد حسين، وأعيراً حبسه في حمام حار عقاباً له (١١٠) موزا غذوم الذي هرب الى المجاز بيث كتابه (النواقض لبنيان الروافض) ضد الدولة الصفوية الشيعة، كان الاعداد حار لسيطرة العماويية على ابران، ولكن الشاه قتل قبل تحقيق ذلك.

وستلقي هذه المستجدات ظلالاً ثقيلة على حركة الفقيه وموقفه مــن الدولـة الصفويـة في سياق انصراف جملة من الفقهاء الى اعتزال الســلطة استحداداً لخنوض معركـة جديـدة، بعـد أن يوهـل الفقيه فيها ذاته لمستوى أرفع من العلاقة مع الدولة.

# البحرين في العهد الصفوي

حتى القرن السادس عشر الميلادي ، لم يكن الخليج بحظى باهتمام القوى الدولية والاقليمية علمي السواء، فكانت الحياة في الخليج ساكنة، وكان الخليج بقومياته ومناشطه التجارية سادراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وكان التداخل بين العرب والفرس امراً شائماً على سواحل الخليج وجزوه، فضمة قبائل عربية ، استقرت على الساحل الشرقي، وفي المقابل ثمة بحاميع بشرية فارسية استقرت على الساحل الجنوبي الغربي. وحين قدم البرتفاليون الى سواحل الخليج عام ١٥٠٧ كانت هناك دولة تجارية عظيمة الثراء، ولكنها تفتقر الى القوة العسكرية والخبرة القتالية، وهمي مملكة هرمز التي تبعد نحو ١٢ ميلاً عن الساحل الساحل الفارسي في مدخل الخليج، وقد بسطت نفوذها على الساحل العربي من القطيف شمالاً حتى رأس الحد حنوباً ، ودخلت في حوزتها البحرين وقشم، بإضافة قريات، صحار، حورقكان، مسقط، رأس الحد<sup>(١٠٠</sup>. كما شحلت الإحساء والقطيف.

وقد أصبحت هرمز تابعة اسمياً للدولة الصفوية، وبدأت هذه التبعية في عهدالشاه اسماعيل الصغوي، ولكن خضعت حداد التبعية حد للظروف السياسية المحيطة، وميزان القبوى الاقليمية والدولية، ففي فترة اشتداد الضغوطات السياسية والتهديدات العسكرية البرتفالية على هرمز كان يلجأ حكامها الى اعلان الولاء للدولة الصغوية، وفي احيان اخرى يطلبون التجددة مسن العثمانيين، وهذا ما دفع البرتفاليين للتفكير في فرض ادارة مباشرة على الجزيرة عام ١٥ ١٥ ١١٠٠١، وقد انصرفت الدولة الصفوية خلال هذه الفحرة الى فتوحات في الشمال والى حروب ضد العثمانيين، ولم تول امور الخليج اهتماماً كبيراً فكان الشاه اسماعيل يترك غالباً النساطق الساحلية المبنية لحكام شهه مستقلين (١٠٠٠).

وقد استفل البرتضاليون انشخال قوات الشاه اصحاعيل في شمال فارس في الحرب ضد العضائين، واستولوا على القطيف العضائين، واستولوا على القطيف والبحرين، ونكتوا بذلك عهدهم للشاه اسماعيل بمساعدته في بسط حكمه عليها، وزار البوكيرك البحرين عام ١٥٥٥ من اجل تعزيز العمل بمتضى المعاهدات القائمة بين حاكمها المحلي وملك هرمز الخاضع مذاك للسيطرة البرتفالية، وحاول الشاه اسماعيل في بدايات التهديدات البرتفالية لمملكة هرمز أن يمث حكامها على الثورة ضد البرتفالين واعداً إياهم بالمساعدة، غير أن حاكم هرمز أطهر خطاب الشاه للبرتفالين، فبانقلب الشاه اسماعيل على موقفه طالباً التحالف مع المرتفالين ضد العثمانين، ووقع اتفائية معهم جاء فيها:

١- أن تساند البحرية البرتغالية القوات الايرانية في الاستيلاء على البحرين والقطيف.

٢ ـ يتمهد البرتغاليون عسائدة الشاء في القضاء على الحركات الانفصالية التي قامت في القيم مكران.

٣ . قيام حلف عسكري بين الطرفين ضد الدولة العثمانية.

٤ ـ اعادة توران شاه الى هرمز نائباً عن الملك البرتغالي عمانوئيل (١٠٠٥) وهذا يعني اعبواف
 الشاه بتبعية هرمز للبرتغالين.

وفي غضون ذلك، استولى حــاكم الاحساء مقـرن بـن زاسل على البحرين والقطيف، وأنهى الوجود البرتفالي والهرمزي فيها ، ولكن البرتفاليين عـادوا فسيطروا على البحرين يعــد القضاء على حركة مقرن بن زامل، وإثر سقوط البحريس بفيترة وحيزة، قاد ملـك هرمز عـام المرتجابت لهذه الحركة المناطق الخاضعة لمملكة هرمز، وفي مقامتها البحرين، فعلى الراقبالي، واستجابت لهذه الحركة المناطق الخاضعة لمملكة هرمز، وفي مقامتها البحرين، فعلى الراقبال البرتين عام ١٥٢٩ اللى التخلص من الوزير شرف الدين الذي كان يسيّر امور هرمز بأسلوب متعارض والمصالح المرتفالين وامتعوا عن دفع الجزية المقررة عليهم حيث قاد حسين بن سعيد شيخ بني جابر حركة التمرد الشعبي في البحرين وقتل الحاكم البرتفالية، وكان سيء السيرة والهيت عند السكان البحارنة، الذين طردوا الحامية البرتفالية، بعد انتشار الامراض في افرادها ونقص عتادها، فاضطرت للانسحاب الى هرمز ، وهذا يمثل أول احتبار لقوة البحرين في ميزان القوى الاقليمية، حيث بات ثابتاً في ظل المعادلة الجوسياسية الاقليمية أمع دول كبيرة لمواجهة تحديدات خارجية كبيرة وخطيرة، وهذا ما أسفرت عنه نتائج الاختبار، واهمها كما عبر عنها د. عبد العزيز عوض على هذا المحدود "كان حكام المبحرين قد اعتادوا على نقل ولاءهم من حار قوي لجار قوي آخر وفقاً لمصالحهم السياسية المحدود المنار الموارية قوة اقليمية كبرى نقلوا الميامية والاقتصام بينهما، كما أيدوا الموفورية وقد وتلوم المنار الخارية. كما أيدوا الموفورة المواردة عنهم الإخطار الخارجة.

وعلى اية حال، وجد حسين بن سعيد بعد أن استقل بالحكم في البحرين، صعوبة بالغة في مواجهة القوى الكبرى في المنطقة، فعاد الى التحالف مع البرتفاليين الذي ثار عليهم، ومكنهم من توطيد أقدامهم في البحرين، فقاموا بتنفيذ مخطط سياسي يتسم بالخبث، ويستند على دراسة احوال المجتمع البحراني المذهبية، إذ لجأت السلطات البرتفالية الى تعلع حاكم البحرين وولوا بدلاً منه حاكماً فارسياً سنياً، حتى لا يحظى بتأييد العرب السنة أو العرب الشيعة ، وقد أثار هذا المخطط الفرقة والخلاف بين طوائف السكان، ويفسر د. جمال زكريا قاسم هذا المخطط البرتفائي عا نصه "ولعل البرتفائي عا نصه "ولعل البرتفائي عا نصه ولما البرتفائي، عانف بحكم البحرين على هذا النحو لأنهم كانوا يهدفون بذلك أن يختلف في حسه عن سكان البحرين ومعظمهم من العرب، كما يختلف بحكم مذهبه مع عدد كبير من سكانها الشيعة، وبذلك يضمن البرتفائون عدم انضما حاكم البحرين الم أية حركة تقوم ضدهم فضلاً عن ضمان عدم ولائه لاسرة الصفوية الحاكمة في فارس بحكم كونها اسرة شيعية الاسرة الميقية المناها الشيعة، وبذلك يضمن الرتفائون عدم الحاكمة في فارس بحكم

على أن الحكم العرتفالي في البحرين لم يدم طويـكاً، بفعل رعونة سياسة الحــاكم المحلي المعيّن من قبل العرتفاليين، حيث قام بقتل أحــد كبــار تجــار اللولــو في البحرين طمعاً في ثروتــه، فنهض شقيقه طلباً للانتقام والثار لأحيه، فاستولى على قلعة البحرين ونمتب نفسه حاكماً علــى الجزيرة باسم الامير ركن الدين مسعود، وأثارت هذه الحركــة الانقلابية حفيظة حــاكم هرمـز الذي ظل متمسكاً بسيادته على البحرين، باعتبارها جزءا لا ينفصل عن مملكة هرمز، وشعر الامير ركن الدين حاكم البحرين المحلي، وكان على علاقة خاصة مع حاكم اقليم فارس وردي عان، شعر بخطر مملكة هرمز فطلب النجدة من حاكم شيراز، الذي سارع الى ارسال قوة عسكرية افلحت في الاستيلاء على البحرين باسم الشاه عباس الصفوي، وأحبطت مساعي كسل من حاكم هرمز والبرتفالين معاً في استعادة البحرين وقتل ركن الدين مسعود.

ولا ننسى في هذا السياق، الاشارة الى اغتنام الصفويين فرصة موت ملك هرمز فرخ شاه عام ١٩٦١، حيث تولى ولده فيروز شاه الحكم واستوزر شرف الدين لطف الله ، الذي عمين اعتاه ركن الدين مسعود حاكماً على البحرين ، وعندما أظهر مسعود رغبته في الاستقلال عن هرمز، أغراه حاكم شيراز وعرض مساعدته ثم انقلب عليه وقتله واستولى علمى البحرين باسم الصفه به.

ومد ذاك، أولى الشاء عباس اهتماماً زائداً بالخليج، فنقل مقر حكسه الى اصفهان حتى يكون على مقربة من التطورات الحاصلة في منطقة الخليج، ويمكن اعتبار هذه الخطوة، بأنها نقلة كيرة و نوعية في العقسل الاستراتيجي الصفوي، حيث سيتزايد مذاك اهتمام الدولة الايرانية بشؤون الخليج. ولذلك ستجد فاصلاً زمنياً كيراً يقع بين أول حملة ايرانية ضد البرتفاليين عام ١٩٠١ وبين الحروب الشاقة التي أسفرت عن سقوط جمرون ثم هرمز عام ١٩٢٧، وقد أفاد الشاء عباس من اشتغال العثمانيين في حروب اوروبا، فاستولى على جزر الخليسج، ومن ضمنها الميحرين سنة ١٩٠١ - ١٩٢٧ بعد انتزاعه حزيرة هرمز من البرتفاليين الذي بدأ ينحسر ظلهم تدريجياً في الحليج وصولاً الى تلاشيه النام في النصف الثاني من القرن السابع عشر الميلادي.

وبعد خضوع جزيرة البحرين للدولة الصفوية، استعانت الاخبرة بالفقهاء لجهة تعزيز السلطة الصغوبية واستحداثت الاخيرة مؤسسة دينية مضبوطة على نحوذج المؤسسة الدينية الإيرانية، اعتمدت نفس النظام المراتبي الديني المعمول به في ايران، واجتذبيت اليها كبار علماء الذين في البحرين، الذين بدأوا ينشطون بالافادة من امكانيات وتأييد السلطة الصغوبة.

وتشكّل المؤسسة الدينية الصفوية في البحرين وبالنسبة لفرضنا في هذا البحث نقطة الهتمام مركزية، كونها تزيد قليلاً من فرص فهم العلاقة المعقدة بين الفقيه والدولة، تأسيساً على تتاتج الفصل النهائي للصراع بين الفقيه والدولة في عصر الشاه عباس، والشروط الجديدة التي تنجت عن الصراع، وساهمت في دفع أطراف جدد للواجهة، وليس الخط الاخباري الماسك بزمام المؤسسة الدينية الصفوية في ايران وتالياً في البحرين سوى احده هذه الاطراف، حنباً الى اجعلى التصوف والفلسفة.

وليس فمة بد من أجل فهم دقيق لحالة البحريـن (هيمنـة الخنط الاحبـاري على المؤسسة الدينية)، من توحيد الزمكانية السياسية، قالبحرين بعد خضوعها للسلطان الصفـوي، وربطها بنظامه السياسي، ومؤسسته الدينية، فقدت مقوماتها الذاتية التي تميّز تجربتها الخاصة، بعد الحاقها بصيرورة التجربة الصفوية.

وماحصل، أن العلاقة بين الخط الاصولي والدولة الصفوية في عهد الشاه عباس، وصلت الى طويق مسدود، إنتهت إلى قطيعة كاملة، منظوراً إلى التجاذب الشديد المتصاعد على طول امد الدولة الصفوية منذ نشأتها، يحرّكه هاجس الاستحواذ على السلطة، والانفراد بها، ويتغذى على الانجاز الكبير الملحوظ الذي حققه الخط الاصولي في بحال السياسة الداخلية، وتوسّم قاعده نفوذه في الميدان الاجتماعي، وتالياً نزوع الشماه عباس لاستبدال شبكة التحالفات التقليدية، بتوطيد تحالف مع الغرب، متزامنا مع مساعي حثيثة نحو اقامة سلطة مركزية شديدة في ظل استقرار سياسي، يسقط مبررات وفرص الشراكة السياسية، ويقطع خطوط امداد الحنط الاصولي، ويؤول الى تصغية وجوده السياسي، مع احتواء دور المؤسسة الدينية عن طريق التأكيد على علاقة استباعية بين الفقيه الاصولي والدولة الصغوية، زائداً التمسرح المذهبي للشماء عباس على غو مبائغ، يغلف به تدابيره الصارمة في كف سلطة العلماء الاصوليين في المدولة، وبحرة فرصة سائحة كيما الفرية، والاهم من ذلك ترشيح وتشجيع الخط الاحباري المحافظة الاصوليين، مفيداً من تناقضات يحقق وجوده وذاته عبر الانتشار والاستحواذ على مواقع الاصوليين، مفيداً من تناقضات الاخيرة مع الغرب.

وفيما يتصل بالمؤسسة الدينية الصغوية في البحرين، فإن تمركزاً اعبارياً ضرض نفسه خلال هذه الفترة، باسناد من الدولة الصفوية، وانسحاماً سع التبذلات الجديدة في الساحة الإيرانية، وأهمها بروز تيار اعباري تبلور وتعاظم بظهور قطبه الاكتر محمد امين الاسترابادي (ت ١٠٣٣ - ١٠٣)، مما وهب التوجهات الصفوية الجديدة زخماً معنوياً وسياسياً هاتلاً، عن طريق التشكيك في مصداقية الخط الاصولي وترائه الفقهي الاجتهادي، والابقاء على فعالية وكفاية النصر.

وما حصل في النصف الاول من القرن الحادي عشر، أن تيار اعبارياً كاسحاً انطلق من قمقمه في العراق على يد الشيخ الاسترابادي، وحرف معه تحصينات ومراكز الاصوليين، في ايران ، ولم تكن البحرين بمناى عن انطلاقة المارد الجديد، سيما اذا نظرنا الى الرموز الدينيين البحارنة الذين دفعهم التيار الى الواجهة، أشال الشيخ يوسف البحراني قبل أن يقلع عن مناصرته للاخبارية<sup>(١٠٠٧)</sup> وتشنيعه عليهم في أواحر أيام حيات (<sup>١٠٠٥)</sup> وابن اعتبه الشيخ حسين العصفور،الذي ظل رمزاً دينياً للاتجاه الاخباري في البحرين.

وهكذا تبدأ هذه الفترة بتفحر الصراع داخل دائرة علماء الدين مند أطلق الاستزابادي العناد الانتقاداته لليار الاصولي ، والدخول في دوامة الانقسامات وقد بلغ الصراع الاخباري ـــ الاصولي حداً عظيماً، وطال عليه الامد، مما حدا بالبعض لتصنيف الكتب بهدف: "التخفيف من وطأة الخلاف المتوتر بين الامامية الاثني عشرية الاصولية والاخبارية "الامامية المشكلة، وايجاد أرضية مشتركة بين الفريقين حتى استحدث البعض الفريقين كتباً لجهة تسوية المشكلة، وايجاد أرضية مشتركة بين الفريقين متى استحدث البعض مصطلح (الفرقة الوسطى) كحل تسوية يرضى الطرفين (١٠١٠)، فيما أسرف البعض في تعداد الفروقات بين الاعباريين والاصوليين (١٠٠٠).

وفي كل الاحوال، لم يقدّر للنشاط الفقهي في البحرين أن يعيش تجربته الخاصة، وحاءت السيطرة الصفوية على البحرين واستبات الحكام الجدد مؤسسة دينية متفرعة وتابعة للمؤسسة الدينية الصفوية، لتقضي على فرصة تبلور الاتجاهات الفقهية المحلية، مما ربطها باحكام بصرورة الحرقة الفقهية الكبرى التي تتواصل وتتفاعل في الحواضر العلمية الشيعية (ايران، العراق، وجبل عامل).

وكان من شأن وقوع البحرين حارج دائرة الفعل السياسي الشبعي (الصفوي هذا) حتى بداية القرن السادس عشر الميالادي، أن يلعب دوراً كبيراً في ابقاء التجربة الفقهية البحرانية عصورة في حدود ضيقة (البحرين الحالية والاحساء والقطيف) اضافة الى دور العامل الجغرائي وتأثيره في اضعاف حلقة الوصل مع تفاعلات وتطورات الحركة الفقهية العامة، رغم ما قلد يعتزي هذه التجرية البحرانية من سكون كبير، يجعلها مشدودة الى ما تثيره ظروف واشكالات البيئة الفقهية والاحتماعية والسياسية البحرانية، وجاءت السيطرة الصفوية على البحرين، لتفضي الى تماهي فقهاء المدرسة الاحبارية في البحرين من تولى مناصب رفيمة في الموسمة الدينية الصفوية الايرانية، منهم السيد ماجد البحراني (ت ٢٧١ ما)، وقلد هاجر الى ايران، وأصبح قاضياً بشيراز ثم باصفهان، كما درس بدار العلم بشيراز وعرف بكونه "أول من نشر علم الحديث في شيراز "(١٠٠٠) وهو استاذ عسن الكاشائي، وساهم في الهجوم على المدرسة الاصولية، فصنف كتاباً باسم (سلاسل الحديد في تفييد أهل التقليده) ومنهم ايضاً السيد عمد بن السيد عبد الحسين آل شبائة، تولى منصب شيخ الاسلام واستوطن اصفهان، ومنهم عمد بن السيد عبد الحسين آل شبائة، تولى منصب شيخ الاسلام واستوطن اصفهان، ومنهم

الشيخ صالح الكرزكاني، توطن شيراز "وانتهست الميه رياسة البلاد في شيراز—" وانتهست اليه ولاية القضاء بأمر الشاه سليمان الصفوي<sup>(١١٢</sup>).

بيد أن تمة ما يلفت الانظار في سياق انخراط فقهاء المدرسة الاعبارية في نشساط المؤسسة الدينية الصغوية في البحرين، الى أن أداء هؤلاء الفقهاء لم يكن مؤسساً تأسيساً فقهياً، بمعنى أن فقهاء المدرسة الاعبارية يلجون بحال السياسة من باب النشاط الديني الرسمي دون مبررات شرعية رصيتة، فيما الاعتصام متمحور حول نفي الدولة الشرعية في عصر الغيبة، لأن فيها مصادرة لحق الامام المعصوم.

ولعل الطروحات والمجادلات الفقهية والعقدية منذ مطالع القرن الحادي عشر الهجري، كانت تسعى لتسوية اشكالية العلاقة الشرعية مع الدولة، مع ترسيخ مركزة الامامة الالهية، ويمكن النظر الى النشاط الفقهي والعقدي البحراني خلال هذه الفترة بوصفه بداية تدشين لحركة فقهية جديدة تعيدنا الى أجواء القرنين الرابع والخامس الهجريين، عبر اعادة استحضار وطرح الاسئلة الكبرى في الفقه السلطاني الشيعي: حكم اقامة الدولة في عصر الغيبة؟ حكم العمل مع السلطان؟ حكم ولاية الجائر؟ حكم الاجتهاد وماينج عنه من التزامات ومواقف وتشريعات؟.

ويظهر السيد حسين الغريفي (ت ١٠٠١هـ) وقد تولى الرئاسة الدينية (١٠٠١ بعد الشيخ عمد بن حسن رجب المقابي "أول عالم دين يتولى القضاء ويقيم صلاة الجمعة في عهد الصغويين في البحريان (قالب على الم دين يتولى القضاء ويقيم صلاة الجمعة في عهد الصغويين في البحريان الذين تعرضوا الإشكالية الدولة في عصر الغيبة في كتابه (الغنية في عصر الغيبة ، وهي ذات الاشكالية التي طرحت في عصر المفيد والمرتضى والطوسي، حيث ينتهي الغريفي الى التنيجة التقلدية التي نحلص اليها المتقدمون بتعليق وظافف الدولة الدينية باعتبارها من امتيازات الامام المعصوم ، دون نفي النزوع البشري للدولة ، فهو من الناحية الوقعية يشارك في المولدة ويتبنى موقف تيار التجديد في المدرسة الإمامية (المرتضى والطوسي والحلي) في قسمة الشرعية الى دينية سياسية، مع تمسكه بمبدأ الإمامة الإلهية، ونجد ذلك حلياً في النول الثالى

"للامام أحكام كثيرة تقتضيها حكمة السياسة والناموس لبقاء النبوع الانسان لا تصلح الا به، ومتى فقد الامام فقدت تلك الاحكام كالجهاد وبعث السبرايا وضرب الجزى، وعقد النمام ونصب الولاة والحكام، وغو ذلك من مقتضى الرئاسة العامة التي لا يجوز لأحد من النمام ونصب الولاة والحكام، وغو ذلك فتتمطل. "الاالاء" ويوضح النص أن شرعية الدولة منزوعة تماماً في عصر الغيبة، واتفاء النيابة العامة كي أيابة الفقيه حر عن الامام حال غيبته في الولاية

السياسية أو الرئاسة الكرى على حد تعييره، وهو بهذا التقييد ينفى مشروعية الدولة الصفوية، ويحسر ولاية الفقيه في القضاء والامور الحسيية باعتبارهما جزءا اساسياً من المهام البتي يباشرها الفقيه، وهي نفس المهمدة التي اضعلع بها أغلب الفقهاء الذين أغرطوا في المؤسسة الدينية الصفوية في البحرين، ويصح القول تأسيساً على هذا التقييد، أن الفقهاء حصروا نطاق فحاليتهم وصلاحيتهم في نطاق الشريعة، بينما أفرغوا بحال السياسة من كل اهتمام باعتباره تحارج كونه لم يؤسس لنفسه ورقية خاصة حول موقعه في السلطة السياسية، ولذلك ايضاً متح اللولة تعين الفقيه المختب القاضي، بل قد نجد من يذهب الى أن الحسبة والفضاء وما يندرج ضمن الوظائف الدينية المقررة في الشريعة ليست امتيازاً خاصاً ونهائياً أو حقلاً مغلقاً على الفقيه ضمن الوظائف الدينية المقررة في الشريعة ليست امتيازاً خاصاً ونهائياً أو حقلاً مغلقاً على الفقيه وحدى المولم المسلمين وهم غير الفقهاء يتولون جميع ما يجولاه الفقيه عند فقده الاسترين و رمالة حاء فيها التحديل المسلمين وهم غير الفقهاء يتولون جميع ما يجولاه الفقيه عند فقده الاسترين حينداك كانت لمسألة حواز التقليد وحرمته كأحد المسائل الخلافية المثارة بين فقهاء البحرين حينداك خلال في خلفية هذا الحكم (۱۳۱۰)، وم

وفي تواصل مع اشكالية العلاقة مع الدولة، جرى نقاش جاد في البحرين إبدان المهد المهد وحول ولاية الجائر، وانبرى الشيخ سليمان الماحوزي (ت ١١٢١ - ١٧٠١)، لتسوية هذه المعشلة القديمة والجوهرية ، وكان الماحوزي من كبار علماء الشيعة الامامية وزعيماً دينياً في البحرين، وقد "انتهت اليه رئاسة بلاد البحرين في وقته "(المام) وظف عنفظاً بعلاقة حسنة ورئيقة بالحكام الصفويين، وقد كتب (الاربعون حديثا في الامام) وأعداه للشاه حسين الصفوي(١٦٠٠)، وكان متصلباً في القول بالاحتهاد الا أنه رجع في أواخر حياته الى ما يقسرب من طريقة الاخبارين(١٦٠١)، وقد انصرف الماحوزي الى تصنيف عدة كتب حول العمل مع السلطان وهي "جواز الحلاية عن السؤلي عن الجائر" و"جواز الولاية عن المائر" و"جواز الولاية عن المائر" و"جواز الولاية عن المائر" و"جواز الولاية عن المائر" والحواس المحري وتحديداً المرتضى والطوسي، ولكن اعادة طرحها بحداً يوحي بأجواء حدل ونقاش عام حول مشروعية الممل مع السلطان الصفوي في البحرين، منظوراً الى أن هذه التصنيفات جاءت بناء على امئلة موجهة الى الشيخ الماحوزي، يما تطلب من الاحير كتابة احابات رصية مطولة.

لقد شهد القرن الثاني عشرالهجري، حدالا فقهياً نشطاً، متنابعاً ونفـوذ رحـال الدين في المستويين الاجتماعي والسياسي، وأخلت المناظرات الثنائية تنور بين الفقهاء في المحالس، وينقـل، أنه لما استوطن والمد الشيخ البهائي الشيخ حسين عبـد الصمد العاملي في البحرين ، زاره علماؤها. في بيته، فانعقدت المناقشة بين الشيخ داود الجلد حفصيي وجماعة من علماء البحرين بحضور والد الشيخ البهاني فلما انفض المجلس رجع الشيخ داوود الى بيته وكتب هذين البيتين:

أنـــاس في أوال قـــد تصــدوا لمحمو العلم وانشخلوا بلِمَ لَـمٍ؟؟ إذا جــادلتهم لم تلـــق فيهـــم سوى حرفين: لَم؟ لَم؟ لا نَسلَم (١٣٠٠)

نشير هنا الى أن سجالاً فقهياً ضارياً شهده عصر الشيخ سليمان الماحوزي بسأن صلاة الجمعة، ويعود اصل السجال الى رسالة تحريم صلاة الجمعة في زمن الغيبة التي صنفها الفقيه الاصولي الشيخ سليمان الاصبعي الشاخوري (ت ١٠١١هـ ـ ١٩٩٨م)، فتصدى اقطاب المدرسة الإعبارية لدحض حجة الشاخوري، وألف الشيخ محمد الخطي البحراني (ت ١١٠٢ ـ ١١٠١ والشيخ احمد بن يوسف (ت ١١٠١ ـ ١٦٩١) والشيخ سليمان الماحوزي رسائل في البات وجوبها العيني، حتى اصبحت اقامة صلاة الجمعة مورد اجماع فقهاء البحرين من الغريقين الإعباري والاصولي من منطلقين متياينين.

ومع إنهيار الحكم الصغوي في البحرين، في اعقاب الهجوم الافغاني على ايدران في العقد الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي، توقف الجدل الفقهي في البحريين، فيما هاجر عدد من العراق، وتبني القسم الإعظم الجيار العلمية من البجرين الى كربلاء والنجف في العراق، وتبني القسم الاعظم الجيار الاعباري الذي كان سائلاً هناك، ثم كان السلوك العدواني للسلطة المحلية مع المحتمع البحراني، وهو سلوك بالغ البشاعة والقسوة، ويندرج في سياق محاولات حادة لاحضما عالمقمات الاجتماعية للمسلطة عن طريق التهديد بفرض عقوبات صارمة، للصاحبة للبوس والحرمان، والذي تعلورت واتسعت لتشتمل على وضع العقوبات المالية، ومصادرة الملكية، واقتحام المنازل، والتعنيف الجسدي والنفسي، وهكذا ادت التدابير التعسفية الى انكماش العلماء الناشطين، وهروب آخرين، وخلو الساحة لنمو ثقافة الإعتزال والتصوف والانتظار، لجهة تبرير الواقع والانفصال عنه.

#### هو امش القصل الثالث

١ ـ سعد الانصاري، الفقهاء حكام على الملوك. علماء ايران من العهد الصفوي الى العهد البهلموي ١٥٠٠هـ
 ١٩٧٩)، دار الهندي، الطبعة الاولى ١٩٨٦.

٢ ـ د. عبد العزيز عوض، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، ط ١٩٩١، ج٢، ص ٣٩.

٣ \_ سامي ربيدة، الاسلام الدولة والمحتمع، ت. عبد الآله التعيمي، دار المدي، سوريا، ط. ١، ٥٩ ٩، ص ٦٦.

ع ــ دونالد ولبر، ايران ماضيها وحاضرها، ترجمة د.عبد النعيم محمد حسنين، دار الكتــاب المصـري، القــاهـرة،
 دار الكتاب اللبناني، يووت طـ٣٠ ١٩٨٤ ص ٨٧.

ه ــ د. وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان ، مصدر سابق، ص ٤٧.

إدم متر، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر نهضة الاسلام، تعريب محمد عبد الهادي أبو
 ريدة، الجزء الاول، الطبعة الخامسة، ص ١٤٥٠.

٧ ـ المصدر السابق، ص ١٢١.

٨ ــ المصدر السابق، ص ١٢٣.

٩ ــ المصدر السابق، ص ٩٠.

١٠. أنظر:عبد الله النفيسي، دور الشيعة في تطور العراق السيامي الحديث، للطيعة العصرية، الكريت، ١٩٦٧، ص ٧٠
 ١١ ـ على مروة، التشيع بين حيل عامل وابران، دار رياض الريس للكتب والنشر، ص ٣٨.

۱۲ مـ حفقر المهاجر، الهجرة العاملية الى ايران، اسبابها التاريخية، ونتالجها الثقافية والسياسية، بيروت،

ط۱۹۸۹، ص ۱۹۳۰

١٣ ـ فهمي هويدي، ايران من الداخل، القاهرة ط ١٤٠٨ هـ ص ٥٨.

١٤ هـ د. كامل مصطفى الشبي، الطريقة الصفوية ورواسيها في العراق المعاصر، مكتبة النهضة، بضاد، ١٩٦٧،
 ١٥.٠

١٥ ـ سيوري، ايران في العصر الصفوي، ص ٢٦.

١٦ - الطريقة الصفوية، مصدر سابق، ص ٣٣.

١٧ - فاضل رسول، هكذا تكلم علي شريعتي، دار الكلمة للنشر، بيروت، الطبعة الثانية ١٩٨٦، من ١٩٠٥. على شريعتي، مسوولت شيعة بودا ص ١٩٠٥. البراهم المدموقي شاء المورة الإيانية: الجداور المحافية المورة الإيانية: الجداور الكتاب، بيروت، البناء ١٩٧١، من ١٩٠٠ - ١٦، ولعل من أشد الاستحداثات الصفوية وضوحا والذكاتية والمحافية في الواث ثم الصراق ورعا في مناطق أحرى، هي تمييل حادثة كرباه: ومقتل سيد الشهداء إلى على مدهب التحديث بن علي وانشاد مصائب الائمة، ويقسر الشكابين ذلك بما نصم: "أن التعبيل من خوعات الصفوية لما ظهر مدهب الشعبة المحديث المحديث

أو (جعفر كاشف الغطاء)أنظر: الميرزا محمد بن سليمان التنكابني ــ قصص العلماء، ترجمة الشيخ مالك وهيي، دار المحجة البيضاء بيروت \_ لينان الطبعة الاولى ١٤١٣هــ ١٩٩٢ ص ٣٩.

١٩٧٠ ــ دكتور علي شريعتي، التشيع العلوي والتشيع الصغوي، سازمان النشارات حسينية ارشاد آب ١٩٧٠ ص ٢٤، ٧٠. ويقرر د.على الوردي الحقيقة ذاتها حين يأتي على الشاه اسماعيل الصفوي فيقول عنه "أنه حعل التشيع مذهباً حكومياً ، وبذا أضعف فيه نزعته الشعبية القديمة". أنظر: نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث مصدر سابق ص ٥٨.

، ۲ - د. على شريعتي، اسلام شناسي، (د.ت) ص ٩٥ - ٩١.

٢١ ــ عسن الامي، أعيان الشيعة، مصدر سابق المحلد التاسع ص ٢٥٩.

٢٢ ــ د.عبد العزيز عوض، دراسات في تساريخ الخليج العربي الحديث، دار الجيل، بيروت، الطبعة الاولى،

١٤١١هـ (١٩٩١)، الجزء الثاني، ص ٣٩. ٢٣ \_ المصدر السابق، ج٢، ص ١٣٩.

٢٤ \_ عبد الرحيم عبد الرحمن عبــد الرحيم، تــاريخ العـرب الحديث والمعـاصر، دار المتنبي للنشــر والتوزيع، الدوحة، الطبعة الثالثة، ٢٠٤١هـ (١٩٨٢)، ص ٢٩.

٢٥ \_ أنظر : محمد بن الشيخ خليفة بن أحمد بن موسى النبهاني الطائي، التحفية النبهانيية في تــاريخ الجزيرة العربية ، دار احياء العلوم، بيروت الطبعة الاولى ١٤٠٦ – ١٩٨٦ ص ٣٠٦- ٢٠٣وأنظر ايضاً: د.عبد العزيـز عوض، مصدر سابق،الجزء الثاني.

٢٦ .. د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مصدر سابق، ص ٢٩.

٢٧ . حمد حواد مغنية، الشيعة في الميزان، دار الشروق، بيروت، ص ١٧٧.

٢٨ \_ د.عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مصدر سابق، ص ٢٩.

٢٩ \_ حصاد ، ندوة الدراسات العمانية، البحوث والدراسات المني قدّمت في الندوة ، ذو الحجمة ١٤٠٠ \_ نوفمبر ١٩٨٠ المحلد الرابع، وزارة الستراث القومي والثقافية سلطنة عمان "دور العرب والفرس في مكافحة الاستعمار البرتغالي في الخليج" دراسة مقارنة للدكتور صلاح العقاد ص ٨٩

٣٠ \_ الشيخ محمد حسين المظفر، تساريخ الشبعة، دار الزهراء، بمروت، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ (١٩٨٧)،

٣١ .. د.عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مصدر سابق، ص ٣٠.

٣٧ \_ دونالد ولبر، ايران ماضيها وحاضرها، ترجمة د.عبد المنعم محمد حسنين، دار الكتاب المصري \_ القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ (١٩٨٥)، ص ٨٩.

٣٣ \_ بحلة الاحتهاد، العدد الثالث، ربيع ١٩٨٩، ص ٢٢٤.

٣٤ ــ عبد الحسين نواتي، شاه طهماسب صفوي، انتشارات بنياد فرهنك ايران ١٩٧٠ ص١٥٤.

٣٥ ــ د. على الوردي؛ كحات احتماعية من تاريخ العراق الحديث، كوفان، لندن الطبعة الثانية ١٩٩١ ص ٦٠. ٣٦ ــ الميرزا عبد الله افندي الاصبهاني (من اعلام ألقرن الثاني عشر)، رياض العلماء وحياض الفضلاء ، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مطبعة الخيام، قم، ايران ٢٠١هـ، ص ٤٤٨، والنص باللغة الفارسية في الصفحات ٤٥٥ ـــ ٢٠٠،

وأيضاً صالحي نجف آبادي ـ ولايت فقيه حكومت صالحان، مؤسسة خدمات فرهنكي رسا ، ط.١، ٩٨٣ م .

٣٧ \_ يوسف البحراني (ت ١٨٦هـ)، لؤلؤة البحرين، تحقيق وتعليق سيد محمد صادق بحسر العلوم، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر الطبعة الثانية (د.ت) ص ١٥٢ -١٥٣، وأنظر: محمد رضا حكيمي \_ تاريخ العلماء عبر العصور المعتلفة، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان الطبعة الاولى ١٩٨٣ ص ٤٠٧ نقلاً عـن نعمة الله الجزائري \_ شرح غوالي اللتالي. ٣٨ \_ مرتضى مطهري، ايران والاسلام، ت. محمد هادي اليوسفي، دار البلاغة، بـيروت، لبنـان،ط1، ١٩٩١

٣٠ \_ د. كامل مصطفى الشبب، الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصر، مصدرسابق، ص ٣٣.

نقل عدد من ألوافين منهم مصطفى الشبيبي ود. على الوردي عن الشيخ الكركمي تجويزه للمسجود للعبد، مما أثار عليه الشيخة ابراهم القطيفي، غير أني لم أقض على همذا الرأي في رسائل الكركي بي للباقدة ما يور على الراق من البرو على الارمين رسالة، وركما توهم الشبيبي ونقل عه الوردي وحدة جال باروت في رفيرب الحديدة المصادر عن دال رواض في من المراقب المستود على لمزية المستود أن م ١٩٦٦ أنه جوز المسجود للعبد في قوله "ولا نعرف خلافا بين اصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم، ، بل سين المسلمين في أن الروية الشيخية صوات الله على مشرفها، نجوز المسجود عليها ، مسواء شويت بالنار أم لا "مادول ذلك فيس في رسائل الكركي مايشير الى جواز المسجود للبيد، كما لم أحد في رد ابراهيم القطيفي عليه في الرساقة (المسجود على الرابة الحسينية) ما ينشير الى ماذهب اليه المشيبي، وأضاف عنه الوردي وباروت.

. ٤ \_ بحلة الاجتهاد، العدد الثالث ربيع ١٩٨٩ كوثراني، مصدر سابق ص ص ٢٢٥ - ٢٢٠ - ٢٢٦.

١٤ ــ الامام السيد عسن الامين، اعيان الشبيعة، حققة وأعرجه حسن الامين، دار التعارف للمطبوعات، يووت ١٩٨٦ المحلف الرابع ص ١٠٠.

٢٤ \_ عمد باقر الخوانساري، روضات الجنات في احوال العلمناء والسنادات، الدار الاسلامية، بيروت، ط. 1٤١١ ـ 1٩٩١ ج٢ ص ٣٣٩.

27 \_ غسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سابق، ج٧، ص ٤١.

٤٤ \_ نقلاً عن المصدر السابق، ج٧، ص ٤٧.

ه ٤ \_ سامى زبيدة، الاسلام الدولة والمحتمع، مصدر سابق، ص ٦٩.

13 \_ ذكر أخوانساري في ترجمة عمد باقر السيزواري: سكن اصفهان واعتلى امره عند السلطان شاه عباس الهمية الله في ماس المسهال في المسهال في المسهال في المسهال في المسهال في شرح الاراشاء" والمهال تتمام الموادل المهال المهالمال المهال المهال المهال المهال المهال المهال المهال المهال المه

٧٤\_ تحمد باقر السنزواركي، روضة الانوار، مخطوطة من بجموعـة كاردميناًسيان رقــم ٤٧، محفوظـة في مكتبــة كلية وادهام في اكسفورد البريطانية، ص ٩.

. ٤٨ ــ المفقق ملا محمد باقر السيزواري، ذخيرة المعاد في ضرح الارشاد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء النواف، قم ، طبعة حجرية (د.ت) ص ص ٧ ـ ٣١٠ . ٣١٠. 24 ــ المصدر السابق، ص ، ٢١٠.

، ٥ \_ محمد باقر السبزواري، كفاية الاحكام، مركز نشر اصفهان، بازار مدرسة صد مهدوي (د.ت) ص ٢١.

٥١ ــ المصدر السابق، ص ٧٧، ٧٨.

٥٢ ــ المعدر السابق، ص ٧٩.

٥٣ ـ المصدر السابق، ص ٥٥.

٤٥ ــ بملة الاجتهاد، العدد الثالث ربيع ١٩٨٩ كوثراني ــ مصدر سابق ص ٢٢٤.

٥٥ \_ محسن الأمين، اعيان الشيعة، مصدر سابق الجلد السائس ص ٥٩.

٥٦ المصدر السابق، الجلد الثاني ص ٣٣٣٠.

٥٧ \_ الشيخ يوسف البحراني، الحدائق النضرة في احكام العبرة الطاهرة، حقق وعلق عليه محمد تقي الايرواني، دارَ الاضواء بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ (١٩٨٥)، الجنزء الثامن عشر، ص ١٣١.

٥٥ ــ أبدى القطيفي قدراً كبيراً من الحدية في مورد نقسه للكركبي، وذكر في (الرسالة الرضاعية) ما نصه "أشهد با لله أن جهاًد مثل هذا الرحل على الغلط والإغلاط في المسائل أفضل من الجهاد بـالضرب بالسيف في سبيل الله" المصدر، مخطوطة محفوظة في مؤسسة البقيع لاحياء التراث بيروت (د.ت) ص ٧٧.

٥ - المبرزا عبد الله افندي الاصبهاني، رياض العلماء وحياض الفضلاء، مصدر سابق ص ١٥ - ١٦، وانظر: يوسف البحراني، لؤلؤة المبحرين، تحقيق وتعليق سيد محمد صادق بحر العلوم مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر الطبعة الثانية (د.ت) ص ١٦١.

. ٢ \_ الشيخ ابراهيم القطيفي، رسالة في الخراج، خطوطة <نسخة محفوظة في مؤسسة البقيم لاحياء الـ راث بيروت؛ (د.ت) ص ١٥١، ١٥٧..

٦١ ... راجع جامع المقاصد في شرح القواعد للكركي، و مجمع الفائد والبرهان للاردبيلي، والمكاسب الجزء الخامس للاتصاري، ويوسف البحراني، الحداثق الناضرة الجزء الثامن عشر..

٦٢ \_ ذكر ابن ادريس الحلمي في (السرائر في تحرير الفتاوي) في باب عمل السلطان بشأن حوائز السلطان الجمائر (اذا كان الإمر في الثقية، حازَّ له ــ للمتولي في سلطانه ــ قبول حوائزه، وصلاته ما لم يعلم أن ذلك ظلم بعينه، فاذا لم يعلم أنه بعينه ظلم ، فلا بأس بقبوله، وإن كان المجيز له ظالماً ، وينبغي له أن يخرج الحمس من كل مايحصل من ذلك ، ويوصله الى أربابه ومستحقيه، وينبغي لمه أن يصل أخوانه من البناقي بشيء ، ويتصرف هـو في منافعه بالبعض الذي يبقى من ذلك"، مصدر سابق، ج ٢ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣. وقال الشيخ يوسم البحراني "لا اشكال ولا خلاف في حل حوائز السلطان وجميع الظلمة، على كراهية مـــا لم يخبره بـأن ذَلـك مـن مالـه فإنــه لا كراهـة." الحدائق الناضرة، مصدر سابق الجزء الثامن عشر ص ٢٦١، وهو رأي يقف في مقابل رأي متشدد للبحراني ذكـره في كتابه الكشكول يما نصه:"وأحذ تلك الجوائز من السلطان مستلزم البينة، فهو حينتذ ممنوع مسن بــاب أن مقدمــة المنظور محظورة ايضاً اذا كانت مستلزمة له." الشيخ يوسف البحراسي، الكشكول، مؤسسة النعمان، بيروت ١٩٩٠ ج.١ ص ٢٩١ وذكر المحدث الكبير نعمة الله الجزائري في (الأنوار النعمانية):"ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أن عطايا الحكام حلالة على الاخذ لها وإن كان الاثم على الحكام" المصدر، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت، الطبعة الرابعة ١٩٨٤ ج٣ ص ٥٧.

٣٣ ــ محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني، الشهاب الثاقب، منشورات موسسة الاعلمسي بيروت، الطبعة الثانية؛ قم ١٤٠١هـ ص ص ٢٠٠٤٠

٦٤ ــ المصدر السابق، ص ص ١٠ ١٢٠٠

٦٥ \_ الحاج الشيخ عبد العظيم الربيعي، الفرقة الوسطى، قم الطبعة الاولى ١٣٩٣هــ طبع بالاوفست ص ٤١ ٦٦ \_ يذكر الشيخ عبد ١ لله السماهيجي البحراني في احازة (صنفها ١٢٨ ١هـ) للشيخ ناصر الجارودي باستفراب لموقف المحدث الاخباري خليل بن غازي القزويني(١٠٠١ ـ ١٠٨٩) القاضي بتحريم الجمعة ما نصه: "ومن العجب مع كونه اخبارياً صرفاً يقول بتحريم صلاة الجمعة في زمن الغيبة.. "الاجازة مخطوطة، (د.ت) ص ٣٦ وينقل الامين في ترجمته أنه :كان مبحلًا معظماً لدى السلاطين الصفوية، وكـان متوليـاً التدريـس.بمدرسـة عبد العظيم الحسيني بالري ثم عزل عنها، واعطى التدريس فيها الى نظام الدين تلميذ البهاتي. وله سع حكام طهران وقزوين من الصفويين اقاصيص وهو احد القائلين بعدم مشروعية صلاة الجمعة في زمسَ الغيبـة ومن جملـة الاخباريين القاتلين يعدم الاحتهاد المبالغين المفرطين في ذلك" اعيان الشبعة، مصدر سابق المجلد السادس ص ٣٥٥ ٦٧ ــ الشيخ يوسف البحراني، الكشكول، المصدر السابق، الجوء الاول ص ٢٩٠.

٦٨ حـ المحقق الكركي، حامع المقاصد في شرح القواعد، الطبعة الحميرية (د.ت) كتاب الصلاة، وابيضاً رسائل المحقق الكركي ، المصدر السابق ص ١٤٣٠.

٦٩ \_ المصدر السابق.

٧٠ الشيخ ابراهيم بن سليمان القطيفي، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، للطبعة العلمية، قم،
 ايران الطبعة الاولى سنة ١٤١٠هـ ص ٩٨ - ٩٩ الماري

٧١ ــ الخراج كما يعرَّفه الكركي: هو مايضرب على الارض كالاجرة لها، وفي معناه المقاسمة، غير أن المقاسمية تكون جزيا من حاصل الزرع، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها.أنظر: رسائل المحقق الكركي ، مج. الاولى ص ٢٦٦. ٧٢ ـ بخلاف ما عرف عن الشيخ الكركي كما يذهب الى ذلك مشاهير تراجمة الشيعة المتأخرين مثل الخوانساري والعاملي والامين والبحراني وغيرهم بأنه من علماء دولة الشاه طهماسب، الا أن تلك المعرفة لا تستند علمي معطيات دقيقة وتحقيق سليم، وكان الأحدر أن يحسب على علماء دولة الشاه اسماعيل بالنظر الى اسبقيته عليه، وثانباً: بالنظر الى طول الفترة التي قضاها الكركي في عهد الشاه اسماعيل الاول وهي فترة تمتد من ٩٠٩ ـــ ٩١٦هــ، يبتما لم تنجاوز اقامته في عهد الشاه طهماسب سنة واحدة أي من ١٦ ذي الحجة ٩٣٩هـ وهو تاريخ اصدار فرمان بتفويض امور المملكة للشيخ الكركي، الى ٢٩ ذي الحمحة ٩٤٠هـ، مع اهمال ما قبل أنه مات بالنحف وحساب الفترة السيّ قضاها هناك قبل وفأته. أقول بخلاف ذلك، فإن هناك قلة من ذكروه في عداد علماء دولــة الشــاه اسمــاعيل، وهــو لم يكتـــب صغة مروج المذهب الا في عهده، وقد "ذكره خوانده امير المعاصر له في جلة علماء دولة الشاه اسماعيل الاول.." ورغم أن الامين ينقل في ترجمة الكركي أنه" رحل الى بلاد العجم لترويج المذهب والسلطان حينفذ الشباه اسماعيل الصفوي فدخل عليه هرات فأكرمه وعرف قدره وعين له وظائف وادارات كثيرة ببلاد العراق ــ بعد انتقاله اليهما في عام ٩١٦ حتى قيل أنه كان يصل اليه في كل سنة من الشاه اسماعيل سبعون الف دينار شرعي لينفقها في تحصيل العلم ويفرقها على جماعة من الطلبة. وقد عاب عليه معاصره ومنافسه الشيخ ابراهيم القطيفي" الا أن الامين يسماير باقي المترجمين بادراج الكركي في علماء دولة الشاه طهماسب. أنظر اعيان الشيعة، مصدر سابق،مج ٨ ص ٢٠٩، ٢٠٩. ٧٣ \_ يقسّم الكركي الاراضي الى قسمين: أحدهما: أرض بلاد الاسلام وهي على قسمين :عــامر، ومــوات ، فالعامر لأهله لا يجوز التصرف فيه الا بإذن ملاكه، والموات وإن لم يجر عليه ملك مسلم فهمو لامام المسلمين يفعل به مايشاء. القسم الثاني: ماليس كذلك وهو أربعة أقسام: احدها مايملك بالاستغنام ويوخذ بالسيف وهو المسمى بالمفتوح عنوة وهذه الارض للمسلمين قاطبة. انظر:شيخ على بن الحسين الكركبي، رسائل المُقتى الكركي، تحقيق الشبخ محمد الحسون ، منشورات مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي، مطبعة الخيام .. قم الطبعة الاولى١٤٠٩ هـــــ ١٩٨٩ المحموعة الاولى ص ٢٣٩.

٧٤ - الكركي، رسائل المحقق الكركي، للصدر السابق، ص ٢٦٩.

٧٥ ــ رسائل المحقق الكركمي ، للصدر السابق، ص ٧٨٠ ــ ٢٨١. ٧٦ ــ الشيخ ابراهيم القطيفي، رسالة في الخراج أو "السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج"، عنطوطة ص ١١٦.

٧١ ــ الشيخ ابراهيم القطيفي، رساله في ا ٧٧ ــ المصدر السابق ص ١٣٣ .

۲۸ ــ المصدر نفسه ص ۱۰۱.

٧٩ د. وحية كوثراني، الفقيه والسلطان، مصدر سابق، ص ١٥٣ ــ ١٥٤.

٨٠ قال الشهيد الثاني بانتخاد صلاة الجمعة "بالامام العادل أو نائبه متصوصاً، او عموماً أو لمو كان المالب
 هفتها جامعاً لشرائط الفتوى" الروضة البهية في شرح اللمعة المدقيقة، منشورات جامعة النجف الدينية (د.ت)
 الجزء الاول ص ٢٩٩، وأنظر إيضاً: روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان، مؤسسة آل البيت لاحياء الخواف،
 الطبعة الحجرية، ود.ت) باب الصلاة.

٨١ ــ أنظر: محسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سابق ، المحلد الثاني، ص ٨١ ــ

٨٢ ــ الشهيد مرتضى مطهري، ايران والاسلام، مصدر سابق، ص ٣٣٩.

AT يرى الارديلي في مسألة صلاة الجدمة الرحوب العين أو التحيري ويناقش ملابسات الاجماع بهذا النحو "وقد للل الاجماع بهذا النحو" وقد للل الإختراط حضور الامام... والذي يظهر بالسامل في الآية فإاذا نبودي للصلاة من يدم بالجمعة ناسوا الى كرا ألف.. في والاختراط حضور الاسام أو نائب المناصرة بوحب الدين من الاختراط حضور الاسام أو نائب المناصرة بوحب الدين ، لأن فلامر الامر بل صريحة حم عدم ورود شيء آخر دال على التحييري وابدل على المنجيري وابدل المناصرة بل من من المنظر في دليل افادة ظاهر الامر الرحوب. ويذكر ايضاً "على تقدير المعمول لا المناصرة الله المناصرة ا

٨٤ \_ أنشيخ مرتضى الإنصاري، للكاسب تحقيق السيد عمد كلانية ، منشورات حامعة النجف الدينية (د.ت) الجزء الخامس ص ص ٢٤٨ \_ ٢٤٣ ، ٢٧٣

٨٥ ــ الشيخ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار احياء الـتراث العربي، بيروت الطبعة السابع ١٨٩١ المجلد ٧٢ هـر ص ١٨٧ ـ ١٨٣ ، ١٩٧ .

٨٦ \_ محسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحلد العاشر، ص ٤١.

٨٧ ــ الخوانساري، روضات الجنات، مصدر سابق، ج٢، ص ٣٣٧.

٨٨ ــ المصدر السابق، ج٢، ص ٢٣٩.

٨٩ ـ المصدر السابق ج٢، ص ٣٤١.

، ٩ \_ كسن الأمين، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحلد الرابع، ص ٥٥٨ - ٥٥٩.

٩١. سامي زييدة، الاسلام..النولة والمجتمع، مصدر سابق، ص ٧٧.

٩٢ \_ الأمين، اعيان الشيعة، المحلد السادس، ص ١٣٩ \_ ١٤٠.

٩٣ ـ المصدر السابق، المحلد العاشر ، ص ١٧٨.

۹۴ ــ زېيدة، مصدر ساېق، ۹۴ ـ

٩٥ - داريوش شايفان، النفس المبتورة، دار الساقي، لندن، ١٩٩١ ص ١٨٨.

۹۹ – وحیه کوئرانی، مصدر سابق، ص ۲۲۶.
 ۹۷ – الخوانساري، روضات الجنات، مصدر سابق، ج۲ ص ۳۱۳ – ۳۱۴.

٩٨ .. د. بديع محمد جمعة، الشاه عباس الكبير، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بووت، ١٩٨٠ .

۱۸۰ سـ دربدیج محمد محمد العداد الحداد مصدر سایق، الجزء الذانی، ص ۳۱۳ ــ ۲۰۱۶.

١٠٠ ــ د. عبد العزيز عوض، مصدر سابق، ج٢ ص ١٠٣.

١٠١ ـ حصاد، صلاح العقاد، ص ٩٥ ـ ٦٠ .

١٠٢ ـ المصدر السابق، ص ٦٢.

١٠٢ ــ تفس المصدر ، ص ٦٣.

١٠٤ ــ د.عبد العزيز عوض، مصدر سايق، ج٢، ص ٣٢.

١٠٥ ــ د.جمال زكريا قاسم، دراسة لتاريخ الإمسارات العربية في عصمر التوسع الاوروبـي الاول، دار الفكـر العربي، القاهرة ١٩٥٥، ص ٨٠.

١٠٦ ـ حصاد، صلاح العقاد، مصدر سابق، ص ٨٠.

١.٧ \_ يقول الشيخ يوسف البحراني: "وقد كنت في أول الامر نمن يتنظم لمذهب الاحباريين وقد اكترت البحث فيه مع بعض علماتنا المختهدين..الا أن الذي ظهر ثنا بعد اعظاء التأمل حقد في المقام راصحان النظير في كلام علماتنا الإعلام هو الانجامض عن مثا الباب ارتضاء السبر دونه والحجاب وإن كمان قد فتحه اقوام رأسعوا فيه دائرة النقض والالهرام.." أنظر: يوسف البحراني، الكشكول، مؤسسة التعمان، بيروت، ١٤١٠، ١٩٩٠ عن ١٨٣٧ وأنظر: الحمالتان الناصر لنفس المؤلف، المقدمة.

١٨، ١- (د النبخ يوسف على الاسترابادي وقال عنه "واكثر في كتابه القوائد المدنية من التشنيع على الاهتهادين، ما ردا ١- (د النبخ يوسف على الاسترابادي وقال عنه "واكثر في كتابه القوائد المدنية من التشنيع على الاهتهادية والمحاود ولا واقق الصواب والسداد لما قد ترتب على ذلك من عظهم القساد" القطر: الفرة المحاود المحاود

١٠٩ \_ الشيخ عبد العظيم الربيعي، الفرقة الوسطى، مصدر سابق، ص ١

١١ - قبل بآن أول من وضع تصنيف الغرق الشبية الانبي عشرية على اساس فقهي الى ثلاث فرق: الاصولية والاجرائية والدرائية المساس المساس والمساس المساس والمساس والمساس والمساس والمساس والمساس المساس والمساس والمساس المساس والمساس والمس

111 عدد السيخ عبد أله السماهيجي الفروقات بين الإصوليين والاعباريين في كتاب (منية للمارسين في المهورية بين المراسين في المهورية سوالات الشيخ ياسين) فيلفت نيفا وأربعين، واقتصر الشبخ يوسف البحراني على ثمانية فروق فيسا أوصلها إلى الشيخ جعفر كاشف الفطاء لل ثمان لم ثان والمساوية في سيعة وعشرين فرقاً والدستقرري بالا مجمد في المستوري بالمهورية والمنابع كبين الفروق عمد عمدن الفراري، وما الاستباط بين الاصوليين والاعبارين، دار المادي، يووت، الطبقة الاولى، ١٤١٢هـ (١٩٩٣)، ص ٦٦ وأنقل إنشان ما ٢٠ المهدة المولية عمد العظيم الربيعي، الفرقة الوسطى، مصدر سابق ص ٢٠

والما الشيخ يوسف البحراني، لولوة البحرين في الاجازات وتراجم رجال الحديث، تحقيق السيد محمد

صادل بحر العلوم، دار الاضواء بيروت الطبعة النائية ١٤٠٦ – ١٩٨٦ ص ١٣٦٠. ١١٣ ــ الشيخ عبد الله السماهيجي، اجازة ناصر الجازردي، مخطوطة (د.ت) ص ٣٥.

١١٤ \_ الشيخ يوسف البحراني، لولوة البحرين، مصدر سابق، ص ٦٨.

١١٥ ــ عبد العظيم المهتدي البحراني، علماء البحرين دروس وعــر، مؤسســـة البـــلاغ، بـيروت، الطبعة الاولى ٤١٤ هـ. (١٩٤٤)، ص ١١٤.

۱۱۳ ــ الشيخ عبد الله السماهيجي، احازة الجارودي، مخطوطة (صنفها ۱۲۸) ص ۳۳. وأنظر: الشيخ يوسف البحراني، لولوة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، دار الاضواء، يهروت، الطبعة الثانية، ۲۰، ۱۶ هـ (۱۹۸۲)، ص ۱۳۸.

۱۱۷ ــ السيد حسون بن السيد حسن الغريفي البحراني، الغذية في مهمات الدين عــن تقليد المختهدين، تحقيق على المبارك، المطيعة الشرقية، البحرين ١٤١٧هـ (١٩٩١)، ص ١٦.

۱۱۸ ــ الشيخ سليمان الماحوزي، فهرست آل بابويه وعلماء البحرين، اعداد السيد أحمد الحسيني، نشر مكتبة آية الله للرعشي، قم، مطيعة الخيام، قم ٤٠٤ هـــ ص ٧٠ ــ ٧١.

١١٩ .. طرحت مسألة التقليد أول مرة في عهد السيد حسين الغريفي، المذي صَنَّف كتاباً بعموان (الغنية في مهمات الدين عن تقليد المحتهدين) نهي فيه عن تقليد المحتهدين والتمسك بالتصوص القطعيــة من الكتــاب والسنة من طريق اهل البيت (ع) وقال: "رأيت أن أنبه على أن الوسيلة في هذا الزمان سهلة السبيل، من غير توعر في تقليد او توغل في دليل، وذلك بالتعويل على الاحكام الآبدية، التي انعقد عليها اجماع الامة المحمدية، واتفقت عليها الفرقة المحقة الامامية واستفاضت بينهم على وجه يثمر الظن بأنها من الفناوي المحقمة المتصلة بفتوي الاثمة عليهم السلام، وهذه الطريقة بحمد الله استوفت كشيراً من الإبواب الفقهية وأغنت عن الاحلاد الى تقليد أحد من العلماءً.." المصدر ص ١٣ ـــ ١٤ وقد فتح هذا الرأي المتزامن مع حملة الخط الاخباري على المحتهدين في ايران، باباً واسعأ للحدل الفقهي دخل منه كبار فقهآء البحرين من الفريقين الاخبياري والاصبولي وصنفوا الرسائل والبردود فكتب الشيخ سليمان الماحوزي رسالة في حواز التقليد، وكتب السيد ماحد بن السيد هاشم الصادقي البحراني رسالة (سلاسل الحديد في تقييد أهل التقليد) وكتب الشيخ علمي بـن سـليمان القدمـي (رسـالة في حـواز التقليـد) وكتب الشيخ عبد ا لله السماهيجي رسالة (نفي الاجتهاد وعدم وجوده في زمن الاثمة الامجاد) وكتب الشيخ عبـد ا لله بن صالح البحراني رسالة (منية الممارسين في أجوبه مسائل الشيخ ياسين). أنظر: الشيخ يوسف البحراني، لولوة البحرين في الاحازات وتراجم رحال الحديث، مصدر سابق ص ١١.انظر: الشميخ عبد الله السماهيجي، احازة ناصر الجارودي، مصدر سابق ص ٣٥. أيضاً انظر: الشيخ عبد العظيم الربيعي، الفَرقة الوسطى، مصدر سَــابق ص ٢٦ والشيخ يوسف البحراني، الكشكول، مؤسسة النعمان بيروت ١٤١٠ ــ ١٩٩٠ ج٢ ص ٣٢٦. ايضاً: الشيخ سليمان الماحوزي، فهرست آل بابويه وعلماء البحرين، مصدر سابق ص ١٧.

٢٠ آسالشيخ يوسف بن أحمد البحراني، لولوة البحرين في الاجازات وتراجم رحال الحديث، تحقيق السيد
 عمد صادق بحر العلوم، دار الاضواء، يوروت، الطبعة الثانية، ٢٠٦ ١هـ (١٩٨٦) من ٧.

٢١ ١ ـ عبد الله بن صالح السماهيجي البحراني، اجازة الجارودي، مخطوطة (د.ت) ص ١٣.

٢٢ ١- مسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحلد السابع، ص ٢٠٤.

١٢٣ ــ الشيخ سليمان الماحوزي، فهرست آل بابويه وعلماء البحرين، اعداد السيد أحمد الحسيني، نشــر مكتبــة آية الله المرصني، قــر، مطبعة الخيام، ١٤٠٤هـ، ص ١٧ ــــ ١٨.

١٢٤ ـ د.الشيخ على عمد عسن العصفور، بعض فقهاء البحرين في المساضي والحناض، دار الكلمة الطبية ، بيروت الطبعة الأولى ١٤١٤ ـ ١٩٤٤ ، الجزء الثاني ص ١١٧. ايضاً: الشميخ عبد الله السماهيجي، اجازة ناصر الجارودي، مصدر سابق ص ١٤٠ ـ ١٥٠ .

# الغطل الرابع

التجاذب بين الفقيه والدولة

### \_ ثالوث التصوف والاخبار والصفوية

لم يقدّر للنحط الاصولي المقالاني أن يشق طريقه وسط التجاذبات المقدة داخل الدولة الصفوية، نقد تمخصت علاقة الفقيه بشاهات الصفوية عن ردود فعل عكسية، ظهرت مؤشراتها منذ عهد الشاه اسماعيل بن الشاه طهماسب الذي كان يرى بأن تركة العلاقة بين والذه وعلماء الدين كانت شديدة الاضرار بالسلطان الصفوى، كونها أفضت الى تنامي سلطان الطماء السياسي، يجمل في طباته تهديدات عتملة للسلطة المركزية، منذ تحوّلوا الى قطب فاعل وايضاً منافس في المعادلة السياسية الداخلية، ومنذ اصبح السلطان الصقوي عاجزا عن استيعاب الفقية في تحالف غير متكافئ، يكف به يده، ويوفّر له المشرعية الدينية الذي بها ضمان حفظ السلطة.

والواقع، لم يتبدّ السلطان الصغوى الى النقلة الكيفية في تفكير الفقيه، حين سعى الى المناح بين السلطين الومنية والروحية، فهو قد تمّي حوافسز لتحول عظيم في اداء الفقيه نفسه، الذي بات ينظر الى السلطين الزمنية والروحية كوحدة واحدة غير قابلة للقسمة، وأن الفقيه ليس مجرد راوياً للحديث، أي ناقلاً للنص، وإنما هو صانع لنسص، أي محتهد، وتالياً فهو ليس مجرد حاكماً روحياً بل وزمنياً ايضاً، كتنبحة طبيعية لمصوورة الفقيه، والتحول الكبير الذي شهده الفقه الأسيعي الاصولي في تلك الفترة.

وفي ضوء هذا التحول، دخلت الدولة الصفوية في أتون أزمة عميقة، بعث تنافضات الدولة نفسها، فأخذت تنحو منحى علمانياً وبوتائر سريعة في عهد الشاه عباس، الذي أخد على عائقه فك الارتباط بالفقهاء وتهميش حضورهم السياسي، ليحمل محلها استقطاب ثمائي تجلى في تيار صوفي/ فلسفي، وتيار اخباري، يجمعهما هدف واحد متمثلاً في:مناوشة التبار الاصوفي، متكاملاً مع احراءات وبدائل اخرى من قبيل اقامة تحالف صلب مع الفرب، وتسوية الازمة المزمنة مع الدولة الشانية، حيث نجح في توقيع معاهدة الصلح معها عام ٩٩٦ - ١٥٩٠. ومن الناحية العملية، شرع الشاه عباس في تنفيذ خطة تحجيم سلطة العلماء، فقلد عانى الفقيه الشيعي الشيخ حسين عبد الصمد الذي تولى منصب شيخ الاسلام بعد الكركس الامرين من سياسة المناه عباس، و لم يرق له الانفعاس في تناقضات السلطة الصفوية، واضفاء مشروعية على سياساتها الجديدة، فاستقال من منصبه الرسمي واتجه الى التصوف والزهد وآثمر السكنى في البحرين وكتب رسالة الى ابنه الشميخ العرفاني بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي يحرضه على ترك صحبة السلطان الصفوي وقال له: "إذا كنت تريد الدنيا فاذهب الى المند واذا تريد الانوة فاذهب الى البحرين وان كنت لا تريد الدنيا ولا الأعرة فوطن في بلاد العجم" (").

وكان الشيخ حسين عبد الصمد الحارثي الجبعي (ت ٩٨٤هـ) قدم مع ولده الشيخ الهائي لل ايران، عقب شهادة استاذه الشيخ زين الدين الجبعي العاملي المعروف بد (الشهيد النهائي) سنة ٩٨٤هـ (٩٨هـ (١٠ ق حوادث طائفية، وزاول مهمة ترويج التشيع في ايران (١٠ وكان يرى رأي استاذه في نيابة الفقيه عن الامام للعصوم فحكم بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة وكان يقيم صلاة الجمعة بدل الفلهر (١٠) ولكنه قرر اعتزال السياسة وانصرف الى التصوف حتى وفاته، والتزم ابنه الشيخ البهائي (الذي تولى منصب شيخ الاسلام بعد الشيخ علي النشار) سيرته وبالغ في تصوفه حتى احتسب قدومه الى ايران وغالطته السلطان ضياع التقوى وحلافاً للزهد (١٠)، وقد انعكس هذا الموقف على كبار علماء الشيعة في العراق ولبنان الذين قرروا مقاطعة الدولة الصفوية.

وفي سبيل تعبئة الفراغ الناشىء عن تقلّص سلطة العلماء في الموسسة السياسية الصفوية، قام الصفويون ومنذ مطالع القرن الحادي عشر باحياء الراث الصوفي، حيث نشطت حركة فلسفية مزجت بين النشيع والتصوف والفلسفة المشائية والاشراق التي راجت بجهود المبر محمد باقر الداماد المعروف بـ (ميرداماد) (ت ٤٠١هـ) ومحمد محسس المعروف بالفيض الكاشاني وآخرين ثم أكمل العملية بتقانة عالية تلعيذ ميرداماد السيد ملا صدر الدين الشيرازي (ت ١٠٥٠هـ).

ونححت تلك الحركة في الترويج لثقافة العزلة والانصراف التمام والمطلق الى السكية التقشفية والاعتكاف على ممارسة الرياضة العبادية الطقسية، وبدأت حركة نشطة لاحياء تراث ابي حامد الغزالي<sup>(1)</sup> وابن عربي والفلسفة اليونانية، فكتب المسولي محسس الكاشساني (ت ١٩٠١هـ) (المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء) أعساد فيها انتاج فلسفة التصوف في مدونات الغزالي كما شرحها في (احياء علوم الدين)، وابن عربي في (رسالة الحلوة)، الامر المذي زاد في طعن فقهاء الشيعة عليه، فقال عنه الشيخ يوسف البحراني: "له مقالات الحي حرى فيها على

مذهب الصوفية والفلاصفة ما يكاد يوجب الكفر والعياذ با لله مثل ما يدل في كلامه على القول يوحدة الوجود، وقد وقعت,على رسالة قييحة صريحة في القبول بللك، قد جرى فيها علمي عقائد ابن العربي الزنديق واكثر فيها من النقل عنه وان عبر عند بيعض العمار فين"<sup>(٧)</sup>، وقبال عنه الحوانساري :"وكان يضبه مشربه مشرب ابي حامد الغزائي ويساوق سياته ذلك السياق، بل اقتبس منه شاكلة كثير من مصنفاته واختلس منه سابلة غفير من تصرفاته وتظرفاته، كما استفيد لنا من التنبم لما كتبه مم تشتت موضوعاته"<sup>(٨)</sup>.

وظهر ملا صدر الدين الشيرازي للعروف بـ(صدر المتأفين)، الذي، أشرب مذهب استوفي الفلسفي (العرفاني) السائد في عصره، وقد درس على الشيخ البهائي، ولكنه انقطع الى درس فيلسوف عصره السيد الداماد، فحاول المرج بين اسس الفلسفة والدين، بين المسائية والاشراقية والاسلام. ولذلك اعتبرت كتبه في الاصول مرتكزة على قواعد الصوفية والفلاسفة.

ودخل الشيرازي في عزلة تامة لمدة خمسة عشر عاماً قضاها في قرية من قرى قم، مندرعاً بأنه "فلما رأيت الحال على هذا المنوال من خلو الديار عمن يعرف قدر الاسرار وعلـوم الإحرار وانه لمن المنوال من خلو الديار عمن يعرف قدر الاسرار وعلـوم الإحرار اله له المناولة و شاعت الآراء الباطة.. ضربت عن ابناء الزمان صفحاً، وطويت عنهم كشحا..الى أن انوويت في بعض نواحي الديار، واسترت بالحول والانكسار منقطع الآمال، منكسنر البال، متوفراً على فرض أوديه وتقدي لا على درس ألقيه ولا تأليف أنصرف فهه..."\"، وقد اصبح الشيرازي رمزاً من رموز التصوف، بل قطبه الاكبر، ويعلل الشيخ يوسف البحرائي فلك بقوله:" وبقال الشيخ يوسف البحرائي المنابذ التعار منها منابذ التصوف، في ديار المحم وميلهم اليه بل غلوهم فيه صارت له المرتب المالية العالمة المالية العالمة الله بل غلوهم فيه صارت له المرتب المالية العالمة الها في ديار المحم وميلهم اليه بل غلوهم فيه صارت له

وكرّس الشيرازي جهده الفلسفي للرهنة على ضعف الاسس الفقهية والعقدية التي اعتمد عليها الفقهاء الاصوليون في الانخراط في سياسات الدولة الصفوية، فأكثر في كتبه من الطمن على الفقهاء ووصمهم بالجهل، واخرجهم من زمرة العلماء، فقال عنهم:"إن ورعهم في أمورالدين واحتياطهم في عدم القول في مسألة شرعية بمحرد الظن والتحمين يكون اقل من ورع غرم واحتياطهم. هيهات اهذا من بعض الظن". وهو بهذا الطعن ينزع الى تحقيق الذات، عبر انتحال صفة الفقيه الحقيقة أولياء الله وقوام اللدين وفقهاء شاعرة والمعلم شريعة سيد المرسلين"، وقد يشط في طعنه عليهم، الى حد لا يرى للفقهاء شأناً في المعرقة والعلم والدين، إذ هو من جهة اخرى لا يرى من الجدير بالانسان أن يصرف عمره فيه، ومن جهة ثالثة

يقرعهم لتهاونهم بالحكمة والفلسفة وأهلها، وهمو لذلك لا يرضى بغير الحكمة علماً ولغير الحكماء علماءالمخلص من ذلك كله للحكم على الفقهاء المجتهدون بالقول:"أكثرهم اشقى من الجهاده"(۱).

واجمالاً، شكّلت الصوفية نطاقاً ممتازاً لكبح الفعالية السياسية للفقيه، التي ادت الى انكفاء رجال الدين وانحصارهم في مغالق الصوفية، فيما اشتغل فريـق مـن العلمـاء بـالرد علـى الإنجـاه الصوفي في الدين.

ومما كان يسمّر من حملة الدولة الصفوية على التيسار الاصولي، دخول النيسار الاعباري كطرف حديد في الحملة، الذي رفع لواء عاربة المختهدين رغم وقوفه بمانيهم في التصدي لكبسح تمدد تيار الفلسفة والتصوف، وتحوّل النيار الاخباري الى حبهة مناهضة لتدخّل الفقيه المجتهد في الدولة تحت لافتة الحراط المجتهدين في استعمال الاصول المقلية<sup>10</sup>،

وقد تنامى الخط الاعباري في بدايات القرن الحادي عشر الهجري على يد الشبيخ محمد المسوابادي (ت ١٩٣٦هـ ١٩٣٩م)، المتحدر في بداية تحصيله العلمي من مدرسمة الاجتهاد والعقل في ايران والنحف الى أن توطن بالمدينة المورة، المعروفة بكونها حاضنة لمدرسة الحديث في المستوى الاسلامي العام، ومن هناك ألف الاستوابادي كتاب (الفوائد المدنية) لملرد على المدرسة الاصولية الاجتهادية، وشبع الميل للاخبار والروايات ورفض متبنيات الاصوليين العقلانيين، ويعتبر الكتاب في بحمله تقويضاً شاملاً لمبدأ الاجتهاد ولنيار الاصوليين معاً، تأسيساً على منافاة الاجتهاد للنصوص الواردة عن الالامة وخووجاً عليها.

وفي الواقع، أن التيار الفلسفي الصوفي لم يفلح في هجومه العنيف في كسر شـوكة الفقهاء، يمثل ما حدث في هجوم التيار الإعباري، واللذي استطاع أن يهوز بشـدة بنيان التيار الاصولي العقلاني، ويزلـزل قواعده، والسبب في ذلك يين. فالتيار الاعباري في محاجاجاته يتحصن عند المنابع الاصيلة الرئيسية للتشيع، فهو يعتصم بـكتاب الله وسنة رسوله واعبار المصومين، ما يجعل خصمه الاصولي عارياً عن الشرعية، كونه يعوّل على هوى العقل، والطرق الاستدلالية غير المتصلة بحبل العصمة، من قبيل مطالعة كتب العامة أي السنة والـتي نفذوا منها الى اطعن الاعبار التي حكم القدماء بصحتها "(\*)، وهو سلاح شهره الاستزابادي، شم توارشه الى "طعن الاعترارة على العسمة باهتمة الهائية على الاستزابادي، شم توارشه

كل الذين شاركوا في الطعن على المدرسة الاجتهادية منذ عصر المفيد وحتى ذلك الوقت، حيث أجمع الطاعنون على سياق واحد: اعتبار عمل المتأخرين مثل ابس الجنيد وبن ابي عقيل العماني والمتقدمين مثل العلامة الحلي والشهيد الاول والكركبي والشهيد الشاني نسمعاً على منوال الحنفية والشافهية (١٦).

وحقيقة الامر، إن إحالة التشيع الى نظام سياسي ودولة في العهد الصفـوي على بد ثلة من الفقهاء المحددين قابله ظهور حركة متشددة تبند الاجتهاد وتمركز أصلي الكتباب والسنة في الاطار التشريعي، كرد فعل احتجاجي على الاقباه العقلاني المتنامي على يد الكركري وخلفه، من سعوا الى مركزة العقل في توجيه الشريعة، وأحد الواقع بعين الاعتبار عوضاً عن الالتزام الحرفي بالنصوص، وهذه الحركة التقت بقصد أو خلافه في نفس السياق السياسي الذي اتبعه شاه عباس الصفوي لجهة تقليص نشاط المجتهدين، الذين يمثلوا مصدر تهديد كبير لسلطته المركزية.

فغي مقابل الاتجاه الاصولي العقلاني، والاتجاه الفلسفي الصوفي انطلقت حركة أحبارية موسوعة لاعادة الاعتبار للنص، فصدرت خلال تلك الفيزة عدة موسوعات أبرزها: كتاب (الوافي) للفيض الكاشاني، وروسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة) محمد بن الحسن الحر العاملي، ثم صنف الشيخ محمد باقر المحلسي (بحار الانوار) اكبر موسوعة في بحال الحديث في تاريخ الشيعة حتى الآن، جمع فيها كل ما وقع بيده من احاديث وروايات دون التفات لصحة أو سقم، أو لقوة أو ضعف سند الروايات، وكان يهدف من موسوعته قطع الطريق امام الحركة الفلسفية العقلية والصوفية الكاسحة، المرتكزة على مدونات الفلاسفة الاغربق القذامي، والتي ستواري حال اتساعها تراث أهل البيت (ع) وهكذا وقف تمدد الحركة الاصولية العقلية.

وبالفعل، حققت تلمك الحركة العلمية وما رافقها من احتجاجات بحاحات باهرة، وكسب الخط الاخباري المناظرة بجمارة، فبدأ التيار الاصولي يتاكل ويخلي مواقعه لحساب الحركة الاخباري التي أعملت في الانتشار، باسناد السلطة الصفوية التي أصحت تجني محار الصراع الاخباري له الاصولي، وتنظر بابتهاج الى تهدم بنيان الفقهاء المجتهدين الذين باتوا ينشدون وسائل دفاعية رصينة للفع اتهامات الاخبارين، في وقت أصبح الخيار الاخباري المحافظ يكتسب مصداقية ومشروعية للعلماء والعامة سواء بسواء.

لقد عكس تنامي ظاهرتي التصوف والاخبارية باسناد الاستبداد الصفوي في عهد الشاه عباس ظلالاً داكنية على طبيعة البحث الفقهي السلطاني، حيث تلحظ نكوصاً في حركة التحديد الفقهي الإمامي خلال تلك الحقية، وبدأت تعلو الاصوات في الوسط الفقهي تطالب يتقويض الخط الاصولي العقلاني بوصفه خطأ ابتداعياً يتناقض وخط أهل البيست، مبنياً على أن الاجتهاد بدعة في الدين، وأن دين الله لا يصاب بالرأي وعقول الرحال، ولا بالمقاليس وأن أصل علم الاصول من غير خط اهل البيت و لم يرد بـه نـص من الائمـة، بما يـلزم الرجـوع الى الاخبار المروية عنهم، وقد تسببت تلك الحملة الضارية في تعثر الفقه الامامي التجديدي.

ومن الضروري الفات الانتباه الى أن إنكسار خط الفقهاء المجتهدين، لم يكن يفضي بالمضرورة الى تماهى الحنواري في السلطة الصفوية، التي كانت تسعى الى اعادة بناء شبكة عالمناتها الله الله المسلطة المسلطة الله الله الله المسلطان الصفوي عالمنته والروحية بيد واحدة، وهو هاجس راود رموز الخط الاعباري، الذين راقبوا بحرى اوضاع اللوفيا السلطان الصفوية والمحن التي كابلها الفقيه الاصولي في ظل السلطان الصفوية الامرائية في اللم الله على المسلطة المحتوية المحتواطية والابقاء على مسافة احترازية في العلاقة مع السلطة، بغرض كف شرور الدولة وأضرارها.

وتأكد هاجس الاستتباع للفقيه الاخباري من قبل الدولة الصفوية، في قصة محمد بن الحسن الحر الصاملي (١٠٧ – ١٠٧٥) مع الشاه سليمان الصفوي (تولى من ١٠٧٥ – ١٠٦٥) الم الماملي بعد هجرته من جبل عامل واستقراره في ايران الامور الحسبية مكوماً بعد أن أبي مراراً قبول مشيخة الاسلام، والزم نفسه بذلك "على وجه التقية" (١٠٧)، ولكنه إنصرف الى التدريس والتأليف في جمع الروايات الواردة عن الالمة والتمسك بالاحكام التي تحملها احاديثهم المروية عن ثقاة الرحال (١١٥)، ووفض الانغماس في سياسة الدولة دون اثارة عداوة السلطان ضده، وكنان يرى بأن الدولة الصفوية غير شرعية، فيالرغم من اعتقاده بالوجوب العيني لصلاة الجمعة، فقد رفض اقامتها وحجته في ذلك : "لأنه إنحا أمّ الناس من قبل الجائر (١٩٥٠).

بالمقابل، جاءت المتغرات السياسية في الدولة الصفوية في نهايات القرن الحادي عشر، لتعد الاعتبار للفقيه الاخباري، الذي أريد تهميشه واستتباعه، في سياق مسعى الدولة الصفوية الى اقامة سلطة مركزية وقادرة على ضبط الداخل وردع الخارج، إذ لم يحبط هذا المسعى كما ظهر لاحقاً حقيقة كون الفقيه هو البديل المرشح للحكم، وأن علماء المؤسسة الدينية الصفوية وإن قبلوا في مرحلة بناء الدولة بالشراكة السياسية واقتسام السلطة فإنهم في فترة تصدّع سلطان الصفويين أصبحوا حكاماً فعلين، وينهض هنا مثال الشيخ محمد باقر الجملسي (١٠٣٧ الصفويين أصبحوا حكاماً فعلين، وينهض هنا مثال الشيخ محمد باقر الجملسي المراسلة بالرئاسة الدينية والدنيوية واماماً للجمعة والجماعة (١٠٣٠)، وقد تمت على يده غلية التشيع على التصوف سنة

۱۱،۲ هـ، لما امر بموافقة الشاه حسين الصفوي باجلاء الصوفية عن اصفهان العاصمة ومنح اقامة الاذكار وحرم ممارسة كل تقليد يتصل بالتصوف(<sup>(۲۱)</sup>.

وقد ساهم الشيخ المجلسي في احياء وتنشيط عقيدة الامامة بين الشيعة وفي داخل الدوائر الدينية المدرسية التي بدأت تجمع الى التفسيرات العقلية والعرفانية بعيداً عن مصادر النص، ويشيى كتاب (حياة القلوب) للمجلسي بأن ثمة جدالات مستحدثة أو متجددة حول عقيدة الامامة، تذكرنا الى حد كبير بالجدالات المبكرة الذي أعقبت الغيبة الكبيرى مباشرة والتي خاض فيها متكلمو الشيعة لاتبات جدارة الاعتقادات الشيعية، حول العصمة والنص واشكائية الوصية والاعتيار وباقى سلسلة المحاجمات الشيعية.

بل نكاد نجزم بأن المجلسي اعاد بعث أفكار وأحكام حيل المفيد والمرتضى والطوسي، عما في ذلك تعامل الشيعة مع السلطة في عصر الغيبة بما نصه: "إن في زمن عدم استيلاء الإمام الحق، فإن من الشفقة على الشيعة أن يظاهروا من يعتبر في حكم الاسلام لشلا يصبيهم الأذى... ((77) وهو رأي لا يشد في مضمونه عن رأي المرتضى والطوسي في حكوسة القهر والغلبة، باستثناء قوله "من يعتبر في حكم الاسلام" وهو تفريق ينطوي على غصوض وإن بدا في ظاهره ايجابياً كونه يؤسس لنمطين من السلطة في عصر الغيه: من يعتبر في حكم الاسلام ومن يعتبر في حكم الكفر، وحتى مع عدم مشروعيتهما مطلقاً في زمن غيبة الامام للمصوم الاأنه بالتأكيد سيكون التعامل مع كل منهما من جانب الشيعة تأسيساً على هذا الثماني متبايناً.

وربما قد تكشف السيرة العملية للمجلسي ما هو أهم من ذلك،، إذ تجد في انخراط المجلسي في الدولة الصفوية ما يوحي بأنه كان على استعداد لخرض المعرف السياسي تحقيقاً الإغراض عددة وإن لم تصل الى حد الإطاحة بالسلطة أو استلامها، وقد قدّر للمجلسي معاصرة التحول السياسي الخقوش في الدولة الصفوية بانتقال السلطة من صفي الشاني (ت ١٠٧٧هـ) الى حسين الاول (ت٥٠ ١ ١ هـ)، وأفاد المجلسي من ضعف الشماه حسين الصفوي وقلمة تدبيره. فصارت له الكلمة الفصل في الدولة، بكلمات أخرى، رجحت كفة الفقيه على كفة السلفان، وبلغت هيبة المجلسي منزلة عظيمة، ويصف يوسف البحراني اوضاع الدولة الصفوية بعد موت المجلسي بقوله "لما مات انتقصت اطرافها وبدا اعتسافها وأخدات في تلك السنة من يده تندهار، لم يزل الخراب يستولي عليها حتى ذهبت من يده الي من يد السلطان الصفوي" (٢١) عن عن يد السلطان الصفوي" (٢١)

وفي واقع الامر، أن تقهقر الدولة الصفوية بدأ من الناحية الفعلية بعد تربع الشباه حسين الصفوي على العرش، فالسنوات العشرون من حكمه مـرت ـــ على حـد مـالكوم ــــ في ذلـك الهدوء الذي يسبق العاصفة والتي انفحرت عام ١٧٢٠م عندما قام الافضان تحت حكم محمود بغزو فارس، التي خضعت للسيطرة الافغانية حتى عـام ١٧٣٠م، وحــلال هــلــــ الفـــــة تعرضت فارس الى غزو الروس تحت حكم ييتر الكبير، وعلاوة على ذلــك بــادر الاتــراك في عـــام ١٧٧٥ بالاستيلاء على الاقاليم الشمالية الفريية من فارس.

وقد أشاعت التبدلات الكبرى في فارس خدال هذه الفترة أجواء سلبية تنفذى على الاحباطات والقنوط من التتالج الكبرى في فارس خدال هذه الفوقة أحواء سلبية تنفذى على فراحت الثقافات التبريرية تروج في اوساط السكان، وتدهور المناخ الفكري التحديدي وأصاب حركة المناظرات العلمية ركود قاتل، مما ساعد على تنشيط ورواج النزعة الاخبارية، والميل الى الانطواء على الذان، والحلود الى كل موقف سلبي، ورفض كل موقف ايجابي يبعث الامل ويجث على العمل، ويشرح محمد علي الطباطبائي السلوك الاخباري لمدى نعمة الله الجزائري (ت ١٩١٢) وهو من اعلام المدرسة الاخبارية في ايران وتلميذ الشيخ محمد باقر المجلسي، يقول عنه ما نصه: "ولا غرو في سلوكه ذلك الطريق إذا لاحظنا في تلك الازمرة الفابرة، أحيى أواخر الدولة الصغوية حيث رجع كوكب ذلك العصر الذهبي الى الافول وأحد نجم العلم الى القفول، وغلب على جمع من علماء الامامية مشرب الاخباريين واحدذ الجمود يشتد حتى نجاوز الحد." (\*\*).

#### هوامش القصل الرابع

١ ــ السيد محسن الامين، اعيان الشيعة، حققه وأخرجه حسن الامين، دار التعارف للمطبوعات بيروت، لبنان،
 ط ١٩٨٣، الجلد السادس، ص ٥٨.

إ يعد رحيل الشهيد الأول بدأ علماء جل عامل اللدين تفرحوا من حوزة الحلة واسمبوا حوزة نشطة في
مناطق جل عامل، ثم اضطورا المهجرة ألى أبران بعد قيام الدولة الصفورية أثر مقسل الشبهيد الصاني في حوادث
عالمانية، و كتب على المديم أزهار الحوزات الدينية في أيران وخصوصاً في اصفهان وطهران وتريز ومشهد.
 أنظرة : السيد محسن الاحتراء المحروات الدينية في أيران وخصوصاً في اصفهان وطهران وتريز ومشهد.

 م \_ يقول البهائي في (الكشكول): "لو لم يأت بي والدي \_ قدس الله روح = \_ من بلاد العرب الى ديار العجم و لم يختلط باللرك لكت من أتقى الناس وأصدهم وأزهدهم وأزهدهم الك طباب ثراه أخر جني من تملك البلاد وأتما في هذا الديار". يهاء الدين العاملي، الكشكول الكامل، تقديم الدكتـور عمد بحر العلوم، دار الزهراء بيرون، ثبان، الطبعة الثانية ٢٠٤٢ هـ (١٩٨٦) الجزء الاول، ص ٩.

٢ - للحظ هيمنة للرآث الصوفي عند أبي حامد الغزللي كما سحة في (احياء علوم الدين) على ماونات علمه ونات علم علوانات على ماونات على عاسن الاحلاق) على مقدمة كتابه (الحاملاق) على عاسن الاحلاق) "..إني أذكر بعرف الله تعالى في هذا الكتاب من اسرار الدين، مايرتني به من كان له قلب أو الني السمع وهو شهيد الم المان والحاملة المعاملين وأيا أحدثه من كتاب الله تعالى رصنة سيد المرسلين واحاديث الالعدة المعصومين، وأيضفت اليه ماوجدات من كتب علماء الدين، ولا سيها كتاب (احياء علوم الدين) لأي حامد عمد بن محمد الفراق العلومي مما يسلم إلى يكون يكان المبادي وتفسيراً لمانيه بتفرير أتفن، ومزيد متض. "انظمر: الرول ١٩٨٤، من ١١.

٧ ــ الشيخ يوسف البحراني، لولوة البحرين، مصدر سايق، ص ١٢١.

٨ ـــ الخوانساري، روضات الحتات، مصدر سابق، المحلد السادس، ص ٧٥.

٩ - الشيرازي، ملا صدرا، الاسفار الاربعة، طهران، ١٩٤٦، الجزء الاول، المقدمة.

١٠ \_ الشيخ يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ص ١٢٢.

11 - عسن الامين، اعيان الشيعة، المجلد التاسع ص ٣٣٩، عن رسالة للبدأ ولميعاد لملا صدرا، ص ٣٢٨ والميحاد المراسط الكامشاني شرحًا وتقيحًا لكتاب المجلسة الميحاد إلى تقيحه فيسب به حيل أراء الكامشاني شرحًا وتقيحًا لكتاب أي حامد الغزالي، الا آن الكامشاني لم يتجدد في تنقيحه فيسب بهراء الغزالي بسبدا في عمال ترمه الغزالية الموادة لوهي: 11 الغزالية الموادة وهي: 11 الغزالية الموادة وهي: 11 الغزالية الموادة وهي: 11 الغزالية للعبادة والفكر، و17 التحلص من المعاصي الناشة عن الاحتلاط، وحصرها في أربعة: الغيلة، الريان السكرت عن الامر بالمعرف والنهي عن المنكر، وصارة العلميم من الإحتلال الرقيمة والاحسال المثينة لليوجها المؤرس عن المام بالموادق العلميم من الإحتلال الرقيمة والاحسال المثينة لليوجها المؤرس على الديار ٣٠٨ الخلاص من التحريف التحريف التحريف المؤرس على المدرسة عنها في سلامة من ذلك، ٤٠ الخلاص من من على المنار، ١٥ المخالص من المنار، ١٥ المخالص من المنار، ١٠ الخلاص من مضاهدة الفعادة الفعادة الفعادة المفادة الفعادة المفادة الم

والحمقى ومقاساة حمقهم واخلاقهم فإن رؤية التقيل هي العمى الإصغر. أنظر: المصدر حققه وعلَّق عليه علي أكبر الفَّفَاري دفتر انتشارات اسلامي، مطبعة حيدري، قم، ايران ط ٢، ج ٤، ص١ ١ ــ ٢٥.

١٤ - احسى كل من الفريقين الأعباري والاصولي الفروقات بينهما وبلفت في اقصى حد لها ٨٦ فرقاً، الا أن يعد العائد المنابخ يوسف البحرائي، يعد امعان النظر يظهر المبالغة في كثير منها، ويمكن حصرها في ثمانية فروق حسب تحديد الشيخ يوسف البحرائي، وأوضعها مايلي: ١ - أن انختيلين يوجبون الاحتهاد ويناهب الاخباريون الا بالأولين (الكتاب والسنة والاجماع والعقل، فيصا لا يقول الاعباريون الا بالأولين (الكتاب والسنة) ويقتصر البعض منهم على الثاني فقط. " يصنف المتهندون الاحديث إلى (صحيح، حسن، ضعيف، موثق) فيصا يكتفي الاحباريون بصنفين فقط (صحيح وضعيف). ٤ - يحصر المتهندون الرحية في صنفين: مجتهد ومقلد، فيصا يرى الاحباريون أن الامة كلها مقلدة للمصور عرائه السلام، ولا يجوز لها الرجوع في المنهند.

ــ أنظر: فرج العمران، الاصوليون والاخباريونُ فرقة واحدةً، المطبعة الحيدريّة، النجف، ١٣٧٦، ص ١٩.

\_ أنظر الحوآنساري، روضات الجنات، معمد سابق، الجزء الاول، ص ١٣٦ عن الشيخ عبد الله بن صالح المسماهيجي، منية الممارسين في أجوبة سوالات الشيخ ياسين).

 ١٥ ــ الشيخ حسين شهاب الدين الكركي العاملي، هداية الابرار الى طريق الائمة الاطهار (ع)، مطبعة النصان، النجف، ١٣٩٦، ص ٢٠٠٧.

١٦ – أنظر: المصدر السابق، ص ١٠ – ١١. وأيضاً: السيد نعمة الله الجزائري، منبع الحياة وحميمة قول المجتهد. من الاموات، مؤسسة الاعلمي، يهروت، الطبحة الثانية، ١٤٠١.

١٧ - الشيخ عبد الله السماهيجي، اجازة ناصر الجارودي، مخطوطة (د.ت) مصدر سابق، ٢٣.

١٨ - وجيه كوثراني، الفقيه والسلطان، مصدر سابق، ص ١٦٣.

رواة ترارة بن اعدى السابق، ص ٣٣. ويمكن تحصيل عللية قرار المعاملي برفض اتاماة الجدمة مس عمالال بياته المداوة تراوة بن المداوة المسابق المسابق المسلمة المسلمة

٢٠ عمد باقر المجلسي، بمثل الانوار مؤسسة الوفاء، بيروت، لينان ١٩٨٣ الجزء صفر (الكتاب والمؤلف)، ص ٣٨
 ٢٠ - كامل مصطفى الشبيعي، الطريقة الصفوية ورواسيها في العراق المعاصر، مكتبة السهضة، بغداد، العمراق
 ١٩٦٧ - م. ٢٠.

٢٢ ــ محمد باقر المجلسي، حياة القلوب، طبعة حجرية ايران، ٩٠٩، الجزء الثالث، الباب الاول، ص ٩٩.

٢٣ ـ يوسف البحراني، لؤلؤة البحرين، مصدر سابق، ترجمة محمد باقر المحلسي.

٢٤ ـ الميرزا مجمد بن سليمان التنكابني، قصص العلماء، مصدر سابق، ص ٢٦١.

٢٥ ــ نعمة الله الجزائري، الانوار النعمانية، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٤هــ (١٩٨٤)، مقلمة محمد على القاضي الطياطبائي، الجزء الاول هـ

## الفطل النامس

ولاية الفقيه في العهد القاجاري

إنتهى المطاف بالدولة الصفوية الى وقوعها عرضة للتفكك، من قبل الافضان والروس والاتراك العضائيين، نظراً لغياب وجود شخص قادر على حفظ الوحدة الوطنية الايرائية، ودرع التهديدات الداخلية والخارجية المحدقة بالدولة، فلم يبق من السلالة الصفوية الحاكمة سوى طفل في المهد يسمى (الشاه عباس الثالث)، يفقر الى حاشية قادرة على السير بالدولية، فانبرى نادر شاه الافشاري عام ١٦٣/ ١هـ بالدعوة لاستعادة قوة الدولة الصفوية باسم هذا الطفل، ولما تمكن من استرجاع معظم المناطق المسلوحة، ورحّد البلاد الفارسية تفرّد بـالحكم وأعلن نفسه شاها على فارس عام ١٤٨هـ إ١٧٤هـ والمخذف من مدينة مشهد عاصمة لملكته.

وحاول نادر شاه المتحدر من اصول سنية تسوية ازمة العلاقات الايرانية التركية، بتقليص نفوذ رجال الدين في الدولة، والقضاء على الفسوارق المذهبية، وعقد في هذا الاطمار مؤتمراً في النحف يضم علماء الفريقين لهذه الغاية

ولكن : يهد نادر الشاه، اتسم بالتشدد والقسوة وخصوصاً مع علماء الدين، فساغتيل عام 
١٧٤٧م، وخلفه عادل شاه الذي ائتزع اخوه الحكم منه بعد عام واحد أي ١٧٤٨م. وظهر في 
هذه الفترة كريم خان زند، زعيم إحدى القبائل البدوية من عرب فارس، ولقّب نفسه بالوكيل، 
واستطاع بهدوء أن يسيطر على وقعة واسعة شملت الجزء الاكبر من فارس، اللذي اخضع تماماً 
عام ١٩٧١، وجعل من شيراز عاصمة لملكه، وشهدت البلاد الفارسية في عهده جواً من الهدوء 
والاستقرار، مالبث أن مرت فارس فور موت كريم زند عام ١٧٧٩ بسلسلة صراعات داخلية 
هددت وحدة فارس، ودامت حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، أي بموت لطف على خان 
الذي وضعت وفاته نهاية للحكم الزندي، عام ١٢٠٧ سـ ١٢٧٨

وعملال هذه الفرة التاريخية الحرجة، لم تشهد الساحة الايرانية استقراراً احتماعياً وسياسياً، مما عزز من الميول الانعزالية السي انبعثت مع انهيار الدولة الصفوية وتواصلت مع تدهور الاوضاع السياسية السيّ اعقبت أقول الدولة الصفوية، ونشوب الصراعات الداخلية والغزو الخارجي. وسنجد أن موجهاً صوفياً انطلق خلال هذه الفترة، تحرّكه مصنفات المللا أحمد مهدي النراقي (ت ١٧٥٩) والشيخ أحمد زين الدين الاحسائي(١١٧٥ — ١٧٤٦هـ / ١٧٥٩ ـ الدين الاحسائي(١١٧٥ قولاء ١٧٤٦هـ / ١٧٥٩ من السعادات) الملذين نشطا ترات الصوفية والمشائية، فخصص العراقي كتاب (جامع السعادات) الصادر عام ١٧٠٧هـ لشرح الفلسفة الأشراقية، كما بني إبنه المولى عمد (ت ١٧٤٩هـ) قبل أن يتحو الجاماه استفادة)، وهو شرح على كتاب أن يتحو الجاماه الذكر، بناء على مبادى الفلسفة الاشراقية وكتاب (احياء علوم الدين)، وحسب تقييم الشيخ رضا المظفر لطريقة النراقي/الاب، أنه "ارتشف من مدرسة الاشراقين..وبني مؤلفه من أوله الى أخره على نظرية الوسط والاطراف في الاخلاق تلك النظرية الموروثة من الفلسفة الورناية"(أ.

وأعاد النراقي دعاوى سلفه من المتصوفة التي تحث على العزلة والحيلوة كتقريره "إعلىم أن من بلغ مقام الانس، غلب على قلبه حب الخلوة والعزلة عن الناس، لأن المخالطة مع الناس تشغل القلب عن التوجه التام الى الله" وأكد على عزلة العلماء إذ "كيف يجوز أن يقال: أن العزلة أفضل لشنخص جاهل لم يتعلم شيئاً من أصوله وفروعه، ولم يقرع سمعه علم الاحدادق، و لم يميّز بين فضائل الصفات ورذائلها، فضلاً عن أن تحصل له التعلية والتصفية "أك.

ويرد الشيخ رضا المظفر طغيان التصوف علال هذه الفترة الى سبب سياسي بما نصه:"إن أهم الاسباب التي نستطيع الوثوق بها هو الوضع السياسي والاجتماعي اللذان آلت اليهما البلاد الاسلامية. من نحو التفكك واعتلال الامن في جميع أطراف البلاد والحررب الطاحنة بين الامراء والدول، لا سيما بين الحكومتين الايرانية والفضائية، وبين الايرانية والافغائية، تلك الحروب التي اصطبخت على الاكثر بصبغة مذهبية. وهذا كله مما يسبب البللة في الافكار والاتجاهات وضعف الروح الجعوبة"؟.

ويربط المظفر الذي يصدر عن خلفية اصولية صلبة بين طبيعة الاوضاع السياسية وطفيان التصوف والاعتزال بالنظر الى المناخ الفكري (والفلسفي حصرا) السائد باسلوب أقرب الى عميلات علم النفس الاجتماعي، ففي الاولى يقول "توجب الحوادث ضعف ارتباط رجال الدين بالحياة الواقعية والانصراف الى الزهد واليأس من الاصلاح وتتخد شكلاً صوفياً على انقاض الفلسفة الاضرافية الاسلامية التي انقاض للمنافقة الى مساندة السلطة الصفوية للحوة التصوف التي أمدتها سرا".

ويقوّم المظفر استنادًا الى اساسيات الظاهرة الصوفية سالفة الذكر في تحليل منطقي متقـن، طبيعة نشأة الظاهرة الاعبارية بما نصه "يحدث رد فعل لهذا الغلو التصوف فينكر علـى النـاس أن يركنوا الى العقل وتفكيره، ويلتجأ الى تفسير التعبد كما جاء به الشارع المقدس بمعنى الاقتصار على الاختصار على ظواهرها. ثم يدعو الغلبو على الاخبرار الواردة في الكتب الموثوق بها في كل شيء والجمود على ظواهرها. ثم يشتد بهم هولاء الى ادعاء أن كل تلك الاخبار مقطوعة الصدور على ما فيها من اختلاف. ثم يشتد بهمم الغلو، فيقولون بعدم حواز الأخل بظواهر القرآن وحده، من دون الرجوع الى الاخبار الواردة، ثم ضربوا بعد ذلك علم الاصول عرض الجدار، بادعاء أن مبانيه كلها عقلية لا تستند الى الاخبار، والعقل ابتداءً لا يجوز الركون اليه في كل شيء، ثم ينكرون الاحتهاد وحواز التقليد، وهكذا تنشأ فكرة الاعبارية الحديثة. "(أ).

وقد حقق الفكرة الاخبارية رواجاً واسعاً تشطها مصنفات الاسترابادي، التي حظيت برجيب واسع في العراق، فيما استعان بعض علماء ايران بمصنفات الاسترابادي لمواجهة عصومهم علماء حيال عامل من النيار العقلاني الاصولي، الذين استأثروا بالسلطة الدينية في العهد الصفوي، علماء حيال عامل من النيار العقلاني الاصولي، الذين أحد في الانحسار تدريجياً حدال القرنين الحادي عشر واثاني عشر المجرين، ولم يبدأ تفكيك طوق الاخبارية الا بعد ظهور مدرسة كربادء بريادة الشيخ محمد باقر البهبهاني، والذي كربادء بريادة الشيخ عمد باقر البهبهاني (١١٨ صعركة مفتوحة وشساملة ضد معتقدات شن هجوماً عيفاً على الاسترابادي، بالرغم مما الاخبارية. معركة تتسم في الفالب بالتشدد، كرد فعل احتجاجي على الاسترابادي، بالرغم مما تتسم به القطب الاخباري الإبرز حينذاك الشيخ يوسف البحراني (١٨٦ ١٩٨هـ)، من اعتدال، ظهر في وقوفه الصلب ضد تشنيعات الاسترابادي على الاصوليين، كما ظهر ايضاً في رفضه تبيئ طهر في رفضه البهاني القاضي بتحريم الصلاة خلف الشيخ يوسف البحراني، فيما كان موقف نمائل لمرقف البهاني القاضي بتحريم الصلاة حلف الشيخ يوسف البحراني، فيما كان موقف الاخبر يقول بالحلية، تأسيساً على تباين وجهات النظر الفقهية كما أسلفنا.

والحال، أن البهبهاني كان يسعى لل اعادة الاعتبار للحسط الاصولي، الذي أقل نجمه قرابة قرنين من الزمن، فصنف الردود على مؤلفات الاحبارية، ومن ايرزها (الفوائد الحائرية) قرّض فيه أدلة الاحباري،)، حتى اعتبره بعض علماء الشيعة بأنه مررّج المذهب في رأس المنة الثانية عشر (\*)، وقد الاخباري،)، حتى اعتبره بعض علماء الشيعة بأنه مررّج المذهب في رأس المنة الثانية عشر (\*)، وقد انمكست هزيمة الاحبار فقهياً وسياسياً على المدرسة الإصوابة التي بدأت تتعافى تدريجياً بعد أن تحت تصفية خصم عنيد، انفتح الباب امام حركة تجديدية نشيطة، يقودها تلاميذ البهبهاني مثل الشيخ جعفر كاشف الفطاء، وستكون هذه المدرسة قادرة على بحث موضوعات أشد حساسية وأهمية في الحقل الفقهي السلطاني الشيعي، بعد أن تحررت من هاجس الاعجاريين، وخصوصاً بعد أن فقد صراعهم مع الاصولين المررات العلمية الكافية، فقد أشبعت الحاجة لل وضع موسوعات حديثية جديدة و لم يتى الا الاستفادة منها في عمليات الاستباط (\*). وسيبدأ فصل جديد من الصراع الاخباري ــ الاصولي، مع قيام الدولة القاجارية (٢) بقيادة آقا محمد حان الذي ترّج ملكاً عام ٢١٠هـ، افتفى سيرة التشيع الصفوي، ورفض أن يلبس تاج نادر شاه لكثرة جواهره وزخوفته "واكتفى بتقلد السيف الذي كان ملوك الدولة الصفوية يتقلدونه ودل ذلك على احترامه للعقائد الشيعية "(١) ولكنه قتل بعد عام من تتوجيم، فساد الاضطراب، وكثر الشغب بعد انحلال الجيش، حتى عاد فتح على شاه من شيراز الى طهران، واعاد الامور الى نصابها، ثم توّج ملكاً عام ٢١٢١، وشهد عهده نهضة علمية مثرية.

وقد ورثت الدولة القاحارية (١٧٩٥ ــ ١٩٢٥) في تمثلها تجربة الشاه عبـاس الصفـوي، جميع مساوئ الصفويين، وأخطرها، التبعية للفـرب، والاستبداد الداخلي، والتعصب المذهبي، فأقرّت تمذهب الدولة والسير بسيرة التشيع الصفـوي رغـم تحـدر المؤسسين من أصـول سنية، وذلك لنفس الغاية التي سعى اليها الصفويون نمثلة في تحصيل الشرعية. وتالياً استقرار السلطة.

ولكن السمة المحددة للتمذهب القاجاري، ينظر البها في ضوء العلاقة الجدلية بين الدين والدولة، ففي حين كان الدين وثيق الصلة بالدولة الصفوية، من حيث كونها دولة دينية أو عمل ادعاءات دينية عددة، ومن جهة ثانية ذات رسالة مذهبية تبشيرية واضحة، فبان حركة الدولة، أي ظل الدين ينشط بفعالية مستقلة الدين في ايران القاجارية تقع خارج نطاق حركة الدولة، أي ظل الدين ينشط بفعالية مستقلة وعلى أفق واسع وسط الفقات الاجتماعية، ولذلك فإن الدولة القاجارية لم تحمل رسالة دينية أو مذهبية عمددة، وإن أظهورت ادعاءا مذهبياً من نوع ما كتشحيع بناء المراقد الشيعية(أ)، وهذا انمكس بدرجة ملحوظة على علاقة الدولة بالعلماء، واحمالاً ترتكز قدرة الدولة القاجارية في استباب السلطة على اتساع قاعدة التحالفات الحلية واخارجية، وكما لا يخفى يشكل العلماء والمتجار وزعماء القبائل في الساحة المحلية أفنية سياسية فاعلة، بمكم سيطرتهم على شبكات واسعة من التكتلات القبلية والمدينية، والتي قد تتحول باجراء تبدئل في الوجهة العامة الى قوى سياسية مرشحة للانقضاض على الدولة، وإذ ذلك لا بد من التحالف معها، أو استرضائها في الحدارة، وهكذا قرر القاجاريون استيعاب العلماء ضمن المؤسسات الدولتية القاجارية، وإن ترجيح أي من الخطين: الاصولي والاعباري، وكان امام اقطاب الخطين فرصة إثبات

وسنواجه في ظل معطيات العلاقة بين الفقيه والسلطان القاجباري، ذات الاشكالية القديمة المتصلة بحدود العلاقة بين الفقيه والدولة، والمساحة المقررة لحركة الفقيسه في المجال السياسي. فقد ثبت سلفاً أن اقرار الدولة الصفوية المذهب الاثني عشري مذهباً رسمياً للدولة، كان يسترعي المرج بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية، وانتقال ماهو روحي الى ماهو زمين، وحينتذ نستحضر التيمة النهائية في علاقة الفقيه باللولة الصفوية، فاذا كانت الاخبرة حققت بالنحساف مع علماء الشيمة المحاحاً باهراً في اضفاء الشرعية الدينية التي تضفى على تلك المسوغات السياسية لاستمرار اللولة وبين الشرعية الدينية التي تضفى على تلك المسوغات انطلاقاً من اشسراك الديني في السياسي، فإن علاقة العلماء باللولة القاجارية، لم تسفر عن نتائج مماثلة، كونها لم تركن على اللوام الى التبعية بتبرير محارسات السلطة ومواقفها بناء على النظرة التقليدية الشائعة لعلاقمة الفقيه بالسلطان، وإنحا ظلمات العلاقة في مضمونها علاقة تجاذب يحاول كل طرف الافادة من الأعولا الفقيه بالسلطان، وإنحا ظلمات العلاقة المسائعية للمائعين الى التوريد المقافقة على النظرة الشائعين الى تفريد الدولة بمناى عن سلطانهم مخالف للدين والعقيدة، إذ أن غيبة الإمام بحسب الواقع الجلديد تفرض نياية العلماء عن الامام في بعض شؤون الادارة والحكم، وهو رأي بات مطروحاً بصورة واضحة وسط علماء الشيعة في تلك الفترة، ورعا كان تشجيع الصفويين في اطار المسمى الحثيث لتخفيف حدة الموقف الفقهي الامامي من الطبيعة الاغتصابية للدول الناشئة في عصر الغيبة يدخل عاملاً والمهامي من الطبيعة الاغتصابية للدول الناشئة في عصر الغيبة يدخل عاملاً والمهامي على السراك العلماء في السلطة، وتالياً دفعهم للتجديد في العامل عامل الماملة الإمامي من الطبيعة الاغتصابية للدول الناشئة في عصر الغيبة يدخل عاملة الامامي من الطبيعة الاعتصابية للدول الناشئة في عصر الغيبة يدخل عامل أديم على يتوره هذا الرأي، وعلى السراك العلماء في السلطة، وتالياً دفعهم للتجديد في الشاهة الامامي على يتناسب وطبيعة تلك الشراكة.

وانطلاقاً من هذا الوعي الفقهي الإمامي الجديد، دخل فقهاء الشيعة المبدان السياسي بدرجة عالية من الثقة والمسوولية، وهو أمرتبه له القاحاريون، الورثة التاريخيون للصغوبين، وبدأوا يتسجعون المنحى القريب الى نوعهم التسلطية، والحد من تأثيرات النوعة المقالاتية التحررية في الفكر الثيميزالي الصوفي، كما ظهر في النشاطية الفقالة المنافات الشيخ أحمد زين الدين الاحسائي الذي كتب على يده انبعاث الراث الفلسفي الاغيريقي، وقد تلقى الشيخ أحمد على يد الشيخ حسين العصفور، من علماء الإخبار في الإحبار في المورق أعقاب الجملة السعودية على الإحساء عام ١٩٧٠م، والترم خطلاً المحرين، ثم هرب الى العراق أعقاب الجملة السعودية على الإحساء عام ١٩٧٠م، والترم خطلاً يقول بالتفويض "أو وهذا ما أدى الى تكفيره، وقد اصدر السيد مهدي بن السيد على يقول بالتفويض تذكفره واعلنها في المسحد وجاء فيها "ظهرت في هذا العصر ذلاب تلبس لبلس الفيم ترحم العراق العراق العراق المدال والعراق.

وكان الشيخ زين الدين الاحسالي اقام في كرمنشاه، وخصّه ركن الدولة الميرزا محمد علي كل عام بالاعطيات، وكان مقربًا لدى فتح علي شاه، الـذي دعاه للاقاسة في طهران، في سياق خطة لتطوير الحركة الصوفية الاشراقية داخل التشيع بما يتيح له فرصة وقف تمدد التيار الاصولي الاحتهادي المهيئ للعب دور سياسي احتجاجي سواء داخل الدولة أو في مراكز الاستقطاب الشيعي.(النجف وكربلاء بوجه عاص) ورغم فشل مساعي فتسح علمي شاه الا أن تأثيرات الحركة الصوفية والاشراقية التي انبعثت في زمان القاجاريين ظلت فاعلة في التعليم الديني السكولاسين (المدرسي) لدى الشيعة.

وعلى أية حال، فقد بجع التيار الاصولي في تقويض أية محاولات لتهميشه، منذ أحاطت موجة عارمة من التكفير والتشهير بالشيخ زين الدين الاحسائي، انطلقت من قزوين واتصلت بهاقي المناطق الايرانية، فاضطر للرحيل الى العراق ومنه الى الحجاز، وتسوفي في طريقه الى المدينة المنورة في ١٤٢٦هـ، وحمل الراية من بعده تلميذه السيد كاظم الرشيق (ت ١٢٥٩ – ١٨٤٣) الذي حلول ترسيخ المقيدة الكشفية (نسبة الى الكشف والاقسام الفيسي) ولكن حرى تحييدها بفعل موجة التكفير التي أحاطت بأستاذه الاحسائي، الامر الذي أبقاها عاصرة في مناطق وفئات هامشية، وبذلك أغلقت واحدة من الجبهات الساخنة في الوسط الدين الشيعي.

ومع بدايات القرن التاسع عشر الميلادي دخل الاخباريون والاصوليون في سحال فقهي غيركه أغراض سياسية محددة، يتمحور حول النص والاجتهاد، فقد حمل راية الاعبار المرزا عمد الاعباري (قتل عام ١٩٣٧ - ١٨١٦)، وكان يعد باب الاجتهاد مقفلاً منذ غيبة الامام المهدي، فيما حمل الشيخ جعفر كاشف الغطاء راية الاصوليين، وكان يرى بأن حق الاجتهاد مكفول لكبار العلماء الحائزين على ملكة الاجتهاد، فصنف كتاباً بعنوان (الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاعباريين)، فرد عليه الميرزا محمد بكتاب آخر عنوانه (الصيحة بالحق على من ألحد وتزندق)، فرد عليه الشيخ جعفر كاشف الفطاء بكتاب أسماه (كشف الفطاء عن المبداء) وأرسله الى السلطان فتح على شاه القاساري، الذي التجا بالملك خوفاً على نفسه، وفراراً من القتل، بعد أن أسرف في طعنه على على العلماء كما ذكر الشيخ كاشف الفطاء في علمه على العلماء كما ذكر الشيخ كاشف الفطاء في علمه على العلماء كما ذكر الشيخ كاشف الفطاء إلى الملاموية، ونسب الى السيد عسن الكاظمي مذهب له" وفيها ذكر: "أنه نسب شيخنا المغظم الى الاموية، ونسب الى السيد عسن الكاظمي الفقه المتورع الرباني تحليل المواطة واشال ذلك. .." (١٠٠٠).

و محاض علماء المدرستين الاصولية والاعبارية سباقاً مصيرياً لجهسة كسب ثقة السلطان القاحاري واثبات الجدارة بالشراكة السياسية، وكان الاحتياح الروسي لشمال ايران امتحاناً صعباً لكل من الاصوليين والاعباريين. فقد وعد الميرز االاعباري فتح على شاه بأن يأتي له برأس قائد الجيوش الروسية علال أربعين يوماً شريطة اعلان المذهب الاعباري مذهباً رسمياً للدولة القاحارية، فوافق الشاه، وجاء الميرزا برأس القائد الروسي الى فتح على شاه، فقال المرزا: قد وفيت بوعدي فعليك الآن أن تفي أنت بوعدك، فجمع السلطان أمناء الدولة ليسترشدهم في ذلك، ونقل هنا ما أسره أمناء الدولة للسلطان، يوفر فيه الجهد لمعرقة طبيعة المقايضة السياسية بين السلطان القاحاري والميرزا، "إن مذهب المجهد كان من زمان الائمة واستمر الى الآن وهم عقون ومذهب الاخباري نادر وضعيف والناس في أول زمان السلطنة القاحارية لا يتمكنون من العدول عن المذهب ولعله يوجب اختلال حال الدولة ويثور الناس على السلطان اضافة الى أنه قد تحصل بينك وبين الميرزا محمد مشكلة ويصافع محصمك ويتمامل معك كما تمامل مع "النبخر" الروس. فالمصلحة أن تعطيه مالاً وتعتذر منه وتحكم بذهابه الى العتبات المقدسة ليسكن هناك فإن وجود مثل هذا الشخص في ظل العرش ليسس في صلاح الدولة"<sup>(77)</sup>، فامتثل السلطان لاقتراح أمناء الدولة، واعتذر من الموزا واعطاه مالاً وسيّره الى العتبات المقدسة في العراق.

ومن الجانب الاصولي برز الشيخ حعفر كاشف الغطاء (ت ١٣٢٨ه)، فبالغ في التقرّب من الدولة القاحارية وحصّها بالاطراء والمديح ماظهر من بليغ كلامه في فاتحة كتابه التقرّب من الدولة القاحارية وحصّها بالاطراء والمديح ماظهر من بليغ كلامه في فاتحة كتابه أن دخلت في مملكة صفى فيها ذهني وارتفع بحمد الله عند حلولي فيها همي وحزني حيث لم أر شاكياً ولا شاكية، ولا باكياً، ولا شاكية، ولا باكياً ولا شاكية، ولا باكياً ولا باكية، بل جميع الرعايا بين داع وداعية، ورأيت العلماء قد ارتفع مقدارهم وعلت بعد نهاية الرحص اسعارهم، بأيام دولة فاق ضوتها ضرء القسر فأبحلت في إيامها الغيرة عن وحوه البشر . دولة أدام الله إيامها وقوامها على رغم أنف من طفى وفجر، وتجرّب وما آمن بل كفر، الدولة المحمية بمائة الأك القضاء والقدر وبشفاعة خاتم الانبياء والمرساين سيد البشر دولة الطائفة الفاتقة من تقدم من السلاطين ومن تأخر، التي شاع صيتها في جميع الممائك وأطراف الارض دولة القحر ( = القاحار) لا زالت محمية بمعاية الله من كل بوس وضور . " الأال

كما حص فتح على شاه بكلمات الاطراء والتبحيل، أولاً: فجالسته العلماء، وثانياً: لتقديمه له على غيره "وقدّمني من غير قابلية على جميع الامثال والاقران" فحصّ بالثناء والدعاء "فكان اسمه الفتح مضافاً إلى على وعلى مضافاً أليه، لا زال في حماية الملك الديّان حتى تتصل دولته بدولة مولاه ومولاي ومولى الانس والجان صاحب العصر والنصر والامر والنهي صاحب الزمان"، وهنا يسترشد كاشف الفطاء بمقدمات المرتضى في (الانتصار) والطيرسي في (اعلام الورى) والعلامة الحلي في (مفتاح الكرامة) وغوهم، وكأنه يستدعي من سيرة الفقهاء الشيعة الموذجاً يقتفي أثره ويحقق ذاته من خلاله. لقد استفل الشيخ جعفر كاشف الفطاء حادثة الغزو الروسي لايران لتمتين الروابط بالسلطان القاجاري، فسارع الى تصنيف كتابه (كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء) ليكون عربون العلاقة "لم يكن في عمرك على تصنيفه لولاه "(١٦) وأورد في باب (الجهاد) آراء حديدة في نيابة الفقيه (١٦)، كما أحاز لفتح على شاه بالحكم والجهاد بالنيابة عنه بوصفه نائباً عن الامام والانفاق على الحرب من عواج الارض والزكاة (١٦)، واشرط عليه مقابل تفويضه بالحكم نيابة عنه أن يقيم مؤذناً على كل فوج عسكري، وان يجمل على كل فوج اماماً للصلاة، وأن يخصص يوماً في الاسبوع لوعظ الجنود وارشادهم.

وشارك من اقطاب المدرسة الاصولية ايضاً، زعيم الحوزة العلمية في قم، وأحد اقطاب المدرسة الاصولية المرزين المحقق ابو القاسم القمي (ت ١١٨٣) صاحب كتاب (القوانين في الاصول) و (جامع الشتات في الفقه)، وقد درس القمي على الآقا محمد بـاقر البهبهـاني القطب الاصولى البارز، وشاركه في الحملة الاصولية ضد الاتجاه الاعباري وألف كتاب (مرشـــد العوام لتقليد أولى الافهام)(١٩)، وكان القمي من سكنة قم، وبعد موته فقدت حوزة قم ثقلها الديني، بوصفها من كبريات الحوزات الدينية الشيعية، ولم تستعد موقعها حتى قدوم الشيخ عبد الكريسم الحائري اليزدي في الربع الاول من القرن العشرين، وكان المحقق القمي أجاز للملك القاحاري ممارسة السلطة نيابة عنه، رغم تمسكه بعقيدة الانتظار، حيث تمنَّ عن المشاركة في السلطة، تأسيساً على أن سلطة غير الامام في عصر الغيبة غير شرعية، كما برز السيد محمد المحاهد صاحب فتوى الجهاد ضد الروس، وقدم الى طهران من مقر اقامته في كربلاء لاقنماع فتمح على شاه بوحوب الجهاد، ولكن الشاه تباطأ رغبة في ثني عزيمة السيد المحاهد، فتحرك الاحسير بنفسه الى قزوين في الشمال الايراني وقام بحملات تعبشة في اوساط اهالي منطقة اذربيجان لمواجهة الروس، ونظّم حرب مقاومة ضد الروس عام ١٨٢٦م، واعلان الجهاد ضد الاحتمال الاجنبي، وحاول الروس اقناع السيد المجاهد وعلماء الدين بوقف المعارك، ولكنهم فشلوا، فأرسلوا موفـداً الى فتح على شاه، الـذي اضطر الى مسايرة المد الشعبي بقيادة علماء الدين، وقال للموفد الروسي:"إنني أعلم أن مصلحة الدولة هي في السلم وفي مصالحتكم، ولكن مصلحتنا الوطنية تضطرنا لتأييد زعماء الدين والمقاومة التي نظموها"(٢٠)، وهذا مؤشر واضح على تنامي سلطان العلماء من الخط الاصولي في تلك الحقبة، وفي نفس الوقت، امتلاكهم لزمام المبادرة، وقدرتهم على تجاوز السلطة المركزية، وهو ماسعي الشاه القاحاري الى احتوائه، عن طريق القيام بمبادرات أخرى تقطع الطريق امام مبادرة العلماء، وانتهى الامر الى هزيمة ايران امام الروس، وتوقيع معاهدة (تركمان حي ١٨٢٨م) الستي انتهت الى تكريس وشرعنة الاحتملال الروسمي لخمس مقاطعات ايرانية. وأياً كان الحال، فقد دشت الحادثة في تناعياتها بالفة الإشارة على مباحث الفقه الإمامي، مرحلة فقهية جديدة تميزت بانحياز الفقيه الى الواقع والقطع شبه النام مع النيار الفقهي التقليدي، فكان أبرز تمظرات هذه المرحلة تأسيس المولى أحمد السراقي (ت٥ ٢ ١٣هـ الإماروحة ولاية الفقيه، السي ظهرت الأول مرة في عائدة من كتابه (عوائد الإمام)، وتمثل العائدة همله خورحاً على اجماع فقهاء الشيعة في مسألة الولاية، التي بانت تستوعب درجة التسييس التي بلفها الفقيه الشيعي، إذ قمام الشراقي يتوسيع اطار النيابة العامة للفقيه بحيث تشمل اضافة الى الحدود والقضاء كل ما ثبت للنبي والامام للمصوم فيه الولاية الإما أخوجه دليل اجماع أو نص أو غيرهما.

يستهل النراقي بحثه بترسيخ مبدأ الولاية بما نصه:"إعلم أن الولاية من حانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله وأوصيائه للعصومين عليهم وهــم سلاطين الانــام وهــم الملــوك والــولاة والحكام، وييدهم أزمة الامــور، وســاير الناس رعاياهم والمولى عليهم.

أما غير الرسول وأوصيائه فلا شك أن الاصل عدم ثبوت ولاية أحمد علمى أحمد الا ممن ولاه الله سبحانه أو رسوله، أو أحد من أوصيائه على أحد وحيتلذ فيكمون هو وليماً علمى ممن ولاه فيما ولاه فيه الاولياء الكثيرون، كالفقهاء، والآباء، والاجمداد، والارصياء، والازواج، والموالى، فإنهم: الاولياء على العوام والاولاد للموسى له والزوجات والمماليك والموكلين، ولكمن ولايتهم مقصورة على أمور خاصة على مائيت من ولاة الامور، ولا كلام لنا هنا في غير الفقهاء.. الذين هم الحكام في زمان الفية والنواب عن الالمة".

ويتجه النراقي للاحالة على سؤال يشكّل بحـوّر بجنه، ويقيـم على اساسـه اطروحتـه في ولاية الفقيه، السؤال كما يصيغه النراقي يدور حول ما إذا كانت ولاية الفقيه عامة فيما كـمانت الولاية فيه ثابتة لامام الاصل أم لا؟.

وحيث يظهر للفقيه (النراقي هنا) تمثّل النص الديني فهو بياين فقهاء الشيعة السلف في نوعية القراءة التي يضفيها كل طرف على النص، ووفق هذه القراءة المتباينة بمارس الفقيه وعيبه على النص، وفي حقيقة الامر، لقد سمى النراقي ال تحقيق ذاته من خلال عقلته النص، هذه المقلنة التي قد تنضسي في تهاية المطاف الى اختراق حريم النص، وهو بذلك يرشد الفقهاء المتأخرين الى طريقة خاصة يكون فيها عقل الفقيه مركزياً، وحاكماً في عملية استنباط الحكم الشرعي من النصوص الدينية، بمعنى تقرير اولوية المقل على النص الدين للطلق.

لقد خلص النراقي من بجموع روايات وردت في حــق العلمــاء من قبيــل "العلمــاء ورثــة الانبياء" وقول الرسول (ص) "اللهم إرحم خلفائي. قبل يارسول الله ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي" وروايات أخرى خلص منها النراقى الى "إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه امران:

أحدهما: (كلما) كان للتي والاسام الذي هم سلاطين الانام وحمسون الاسلام في. الولاية وكان هم، فللفقيه ايضاً ذلك، الا ما أعرجه اللليل من اجماع أو نص أو غيرهما.

وثانيهما: إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم، ولابد من الاتيان به، ولا مضر منه، إما عقلاً أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش بواحد أو جماعة عليه، واناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعاً من جهة ورود أمور به أو اجماع أو نفي ضرر أو أضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم، أو دليل آخر، أو ورد الأذن فيه من الشارع، ولم يجعل وظيفة لمدين واحد أو جماعة ولا يفير معين أي واحد لا بعينه، بل علم لأبدية الاتيان به، أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذن فيه، فهر وظيفة للفقيه وله التصرف فيه والاتيان به."

ونجد تصويراً عقلياً يكشف عن وعي النراقي بالواقع وطبعه بالنص الديني، في سياق مقاربة ولاية الفقهاء من جهة كونهم ورثة الائمة أو خلفائهم على النحو التمالي "فانفلر الى أنه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية وأراد المسافرة أي السفر الى ناحية أحرى، وقال في حق ماذكر فضلاً عن جميعه، فقال: فلان خليفتي، وعمنزليّ، ومثلي، أو أميني، والكافل لرعيتي والحاكم من جاني، وحجتي عليكم، والمرجع في جميع الحوادث لكم، وعلى يده بحاري أموركم وأحكامكم، فهل يبقى لأحد شك في أن له فعل كل ماكان للسلطان في أمور رعيته تلك الناحية الإ ما الخن أحدا يبقى له ربب في ذلك ولا شك ولا شبهة".

وفي سياق هذا التصوير ونتائجه يبلور النراقي موقح الفقيه عبر تنداول وظائفه في زممن الغيبة، وتشمل جانبين: الامور الحسبية والامور الولائية. والامور الحسبية تشمل:

١ \_ الافتاء ٢\_ القضاء ٣\_ اقاسة الحدود والتعزيرات ٤\_ اموال اليتـامى ٥ ــ الموال اليتـامى ٥ ــ الموال المنهاء والمجانين ٢\_ اموال العبّب (المسافريين..) ٧ ـ الانكحة ٨ ــ ولايـة السـفهاء والايتـام في احارتهم ٩ ــ استيفاء حقوقهم المائية.

اما الامور الولائية فتشمل:

التصرف في أموال الامام. ٢ \_ جميع ماثبت مباشرة الامام لـ من أمور الرعية.
 وكل فعل لابد من ايقاعه(٢٠٠٠).

إن مايمكن الحزوج به من قراءة عـالنــة ولايــة الفقيــه، أن الـنراقي<sup>(٢٢)</sup> أول فقيــه شـيــعي يوصل لولاية الفقيه المطلقة، ويدشّن مرجعية دينية جديدة تعـــوّض غيــاب مرجعيــة الامــام المعمـــوم، مرجعيــة ستكون مثار بحث وجدل واسع بين الفقهـــاء.فهــي أشـبه مــا تكــون بأطروحـــة انشــقاقية عــن العــرف الفقهي الشيعي، فلم يعرف فقهاء الشيعة تلك الولاية التي أتمى على ذكرها النراقي، كما تخير تصنيفات فقهاء الشيعة السابقين: الصلوق في (من لا يحضره الفقيه) والمفيد في (المقتحة)، والشريف المرتضى في (الانتصار) والشيخ الطوسي في (الحالاف) و(التبيان) وابن ادريس في (السوائر) والمحقق الحلي في (المختصر النافع)، ويجي بن سعيد الحلي في (الجامع للشرائع) والشهيد الثاني في (المسالك) والشيخ الحسن بن زين الذين الجمعي العاملي صاحب المدارك في (ضرح النافع) والشيخ يوسف البحراني في (الحدائق الناضرة)، فالاصل عند مؤلاء (عدم الولاية).

وتنبّه اطروحة النراقي الى تلك النزعة التحررية والتي تسمح له برسم صورة مثالية للفقيـه ودوره، والصلاحيـات المطلقـة المنحولـة لـه، بـل وانزالـه في موقـع الحنليفـة عـن الاتـــة، وورائــة سلطاتهـم.

وعلى بنى ولاية الفقيه لذى الزاقي، نشط فقهاء الشيعة المعاصرين له والمتاخرين عنه في 
تداول هذه السألة، فبحث الشيخ عمل حسن النحفي المعروف به (صاحب الجواهر) (ت

٢٦٦هـ)، تلميذ الشيخ جعفر كاشف الفطاء، وعصد لل حد كبير رأي النزاقي وأكد في 
بحث (القضاء) على ولاية الفقيه المطلقة وقال مانصه "إن المراد من قوهم \_ أي الالمة \_ (إني قد 
جملته عليكم حاكماً) ونحو ذلك بما يظهر منه إرادة نظيم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من 
الامور الراجعة اليهم" وأضاف "إن اطلاق ادلة حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت عن 
صاحب الامر (ع) \_ أي الامام المهدي \_ يصبره من اولي الامر الذي أوجب الله علينا طاعتهم، 
نعم من المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكماً وموضوعاً ودعوى اختصاصه 
بالاحكام الشرعية يذفعها معلومية توليه كثير من الامور التي يرجع الى الاحكام كحفظه لمال 
الاطفال والمجانين والغاليين.

ويمكن تحصيل الاجماع عليه من الفقهاء، فمؤنهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الاطلاق الذي ذكرناه المؤيد يمسيس الحاجة الى ذلك اشد من مسيسها في الاحكام الشرعية""

في المقابل انبرى الشيخ مرتضى الانصاري (١٢١٤ - ١٣٨١هـ) وكمان يعرف بـــ(ححاتم المختهدين) المعاصر للمولى النراقي، وتلميـــذ الشــيخ النحفـي صــاحب الجواهــر، لولايــة الفقيـــه في كتابه الفقهي (المكاسب)، وعارض ما ذهب اليه النراقي والنجفي، في مسألة تصــرف الفقيــه في حق الناس، فلم ير أية دلالة للروايات على فرض صحة سندها وهبو مالا يبراه الانصباري التي أوردها المبراقي والنجفي على أن للفقهاء أولياء أورياء والمدافقة والنجفي على أن للفقهاء أولياء كولاية النبي (ص) للطلقة وقال مانصبه "لكن الانصاف بعد ملاحظة سياقها أي سياق الروايات أو صدرها أو ذيلها يقتضى الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحكام المبرعية، لا كونهم كالنبي والائمة صلوات الله عليهم : في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب اللفع اليه شرعاً" وانتهى للقول الإقامة الذليل على وجوب اللفع اليه شرعاً" وانتهى للقول "لاقامة الذليل على وجوب اطاعة الفقيه كالامام الا ماحرج بالذليل دونه حرط القتاد"(١٤).

واتتنقى الانصاري بولاية الفقيه المماثلة لولاية الاب على مال ولده الصغير وحصه "بالافتاء والقضاء أو كل مايقدر على القيام به كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا اشكال في شيء من ذلك"، وفتح نافذة صغيرة على النيابة العامة في ظرف استنتائي بقوله "إن علم الفقيه من الادلمة حواز توليته، لعدم انافئه بنظر خصوص الامام، أو نائبه المخاص تولاه مباشرة، أو استنابة إن كان مما يزى الاستنابه فيه والا عظلا"، ولكنه في الوقت نفسه استثنى من تلك الولاية والاستنابة الامور المخاصة بالسلطان فهو لا يقر بالفقيه الحاكم أو السلطان فوطائف الفقيه غير وظائف السلطان "بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان وجوب الرجوع في الامور العامة المطلوبية الفلامة للمطاوبة المناهمة لولي المقيه وولي الامرحية بن سياق تحليل الدلالات اللغوية والشرعية الفلامة لولي المقيه وولي الامرحية يتم يتب الرجوع اليه في الامور العامة المي تحمل على شخص مناص "لا".

وعليه، قطع الإنصاري طريق البحث في ولاية الفقيه المطلقة، فلم يتصد منذ نقده الشديد لعوائد الايام من ينظّر لولاية الفقيه المطلقة، واذا كان ثمة أحد فهو يجعلها عرضية في سياق بحث عام حتى حاء الإمام الخمين وأحيا اطروحة النراقي.

وهكذا يؤسس الشيخ الانصباري لخط فقهي جديد يعتمد الولاية الجزئية للفقيم، وستكون النحف مع وصول السيد محمد كاظم اليزدي لسدة المرجعية، الحاضنة لهذا الخط، ليعيد مراجع النحف (اليزدي، الحكيم، الخوتي) انتاج آراء الانصباري وتوظيفها في المواجهة الفقهية مع دعاة الولاية الفقهية المطلقة كما سيأتي ...

إن أولى النتائج السياسية لانشقاق الخط الفقهي الاصولي حيال موضوعة ولاية الفقيه، أن الشاه فتح علي وقد لحظ الميول المتنامية وسط الفقهاء لمزاحمة سلطانه السياسي، قام بخطوة النفافية، فوتّن صلاته بالخط الاخباري ودعا أقطابه للاقامة في طهــران كمــا حصــل مـع الشــيخ أحمــد زين الاحسائي، وقد رفض الاخير عرض الشاه ورعا هذا ماشحّع الشيخ جعفر كاشــف الفطــاء للسـفر الى طهران لقطع الطريق على التحالف القاحاري الاحياري، وترتيب تحالف يديـل، يبـد أن تسامي الشكوك على اطراف عرش الشاه حول نوايـا الاصولـيـن الطباعين للامـــاك بالســلطنين الدينيـة والزمنية، دفعت الشاه فتح علي للتمسك الشديد بالعلاقة لملينــة مـع الاخيـاريين<sup>(١٧)</sup>. وبـالرخم من وفض الاحسائي القلوم لل طهران الا أن الاموال كانت تجيى اليه منها.

ولكن العلاقة المتينة بين القاحاريين والاخباريين، وبخلاف ما كان يأمل فتح على شاه، لم تـود الى استقرار السلطة، فقــد تراجع الخبط الاخباري منـذ مقتـل رمـزه الميرزا محمد في الكاظميـة عـام ١٨١٧م، يضاف الى ذلك للعطى الجديد في التحاذب بين الفقيه والسلطان، ففي ظل الدولة القاحارية إستقلت المراكز الدينية العلمية عن الحكم القاحاري سيما بعد الغزو الافضاني عــام ١٧٢٢م على ايران وتاليًّا محاولة نادر شاه احياء للذهب السنى في بلاد فارس، الامر الذي دفع بكـــار العلمــاء إما للانفصال عن السلطة القاحارية أو للهجرة الى النحف، وبدأت كربلاء والنحف الخاضعتان حتى ذلك الوقت تحت السلطنة العثمانية تنموا على حساب المؤسسة الدينية الرسمية، وظهر في هذين الركزين علماء كبار ومراجع هددوا سلطان الدولة القاحارية، فيما انحسر ظل المؤسسة الدينية الرسمية التي أخذت في التآكل تدريجياً و لم تعد تمثل مصدر استقرار واسناد للمؤسسة السياسية. وبدأ ذلك من الناحية العملية، مع قيام علماء الشيعة بالهجرة المضادة الى العتبات المقدسة في العراق، ومن جديد نشطت حوزتا النجف وكربلاء، فيما فقدت الحوزات الإيرانية في كل من اصفهان، وقمم، وطهران جزءا كبيراً من حاذيتها وسلطانها، وأصبحت كربـلاء في أواخــر العصــر القاجــاري مركـزاً علميــاً نشطاً، وبوجه خاص في زمن السيد محمد المحاهد صاحب فتوى الجهاد ضد الروس، ثــم انتقـل التقـل الحوزوي الى النجف الاشسرف عندما بدأ صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي والشيخ مرتضى الانصاري بالتدريس فيها، فاستقطبت اليها معظم علماء الشيعة من ايران ولبنان وكربلاء والحلة والبحرين والاحساء والقطيف.

#### التنباك... اختبار القوة بين الفقيه والسلطان

ثمة مسار تاريخي جديد لبناء فقه سياسي شيعي بدأ مع استقلال مراكز الاستقطاب المرجعي الناشىء على وقع تحولات فقهية، فنمو تلك المراكز في قم والنجف خارج تحوم السلطة المركزية سيعني بالتـأكيد: أن ثمـة سـلطة جديـدة تشـكلت وستفقر أو تهـدد بالسـلطة المركزيـة القائمة.

إن التحول العظيم الحاصل حيلال القرون الثلاثة الاخيرة في الفقه الاسامي، كان يندرج في الفقه الاسامي، كان يندرج في سياق الصراع بدين الفقيه والسلطان، فالفقيه الشيعي الذي ظل مستقيلاً خملال القرون الماضية، اسير كنافة النصوص الناهرة عن الشراكة في السلطة أو حتى جبابة الاخماس واقامة الحدود حتى ظهور الامام المهدي، انتقل من الشراكة الاضطرارية في السلطة الى الانخراط فيها بحماسة غير مألوفة، بوصفه مؤهلاً شرعياً لمزاولة مهام السلطة، وستتطور في وقت لاحق الى مستوى الانفراد بالسلطة.

وتلك التقلة الدوعية، جاءت متواكبة مع تفكيك طوق التأويلات للنوات الغيبي، فنحن الآن أمام فقيه يوجب على العمامي تسليم الخمس للفقيه بما يضمن استقلال السلطان المالي للفقهاء، وغن الآن امام حركة اجتهاد واسعة النطاق ستفتح الطريق لبروز علماء كبار بحتهدين يضطلعون بالافتاء، وأصبح لكل فقيه انصار كثر («مقلدون) يجبون اليه الحقوق الشرعية من اخماس وزكوات وصدقات ونذورات وغيرها ليعيد توزيعها في هيئة مساعدات للمستحقين ضمن المحددات المذكورة في كتب الفقه، وتحويل النشاط الحسوزوي العلمي، وقد أضرت هذه العمل بالنصوص وحرّم التقليد، وبالتالي عند باب الاجتهاد مقفلاً في عصر الغيبة وتحسك بالعمل بالنصوص وحرّم التقليد، وبالتالي لم يتحرر من اسار السلطان، فقد ظل علماء الاعبار يستقبلون الاموال من القاحارين «عمد امين الاستوابادي» والشيخ احمد زين الدين الاحساس عفرة.

إن استقرار المؤسسة الدينية الشيعية في القرن الناسع عشر الميسلادي أفضى الى استقلال الفقيه الشيعي، فمراجع التقليد لم يختلفوا من حيث قوتهـم السياسية عن قرة الدولـة، فمرجع التقليد صار يمتلك الوزن السياسي الاكبر في الساحة الشيعية، يأمر فيطاع وتجبى اليه الاموال ويحظى باحترام وطاعة العامة بل أصبح سلطانه يفـوق سلطان الدولـة، لأنه يصدر عن بلوغه للتصاب الذين.

ولذلك فإن العهد القاجاري، الذي انتهى الى قطيعة شبه تاسة مع الفقيه، سيشهد مواجهات بين الفقيه والسلطان وستؤول بالتأكيد الى افراغ الشرعية ممن مضمونها الديني، بما يحيل القاجاريين الى بحرد أسرة حاكمة بلا مشروعية دينية أي عائلة دنيوية بحضة الامر الذي هفع القاجاريين في زمن ناصر الدين شاه للنوسل بالحلف الخارجي للتعويض عمن خمسارة القوة العلمائية الضامنة للشرعية الدينية. وقد عنى الحلف الخارجي بالدقة: انفتاح ايران على أوروبا، وتوثيق الصلات بها، وهـذا يستلزم فتح أبواب ايران امام الامتيازات الاحنبية، العسـكرية والمالية، والـتي نتـج عنهـا سـيطرة الاستعمار الانجمايزي على مصادر القدرة والثروة في ايران، مضافاً اليه تفاقم الاستبداد الداخلي.

لقد فتح ناصر الدين شاه (١٨٤٨ ـــ ١٨٩٦) صنبور الامتيازات الاجنبية الى اقصى سعته، واطلق يد الاوروبيين للسيطرة على مصادر الطاقة والشروة في الاراضى الايرانية ونالت الشركات الاجنبية امتيازات ضخمة كفيلة بأن تصنع منها اميراطوريات اقتصادية عملاقة في العالم.

وكانت حولة ناصر الدين شاه عام ١٩٥٠م في بعض العواصم الاوروبية تهدف للبحث عن سبل توطيد الحكم القاجاري، عن طريق ربط مصير ايران بحركة الاستمعار الاوروبي، في مقابل توزيع الامتيازات الاقتصادية على دول اوروبا، فعقد في عام ١٨٩٠ اتفاقية مع شهركة (ماجور تالبوت) البريطانية لمدة حمسين عاماً وتقضي الاتفاقية في موادها الخمسة عشر باحتكار الشركة البريطانية لمحصول التبغ الايراني زراعة وانتاجاً وتوزيعاً وكانت زراعة النبغ تمثل آنـذاك ٢٠ بالمئة من الاقتصاد الايراني.

وبعد عودة ناصر الدين شاه الى ايران، تفجرت موجات الفضب الشعبي، فيما احتسب علماء الدين الاتفاقية بأنها مغامرة خطيرة تستهدف سرقة اموال الشعب الايراني، وتوفير مظلة للنفوذ الاستعماري الانجليزي في ايران.

و تتوقف هنا عند الدور الفعّال الذي لعبه السيد جمال الدين الافغاني (١٨٩٨ ــ المهم ) ( ١٨٩٨ ــ ) ثم تشيط النصالية السياسية لمدى علماء الشيعة في ايران، من خملال بحلة (ضياء المخافقين) وكانت تعنى بالشؤون الإيرانية، اصدرها الافغاني من لنمان، بعمد نفيه من ايران، وكانت تدعو الى التحدير من الاستبداد القاجاري في زمن ناصر الدين شاء.

ففي مقال له في مارس ١٨٩٧ حتُ الافغاني العلماء على الثورة ضد نــاصر الذين شــاه قال فه:

"وقد آن الوقت لاحياء مراسم الدين، واعزاز المسلمين، فاخلموا هذا الطاغية قبل أن يفتك بكم، ويهتك أعراضكم، ويثلم سياج دينكم. ليس عليكم الا أن تعلنوا على رؤوس الاشهاد حرمة اطاعته. فإذاً يرى نفسه ذليلاً فريداً، تفر منه بطانته وتنفر منه حاشيته، وينبذه لمساكر ويرجمه الاصاغر".

وفي مقالة أخرى في نفس المحلة نشرت في الشهر التالي (أبريل ١٨٩٢) كرر حثه لرحــال لدين على الثورة والاطاحة بالسلطة القاجارية، حاء فيها: "إن الطغاة قد استضعفوا نصراء الدين، وهتكوا سياج الشرع في ذراري طه ويس.فانتقم الله بعدله، وأحلّ بهم الخزي، وجعلهم أذلة في العالمين"، وقال "هذا هو القـــول الحــق. إن الخلع هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ بلاد المسلمين من هذه التهلكة. لو كان للشاه نعــرة وطنيــة أو نوعــة لتانية أو نهية كاملة لتنازل عن الملك حفظً لحـوزة الإسلام. ولكن هيهات! هيهات!".

وحَمَّز العلماء على التصدي للتغيير "فإذا صدعتم يا حماة الدين بـالحق، وعلـم النـاس أن إطاعة هذا "الطاغية" حرام في دين ا لله، وأن بقــاءه علـى الملـك خطـر علـى الاســلام وحوزتـه، لهرعوا كافة وقلبوا عرش غيّه، وخلعوه عن كرسي جنونه.

أنتم حماة الامة. وأنتم نصراء الملة. فمن يصون الدين غيركم ومن يحرس الحوزة سواكم؟ البدار البدار قبل حلول الذل والصفار".

وقد اتبعها الافغاني بمقالات أحرى جرى توزيعها في هيئة منشـورات في العراق وايـران تحرّض على الثورة ضد الشاه ناصر الدين، في الوقت نفسه، سعى الافغاني بعد إبعاده عن ايــران الى البصرة للاحتماع بالمرجع الاعلى للشيعة الميرزا محممد حسن الشيرازي الذي كان متبلساً بتدشين وجود حوزوي شيعي في سامراء واطلاعه على الاوضاع السياسية في ايران، والتنسيق معه في مقاومة السلطة، وحسب تحليل الافغاني لقرار ابعاده للبصرة أن الوالي "كسان على يقين أني لو احتمعت بك ـ أي بالميرزا الشيرازي ـ لا يمكنه أن يبقى علىي دست وزارته"، فكتب الافغاني رسالة بطلب من السيد على اكبر من علماء العراق قدم للبصرة، وسافر الاندير الى سامراء والتقى بالميرزا وأطلعه على الرسالة، وقمد اشتملت على شرح عـام للوضع السياسي الايراني وخطورة اتفاقية التنباك على مستقبل ايــران الاقتصادي، وحشه على النهـوض بـالامر، وبيّن له البعد الخطير لنهضته "إنك رأس العصابة الحقة وإنك الروح الساري في آحاد الامـة فـلا يقوم لهم قائم الا بك، ولا تجتمع كلمتهم الا عليك، لو قمت بالحق نهضوا جميعاً ولهم الكلمة العليا، ولو قعدت تتبطوا، وصارت كلمتهم هي السفلي..ومن يكون اليق بهذه وأحرى بها ممن اصطفاه الله في القرن الرابع عشر، وجعله برهاناً لدينه وحجة على البشر..وإنك أيها الحجـــة إن لم تقم بناصر هذه الامة و لم تجمع كلمتها و لم تنزعها بقوة الشرع من يد هـذا الاثيـم لاصبحـت حوزة الاسلام تحت سلطة الاجانب (يحكمون فيها بما يشاؤون ويفعلون ما يريدون)، وإذا فاتتك هذه الفرصة ابها الحبر ووقع الامر وأنت حي لمــا أبقيت ذكـرًا جميـلًا بعـــك في صحيفــة العالم وأوراق التواريخ..وإنت تعلم أن علماء ايران كافة والعامة بأجمعهم ينتظـرون منـك (وقـد حرجت صدروهم وضاقت قلوبهم) كلمة واحملة ويرون سعادتهم بها ونجاتهم فيها..ومن خصه الله بقوة كهذه كيف يسوغ له أن يفرط فيها ويتركها سدى"(٢٨). ولاريب أن الرسالة أثارت عزيمة المورزا الشيرازي وفتحت نـافذة واسعة يستشـرف مـن علالها الإفاق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لايران في ضوء موقف تاريخي يقدم عليه الميرزا حيال الاتفاقية ولا ريب ايضاً أن المنشورات والمقالات التي سطرها الافغاني ضخت قدراً كبيراً من الزخم المعنوي في أوساط علماء الشيعة في العراق وايران، ولعبت تلك المقالات والمنشورات في وقت لاحق دور المجرك لعملية اغتيال نـاصر الدين شـاه، الدي نفذهـا أحـد المتـأثرين بأفكار الافغاني.

ويمكن القول، بأن اتفاقية التنباك تمثل أول مواجهة مباشرة بين الفقيه والسلطان على امتداد التاريخ الشيعي بعد الغيبة، وبالتأكيد ستقدّم أول اختيار لقوة كل منهما. وجاءت المبادرة من المرجع الديني الكبور الموزا محمد حسن الشوازي من مقر اقامته في سامراء بماصداره فتنوى جاء فيها "بسم الله الرحمن الرحيم: إن استعمال التبساك والتمن اليوم بأي نحو كمان، يعد في حكم محاربة امام الزمان عجل الله تعالى فرجه".

لقد أسست الفتوى لحقيقة حديدة بالفاتها للفواصل الجفرافية وتخلها التشبع كاطار عقدي تاريخي ثابت، كما أنبأت الفتوى عن دينامية المراكز العلمية الشيعية الدي ظلت لفترة طويلة عدارج دائرة الفعل السياسي، وكانت تلك الفتوى ايفانلًا باضطلاع النجف كمركز استقطاب مرجعي<sup>(٢٦)</sup> بمدور ضاعل في الاحداث السياسية على الساحتين الايرانية والعراقية. وكانت استحابة الشعب الايراني مع الفتوى بفعالية غير مسبوقة وكما بعبر عن ذلك طلال المجدوب "كانت فتوى تحريم التدخين أول فتوى عامة في تاريخ ايران الحديث يصدرها النجف الاشرف ويعمل عوجبها الشعب الايراني قاطبة مما أدى الى تدعيم سلطة رجال الدين "(٢٠).

لقد سرت فتوى تحريم التبناك كالكهرباء في كافة ارجاء ايران<sup>(٢٣)</sup>، وخرج الايرانيون الى الشوارع لتنفيذ مقتضى الفتوى، فقاموا باحراق محلات بيع التبغ، بعد أن أحرقوا ما بحوزتهم من الدخان. بل أن الفتوى نفذت الى قصر الشاه، وبدأت بالحاشية، ثم انتهت الى زوجة ناصر الدين شاه التي رفضت تجهيز التنباك لزوجها وقالت: إن الذي أحلّك عليّ حرم استعمال التبغ، ويعلق اداورد براون على تداعيات الفتوى على الرأي العام الايراني "وفحاة وباتفاق تام أغلق تجار التبغ حوانيتهم، ووضعت الفلاين حانياً فلم يعد أحد يدعن النبغ في المدينة أو في حاشية الشاه، بل حتى في حجرات النساء، فيا للالتزام والطاعة، عندما يقى الأمر متوقفاً على الخضوع للارشادات أو بالاصح للاوامر التي يصدرها العلماء المجتهدون. "(٢١)

وهكذا يظهر أن خلف الاحتجاج الشميي يرتسم نمط جديد للمرجعية الشيعية، من شأنه أن يلفت الشاه ناصر الدين الي الحاجة الماسة لخط رجعة النطباق القليدي للشرعية، المصلل في علماء الدين المجتهدين <sup>۳۳</sup>، فقد تهرأت نطاقات الشرعية البديلة للدولة، وأدرك الشاه القاحاري ضرورة الاعتمام بخط سير الشرعية التقليدية، ينبىء عن ذلك تحريكه لوزير خارجيته (قوام اللمولة، لحث والي طهران عبد الله حان لاقناع الميرزا الاشتياني أحد كبار علماء طهران باصدار فترى مضادة، تحلل استعمال التنباك واعلان الفتوى على لللأ العام، أو مغادرة طهران.

وطبيعي أن تؤدي هذه الخطوة لو قدر لها النجاح الى انشقاق خطير في الوسط الديني الشيعي، وتالياً تعدد مصادر الشرعية، بما يتبح للشاه القاجاري فرصة أكبر للمناورة. ولكن جاء رد الاشتياني سلبياً فقرر رفض الامتثال لطلب والي طهران، ورجّح خيار المغادرة، ودخل الفقيه والسلطان في مواجهة ثانية.

وفور خسروج الاشتياني من منزلـه، مسرت انبـاء بين اهـالي طهـران تفيـد بنفـي الشـاه للاشتياني من ايران، فخرج الاهالي الى الشوارع في هيحان شهي عارم، وأقفلت المحال التحارية وأصاب المدينة شلل تام واعتصم الناس في الشوارع للاحتجاج على قرار الشاه، وطــالبوا بعـودة الاشتياني.

وتحرك ناصر الدين شاه، في محاولة اخيرة لاقناع الاشتياني بــاصدار فتــوى تحليل التنباك فأجاب الاشتياني "إنني لا أستطيع عنالفة الحكم الصادر ولست مستعداً لئســق عصــا المسلمين"، فاضطر الشاه للعلمول عن قرار نفـي الاشــتياني، وأرسـل وزير طهــوان ميرزا عيســى الى منزلــه وطلب من الاشتياني الفــاء سفره، الى حين انعقــاد بحلس الشــورى للتــداول في مصــور اتفاقيــة التماك.

وفي اجتماع بملس الشورى تم التصويت على الفناء امتياز الدحمان، على أن تتكفل حكومة ناصر الدين شاه بدفع التعويضات المالية المقررة للشركة البريطانية بقيمة نصف مليون جنية استرلين، ويعد هذا المبلغ أول دين على ايران لدولة اجنبية.

وبمقتضى نتيجة التصويت أصدر رئيس شركة الدخنان الايرانية بياناً رسمياً قال فيه: ". إنني اكتب رسمياً الى كافة التجار في ادارة (ز.ز.ي) بخصوص موضوع بيم الدخان والتنباك، وأعلن: إن أي شخص يرغب في بيم الدخان بينني عليه مراجعة مؤسسة التنباك ولـن يتـم دفع قيمة الدخان وإنما سيتم مقايضته بيضاعة أعرى"<sup>(18)</sup>

وبعد مضي حمسة أعوام على الاتفاقية تعرض ناصر الدين شاه للاغتيال عام ١٨٩٦م من أحد أنصار السيد جمال الدين الانفاني الذي دخل في بحابهة مع الحكم القاحاري خملال اقامتــه في جنوب طهران، وتسلم الشاه مظفر الدين الحكم بعد ابيه. ولكن؛ بالرغم من انتصار الفقيه على السلطان في حادثه التنباك، تنار أسئلة عـدة، يمكن اخترالها في سؤال عريض: لماذا اكتفى الشيرازي بالنضال على جبهة التنباك، وكان قادراً بدرجـة كافية على تناول شرعية السلطة القاجارية، فالشعب الايراني الذي اعطى التسليم لفتوى التنباك سيبدي استحابة مماثلة لفتوى أعرى تمرّق شرعية السلطة؟.

ـــ منها: أن مسألة شرعية السلطة، وحديثنا هنا عن سلطة الامر الواقع، لم تكسن مستدركة في العقل الفقهي الامامي، رغم ما يشتمل عليه هذا العقل من تراث كثيف من الآراء حول العمل في ظل السلطة الجائرة، ولكنه لم يأت على سبل استيدالها من الاساس، لأن السلطة في ظل ولاية غير المعصوم في التراث الفقهي الامامي القديم لا شرعية على الاطلاق بصوف النظر عن المتولى.

وربما نجد ثمة وجاهة للتنججة التي توصل اليها حامد الفار: أن التدخل في الشوون السياسية وصولاً الى السيطرة الدائمة، لم يكن قط ولا حتى هدفاً بعيداً من أهداف العلماء. فإن استمرار غيبة الامام كان يعني: بشكل لا مناص منه غياب كل سلطة مشرعت عن الشوون الدنيوية بحيث أن موقف العلماء السياسية ما كان يمكن شا في التحليل النهائي الا أن تكون مسالة معارضة. وأية رغبة بإعادة تحديد معاير الحياة السياسية تحديداً نهائياً في قوانين الدولة كانت غريبة على العلماء في ايران القاحارية (٣٠٠).

إن غموض أو بكلمة أدق غياب النظرية السياسية الشيعية في عصر الفيية، ساهم بدرجـــة كبيرة في تردد علماء الشيعة عن الخوض في أعطر منطقة في الحقل السياســـي، الا وهــي الســلطة واتصرافهم الى موضوعات عبادية ومعاملاتية صرفة.

ـــ ومنها: غياب النموذج التاريخي لانهدام السلطة على يد الائمة بعد واقعـة كربـلاه، أو على يد الفقهاء بعد الغيبة الكبرى، مضافاً اليه النراث الثقيل من النصوص الذي يحدُّر من الفتنـة وبحث على حفظ النظام والتزام جماعة المسلمين، زئــداً رسـوخ الاجمـاع الشـيعي التـاريخي علـى حرمة الحزوج وإقامة اللولة في عصر الغيبة.

وخلف هذا الاجماع، يمكننا ادراك حقيقة وقوف فقهاء البحرين بالاجماع في وجه السعيد شير الستري تلميذ الميرزا الشيرازي، ورمز بارز في الاتجاه الاصولي البحراني، إبان قيامه بمحاولـة يائسة في رد فصل علمي طغيبان السلطة في البحرين، وغصب الاسوال وإنهاك كماهل النساس بالضرائب والسرقات، وقسر كثير من العوائل على مفادرة البلاد والتشتت في الإمصار القريبة والبعيدة، مما لم يرق للستري السكوت عليه، فطلب من أهالي البحرين والقطيف القاطنين هناك بتنظيم صفوفهم استعداداً محاربة الحكام المحليين، والاطاحة بالسلطة، ولكنه واجعه معارضة شديدة من قبل علماء البحرين، بدعوى أن في ذلك تعريضاً بالارواح، والاعراض، والممتلكات، والاهم تعدياً على صاحب الامر، الموكول من قبل الباري لملء الارض قسطاً وعدلاً بعد أن ملت ظلماً وجوراً.

وكانت النتيجة العملية وراء هذا التساظر، اعتزال الغالبية العظمى من علماء البحرين حركة السنري، والتشكيك في مشروعيتها، ودعوة العامة لمقاطعتها، ما ألجاه الى سلطان العجم ناصر الدين شاه، فكان فيها روحه ونهاية حركته<sup>(77)</sup>.

\_ ومنها: النزام الشيرازي رأي استاذه الشيخ مرتضى الإنصاري في الولاية الجزئية للفقيه،
 وبالثالي اقتصار الشيرازي في فتوى التنباك على حيز رالامر بالمعروف والنهي عن المنكر)، وحرمة
 تسلط الكافر على المسلم عقتضى الآية الكرعة ﴿..ولن يجعل الله للكافرين على المومنين
 سبياك ( النساء \_ 1 ٤١ ٩)

وقد نقل الامين في (اعيان الشيعة) قصة تعزز هذا الرأي، بقوله: حج المهرزا محمد حسن الاشتياني (١٤٨ - ١٩٣١) سنة ١٩٣١هـ وفي عودته جاء الى دمشق فجرت مباحثات بينه الاشتياني (١٣٤ - ١٩٣١) سنة ١٩٣١هـ وفي على الميرزا الشيرازي حرّم التدخين؟ وإذا كان حرمه فكيف أنت تدخن؟ فقال: حرمه لما يترتب على فعله من المضرّة وهي تمكين الاجنبي من استنزاف منافع البلاد فتركناه، فلما زال هذا المحلور عدنا اليه والمباح يصير حراماً إذا كان فيه ضرر ويحل اذا زال العنرر(٢٣٠).

ـــ ومنها أيضاً: أن قضية التنباك وقعت في سنة ١٣١٣هـ وهـــي نفـس سنة وفــاة المـــرزا الشيرازي على رأي الكتيرين، وربما لهذا السبب لم تتطور قضية التنبــاك الى حـــدود أعلـــى كــالتي أتى على ذكرها السيد جمال الدين الافغاني في رسالته كالاصلاح السياسي، واقرار دستور عـــام للبلاد.

### هوامش القصل الخامس

 إلمولى عمد مهدي التراقي، حامع السعادات، علق عليه وصححه السيد محمد كالانهر، منشورات حامعة النجف الدينية، الطبعة الرابعة، ١٩٦٧ (، مطبعة التعمان، النجف الاشرف، الجارء الاول، ص ٢٧.

 ب\_أنظر: جامع السعادات، المصدر السابق، الجزء الثالث، ص ١٩٧. وأنظر ايضاً: عحمد بن المرتضى (المولى عسن الكاشانيم)، المحمحة البيضاء في تهديب الاحياء، مصدرسابق، الجزء الرابع، ص ١١.

٣ \_ النراقي، حامع السعادات مصدر سابق، المقدمة، الشيخ رضا المظفر، الجزء الاول، ص ٧ \_ ٨.

إلى النراقي، حامع السعادات، مصدر سابق، الجزء الأول، ص ٨، مقدمة الشيخ رضا المفافر.

ه بـ أنظر : التكاين، قصص العلماء، ص ص ١١٦، ٢٢٠.

٢ \_ السيد عمد باقر العمدر، المعالم الجديدة للاصول، ص ٨٥.

٧ \_ ترجع أصول قبيلة قاجار إلى انراك جلاير، وقبل أنهم من أحفاد جنكيز خان، وردوا من كتجة الى استراجه و وردا من كتجة الى استراباد، وأول من رود منهم شاهقلي خان في أواخر عصر الشاه سليمان الصفوي، ثم أعقبه ابناء فتحملي خان جد الحراف القاجرة التي يو حجود خان جد الحراف القاجرة المنافقة على المنا

٨ ــ رزق الله الصرفي، تاريخ دول الإسلام، مصدر سابق، المحلد التالث، ص ٣٨٥.

إرسل نادر شاه عام ١٩٧٠م عَلماً وهداياً الى مراقد الائعة في الكاظمية وكربادع والنحف وكانت التحف
 لتي خصصت للمرقد العلوي في النجف جسيمة. وأرسل نادر شاه مالاً كنيراً لتذهيب قبة المرقد العلوي في النجف وتنظيب مأذنيه وابواته وشرع العمل في عام ١٧٤٢م. أنظر: د. على الموردي، محات احتماعية من تاريخ العراق الحديث، مصدر صابق، ص ١٧٤.

١٠ المفوضة فرقة من غلاة الشيعة ظهرت لأول مرة في عهد الاسام علي (ع)، ويقبول الشيخ محمد بمن الخارة الشيخ المسلم على (ع)، ويقبول الشيخ محمد بمن الخارة التعميل المفارة المفروف بــ (الفيد) أن المفرضة صنف من الخارة المواجعة والمحافظة المفروف المفروف المواجعة أن المفرسية المواجعة والمحافظة المفروف المفرو

١١ \_ التنكابئ، مصدر سابق، ص ٥٠.

١٢ \_ الخوانساري، روضات الجنات، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص ١٩٧.

١٣ الميرزا محمد بن سليمان التنكابين، قصص العلماء، ترجمة الشيخ مالك وهميه، دار المحمحة البيضاء، بيروت،
 لينان، الطبقة الاولى ١٤١٣هـ (١٩٩٢م)، ص ١٥٥. وأنظر ايضاً: الحكيمي، قصص العلماء، مصدر سابق،
 ١٧٥٠مـ ١٩٧٨

١٤ الشيخ جعفر كاشف الفطاء كشف الفطاء عن مبهمات الشريعة الفراء، انتشارات مهمدوي، اصفهمان، ايران (د.ت)، الطبعة الحجوية، ص ٢.

١٥ \_ المصدر السابق، ص ٣.

١٦ - المصدر السابق، ص ٢.

1V \_ لم يكتف الشيخ حعفر كاشف الفطاء باستدهاء العمية الكلاسيكية في الفقه الشيعي في باب الجهاد، بل يقدم سيد من المقدل الجهاد، الجهاد، بل المقدل الجهاد التالية المهادة المها

١٨ \_ كتب الشيخ جعفر في ذلك "..واذا لم يحضر الامام بأن كــان غائبـاً أو كــان حـاضراً و لم يتمكـن مـن استيذانه وحب على المحتهدين القيام بهذا الأمر ويجب تقديم الافضل أو مأذونه في هذا المقام، ولا يجوز التعرض في ذلك لغيرهم ويجب طاعة الناس لهم ومن حالفهم فقـد خالف امـامهم فـإن لم يكونـوا أو كـانوا ولا يمكن الاخذ عنهم ولا الرجوع اليهم أو كانوا من الوسواسيين الذين لا يأخذون بظاهر شريعة سيد المرسلين، وحسب على كل يصير صاحب رأي وتدبير عالم بطريقة السياسة عارف بدقائق الرياسة..أن يقوم بأحمالها ويتكفل بحمل انفالها وجوباً كفائياً مع تعدد القابلين فلو تركوا عوقبوا أجمعين ومع تعين القابلين وحب عليه عيناً مقاتلــة الفرق الشنيعة الأروسية ــ الروسية ــ وغيرهم من الفرق العادية البغيّة، وتجب على الناس اعانتــه ومســاعدته إن احتاجهم ونصرته ومن خالفه فقد خالف العلماء الإعلام ومن خالف العلماء الإعلام فقـد خـالف والله الاسام ومن خالف الامام فقد خالف رسول ا لله سيد الانام ومن خالف سيد الانام فقد خالف الملك العلام. ولما كان الاستيذان من المحتهدين أوفق بالاحتياط وأقرب الى رضى رب العالمين وأقرب الى الرقية والتذلل والخضوع لرب المريّة فقد أذنتُ إن كنت من أهل الاحتهاد ومن القابلين للنيابة عن سادات الزمان للسلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان المحروس بعين عتاية الملك المنان فتحملي شاه أدام الله ظلاله على رؤوس الانسام في مايتوقف عليه تدبير العساكر والجنود ورد أهل الكفر والطغيمان والجحمود ممن خمراج 👚 ارض مفتوحمة لغلبـة الاسلام ومايجري بمحراها.. وزكوة متعلقة بالنقدين أو الشعير أو الحنطة من الطعام أو التمر أو الزبيب أو الانواع الثلاثة من الانعام فإن ضاقت عن الوفاء و لم يكن عنده مايدفع به هؤلاء الاشقياء حاز له التعرض لأهل الحـــدود بالأخذ من اموالهم اذا توقف عليه الدفع عن اعراضهم ودمائهم فإن لم يف أخذ من البعيـد بقـدر مـايدفع بــه العدو ويجب على من اتصف بالاسلام .. أن يمتثل امر السلطان" أنظر: المصدر السابق، ص ٣٩٤.

٩ ا... محسن الامين، أعيان الشيعة، حققه وأخرجه حسن الامين، مصدر سابق، المجلد الثاني، ص ٤١٣.

۲۰ \_ فاضل رسول، هكذا تكلم علي شريعي، مصدر سابق، ص ۱۷ \_ ۱۸.

۲۱ ـــ ولاية الفقيه، بحث من كتاب عوائد الايام للمولى النراقي، منظمة الاعلام الاسلامي، طهران، الجمهوريــة الاسلامية في ايران، الطيمة الاولى، ١٩٥٠، ص ص ص ٢١، ١٤، ٢١، ٢٨:٢، ١٤، ٣٢. ٣٣ ــ ٩٩. γγ ــ كان للمولى النراقمي حولات في العهد الصغوي ونقل عنه أنه "أحرج حاكماً فللماً من كاشان وتكرر منه ذلك فطلب السلطان حضوره من كاشان وكان ــ السلطان ــ يتحدث في المجلس بانزعاج أنك تخسل بارضاع السلطانة وتخرج الحاكم.." ولكن ذلك لم يمنع من اقامة علاقة طبية مع فتح علي شاه القاحاري، والإعتراف به حاكماً. أنظر: الشكابين، مصدر سابق، ص £ 1.8

۲۳ ــ الشبيخ محمد حسن النجفي، حواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، دار المؤرخ العربي، بيروت، الطبعة. الاولى، ١٩٩٧، الجوء الرابع عشر، ص ١٩ ك. ٢٠.

٢٤ ــ الشيخ مرتضى الانصاري، المكاسب، تحقيق السيد محمــد كلانــبر، منشــورات حامعـة النجـف الدينيـة (د.ت)، اطوء التاسم، ص ص ٣٢٨ . ٣٢٠.

> ٢٥ \_ المصدر السابق، الجزء التاسع، ص ٣٣١، ٣٣٣. ٢٦ \_ المصدر السابق.

٧٧ ـ لم تستير العلاقة بين القاحار والخط الاصولي، وقد سعى السلطان فتح على شاه الى احباط محاولات الاصولين لجهة بناء جسور مع القاجارين ونقل عنه أنه شديد الانزعاج من الشيخ جعفر كاشف الفطاء (صن التعاليات الخط الاصولي)، وهم تدارل الاحوران له بالمجاد نهاية عنه، حتى لما جاء الشبيخ جعفر الى طهران الميران أخير نتج على شاه امين الدولة بقرار وفقه القاده بالشيخ جعفر وأمر حجابه بمنعه من الدحول عليه، ولكن قرّة شخصيه أثنت الحياب وأمين المدولة عن اضفاء قرار الشاه، بل أن الاخير أبدى احزاما بالفا للشيخ جعفر عرب ٢٠١.

٣٠\_ طلال بحدوب، ايران من الثورة الدستورية حتى الشورة الاسلامية ١٩٠٩ ـــ ١٩٧٩، دار ابـن رشـــد، الطبعة الاولى، ١٩٨٠، ص ١٩٨٨،

٢٦ صيدرت الفتوى في ١٨٩١ وأمر بأن تقرأ على المنابر واستنسخ منها مائة ألف نسخة فارسلت الى انحاء
 ايران ). أنفلز: د. علي الوردي، نحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، دار كوفان للنشر، لنبدن ط ١٩٩٧
 الجزء الثالث، ص.٩٠.

- ٣٢

#### Browne Edward: Literary History of Persia: Cambridge: 1953: Vol:2: p51.

٣٣ ـ زار ناصر الدين شاه عام ١٨٧٠م النجف لاحتواء علماء الشيعة، فورّع عليهم بعض المخصصات المالية، على أن المؤرز الشيرازي - الذي ورث للرجعية عن استاذه الشيخ الإنصاري أواخر ١٨٦٢ع - رفض استغباله واستع عن استلام اعطيات الشاء فأر سل الشاه في طلبه للسؤال عن سب امتناعه عن زيارته، وحينما أصر عليه قبل الشيرازي الويارة ولكن في الحرم العلوي (مرقد الامام علي) فكان ذلك سبيا في ارتفاع مكانة الشيرازي شعبيا. ٢٤ ـ تاريخ بيداري ايران عن ٢٧ بالملة الفارسة.

٣٥ حامد الفدار، دور العلماء المعارض في السياسة الايرانية العناصر، عن كتاب (ايسران ١٩٠٠ - ١٩٠٠ . التحويرات للماصرة، القرى السياسية الاجتماعية، دور الدين والعلماء، التسلح والسياسة)، مصدر سابق، ص٢٦٠ والتحوير عبداً للتعويض عن خسارة قوة العلماء، لكته وقع في خطأ تكتيكي دفع حيات ثمناً له، حين قرر اطلاع ملطان المحم ناصر الدين شاه القاجاري، وأنخاذه عضداً له وظهيراً، ولكن الحكام المحليين.

افشاوا عطفه، وحسب رواية الشيخ علي البلادي فقيل وصوله الى شواز المقاء ناصر الدين ضاه، كانت الهدايها الدينية والبراطيل الوفرة قد وصلت يده من قبل حكام البحرين، فانكسرت سورة السيد الستوي، المدي يقم في شيراز مايربو على الاربعة شهور في انتظار لقاء مرتقب بالشاه، ولكنه أدرك موحراً أن الشاه برفض لقساءه، وبالتألي برفض معونه، ومسلك بخيار المكام الحليين في المجرين، فأصابه الكدر المسديد، وإنهارت عزيمته، وتوفي قبل بلوغ أمنيت. أنظر: الشيخ على المبلادي القديمي، انوار البدرين، مصدر سابق، ص ٢٤٧.

٣٧ .. محسن الامين، اعيان الشبعة، مصدر سابق، المحلد الحامس، ص ٣٨.

# الغصل الساحس

المواجهة بين الفقيه والدولة

## الحركة الدستورية. .جدلية الوضعى والشرعى

أدى الخفاق الحكم القاحاري في التأسيس لعلاقة متوازنة مع الخط المرجعي الشيعي (الاصولي حصراً) الموصل بين قسم والنحف و كربلاء، والنزعة الى تشكيل خط مواز يدشته برنامج التحديث للمؤسسات اللولتية وعقد التحالفات السياسية والاقتصادية مع أوروبا، والمصاحبة لتدابير مكتفة لجهة مركزة السلطة، أدى كل ذلك الى تبلور المشروع السياسي للمرجعية الشيعية.

فتنامي النزعة القاحارية لجمهة مركزة السلطة والتوسل بعقيدة التحديث كبنيتين بديلتين لنزميم الشرعية السياسية أعاد احياء التقليد القاجاري العسكرتاري، في ظلل متغيرين داخليين: تسيّس حركة الشارع الايراني، وبروز علماء أكثر إعداداً وتأهيلاً للفعل السياسي الاحتجاجي.

فجنوح العقلية القاحارية الى اقامة نظام شمولي، أعاق تبني استراتيجية داخلية تسادرة على الطراز استصاص التشخصات القائمة والمختلفة في المستقبل، ولذلك فإن استقوائها بالتحديث على الطراز الاوروبي كخيار ناجز لتحقيق الشرعية أقضى الى تفجير أزمة الشرعية، فالتحديث في ظل انزياح الداخل عن التراكم الكمي والنوعي لعمليات التحديث الدولتية إنهى الى اعادة استحدام مفردات التحديث في اختبار شرعية السلطة، كيف وقد أفضى التحديث القاجاري الى المركزة الشديدة، والشمولية، وتضييق الشراكة السياسية في أقصى حدودها، وقاد في الاحمر الى افلاس النظام القاجاري، وانفجار تناقضاته الكامنة، وتألياً تآكل مشروعيته .

وفي سياق الإتجاه الحثيث نحو التحديث، تبلوّرت فكرة الحرية كأساس لنظام سياسي مدني، ينبغي أن تخضع له السلطة القاجارية، وتقيم على اساسها نظاماً نيابياً تثبيلياً، وهي الفكرة التي أصبحت مبرر قيام حلف علمائي احتجاجي قاد حركة المشروطة(").

لقد ساهم اخفاق الاقلاع التحديمي في عهد نـاصر الدين شـاه باحالـة ابـران الى سـوق استهلاكية للبضــائع الاجنبيـة، ووقــوع ايـران عرضـة للتدخــلات الاجنبيـة الروسـية عـن طريــق القروض والامتيازات الجمركية، ما مساهم في تصدع ثمم تهـاوي البنـى الاقتصادية والسياسية الوطنية.

ففي المستوى الاقتصادي، أدى الانفتاح الاقتصادي الى غيساب السوق الذاتية المستقلة بفعل التحارج، والانثيال نحو السوق العالمية التي مدّت فراعها الى السوق المحلية، بما قللت فرص التحارج والانثيال نحو المستوى السياسي أفضى التحالف مع الخارج (روسيا هنا) الى يناء سلطة استبدادية كشرط اساسي لضبط وتأمين التحارج الاقتصادي والتبعية السياسية، كأحد أبرز تجليات عهد مظفر الدين شاه (تولى الحكم عام ١٩٩٦ - ١٩٠٧)، الذي كان يفتقر الى المحلم عام ١٩٩٦ المعارب كان يفتقر من الثروات، فيما استرسل الشاه مظفر الدين في سياسة الإقتراض الاجنبي، مما فاقم الوضع من الثروات، فيما استرسل الشاه مظفر الدين في سياسة الاقتراض الاجنبي، مما فاقم الوضع غير قليلة في الحياة الاحتماعية والسياسية، إذ أن لهم رؤساءهم وتقاليدهم النقابية التي تسمى وقواعد الصنف)، وإذا قرروا اغلاق دكاكينهم احتجاجاً على أمر من الاصور كان ذلك بمثابة نوع من (الاضراب العام) وأصابوا الحياة الاقتصادية بالشلل "".

وقد يذهب الباحث في تقويم قوة البازار في الواقع الاجتماعي والسياسي الايراني، الى حد اعتبارها أحد المفاعل الهامة في الانشطة الاحتماحية، وهذا ما أدركته الحكوسات الإيرانية في العهود التالية. فاقامة علاقات متوازنة ووثيقة مع البازار باتت ضرورية لاستقرار الوضعين الاقتصادي والسياسي مماً.

فالبازار الايراني ليس مجرد موقع خاص لممارسة نشاطات تجارية وحرفية معينة، وإنما هو اشبه بمصهر توليغي يضم بداخله تلاوين متنوعة من الفئات الاجتماعية تبزواح بين تجار التجزئة والجملة والحرفين وباعة المواد الفذائية والعظارة، والعتالين، وغيرهم، ويكون البازار شبكة على درجة كبيرة من التعقيد من العماداء والوسطاء، والمؤسسات والاتحادات، تمتد الى أغلب المدن الايرانية، وتالياً فهو أي البازار يشكل عوراً لنشاط تجاري واجتماعي ضخص، فيما يمثل رجال البازار تنظيماً تجارياً وسياسية الطامحة للتغيير السياسي الى كسب ولائه ودعمه لمالي، وهو بالمناسبة يعد أبرز عوامل نجاح الشورة الاسلامية الايرانية عام ١٩٧٩.

لقد أدى غياب هذه الحقيقة بمظفر الدين الشاه، ــ بالنظر الي الإنهيار الاقتصادي الداخلي وانحلال الدولة ــ للدخول عام ١٩٠٥ في مقامرة خاسرة سلفاً، حين أمر جلاوزته بحلد بعض تجار البازار المحالفين للتعليمات الحكومية بالسياط، بأن تشد القدمان الى الإعلى ثم تجلد بالسياط (عرفت فيما بعد بالفلقة)، وهي عادة استحدثها ناصر الدين شاه لمعاقبة المعدالفين للاوامر الحكومية، وقد كثر استحدامها في عهد حلفه مظفر الدين شاه، مما أثارت تذمر العامة وسخطها، فعبروا عن ذلك بما عرف به (الالتحاء)، حيث تجمع عدد كبير من الناس بينهم بعض رجال الدين في مسجد الشاه بقرب البازار الكبير، كتمبير احتحاجي على التدابير القمعية، وفي نفس الوقت الوقاية من بطش السلطة، بالنظر الى وعي الناس بمكانة المسجد باعتباره بيتاً الله وملحتاً للمحاففين.

وفي تدبير التفافي، اوعر الشاه الى امام المستجد بطرد الملتجدين في المستجد، فناتجهوا الى جنوبي طهران حيث مرقد الشاه عبد العظيم (من سلالة البيت النبوي) وانضمت الى صفوفهم جموعات أخرى، غذّت النزعات الاعتراضية لدى قطاع كبير من الاهالي، فتحول الالتجاء مسن طلب الامان الشخصي الى حركة مطلبية عامة، ومن المرقد المقلس أعلى الملتجور ان عرو وجهم من المرقد متوقف على استجابة السلطة لمطالبهم، وأبرزها اقالة (عين اللولة) من منصبه وتأسيس دار للمدالة، ولقيت هذه المطالب صدى شعبياً واسماً، وبدأت الجموع النفيرة تقاطر على بلدة شاه عبد العظيم، التي تحولت في أكتوبر و ١٩ م الى تجميع احتجاجي نشيط يضم غير الفي شخص، ورفعوا ورقة تحري عدداً من المطالب من بينها: تأسيس ديوان للمدالة، وتطبيق قرانين الاسلام،، واكتسبت هذه المطالب أهمية كبرى بعد التحاء الذين من كبار علماء الدين في ايران: السيد محمد الطباطبائي والسيد عبد الله البهبهاني. ونشير هنا الى أن السيد الطباطبائي نال وعياً سياسياً فقالاً عدال دراسته في سامراء على يد قائد ثورة التباك الموزا الشوازي عام ١٩٨١، المه بمدم وقد انقدحت في ذهنه فكرة الدستور بتأثور من السيد جمال الدين الإفغاني الذي اسر المه بصدم البوح بها، قبل التمهيد لها بأعمال سرية. وبعث الطباطبائي برسالة الى مظفر الدين شماه: حياء فيها: "يا صاحب الحلالة: إن كل هذه المقاسد تحل عن طريق مجلس للعدالة، أي جمية مولفة من كافة ابناء الشعب، يتساوى فيه الملك والفقير "٢٠).

ونجح المتحصنون في مرقد الشاه عبد العظيم من اعضاع السلطة لمطالبهم، وأرسل الشاه مظهر موفداً خاصاً حمل اليهم تعهداً خطياً بالوفاء يكل مطالبهم، فوافقرا على الرجوع الى طهران، فاستقبلهم الاهائي استقبال المتصرين، ولكن الشاه الاسير لبطانته ولصهره (عين الدولة) أصبح عاجزاً اكثر من ذي قبل، بعد أن أقعده الشلل عن القيام بمهام الدولة، فاصبحت الامورة تدار من قبل عين الدولة، الذي فلل يتحين الفرصة للبطش بقادة الحركة المطلبية، وأصدر أواسره بالمقاء القبض على السيد محمد الطباطبائي، و لكن الاهائي حرجوا لمنع الجدود من اعتقال الطباطبائي، فقتل الجدود طالب علوم دينية، وفيما كان الاهائي تشيعه اصطلم الجدود بالمشيعين فسقط خمسة عشر قبيلاً، مما ادى الى انفلات الاوضاع الداخلية، وعمت الفوضى مدينة طهران، فسقط حمسة عشر قبيلاً، مما ادى الى انفلات الاوضاع الداخلية، وعمت الفوضى مدينة طهران،

وبات الوضع الداخلي على وشك الانفجار، خصوصاً بعد مفادرة كثير من المجتهدين طهران الى قم، وأصدروا بياناً حمل تهديداً صريحاً للشاء بأنهم سيغادرون ايران الى العراق سالم يرضع لمطالب الشعب، واستجاب تجار البازار لهذه الخطوة، فأغلقوا عالهم تعضيداً لحركة المجتهدين، فاضطر الشاه للاذصان لمطالب الشعب، فأصدر أواسره بعزل عين الدولة، واعلان (فرمان مشروطيت) في ١٥ اغسطس ٢٠٩٦، تمهيداً لاجراء انتخابات المحلس النيابي الذي سمي (المحلس النابي الذي العراء المحلس النابي الذي سمي (المحلس النابي الذي سمي (المحلس النابي الذي العراء المحلس النابية حقى لا الافتتاح.

وبدأ المجلس اعماله بتأليف لجنة لصياغة الدستور، نسحت فيه على منوال الدستور المبحيكي الصادر عام ١٨٣٠ وأحدثت عنه أغلب مواده، مع اجراء بعض التعديلات على المواد المنحيكي الصادر عام ١٨٣٠ وأحدثت عنه أغلب مواده، مع اجراء بعض التعديلات على المواد المنحيث المنحيث

وأكد موضحاً على "ان حق الولاية العامة هو حق (حاكم الشرع) والبولي الفقيه؛ الذي يملك الولاية على امراء الدولة والموظفين والناس العادين في الامور الحسبية وتنفيذ الحدود الشرعية وترجيح وتعين الاحكام العامة، ولا يجوز لأحد من وجهة النظر الشرعية لأي احد ان يخالف او يعارض الحكم الالهي، ويجوز لعدول المؤمنين ان ينفذوا الامور الحسبية في صورة احازة حاكم الشرع لهم او عدم حضوره "(\*).

ولكن مالبئت ان أجهضت الانطلاقة الاولى للحياة الدستورية، فبعد ثلاثة أشهر من اعلان المجلس توفى مظفر الدين الشاه، وتبولى الحكم ابنه محمد علمي لمدة سنتين (١٩٠٧ - اعلان الجاس توفى مظفر الدين الشاه، ولما باللهو والتماهي في الاجانب الى جانب نزعته الشديدة نحو الحكم والاستبداد، فلم يبرق لمه اقتسام السلطة مع المجلس، فكنان أميل الى استخدام القرة والبطش، ورغم المناخ الديمقراطي المسيطر، توسل الشاه بالتحالف مع الروس، فشمجعوه علمي تصفية المفوذ الروسي، مبنياً علمي المحركة الدستورية بدعوى أنها تدبير بريطاني يستهدف تصفية النفوذ الروسي، مبنياً علمي احتضان السفارة البريطانية في طهران لبصض تجار البازار علمي اثر مغادرة المجتهدين الى قب،

وإعلان مطالبهم الدستورية ممثلة في: تقسيم ايران الى مناطق انتخابية، وانشاء بجلس نيابي مؤلف من ٢٠٠ عضو تختارهم الامة، والسماح لكل فرد من أهل فارس بترشيح نفسه لعضوية المجلس، شريطة اتقانه القراءة والكتابة، وأن لا ينقص عمره عن ٢٠ سنة ولا يزيد عن ٧٠ سنة، وقـد أثارت هـذه المطالب شكوك الروس، كون المطالب استعلنت نفسها من داخـل الســفارة الهريطانية، وأنها حاءت على نحو متقن لم يعهده الايرانيون من قبل.

وقد أثار الروس هذه الشكوك لدى الشاه محمد على، فقام بحملة تدابير للتمهيد الى تعطيل الدستور، وحلّ المحلس الذي دخل في مواجهة مباشرة مم الحكومة إثر مناقشة الوضع المالي فيها، وافتعل الشاه احداثًا تخريبية ومشاغبات لاقناع الناس بفشل الدستور والعودة الى المستبدة، وحرّض الشاه بعض اعوانه مثل صمد خان شجاع الدولة اوحلاد مراغة الذي شنق عددًا من أنصار المشروطة بصورة وحشية، وشجاع نظام مرتدي السفاك، وعين الدولـة نـاثب الشاه في شمال ايران، واستعان الشاه بفتاوي بعض المجتهدين بارتداد الاحــرار "دعــاة المشــروطة" عن الاسلام، وكان من بين العلماء الشيخ فضل الله النوري الذي وقف في حبهــة المشروطة الا أنه إنقلب عليها خشية استنساخ تجربة كمال اتاتورك في ايران، في ظل وحود تيار علماني متطرف في ايران يطالب باقتداء تام للغرب، وكان يقول "إن هؤلاء باستخدامهم كلمات مغرّية من قبيل العدالة والشوري والحرية بريدون خداع المسلمين وحذبهم الى الالحاد، وتحت شعار الحرية المزعومة يريدون الترويج للفساد واباحة المنكرات وشرب الخمر، وغيرهما من الاعمال المنافية للاسلام حتى يترك الناس الشريعة والقرآن"(١)، ولذلك بدأ الشيخ النوري يشنع على أنصار الدستور، ويوصمهم بالزندقة والبابية، ورغم تبنيـه مبـدأ ولايـة الفقيـه الـتي عدّهـا شـاملة لصالح الناس العامة وانها الولاية الشرعية الوحيدة، مؤسسة على النيابــة العامـة عـن الائمــة، بمــا نصه ". ليس هناك وكالة في الامور العامة، وهذا الباب، هو باب الولاية الشرعية، يعني الكلام في الامور العامة والمصالح العمومية للناس، خاصة بالامام عليه السلام أو نوابه العامين أي الفقهاء وتدخل غيرهم في هذه الامور يعد حراماً وغصباً" الا أنه محالف المشروطة في القول بالتمثيل النيابي القائم على اساس اكثرية الاصوات وقال "إن الاعتبار بأكثريـــة الآراء في مذهــب الامامية خطأ وبدعة في الدين"(٧).

وقام رجال الحكومة بتزويج هذه الآراء في أوساط العامة، واستعمالها غطاءً لارتكاب اقصى العقوبات ضد انصار المشروطة، فضيق صمد خان الخناق على الاحرار انتقاماً منهم وولعاً في اراقة اللماء، فصلدت فتوى من علماء النجف: الآخوند محمد كاظم الحراساني والشيخ عبد الله المازندراني وموزا خليل بما نصه "ليعلم الجميع أن الموافقة ومساعدة كل مخالف اساس المشروطة القويم أياً كان، والتعرض بالمسلمين المحامين لللك الإسساس همو محاربـة لامــام العصــر عليه السلام. وعليه يلزم التحرز وعدم الاقدام على مضارة للشروطة الحقة"<sup>(٨)</sup>.

#### المشروطة والستبدة

أضاف دخول العلماء الى المجلس معطيات جديدة في العلاقة بين الفقيه والسلطة مع إبقاء بعض الثوابت. ويأتي في طليعة تلك المعطيات امساك العلماء بسلطتين خطيرتين: التشريعية والرقابية، الامر الذي يؤدي الى حرمان القاجاريين من جزء هام من السلطة، وهذا ما دفع محمد علي شاه للتفكير في افراغ المجلس من اسباب القوة، فلفع بعض اتباعه للسيطرة على المجلس، ولكن الآخوند الخراساني أدرك خطورة الاجراء القاجاري مبكراً فعمل على احباطه والسعي من أجل تطهير المجلس من العناصر المحسوبة على تيار التغريب أمثال نجم آبادي، وجمال واعظ، وتقي زادة وذكر الشاه بما ورد في خطابه الافتتاحي داخل المجلس وقال الحراساني "إن المجلس كما تفضلتم هو المجلس الذي يكون اساسه الامر بالمعروف والنهي عن المذكر ورفع المظالم وحفظ بيضة الاسلام ورفاه الشعب، وعليه اصدرنا القرار، وهكذا كانت رغبة المريدين، ولكن المحلس الآن ليس هو ذاك المجلس الذي كنتم تريدون".

المعطى الثاني والاهم، ظهور حركة مضادة لحركة الدستور داخيل الوسط الحوزوي الشيعي بقيادة السيد محمد كاظم اليزدي، الذي وقبف بجمانب الحكومة في سياق المنافحة عن المستبدة، فكان اليزدي يرى بـ"أن مصلحة الدولة يجب أن تكون بيد شبخص واحد مسؤول عنها لا يشاركه فيها مشارك ويحتج برأيه هذا بما يصل البه اجتهاده الديني مرهناً عليه بالبراهين والادلة المحتلفة ومعه اتباعه من عتلف الطبقات وفي مقدمتهم شماه إيران المستبد حيناك "(١٠) ويفسر الشيخ على شرقي أحد أنصار المشروطة موقف جماعة المستبدة بشيء من النهكم على هذا النحو "لأن السلطة عند هولاء مقدسة والسلطان ظل الله على الارض "(١١)

وليس موقف اليزدي هذا سوى امتثال لموقف فقهي/سلطاني، فاليزدي يمثل أحد الانصار البارزين للولاية الجزئية للفقيه والمقتصرة على الامور الحسبية، والممارض بشدة لولاية الفقيه المطلقة، وانخراط العلماء في الشأن السياسي، ليـــوول الى انشــعاب الشــيعة في العــراق وايــران الى فريقين: فريق المشروطة وفريق المستبدة، وهو مايصوره أحد شهراء النجف:

تغسيرت الدنيسا وأصبح شرها يسروح بافراط ويغسدو بتغريط الى أين يعضي من يسروم سلامة وما الناس الا مستبد ومشروطي (١٦٠) ويصف السيد هبة الدين الشهرستاني الخصوصة بين الخراساني والبيزدي بأنها "بلغت منتهى الوحشية" (١٠٠ وقبلات) وتحرج الخلاف عن اطباره العقائلي (١٠٠ فقيد تتركت المخصوصة إلى القواعد، لتشمل في البداية طلبة العلوم الدينية وانقسامهم بين مناصر ومعارض للمشروطة، ثم خرجت الخصومة لتستوعب الشارع الشيمي العراقي والايراني، كما أضغى المعارضون للمشروطة صبيغة اجتماعية عشائرية على الخلاف، فقيد استدعى البيزدي العشائر العراقية إلى النجف الإشرف فحضروا وهم مسلحون استعداداً لأي مواجهة محتملية مع انصار المشروطة، بل أن استعراضاً للقوة قام به انصار اليزدي في النجف الإشرف يصفه د. على الوري عانه على المحدون من اعوائه وهم على نعمد وآلى محمد تحلياً لانصار المشروطة "ما).

ونقل هنا وصفاً لصراع فريقي المشروطة والمستبدة آنذاك على لسان السيد محسن الامين العاملي كأحد شهود العيان الذين عايشوا الصراع وانخرطوا في بعيض نشاطاته، يقول:"و كان عامة أهل العراق وسيوادهم مع البيزدي خصوصاً من لهم فوالد من بلاد ايران، لظنهم ان المشروطية تقطعها". ويرد الامين بداية الصراع الى وفاة الميزا الشرواي المرجع الاعلى للشيعة إلى بعد كان البردي وثلة من مراجع الشيعة الكبار لم يتسنموا مواقع الصدارة في رئاسة الشيعة الابعد وفاة الميزا الشيوازي، وكانت العادة أن يقيم المراجع المحدد الفائحة للمرجع الراحل، وفي السابق، كأحد الوسائل التقليدية المتبعة للتعبير عن الوفاء والتقدير لجهود المرجع الراحل، وفي نفس الوقت تعد اقامة الفواتح أحد اشكال المراتبية العلمية الشيعية، أي أن اقامة الفواتح من قبل المراجع في العرف الحوزوي، تعد اذعانًا لعلو مرتبة المرجع الراحل، وربما هذا يفسير إحجام البردي عن اقامة فاتحة للميزا الشيوازي، وذهابه الى مسجد السهلة بالكوفة للاعتكاف، فقلده كثير من العوام.

أما في الحقل الحوزوي، فلم يكن اليزدي يحظى في بادىء الامر بقبول الطلبة وعلماء الدين، وعلى قول الامين: "وكان يحضر بحلس درسه في أول الامر جماعة لا يبلغون العشرة كنا لمراهم ونحن ذاهبون الى درس الشيخ ملا كاظم، شم تمادت به الامور وكثر حضًار مجلس درسه "(۱۱) شم جماعت رسالته العملية (العروة الوثقى) أشهر الرسائل الفقهيمة الممتازة في تاريخ الشيعة المعاصر، كإعداد رصين ومتقن لاطروحة مرجعية اليزدي، إذ تدريجياً، حاز اليزدي على قبول العامة والحوزة معا، وبدأ الشارع الشيعي يتئال عليه ويعصم مرجعيته يجهاية الإموال الكثيرة اليه، والتي لعبت دوراً كبيراً في تعضيد زعامته الدينية، وإن كان كثير من الناس ناقماً على وجوه صرف الاموال على حد الامين (۱۷)

وبكلمة، فإن غلبان الشارع الشيعي العراقي والايراني بخصوص المشروطة والمستبدة، جاء مصاحباً لانفلات العقل المرجعي، منذ انقسام المجتهدين في النحف الاشرف الى فريقسين: المشروطة، المستبدة، ثم خروج الخلاف من اطاره الفقهي الى الاطار الاجتماعي، إذ صارت الاشاعات تروج في اوساط العامة مفادها أن المشروطة هدم للدين وإفساد للاحلاق، وكان العوام بعض رعاع النحف يوصم الخراساني ودعاة المشروطة بالكفر والالحداد، ولذلك كان العوام يحمون عن الصلاة خلفه باطلة، وقد رد فريق المشروطة الصاح عامين على فريق المستبدة، بعد اعلان الدستور العثماني عام ١٩٠٨، ١٩ مما ادى الم الكستور العثماني عام ١٩٠٨، ١٩ مما الهن المناسر خط المستبدة، ووقف السيد صالح الحلي، أحد الخطباء العراقيين المشهورين في تلك الفراقين المشهورين في تلك الفرة متحدياً السيد عمد كاظم اليزدي، وهجاه في ايبات شعر كان اشدها وقماً:

فوالله ما أدري غداً في جهنم "أيزديها" أشقى الورى أو يزيدها (١١٨).

وفي الواقع، أن انقسام النجف أمدّ محمد علي شاه بمبررات كافية لتقويض الحركة الدستورية وتوظيف الدين (في قبال العلماء) في قضية بعتقد بالقطع اندكاكها في الحيز السياسي. لقد أضفى فريق المستبدة شرعية على تدابير السلطة القاحارية، وقد نشر الشاه محمد بياناً في تشرين الاول ١٩٠٨ بعد قصف المجلس حاء فيه: "إني وإن كنت وعدت بافتتاح بحلسكم في ١٤ نوفمبر سنة ١٩٠٨ الا أن الاكثرية من أعضاء المجلس والاهلين يلحون على صرف النظر عن افتتاحه، وبناء عليه صممت ان احقق رغبة الناس لأن افتتاح المجلس وتمقير الاسلام شيء واحدالاً".

### - نشاط المشروطة:

كان انفضاض الاصطفاف العلمائي وفي النجف الاشرف حصراً، يرمز الى تمفلهم خطين فقهيين في العالم الشبعي، رغم ان جذور الخطين ترد الى قبل هذا النـــاريخ بعقــود حـين طرحــت لأول مرة ولاية الفقيه المطلقة من طرف النراقي، الا أن تسيّس الخطــين لم يكـن يتجلى برمـوزه ومفرداته الفقهية ــ السياسية الا في مطالح هذا القرن.

وكان انشعاب العلماء الى تيارين: مشروطة، مستبدة، حدثاً مناسباً لفتح الباب على مناظرات فقهية صاخبة أقحمت معها مراجع الشيعة وكبار علماء الدين في العراق وإيران، وإن كانت في إحدى تجلياتها تكشف عن مكامن القوة لدى الفقيه الشيعي، ويأتي في طليعة المراجع الآخوند محمد كاظم الخراساني، الذي برز كقائد ديني احتجاجي، عارض الاستبداد القاجاري في عهد محمد على شاه.

لقد كشفت قصة المشروطة عن التأهيل السياسي المتاز والاداء الفقيال للفقيه/المرجع، كما كشفت في ذات الوقت عن موقع النجف كمر كز قيادة للتشاطات السياسية الاحتجاجية في ايران. فيعد نجاح النحف في قضية التنباك، ترسخت مذلك تلك المركزية في الاوساط الشبيعية وتحظهرها المديز على المسرح السياسي الايراني، فقد صار ضرورياً توسل رجال المشروطة بكبار المختلفين لكسب الغطاء الشرعي والاصطفاف الشعبي المشدود بعرى المرجعية، فكانت الطريقة التنافلية الاشكارية في استغناء المختلفين الكبار حول تطابق الحركة الدستورية مع مقاصد الشريعة الاسلامية، كتدبير ضروري قبالة الاشكاليات الشرعية المختملة في سياق العلاقة ولا يمكن حتى الوقت الراهن تصور حركة سياسية شبعية تحقق وحودها السياسي الشجهي خارج المذار المرجعي، فسنبقى الحركة أياً كانت في مسيس الحاجمة لسوع من المساهرة ولو الظاهرية لضمان انتشارها الجاهري وشرعيتها الدينية.

فغي اعقاب طيف الاشكالات التي أثارها بعض انصار المستبدة على حركة المشروطة، تقدمت جماعة من أنصار الدستور باستفتاء المجتهديين بما نصبه "ال حضرات المجتهدين حفظة الحكمة الاطهية: لابد وأنكم سمعتم بمجلس الشورى الشعبي وأنتم تعرف ون جيداً أن هذا المجلس الذي يعمل على حفظ القواتين المستمدة من الطريقة الاثني عشرية المقدسة نحو الظالمين والخالتين ونشر العدل على جميع البلاد واعلان شأن الرابة الإيرانية يوسفنا أن عدماً من الإنائين المفسدين الذين أخلوا ينشرون الافتراءات والاكاذيب من أجل عو هذا المجلس، فنحس نتظر فتواكم في بيان تكليف المسلمين في هذا الشأن".

فكتب الشيخ الآخوند كاظم الخراساني رسالة حوايية، حملت توقيعات عدد من المجتدين للويدين للحركة الدستورية، حاء فيها (هذا ماقرره المجتهدون الاعلام بسمه تعالى وبه نستين، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على عمد وآله الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين الى يوم القيامة: أما بعد فبالتأييات الالهية والمراحم السماوية وتحت توجيهات الهادي العالى الشأن حضرة صاحب الزمان (روحنا فداه): إن قوانين المجلس المذكور على الشكل الذي ذكرقوه هي قوانين مقدسة وعمرة وهي فرض على جميع المسلمين أن يقبلوا هذه القوانين أحكام اللين الحنيف فواجب المسلمين أن يقبلوا على مقاومة ألمجلس العالى بمتزلة الإقدام على مقاومة أحكام اللين الحنيف فواجب المسلمين أن يقوا دون أي حركة ضد المجلس).

ووقع الخراساني الرد بالوكالة من المجتهدين وهم: ١- الشيخ محمد تقي الشيرازي ٢ -الشيخ عبد الله المازندواني ٣- مرزا حسين الشيخ خليل ٤- الشيخ فتح الله الاصفهاني المعروف بشيخ الشريعة هـ السيد مصطفى الكاشاني ٦- السيد على الداماد ٧ \_ الشميخ عبد الهادي شليلة البغدادي ٨ \_ الشيخ حسين النائيني ٩- الشيخ محمد حسين القمشيء ١٠ \_ السيد مصطفى النقشواني (٢٠٠).

وقد ألحرت الرسالة في اعادة الثقة الى دعاة المشروطة، ووفسرت ضمسان وامكانية استمرارالحركة الدستورية، وخلقت جواً من الاطمئنان وسيط الاهالي، كما حققت اصطفافاً عاماً حلف المشارطة، برزت في هيئة بحالس (الانجمن) التي تألفت لمناصرة الحركة المشروطة، وقد أحجت مظاهر التعبئة والاصطفاف الشعبي مشاعر النقمة لذي عمد علي الشاه، فعزم على الدخول في مواجهة صدامية مع المجلس، وأعلن في حزيران عام ١٩٠٨ الاحكام العرفية، وأوجد لجنود القرزاق بقيادة لياخوف الروسي لعضرب حصار حول المحلس، وقصف بالمدافع، وبدأ يتعقب الناشطين في الحركة الدستورية، وشنق بعضهم في الحال من بينهم المرزا نصر الله الاصفهاني المعروف بلقب (ملك المتكاورية، وشنق بعضهم في الحال من بينهم المرزا نصر الله الاصفهاني المعروف بلقب (ملك المتكاورية، وشنق بعضهم في الحال من المنافع، عن المالي طهران، فيما أعد انصار المشروطة بالقرار من قيضة جلاوزة الشاه، ثم أمر الاحير بالفاء الدستور وملاحقة أنصار المشروطة، وفي تشرين الاول ١٩٠٨ انكث الشاه بصورة رسمية وعده بافتتاح المحد ...

وفي ظل هذه الظروف الحالكة، كـانت النحف/المرجعية ترقب بقلق بـالغ التطورات الجديدة على الساحة الايرانية، ما دفع الحراساني لكتابة رسالة شديدة اللهجــة الى النساه يحـذره فيها من مغبة تعطيل الدستور، واستنكر أسلوبه في ابتزاز رجال الدين، وجاء في الرسالة:

"يا منكر الدين ويا أيها الضال الذي لا نستطيع مخاطبتك بلقب شاه. كان المرحوم أبوك مظفر الدين اعطي الدستور ليرفع الظلم والتصرفات غير القانونية عن الشعب الذي كان في ظلام دامس قرونا عديدة، ونحن نقول بكل صراحة: ليس في المشروطية أية شيء بخالف الدين الاسلامي، بل إنها تتفق مع أحكام الدين وأوامر الانبياء بخصوص العدالة ورفع الظلم عن الناس، ولكنك من اليوم الاول الذي تبوأت فيه عرش السلطنة وضعت تحت اقدامك جميع الوعود والايمان، وعملت بجميع الحيل ضد المشروطية. وقد تجلى خطأنا فيك حيث سعيت أن تجملنا الذي يبدك ضد المحلس. والآن سمعنا أنك أرسلت الينا احمد رجالك المقربين للسراء ذمنا بالذهب، يبدك ضد المحلس. والآن سمعنا أنك أرسلت الينا احمد رجالك المقربين للسراء ذمنا بالذهب، ولمراء، ولمست تعلم أن سعادة الشعب الهن كثيراً من ذهبك. إن ذكرك للدين والشريعة كذب وهراء، أردت بكذبك هذا إغفال البسطاء المتعسكين بالدين لتمنع الدستور وتجعل الناس باسم الدين وعلى هذا أنت عدو للدين المقدس وحائ للوطن وتشبه السارق الذي يسرق الناس باسم الدين

والشريعة، إنك أنت والمحتهدون المرتزقة الذين يلاّعون مخالفة المشروطية للشرع الشهريف تتجاهلون حقيقة الدين بالتي تفضي بأن تكون العدالة شرطاً حتى في الاسور الجزئية، وتحن يحسب اطلاعنا على البلاد التي تطبق فيها الدساتير نعلم أنها تدار وفق قوانين عادلة، فاترك سند الشيطان وانشر بياناً آخر تعلن فيه الحرية للناس وإذا حصل تأخر منك عما نطلب فإننا سوف نحضر جميعاً الى ايران ونعلن الجمهاد ضدك، ولنا في ايران اتباع، والمسلمون كشيرون ايضاً فإننا . أنسمنا على ذلك" (٢١)

وتستثير الرسالة في تحليل عناصرها في سياق البحث السلطاني الشيعي، نقاطاً على درجة كييرة من الاهمية، وتقدّم اضافات قيدة. فأول مايظهرمن الرسالة أن ثمة تحولاً جديداً في حركمة الفقه السياسي الشيعي يفترض الارتقاء الى مستوى شرعة السلطة التي كانت غائبة في نضالات الفقهاء الماضين. فقد أكد الحراساني استعداده للاصطدام بالسلطة وهدم النظام القائم، وكأنه بيداً من حيث انتهى سلفه الميرزا الشيرازي، الذي قاد احتجاحاً حريباً دون المساس بالسلطة، رغم كون الحراساني ينتمى الى مدرسة الشيخ الانصاري مؤسس الولاية الجزاية للفقيه، والتي لا مارمة، يعقد مع الحاضر قراناً متيناً يحقق ذاته من خلاله، ويستدعي من الماضي القريب صورة مارمة، يعقد مع الحاضر قراناً متيناً يحقق ذاته من خلاله، ويستدعي من الماضي العربب صورة الملاقة المقدسة بين المرجع والامة، في هيئة فنوى يجث فيها الجماهير الايرانية على الاصطدام والاطاحة بالسلطة، بما نصها "إنتي أعلن حكم الله لجميع الشعب الايراني أن مسئولية دفع هذا السفاك الجبار أي عمد على شاه والذفاع عن نفوس وأعراض وأموال المسلمين تعد اليوم من أهم الواجبات "(٢٦).

وقد أرفق الآخوند بالفتوى عشر مواد تشتمل على مطالب الشعب الايرانسي، وفعها الى عمد على شاه، وسائد علماء دين كبار في العراق وايران حركة الآخوند وزملائه، وأعلمن كل من الميرزا الشيرازي، وشيخ الشريعة الإصفهاني، والميرزا النائين، وأية الله الطباطبائي، وآية الله المهاني وآية الله مدرس والشيخ حسن خليلي، اعلنوا بالاجماع تأييدهم الكامل للآخوند الخراساني.

ويشي مضمون النصين السابقين (الرسالة والفتوى)، باعتناق الخراساني مبدأ ولاية الفقيه السلطانية، وبخاصة اذا اضفنا اليهما ما ورد في حاشيته على كتاب (المكاسب) لاستاذه الشيخ الانصاري، حيث يفاد من فحوى نقاشه حول ولاية الفقية <sup>177</sup>، أن للفقيه ولايـة سلطانية مبنية على "عموم الولاية في زمن الفيبة" وتخصيصاً فإن ولاية الفقية تستند على اندراج السلطة تحت عنوان "مما لا يجوز اهماله على كل حال كما هو الحال في حفظ أموال القاصر الذي يكون بــلا و لى والاوقاف التي تكون بلا متولى.. "<sup>(17)</sup>.

بيد أن عقيدته في ولاية الفقيه السلطانية لم تترجم في مشروع احتجاجي يصل الي حد تفحير شرعية السلطة، إذ لا يبدو من مقاصد نشاطه النضالي أنه ينحل الفقيه صفة البديل الناجز للولاية السلطانية، بمعنى آخر أن دعوته لاسقاط محمد على شاه، لا تعني اسقاط كليـة النظـام السياسي، وإنما اسقاط شخص الحاكم، وهو ما استوعبه الايرانيون حين تنفيذ فتـوى الآخونـد، فقد استبدارا الشاه محمد على بابنه الشاه أحمد. وفي ضوء هذا الفهم لطبيعة موقف الخراساني يفسح المحال لدخول معطى حديد، نفسّر في ضوته المواقف السياسية للأخوند دون إخراجها من الفضاء الفقهي، ودون الركون الى تأويلات تعسفية، قد تفضى الى تشويه الحقيقة، ولكن بالنظر الى المعطيات المتوفرة من نصوص ومواقف صريحة وواضحة الدلالة، وقد نجزم بأن وعي الآخوند لم يتشكُّل معزولاً عن المناخ السياسي المشرقي، وبيئة التنوير الفكري والسياسي في تلـك الحقبـة النشطة بطبعها في التاريخ للعاصر، محسَّدة في فورة نهضوية اصلاحية عمــت المشـرق الاســلامي بأسره، بكلام آخـر أن الاخونـد في وعيـه وفعلـه السياسيين ينتمـي الى رهـط المصلحين أمثـال الافغاني، وعبده، والكواكبي، الذين فحّروا مفالق العصبيات الجزئيــة، وثبَّتــوا الجامعــة الاســلامية اطاراً مُوحداً وشاملاً لشعوب الشرق الاسلامي، فكان نطاق شعورهم، وحقل حركتهم يستوعب كلية الجامعة الاسلامية، دون إلتفات للعصبيات الفرعية على اساس المذهب، أو اللغة، أو الحدود الجغرافية، فنذروا أنفسهم من أحل تحرير المشرق من: الاستبداد الداحلي والاستعمار الخارجي، وهو ماحسده الآخوند الخراساني عملياً، فلم يهدأ في مقاومة الاستبداد القاحاري، في الوقت الذي كان يجأر بالدفاع عن قضايا المسلمين، ويناشد المسلمين بالاعتصام بالاتحاد ونبذ الفرقة والشقاق(٢٠)، ويستحث الناس على مقاومة الاستعمار الاجنبي، كما عبر عنه موقف من الغزو الايطالي على ليبيا عام ١٩٠٩م، حيث أصدر بالتعاون مع طائفة من كبار علماء الشيعة في النجف، نداءٌ "الي كافة المسلمين الموحدين وممن جمعتنا وإياهم حامعة الدين والاقرار بمحمد سيد المرسلين. أن الجهاد لدفع هجوم الكفار على بـلاد الاسـلام وثفـوره مما قـام عليـه اجمـاع المسلمين وضرورة الدين على وحوبه..هذه كفرة ايطاليا قد هجموا على طرابلس الغرب الين هي من أعظم الممالك الاسلامية وأهمها فخربوا عامرها وأبادوا أبنيتها وقتلـوا رجالها ونساءها وأطفالها مالكم تبغلكم دعوة الاسلام فبلا تجيبون، وتوافيكم صرحة المسلمين فبلا تغيثون، أتنتظرون أن يزحف الكفار الى بيت الله الحرام، وحرم النبي والائمة عليهم السلام ويمحو الديانة الاسلامية عن شرق الارض وغربها وتكونوا معشـر المسلمين أذل مـن قـوم سـباً، فـا لله الله في التوحيد، الله الله في الرسالة، الله الله في نواميس الدين، وقواعد الشرع المبين. فهادروا الى ما افترضه الله عليكم من الجمهاد في سبيله، واتفقوا ولا تفرقوا، واجمعوا كلمتكم وابذلموا أموالكم وخذوا حذركم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ولتلا يفوت وقت الدفاع وأنتم غافلون، ويقضي زمن الجهاد وأنتم متناقلون"<sup>(١١)</sup>.

يقى فارق، أن الاخوند ظل مشدوداً الى سياقه التقليدي، الحوزوي، والفقهي، لا بمعنى استعارته منه في بناء وصياغة موقفه السياسي، وإنما في استخدامه كاطار يعيد انتاج نفسه من علاله، ويجدد على اساسه سيرورته، وهذا ما يزيد في صعوبة تصنيف الآخوند داخل دائرة مجال فقهي تقليدي . ويصبح ايضاً القول بأن الفقه الشيعي في حقله السلطاني التقليدي لا يشكل منطلقاً نهائياً خركة الآخوند في بعدها السياسي العام، والامر نفسه ينطبق على قادة المشروطة، فالآخوند في بعدها الساسي العام، والامر نفسه ينطبق على قادة المشروطة، فالآخوند لا يرمي من وراء حث الناس على الاصطدام بالسلطة أو مقاومة الاستعمار الى اقامة سلطة رجال الدين، تماماً كما الحال عند رهبط المصلحين في تلك الفترة كالافغاني وعبده والكواكي، وإنما كان على استعداد للتسليم بنظام حكم غير دين، يتصسف بالعدل، أو حسب اصطلاحهم بالمستدل العادل.

ويبدو هذا الامر حلياً في انفتاح الآحوند الخراساني على التحدارب الدستورية الحديثة، وتوظيفها كأداة احتجاجة في رسالته الى عمد على شاه، كما في قوله (ونحسن بحسب اطلاعتما على البلاد التي تطبق فيها الدساتور في تحقيق العدل، اسناده الممشروطة في تركيا بعد اعلان الدستور لدى الحزاساني بدور الدستور في تحقيق العدل، اسناده الممشروطة في تركيا بعد اعلان الدستور العثماني في تحوز عام ١٩٠٨، ١٩ عيث ارسل الشيخ الحراساني والشيخ عبد الله المازندراني برقيمة عام ١٩٠٩ الى السلطان العثماني عمد رشاد، إثر موحة الاشكالات التي احاطت بمشروعية الدستور، وجدوائية العمل به في تنظيم شؤون الدولة، فسمى الآجوند والمازندراني الى طرد مشل الامر بالمعروف والنهي عن للذكر الا يقطع عرق الاستبناد، ومتى عارض القانون الاساسي الاحكام الشرعية، وفي أي مادة عارض العصوم والصلاة والحج والزكاة، ومتى أوجب غير المشروع وبدل اصول الدين والفروع، فنامل من سلطان الاسلام حداست افاضاته وبركاته هدا عدم الاصطفاء لكافة هؤلاء فإنهم إما أعداء، وإما جهلاء. الداعي لدوام الدولة العلية علماء الغرقة الجففرية (١٧) والغروع السادس).

وبالنظر الى فحرى الرسالة، في ضوء سبجل المحاججات المصاحبة للحركة الدستورية، يظهر لأول مرة إحتدام المناقشات القانونية بين فقهاء الشريعة ورجمال القمانون الوضعي، وهي المرة الاولى التي يختبر فيها قدرة الفقيه على اثبات ذاته كفقيه ورجل تشريع أمام تحدي خارجي، أي من خارج دائرة الاسلام، بمنأى عـن حـالات معينـة ذات صلـة بالســجالات العقائديـة بـين الاديان.

فقد كان البحث بين الشرعي الليبي والوضعي العلماني يتمحور حول مدى تطابق القوانين الوضعية وأحكام الشريعة، وكان فقهاء الشريعة من المدرسة الإصولية تحديداً أقدر على القوانين الوضعية ومطابقتها، كما سيظهر علم الاتفان فنون الجدل القانوني، واختبار صحة القوانين الوضعية ومطابقتها، كما سيظهر علم الاصول كسلاح فمال متقوق في أتون المحاججات القانونية، كيزاً فريلاً ودينامياً، حيث يتمركز العقل في النميز بين قواعد الشريعة وأحكامها، والقبول بحجية العقل وحجية الاحتهاد مما "بجمل ذهن الشيعي لا عالة قابلاً للتطورات الاحتماعية وتمنحه الثقة بالنسبة لقدرة الانسان على تنظيم أوضاعه الاحتماعية. "<sup>(۱۸)</sup>.

وحقيقة الامر، أن المحاججات القانونية أفضت الى عملية تسوية بين منظومتين قسانونيين: الفقه الاسلامي والفقه الدستوري الغربي، لكن ينبغسي القول أن التسوية لم تتم على حساب الثوابت الدينية، التي لا يمكن بحال اخضاعها للتسويات أو المناقشات القانونية، وإنما الهدف من التسوية تبيئة المفافر القانونية الحديثة المتصلة بالحقوق الفردية والجماعية مع ظروف البلد، أي أن التسوية في نهاية المطاف طالت حقل المواطنة لكونه ملتحماً بحق البشر المواطنة وتعالى، في الخاضع بحال للمساومات القانونية، وتلك كنانت المهمة بحلس الفقهاء المؤلف من نحو ٢٠ فقيهاً لتحقيق تلك للموازنة بين ما هو بشري وما هو الهي، أي الاطبئنان الى مطابقة القوانين الحديثة والوضعية، صع الشريعة الاسلامية، ولذلك ما

وبالرغم من ذلك، فإن التسوية تلك لم ترق الى كثير من فقهاء ذلك العصب, فقد وحّه الشيخ فضل الله النوري نقداً لاذعاً لكل من يجاول اجراء مزاوجة بين القانون الوضعي والقانون الاخمي، وحتى في بجال الحقوق الحاصة بالمواطنة، ويسرى النوري بأن المعيار الالهمي يقموم علمى أساس نفي المساواة بين المؤمن والكافر، وبين المحسن وللسيء، وبين الرحل والمرأة، وبين السيد والعبد، وبالتالي فإن هذه المزاوجة القانونية غير شرعية كونها تصدر عن مرجعيتين متناقضتين (الهي وبشري).

ولكن تبقى ملاحظة أتنا مذاك، سنجد أن تياراً كبيراً من فقهاء الشبهة الإصوليين والناشطين سياسياً، امحتار رهان المقاربات القانونية والفكريسة، وسيزداد التمسك بهذا الرهان كلما غاص الفقيه في الحقل السياسي، وهذا ما سيظهر في فكر المشروطيين وأنظر رسالة النائين)، ومن بعدهم من الفقهاء أصحاب المشاريع السياسية الواضحة، وسميداً عمل تراكمي من نوع آخو جديد، توسس له مرونة الفقيه تجاه الابداع الفكري والقانوني (البشري) الغربسي، والقبول في المستوى الادنى بقوانين وضعية متصالحة أو غير متعارضة صراحة مع نص الهي رامن الكتاب والسنة)، يؤول في الاحير الى محلق مناخ ايجابي في الوسط الحموزوي لانضمام فقهاء جدد مجددين كيما يوصلوا حلقات التحديد ببعضها، ومع ذلك لا تخلو هـذه المرونة مهما بلخ الحرص بأصحابه من مجازفات، واخفاقات، وأخطاء، وتشرّهات.

#### \_ سقوط الشاه

إن ارتقاء الخراساني بالصراع الى مستوى مقارعة السلطة، من شأنه الانمكاس على حركة الشارع السياسي الايراني، الذي استجاب على وجه السرعة لمقتضى فنوى الآخوند بدغ الشارع السياسي الايراني، الذي استجاب على وجه السرعة لمقتضى فنوى الآخوند ومن تعريز وانتقلت الى اصفهان، ومن هناك زحفت القبائل البحتيارية المسائدة لحركة المشروطة بزعامة على قلى خان الى طهران، والتحمت بها قوات شعبية من رشت، فهرب الشاه الى المفوضية الروسية في طهران، وأعلت القوات الشعبية الثائرة عزل عمد على شاه عام ١٩٠٩ وتنصيب ابنه احمد (البالغ من الممر ١٢ عاما) ملكاً لايران بدلاً عنه، وقد استبشر علماء النجف ودعاة الاصلاح خيراً، فأقاموا احتفالاً في مدرسة للمرزا حسين الخليلي بهذه المناسبة حضرها الآخوند والمازندراني والشيد استاعيل المهدر.

على أن الشاه أحمد آخر السلالة القاحارية، لم يكن مؤهداً بدرجة كافية تسمع لم بضبط الداخل، وتصفية آثار الحرب الإهلية، فقد أصبحت عزينة الدولة عرضة للنهب والسلب من قبل القبائل البختيارية، التي أقامت لها شبه دولـة مستقلة في اصفهان فكانت تفرض على الناس ضرائب باهضة، باضافة ضريبة حراسة الطرق، فيما أصباب المجلس الشوروي الهزال الشديد، ولم يعد ذلك المجلس الذي فقد العشرات أرواحهم من أحل تدشينه، وإثما تحول الى مؤسسة خانعة، هامشية، فأصبح مرتعاً للخلافات، وصراع المصالح، والخطابات الجوفاء.

أما موقف النحف، فقد تعاطى الآخوند مع الشاه الجديد بروح تتسم بالتسمامح والتناصح، يطوي معها ذكريات أليمة مليقة بالتوتر، وتؤسس لعلاقة جديدة تقرم على اساس والتناصح، يطوي مصله التوامي، تشبه الى حد كبير سيرة الثمالي والطرطوسي والغزالي في اسداه النصيحة للملوك، والتحذير من عبادة الدنيا، والحث على تشر العدل والحق والمساواة، والاعتبار بسيرة السلاطين والملوك الغابرين، والرأفة بالرعية، وتربية الاجتماع على ممارسة الحرف والصنائم، وتشجيع العلم وتقريب العلماء والمصلحين، والأخذ عنهم مايضمن حفظ تنابير السياسة الشرعية واقامة اركان

الدين والملة على الشريعة الإسلامية، وحفظ البلاد من تدخلات الاجانب (٢٠٠)، وهذا يعزز تفسيرنا بأن الإخوند لايهدف من وراء نشاطه السياسي الاحتجاجي الى اقامة حكم ديني، رغم ما عرف عنه من حزم، وصلابة ثورية، سيما وكان دأبه اسقاط السلطة القاجارية المستبلة، والاستعداد لخوض الصراع حتى النهاية.

وأياً كان الامر، فقد الترم الآخوند موقفاً يتسم باللين والمناصحة للسلطان القاجاري، الذي بدا هزيلاً عاجزاً عن ادارة البلاد، ولم يشبهد الآخوند الفوضى التي عمست ابران منذ منتصف العقد الثاني من هذا القرن، ولو كان شاهداً لالتزم موقفاً مماثلاً لموقفه من العهود القاجارية السابقة، ولكنسه مات ليلة النفير العام التي حددها الآخوند في ١٢ كانون الاول ١٩ المجاد ضد الروس، بعد أن أمر بالتعبقة العامة، وطلب من الناس تصب الخيام في ظاهر النخف لتنظيم صفوف المجاهدة والمحابة العامو الجهاد.

تفرق الجمع بعد موت الآخوند، واشتغل الناس بالحزن واقامة بحالس الفائحة، و لم تفلح عاولة رهط المجتهدين من انصار الخراساني في إستعادة حماسة الجمهور، في ظل احتقان الساحة الشيعية العراقية بفعل الخصومات الكلامية، ورواج الشائعات، وتبادل الانهاسات، ومنها تهمة مفادها أن الحراساني مات مسموماً بتفاحة أهداها الله احمد انصار السيد اليزدي، فيما كان تكفير الحراساني حتى في وفاته وانصار المشروطة من المحتهدين يتنامى في أوساط العامة، فأقعدت السجالات الكلامية بهمم الناس، وصوفتهم عن التفكير في العدد الرئيسي حينذاك المنافل في روسيا القيصرية، كما تركت تلك السجالات ثقلاً كبراً على كاهل انصار المشروطة، وسنحد كيف دفعت النائين الى سحب رسالته رتبيه الامة وتنزيه الملة من الاسواق ومن ايدي الناس، دفعاً لسهام جهلة الشيعة في العراق، وحضاً لحجج المفرضين، وفي نفس الوقت تحصيلاً لرضا العامة الذي بات من لوازم المرجعية.

## \_ النائيني..محاولة تأصيل شرعي لسلطة مدنية \*

بدأت مع اطلالة القرن الاخير حركة افكار نشطة تتجه الى تشكيل نسق معرفي يقطع اساساً مع النسق القديم، في سياق تطور تاريخي يتمركز فيه العقل، ويعيد تعريف وتحليل التصورات السائدة، وحقيقة الإمر أن الفرض الاساسي من تشكيل نسق معرفي جديد، يستهدف محو واستبدال نسق يستمد مشروعيته من مرجعية تصوصية مرتكزة على أداة تنسيرية موضوعي واقامة نسق يستمد مشروعيته من مرجعية عقلانية ترتكز على منهج علمي موضوعي في تفسير النص الدين، ورغم اخفاق هذه الحركة في ظل صواع طويل ومحتدم في تنبيث هذا

النظام كمرجعية بديلة وخصوصاً في الدائرة الشيعية، الا أنـه لم يفقـد ميرراتـه رغـم انكسـاره، وغياب رموزه الكبار.

وتقدّم رسالة الشيخ محمد حسين الناتيني (١٩٧٦ ــ ١٣٥٥هـ) (تنبيه الامة وتنزيه الملة) بنلك الاحواء لسيادة ألترجه المقصدي المقلي للنص الديسي، يتمظهر في صباغة نظام سياسسي عصري يقطع مع سياق تاريخي راسخ ومتحصن بترسانة ضحمة من المأثورات النصيّة. فالناتيني في اطروحته التي انتهى من تصنيفها عام ١٩٠٧ أي بعد عام من اعلان المحلس الشوروي المللي في ايران، إبان السحال الفقهي السياسي المتصاعد بين فريقي:المشروطة والمستبدة، لا يصدر عن عقيدة غيبوبة محضة رغم تعثره بها احياناً تلزمه بالتمسك بالانتظار ونفي الدولة في غيبة الامام المهدي، كما لا يصدر عن عقيدة النيابية المحضة رغم توسله بها احياناً \_ تلزمه بالتأسيس لحكومة الفقيه، وانما يصدر عن مزيج من هذا وذاك في تعبير عن وعي عصري عقلاني للسلطة. وحسب توصيف حامد الكار لرسالة الناتين بما نصه "وثيقة نادرة عن النظرية السياسية الشيعية المي تسعى الى تحقيق الوفاق بين استمرار وعي اعتفاء الإمام عن الانظار، مع الاستحالة النائجة للشرعية، وبين الحاجة العملية لشكل من اشكال الحكم الذي لا يسبىء كثيراً الى املاءات".

إن رسالة التالين وهي بالمناسبة أول مدونة سياسية في التاريخ الشيمي على الاطلاق المست لقائمة حديدة من التصنيفات العلمية، لا تندرج البته ضمن القائمة التقليدية لتصنيفات الفقهاء، إنها بكلام آخر تدشّر لقائمة جديدة، تتمثّل تراث مرجعيات فكرية وسياسية متنوعة، فهي صياغة توفيقة لأياديولوجية السلطة، بالسمي الى قولية المفاهيم الدينية في اوعية سياسية حديثة، إنها ايضاً عاولة لايصال البيان الفقهي/التاريخي الشيمي مع منظومة المفاهيم السياسية والدستورية الحديثة، عملاً بسرة علماء الدين في مصر وبلاد الشام وتركيا وشمال افريقيا وشبه القارة الهنادية. إنها تؤرخ لمرحلة جديدة منفصلة عن المسار التاريخي للفقه السلطاني الشيعي، تبني اساساتها النظرية، وترتب استدلالاتها بطريقة المقاربة مع الفكر السياسي الحديث.

إن بحرد الانفتاح على تلك الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها الرسالة، وهي مرحلة حافلة بالاحداث والتحولات الكبرى في المشرق الاسلامي، يعين على وعي الرسالة وعياً موضوعياً. وهذا يتطلب تحليل الرسالة الى مكوناتها الاولية، الكفيلة بفهم عميق للفترة التي عاشها الساليين، بالنظر الى ان الاعمر ليس بدعاً في زمانه، فهو ينتمى الى حيل من الفقهاء المتورين في الوسط الشيعي")، أمثال الآخوند والميرزا الشسيرازي (صاحب النبـاك) والشيخ عبـد الله المـازندراني وحسن الخليلي وغيرهم. ويمكن القاء نظرة سريعة على أهم مكونات الرسالة على النحو النالي:

— المكرّن الفلسفي: يظهر من قراءة السيرة العلمية جليل الفقهاء في تلك الحقبة،اشتفالهم بالعقبة وبالفلسفة حصراً. ورغم أنها – أي الفلسفة بـ تشكّل احد الاليات النشطة في المدرسة الاصولية، الا أنها اتخذت لذى هذا الجيل منحى متطوراً ومعقداً تكشف عنه مصنفات الأحوند الحراساني في الاصول مثل كتاب (الكفاية) في اصول الفقه، والذي تميّز بالتعقيد الشديد يسبب طفيان الطابع الفلسفي عليه، والذي عكس فيه وعيه الفلسفي ودراسته لفلسفة ملا صدرا والسيزواري، وقد تمثّل تلامذة الاحوند صورته الفلسفية، وبخاصة النائيني الذي درس على يد الأعوند.

لقد استعان هذا الجيل من المنهج الفلسفي ما يسعفه على وعي النص الدين، وعلى تحقيق ذاته من خلال هذا الوعي..ويمكن بمجرد التأمل القول أن الذين انخرطوا في العمل السياسي من الفقهاء الشيعة كانوا ميّالين الى الفلسفة، بل واستحدموا المناهج الفلسفية في وعي ذاتهم وتراقهم وواقعهم، ونستطيع هنا ايراد بعض النماذج السريعة: الميزا محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التباك، وقادة المشروطة: الآخوند محمد كاظم الحراساني والشيخ عبد الله المازندراني والسيد الهجهاني والشيخ حسن الخليلي والشيخ محمد حسين الناتين، وقائد ثورة العشرين الشيخ محمد تقي الشيرازي، ومن نماذج الربع الاخير من هذا القرن : الامام الحنمين، والسيد محمد باقر الصدر.

يمكن القول أيضاً أن كل الذين درسوا في سامراء كانت لهم نزعة فلسفية، وتالياً نزعة السخية، وتالياً نزعة اصلاحية سياسية، منذ أسس المرزا الشيرازي (التنباك) مدرسة سامراء، وضمت الهها ثلة من الفقهاء الإصلاحيين، فاضافة الى الآعوند كان النائين المذي هاجر اليها من موطنه نائين بضواحي اصفهان سنة ٣٠١ه هـ، والميرزا الشيرازي (تسورة العشرين) ويصف المرحوم الشيخ على الشرقي حال علماء مدرسة سامراء بأنهم "كانوا على علو كعهم في علوم الدين يساهمون في الفلسفة والرياضيات ويحدقون الشيء الكثير من علم الإحدادق والعرفان وكانت لهم نزعة اصلاحية خاصة لم يعرفها العراق في امتالهم من الإعلام "(٢٠٠٠).

إن تلك العلاقة الوثيقة الصلة بين الفلسفة والسياسة تبدو أكسر في سدى الارتكاز علمي المقل في علمي الموتكاز علمي المقل في تحديد النظام الافضل، وضرورة وجود الرابطة السياسية، باعتبارها مدخيلاً موضوعياً لتطوير الانسان، وتنمية الفضائل، وحفظ النوع الانساني، بما يفرّقه عن الحيوانات الاخرى، هذه الرابطة التي تقوم علمي اساس رؤية فلسفية للكون والوجود والانسان، باعتباره المالك

للذكاء والعقل، ما يؤهله الى الرقى وتسخير الكون، واكتساب الفضائل والمعارف، وهذا لا يتم الا في فل نظام بحقق البيشر، ويضمن لهم العيش في الدنيا، وهذا باللغة ما أراد النائيين بيانه في مستهل رسالته (أن استقامة نظام العالم وتعيش نوع البشر متوقف على وجود سلطنة وحكومة سياسية)، وهذا غرض السلطة (حفظ انظمة المملكة الداخلية وتربية نوع الاهملية وايصال كل ذي حق الى حقه ومنع تطاول آحاد الشعب بعضهم على بعض الى غير ذلك من الرظائف النوعة الراجعة المصالح المملكة الداخلية،

وهكذا، توضح رسالة الناليني غاية النظام السياسي، دون الرجوع الى مسلّمات فقهية ونصوصية، وإنما يتأكد فيها الوعى العرفاني الذاتي في فهم الخير الانساني والسياسي عن طريق الثأمل في طبيعة الانسان وغايته بوصفه كاتناً عاقلاً، ولذلك يرى الناليني بأن النظام الافضل هو الذي يديره الاذكياء، واصحاب العقول، وهو هنا لا يجيل امر النظام الى شخص بعينه، والـذي يتخذ لدى فقهاء الشريعة الشيعة معنى العالم بالدين والفقه المجتهد، وإنما شخص يتصف باللكاء، وسد الرائمة المجتهد، والمقا شخص يتصف باللكاء، وينبه هذا الى أن النالين كفيلسوف لا يحمل تلك النظرة التشاؤمية عن السلطة التي تقرض مواصفات صارمة كما عند فقهاء الشريعة الشيعة للتقدمين مفهم بدرجة اساس، كما ينبه إيضاً الى السلطة ليست شأناً وبيناً عضاً حتى تكون مورد احتكار طبقة معينة.

ومما تجدر الاشارة اليه هنا ايضاً، أن هذا الوعي الفلسفي عند الثاليني ساعد على وضح تصور عام للسلطة في اطارها الانساني العام، ويبدو ذلك واضحاً في تأصيله للسلطة، منطلقاً من أصل تسالمت عليه جميع للملل، وصار ثاوياً في التراث السياسي لجميع الامم، وهذا الاصل هـو: السلطة، إذ "أن استقامة النظام العام، وانتظام حياة البشر، مرهـون بوحـود الدولة ذات السلطة القادرة على فرض النظام".

### \_ المكوّن الفقهي/العقدي الشيعي السلطاني:

بادى، بدى، تعرض موضوعة السلطة لمدى السائيني عقيدة (الفصبية) غصبية الدولة في عصر الغيبة، والتي تحول دون موازنة جهده في بناء سلطة بحردة مع ماتشي به همذه السلطة من حق التملك غير الشرعي "وغاية ما يمكن أن يوجد من هذا القبيل. بحسب القوة البشرية، ونهاية مايتصور اطراده في مكان تلك العصمة العاصمة (حتى مع غصبية المقام) مجاز عن تلك الحقيقة، وفطل عن تلك العصورة"، ولكنه يسمى حثيثاً لابجاد مخرج مناسب أو تأويل عقلي لهمذه الاشكالية، عن طريق قسمة الفصيية بطريقة ذكية، يعيد انتاج قسمة فقهاء الشبعة الاوائل (المقيد، والمرتضى، والطوسي) الذين عملوا في ظل دولة بني بويه يحوجب أن حق الله دبين وحق

الناس مدنى اجتماعي سياسي، وحسب تقسيم ابن ادريس في (السرائر) حق الآدمي وحق الله: فكان الناس ترجع في أمورها الدينية الى الفقهاء وترجع في أمورها للدنية الى السلطة القائمة.

كما يعيد النائيني قسمة المشروعية لدى العلامة الحلي (شرعية سياسية و فسرعية دييية) ففيما كانت تعني الشرعية السياسية لدى الحلي سلطة المغول والشرعية الدينية الاماسة الإلهية المناظرة، وهي عند النائيني حق الناس وحق الامام، فحق الناس هو حكم دستوري، وحق الامام الامامة الإلهية "فإذا لم يقيد الحاكم الفالم بأي حال بدمستور أو مجلس شعبي (برلمان) يفتصب امرين حق الامام الفعالم، وحق الناس" وفي الواقع أن القبول بقسمة الشرعية الى احزاء، هي محاولة للمحروج من مأزق، والخيلاص من قيد، لا يتم الا بنوع من التأويل النعسفي، يؤول الى الانفصال عن سياق ليس قابلاً للتجديد ولا يصلح الركون اليه في هذا الوقت.

ويفترض الناتيني بناء على تلك القسمة، امكانية التخفيف من حدة الطبيعة الاغتصابية للسلطة، واحالة السلطة من المالكية (=السلطان الشخصي القهري الاستبدادي)، الى الولاية (=السلطان الدستوري، المقيد، التمثيلي)، وهذا التخفيف يؤصل له أو يؤسس علمي معطيات ثلاثة:

١- وحوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسب النائيني (أن الشخص الواحد لــو
 ارتحب في الوقت الواحد منكرات عديدة، كان نهيه عن كل واحد مــن تلــك المنكرات واجباً
 مستقلاً برأسه غير مقيد بالقدرة على نهيه عن سائر تلك المنكرات ويردعه عن كل ما ارتكب).

٢- الولاية العمومية: وتتحد مسمى الوظائف الحسيبة التي لا يجوز اهما في اي اي وقت هي موكولة كلها للفقهاء في عصر الغيبة (حيث نعتقد أن نيابتهم فيها قدر متيقن وثابتة في الضرورة حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة في جميع المناصب. وحيث كان عدم رضاء الشارع باختلال النظام وذهاب بيضة الاسلام من الواضحات الضرورية واهتمامه بحفظ الممالك الاسلامية وانتظامها اكثر من اهتمامه في سائر الامور الحسبية) فالنائبي هنا يقيم صلة وثيقة بمين ليابة المفقاء في عصر الغيبة وبين حفظ المصالح العامة.

ففي موضوعة السلطة الرقاية كمثال بارز، يسعى النائيني الى تأصيل شرعي تركيبيى من الفقه الشيعي والفقه السني، ويعيد توظيفه في بناء السلطة الرقابية، ويقدتم النص التالي صورة واضحة عن هذا التأصيل أو التركيب "أما مشروعية نظارة هذه الهيئة المبعوثة عن الامة وصحة تدخلها في الامور السياسية، فهي بناء على اصول اهل السنة والجماعة، حيث كان المقتبر عندهم اجماع اهل الحل والعقد لا غير متحققة بنفس هذا الانتخاب فقط وغير مشروطة بوجود

شرط آخر اصلاً، وأما بناء على مذهبنا طائفة الامامية حيث نعتقد أن هذه الوظائف النوعية، وسياسة امور الامة، هي من وظائف النواب العموميين بعصر الغيبة فيكفي لصحتها اشتمال هذه الهيئة المنتدبة على عدة من المجتهدين الصدول أو المأذونين من قبلهم ..وبحرد تصحيحهم الآراء الصادرة، وموافقتهم على تنفيذها كاف لمشروعية هذه النظارة لا غير".

وقد تومىء الرسالة الى نقطة على درجة كبيرة من الاهمية وهي: أن التاليني حين ينطلق من مبدأ (النيابية) للفقيه عن الامام، يفترض أنه يزيل (الفصبية) على أساس أن الاسام قد أناب الفقيه فلا مسوّع للفصبية، وهذه النيابة كافية لأن تضفي مشروعية على السلطة، ومشروعية القوانين والتشريعات الصادرة عنها كما هو الحال بالنسبة لأهل الحل الحل والعقد، منظوراً الى أن "الوظائف السياسية هي من الامور الحسبية لا من التكاليف العمومية أولاً وباللذات مسن المسلمات التي لا بحال للانكار فيها اصلاً"، وهذا يعني أن السلطة متصلة بالشأن العام الذي لا يحتاج فيه بالضرورة الى تدخل الشريعة للحث على اقامتها، وإنحا تقتضيه الفطرة البشرية، والمصالح والمصالح العمومية، ويؤكد التاليني هذه الحقيقة بما نصه "حفظ النظام وسياسة امور الامة واحب حسيي واعتبار الافراد تابع لحصوصيات الاعصار ومقتضيات الامصار."

وهذا الرأي من شأنه تحرير الفقيه من عقدة الخروج على النص او الاجماع، أو الاصطلام المبشر بهما، إذ ينشيء الناتين تقسيماً للتشريع في عصر الغيبة غير مألوف لدى الجيل المتقدم من فقهاء الشيعة: الاول ثابت، منصوص عليه من قبل الشارع في الكتاب والسنة وهذا يسري في كل الاعصار والامصار، والثاني: متغير فيكون تابعاً لمصالح ومقتضيات الاعصار والامصار ويختلف باختلافها ويتغير بتغيرها، وكما يكون موكولاً الى نظر المنصوبين من الرفي المنصوب من الله، وترجيحاتهم مع حضوره وبسط يده به اي الامام المعصوم ... يكون في عصر الغيبة موكولاً بلى نظر وترجيحات النواب العمومين أو من كان مأفوناً عمن له ولاية الاذن باقامة هذه الوظائف المذكورة وبعد وضوح هذا المعنى وبداهة هذا الاصل تترتب عليه الفروع السياسية على هذا الترتب".

والنائين هنا لا يؤسس لولاية الفقيه العامة، فعصنفاته الاخرى تؤكد رفضه لهذا: السوع من الولاية، وقد ذكر في كتابه (منهة الطالب):"لا اشكال في ثبوت منصب القضاء والافتاء للفقيه في عصر الغيبة وإنما الاشكال في ثبوت الولاية العامة"، مما يقصر دور الفقيه في حيز الشؤون الحسبية التي لا يجوز اهمالها.

وباعتبار الولاية والحسبية، يجيز النائبيني اقامة السلطة، وسسن التشريعات الجديمة، مسيما وأن اساس السلطنة التي يروم النائبين التأصيل لها والدعوة اليها هي سلطنة شسوروية تمنح عصوم الملة حق المراقبة والمحاسبة والنظارة، بل والشراكة السياسية، ففي رده على القاتلين بحصر الولاية المحمومية في الفقيه قال الناتيني بـ "عدم لزوم تصدي شخص المجتهد بـل يكفي اذنه في الصحة والمشروعية. وهذا المطلب من البديهيات الفنية عن البيان حتى أن عمل عوام الشبيعة على هذا الامر"، بل يذهب الى ابعد من ذلك في حال "عدم تمكن النواب المعموميين كلاً أو بعضاً من الغرام، أمر لا يوجب سقوطه، بل ربحا تسري نوبة الولاية فيه الى العدول من المؤمنين، ومع عدم تمكن هولاء ربحا تتنهي الى عموم المؤمنين، ومع عدم تمكن هولاء ربحا تتنهي الى عموم المؤمنين بل الى فساق المسلمين ايضاً، وهذا مما اتفقت عليه كلمة علميا الإماة الإمامية. ".

لقد جبه النائيني اشكالية اثارتها منشورات اهالي تبريز وصلت الى النحف تدور حول عور موحد (عدم جواز مداحلة الامة في اسر الامامة) ورد عليهم "وما أظنهم الا ان تخيلوا (فحسمت هم المخيلة) أن طهران هي الناحية المقدسة لامام الومان أو هي الكوفة المشرفة، وعصرنا هذا عصر خلافة على (ع) ومغتصبي مقام الخلافة منه، والمنتجبين مبعوشون الى أحد ذينك المركزين لاغتصاب الخلافة أو التدخل في امر الولاية المطلقة الحقة. وليس الغرض من المهوين اللهوين الكالمة العقديد الاستيلاء الجوري وكف الفصب والظلم".

٣- وحوب رفع يد المتسلط على الاوقاف العامة والخاصة: "إن الفاصب عدواتاً لو وضع يده على بعض الموقوفات و لم يكن رفع يده رأساً عنها غير أنه يمكن بواسطة التدبيرات العملية، واتخاذ التدابير اللازمة من جهة هيئة نساظرة تعقد فمذا الغرض لتحديد تصرفاته هذا الموقفة المنتصبة مثلاً كلا أو بعضاً من الحيف والميل والصرف في الشهوات وما أشبههما". ويقسر النائين حقيقة اتفاق "جميع السياسيين والمطلمين على احوال العالم من المسلمين وغيرهم على هذا المعنى".

وفي ضوء هذه المعطيات، يؤسس النائيني بنى السلطة المنشودة، التي تخفف أولاً من الطبيعة الاغتصابية للسلطة الشرعية/الامامة الالهية، وتضمن حفظ النظام، والممالك الاسلامية، والمصالح العامة، وضمان هذه السلطة يتم عن طريق:

الحاجاد دستور واف. وتميز المصالح النوعية اللازمة الاقامة، وهنا يستوعب النائيني الفكر السياسي الحديث في سياق تحقيق التوازن قبالة (غصبية السلطة) فالدستور هنا يصبوغ الحقوق السياسية والاجتماعية وينحله النائيني صفة (الرسالة العملية) ويتضمن هذا الدستور رحمياً كيفية اقامة وظائف السلطة، و(درجة استيلاء السلطات) المساوقة لصلاحيات السلطات، وردرجة استيلاء السلطات) المساوقة لصلاحيات السلطات، ويخضم ورحرية الامة). وتحديد حقوق الامة جميعاً بمحتلف طبقاتها وفقاً لمقتضيات المذهب. ويخضم

السلطان وفقاً محددات الدستور وينف السلاحيات اليق اناطها بـه الدستور وإن الاخملال في تطبيقها موجب لعزله الابدي واستحقاقه سائر العقوبات.

٢- السلطة الرقابية: (احكام اسلمن المراقبة والمحاسبة)، وهذه السلطة حسب التالين توكل "الى هيئة مسددة من عقلاء الامة، وعلمائها خيوين بالحقوق المشتركة بين الامم، متنهين لوظائف العصر السياسية ومقتضياته ولوضع المحاسبة التامة والمراقبة الكاملة على القائمين بهيذه الوظائف اللازمة النوعية. وهؤلاء هم مندوبو الامة والمبعوشون عنها والمجلس النيابي الشوري عبارة عن مجمعهم الرحمي..".

وهكذا، يتضع أن الغصبية لا تقف في وعي الناليني حائلاً دون قيام السلطة في عصر المنافية، فهي لاتقرر اعتزال الحياة السياسية، وعطالة النص الديني، بل يوحد مهمة اخرى تزيح الطبية، فهي لا تقرر اعتزال الحيامة في الوالي السياسي لا يلغي رفع التحكمات والارادات النفسية، ولا نجيز تركها، وعلى طريقة اهل السنة أن يكون الوالي منتخباً من قبل اهل الحل الحل والعقد على أن يكون الوالي ملتزماً بالكتاب والسنة كشرط لازم في عقد البيعة والاخلال به موجب لعزل، وهنا يلتقي السنة والشيعة عند لزوم اقامة السلطنة من النوع الثاني، التي تتخذ معنى الولاية على اقامة المصالح النوعية مبنية على "تحزير رقاب الامة من هذه الرقية المنحوسة الملعونة من حجهة، ومشاركة افراد الامة بعضهم لبعض، ومساواتهم مع شخص السلطان في جميع نوعيات المملكة من المالية وغير المالية من جهة أخرى، وكون أن الامة لها حق المحاسبة والمراقبة ومسؤولية الموظفين ايضاً.."، انها إذن سلطنة تقوم على الحرية والمساواة في الخوق والمساواة في الخوق والمساواة في الخوق والمساواة في الخوقة والمساواة في الخواف المساواة في الخواف والمساواة في الخواف والمساواة في الخواف والمساواة في الحافة والمساواة في الخواف المساواة في النحاض والمجازة (القضاء).

يجدر الإشارة هنا، الى أننا نجد نسجاً مماثلاً للسلطة في عصر الغيبة لمدى احد رموز المشروطة الشيخ اسماعيل المحلاي من خلال كتابه (اللهاليء المربوطة في وجوب المشروطة) رد فيه على مغالطات انصار المستبدة. ويقسم المحلاتي الحكومات الى ثلاث انواع: أسسحكومة الإمام على على (ع). ب حكومة المشروطة المقدة. حد السلطة المطلقة المستبدة. ويخلص من عرضة للانواع الثلاثة بالانتصار الى الحكومة المشروطة البرلمانية بما نصه "إن حكومة الامام على في عصرنا ليست ممكنة، لأن امامنا الامام المهدي هنا مازال غائباً . رعليه فإننا مجرون على اختيار احد النوعين الأخرين، وبالطبح فلا تردد ولا شبهة في ترجيح الحكومة المشروطة البرلمانية المقيدة على المنافقة المستبدة." (<sup>(77)</sup>) وقد أفنى قادة المشروطة وهم من كبار فقهاء الشيعة في ترمنع الحكومة المراكنية وهي حسب تعبير عددهم بعشرة فقهاء عا نصه: أن افضل حكومة هي الحكومة البرلمانية وهي حسب تعبير الناتيني" الحكومة الملائية وهي حسب تعبير الناتين" الحكومة المعافقة على الحدومة الولمانية وهي حسب تعبير الناتين" الحكومة الموانية وهالمنافقة والمسؤولة".

#### \_ الفكر السياسي الحديث

نظرة فاحصة على مضمون رحمالة التاثين، يظهر تمثله الفكر السياسي الحديث والفقه الدستوري الارروبي لتأسيس رؤية دينيـة للسلطة، وهـذه ثمرة انفتاحـه على الـتراث السياسـي الاوروبي وعلى فكر روسو بوجه حاص.

لقد تأثرت الحركة الدستورية الايرانية برياح التغيير السياسي والحركة المطلبية الدستورية في الساحة التركية والمتأثره بدورها بحركة الافكار في اوروبا، كما ترك التحديث القاحاري في حانبه الفكري بوجه محاص تأثيراته على وعي قادة المشروطة، فضالاً عن ذلك كله أن انفتاح النائيني والحال ينطبق على قادة المشروطة على الفكر الاوروبي ليس الا مجرة انفتاحه على الفلسفة، فهو لم يجد ضيراً في الانفتاح على الفقه الدستوري الاوروبي واستعارته منه في التأسيس الاطروحة حكم اسلامي منشود.

فقد أثنى الناتين في اكثر من مكان في رسالته على الذين كشفوا الصيغة المثلى للسلطة، في الشارة الى الاورويين، يقول "ولا يسعنا في هذا المقام الا الاعتراف بجودة استباط أول حكيم النفت الى هذه المعاني وبنى السلطة العادلة الولايتية و كونها مسؤولة وضوروية ومشروطة على اسلم الاصلين الاولين الحرية والمساواة "ويمضي في تجليله "بخربغ، ما أجدره بالافتحار واحراتا بان نخجل من أنفسنا حينما فرى أنا بحدا الله وحصن تأليده تستخرج كل تلك القواعد اللطيفة من كلمة لا الفرائية من من سائر الفرة من كلمة لا الفرائية دام يوري المناسلة ويقونها مع ذلك عن مقتضيات ملحبنا وأصول عقائدنا وحهة امتيازنا عس سائر الفرق الاحرى فنحجم عن الدخول في هذا الوادي حاسين أن ابتلاعانا باسارة الطواغيت ورقية الفرائية داء لا دواء له الا فلهور قائمنا عجل الله فرجه. مع أن غيرنا شعر بهذا الله فاعد بطريق العالمة."."، ويصرح في لوعة "اما اليوم وقد حصلنا بعد الماتيا والذي على شيء من التنبه والشحور، وقمنا الخامة عبدة المعامل الموائين هذه بضاعتنا ددت الينا، فقد انهدا المواقعة المحافظة المخافظة المخافظة المحافظة المحافظة المخافظة المحافظة المحا

### ـ دفاع عن الديمقراطية

يظهر الناثين في رسالته دفاعاً مستميتاً عن النكفراطية، ويكيل الثناء عليها، ويتقد المسلمين لأنهم لم يأخذوا بها، ويضع المسيحين لأنهم صبقوا المسلمين في ذلك "إن الملل المسيحية من أول تتبعها لهذا الامساس من السعادة وتقدمها في استفادته من الكتاب والسنة النبوية كانت تناضل وتدافع وتجالد في سبيل تحصيله والعثور على رشحة منه مع ان مشاربها النبوية كانت تناضل وتدافع ويضع النبقراطية شرطاً لتحقق السلطة، واقامة وظائفها، واساساً راسحاً للنظام النبايي، ومشروعيته، موسساً على تحديد الامة لنرع الحكم واختيار الحاكمين (وحيث كانت اقامة هذه الوظائف اللازمة والتحديد المذكور منحصرة في هذه الدغراطية الرسمية يين الملل وانتحابات نرع الملة نظراً لاشتراكهم في الجهات العمومية، وبغير هذه الصورة الرسمية يتصر على فقهاء عصر الغيبة تشكيل هيئة ناظرة وعلى فرض تشكيلها لا يرتب عليها اي اثر..".

لقد عاب النائيني على بعض الايرانيين المقيمين في الآستانة الذين بعثوا برسائل الى الشيخ الآخوند يخوّفونه من عواقب التمدن الاوروبي، لأخذه بالمشروطة وهم في ذلك يرجحون كفة المستبدة، فيما كان موقف الآخوند يقوم على الفصل بين التمدن والاستبداد، التمدن الذي يؤول الى التماهي في الغرب، والاستبداد الـذي يفتح ابـواب الشـرق امـام احتيـاح الاستعمار الاوروبي، لأنهم اغفلوا بأن التمدن الاسلامي يكمن في خلاص الامة من الاستبداد، اي بالحرية، وهذه واحدة من الاشكاليات الكبرى الحادة في صراع الفريقين: المشروطة والمستبدة، فقد وضع النائيني الحرية في مقابل الاستبداد، بينما وضع انصار المستبدة الحرية في مقابل الدين، فيما كان المقابل اللغموي للحريمة همو الاستبداد، كمما أن المقمابل اللغموي للديسن همو اللادين(اللائيث)، ولذاك يرد النائيني على المناوئين للحرية، بشرح فحوى الحريــة نفسمها "المراد منها أي الحرية تحرير الامة رقابها من رقية الجائرين" فيما تتخذ الحرية عند المستبدة معنسي سلبيا "تبنى عليه الامور غير المشروعة، كعدم ارتداع الفحرة والملاحدة عن اظهار ما عندهم من المنكرات واشاعة الكفريات وتجرء المبتدعين في اظهار بدعهم وزندقتهم والحادهم، وربما زادت الطين بلة فجعلت من لوازم هذه الحرية ومقتضياتها أن تخرج النساء المسلمات سافرات الوجوه، وغير ذلك مما لم يربطه بقضية الاستبداد والديمقراطية أقسل رابط) ويتمشل النائيني في السرد علمي هؤلاء احوال أوروبا "ولم تدر .. أي الفرقة المستبدة ـ أن الملل المسيحية سمواء كمانوا استبداديين كروسية أو ديمقراطيين كفرنسة وانجلتره انما لم تمتنع من امثال هذه الارتكابات لعــدم تحريمهـا في مللهم وأديانهم لا لأنهم استبداديون أو ديمقراطيون"، وهنا يظهر النائيني ذكاء حاداً، حيث يؤكد على وجود تخارج بين الديمقراطية كفكرة وكممارسة، وأن الاجماع على مفهـوم محـدد للديمقراطية لا يعني مطلقاً الاجماع على سبل تطبيقها، وإنما هي تتخذ شكلها وطبيعتها الخاصة من المجتمع الذي تحيا فيه، وتبني نظامه الخاص، وشبكة العلاقات والمنافع بين فئات المجتمع. وفي ضوء وعي الديمقراطية، يستوعب التائيني مفهوم الاكثرية، وهو ايضاً من المفاهيم الحلافية والحادة بين للمشروطة والمستبدة، وقد استخدامه ايضاً الشيخ فضل الله الدوري في مقاومة تيار المشروطة، بناء على أن اكترية الاراء بدعة في الدين، وحسب النظرية الشيعية أنها مناقضة لمقتضى الامامة النصية، ويعالج النائين هذه الاشكائية، في سياق تقريره بأن السلطة هي شأن عام يخص عموم الامة بمحتلف طوائفها، وفي اطار حفظ النظام العام وعملاً بالسيرة النبوية والخلافة الراشدية بما نصه (إن من لوازم اساس الشورية الامحد بالترحيحات عند النمارض والاكثرية عند الدوران لأنها أقوى المرجحات.

ولأن الاحمد بطرف اكثرية العقىلاء أرجع من الأخد بالشاذ..ومع المحتسلاف الأراء والتساوي في جهات المشروعية يتمين علينا الأخد بالاكترية ودليلنا الملزم هو حفظ النظام وبث السلام ومع هذا كله نرى السيرة النبوية والخلفاء على هذا).

لقد وعى النائيني طبيعة تلك الإشكالية وغرضها، فقرّع اولتك المستغلين باثارة الشكوك والاشكالات حول الديمقراطية، والهادفة الى تعزيز السلطان الاستبدادي "فكلما كان أوائسك الفلمة يشتغلون في رفع هذا القيد عنهم باثارة الفتن والحبوادث الداخلية والحارجية لانصراف قلوب السواد العام عن الديمقراطية كتا نحن عبيد الظلمة نضرب على ذلك الوتر ايضاً، فناتي بضرب الحيل وفنون المكر والخداع والتزوير والبهتان الى غير ذلك مما تقيف عنده اهمل الحيل، ليس من عرب القرى فقط، بل من كل العالم حائرة مبهوتة وما ذلك الا لهدم هذا الاسماس من السعادة أي الديمقراطية".

ويمضي الناتين في تقريعه القارص على رحال الدين في ايران لأنهم وقفوا في جبهة المستبدة بعد أن عرفوا حقيقة الديمقراطية "في ابتداء ظهور الديمقراطية في ايران، وفي أول هبوب نسيم العدل على القرى والضواحي التي دمرتها كف الجور والطغان، أي حينما كانت حقيقة الديمقراطية وراء الستار وحينما كان يظن أن سلب الاستبداد مخصوص برؤساء الحكومات فقط، وأن هذا الامر مخصوص بهلاك الجيران لا غير، كانت جميع طبقات (المعمدين) الفاصيين لزي العلماء والملاكين وغيرهم تبذل جميع جهودها في اقامة هذا الاساس وتنفق جميع مساعداتها في تنفيذ هذا المسروع حتى اذا ما ارتفع الستار وتجملى ضوء النهار، وعرفوا روح المطلب وحقيقة الديمقراطية قلبوا ظهروا امن حقدهم مايشيب له فود الرضيم). وشمل في تنفيذه المدين المداوية ها (ولعمري ان تقريعه المتنائع وتلك الفضائع مستندة الى اعمال هؤلاء المدلسين المراثين، فإذا اجتمعوا كل هذه الشعاعين قالوا: إنا معكم غبذ المشروطة ونسعى وراء الديمقراطية، وإذا دخلوا الى

انفسهم أحلوا يجدون ويكلحون وراء الطريقة الاستبدادية الاعتسافية فهم من هذه الجهــة اضر على الشعب المسكين من كل تلك القوى الملهونة..".

#### السلطة .. حق الامة

إن النظرة الى تشكيل السلطة لدى النالين تنفصل تاريخياً عن الوعبي الشبيعي الامامي، كما تقطع كلياً عن التكوين السياسي للفقيه الشبعي، فالنالين يصوغ وعبه السياسي من خسلال منهجية فلسفية وعصرية، تعكس الى حد كبير تماهيه الشديد في واقعه، فهو يهرى بأن الولاية الزمنية للسلطة في عصر الفيئة هي للامة، وأن ولاية الامة على نفسها شأن سياسي لا شأن شرعي، لا يمعني الخايزة بين الشرعي والسياسي، وإنما بالمعني الزميني إذ ان عدم امكانية تحقق الامامة الالهية، يفتح المجال للاسة في تحقيق سلطانها عبر اقامة سلطة مقيدة بمجلس شورى

وحقيقة الامر، أن الرسالة كلها توحي بأن النابيني بوسس لسلطة بنسرية، مبنياً على أن السلطة شأن بشري رغم انشاده الى تلك الرؤية الشيعية التاريخية القائمة على اساس غصبية سلطة غير الامام، الا أن انشداده هذا لا يدخل عنصراً في تكوين سلطة ينشدها، ويسمى الى اقامتها، فالسلطة لديه هي تتاج بنية المجتمع وخصوصياته "ولا يمكن حضظ شرف استقلال اية أمة أو قومية أي قوم سواء فيها امتيازاتهم الدينية والوطنية الا اذا كانت حكومتهم منهم وامارتهم من نوعهم) وأقل ماينيء عنه هذا الرأي، أن السلطة ليست مقاساً واحداً، وشكلاً ثابناً، وإنا هي تشكل وقق بنية كل بجتمع، وإنما السلطة تقولب بحسب الخصوصيات الثقافية والحقائلة للامة وهريتها، يقول النائيني ما نصه: "إن صيانة شرف البلاد واستقلالها وتماسكها كامة، والحافظة على عنصاتها الدينية أو القومية، منوط بالضرورة بقيام سلطة نابعة من ذاتها معبرة عن تقافلها وهويتها.".

وهذه الرؤية قد لا تصدر عن التعامل مع النصوص الدينية وحدها، أو بكلمة أخرى عن وعي محدد ... وفي أن موحد ... هذه النصوص، يقـوم على أسـاس الاعتماد بأن السـلطة محـض دينية، وإنما تصدر عن التعامل مع تـراث انسـاني عـام، يتحـاوز الخصوصيات المباشـرة للامـم، ويضع من المبادىء المشتركة قنطرة للوصول الى اطروحة سياسية عامة، وهذا ما تحـاول الرسالة التأكيد عليه في كل موضوعاتها. وهذا الرأي يعني بالضرورة في أوليات مقاصده، أن الاسلام لم يحدد شكلاً للسلطة، وإنحا هو موكول الى طبيعة الاحتماع، واعرافه وتقاليده، وتمثيلاً يعني أن لايران سلطتها الخاصة، وللهند سلطتها الخاصة، وللعرب سلطتهم الخاصة، وهبي سلطات تختلف من حيث الشكل وللضمون وفقا للتكوين الدين والثقافي والاحتماعي والتاريخي لكل أمة وقومية.

ويستوعب النائيين الصيغة النهائية لمبدأ السلطة في الفكر السياسي الحديث، تلـك الصيغة التي قلهرت في ختام مراكمة فكرية فعّالة منذ القرن السادس عشر حتى الثامن عشــر الميلاديـين. ونستعيد هنا على وجه السرعة تلك المراكمة كمدخل ضروري لقراءة وعي النائيين للسلطة.

هذه الاستعادة تفرض قراءة مضمون العقد الاجتماعي لدى الفلاسفة الفرنسيين، وتطوره التاريخي، إذ يظهر لنا اعادة انتاج النائيني لمضامين العقد الاحتماعي التي يستخدمها في صياغة اطروحة دينية للسلطة، فمن الشابت أن توماس هوبنز (١٥٨٨ ــ ١٦٨٩) أول من توصل الى فكرة (العقد الاحتماعي)، ولخصّها في أن الافراد كانوا قبل قيام الجماعة السياسية يعيشون حياة يضعوا حداً لهذه الفوضي عمدوا الى ابرام عقد فيما بينهم اتفقوا بمقتضاه على تنصيب حماكم عليهم، وبموجب هذا العقد تنازل الافراد للحاكم عنن حقوقهم وحرياتهم كافة في مقابل أن يقوم هذا الحاكم بالمحافظة على حياتهم وتأمين الطمأنينة والاستقرار لهم وأن الافراد لا يحسق لهم الاحتجاج أو المقاومة اذا ما استبد هذا الحاكم بهم أو جار علمي حقوقهم وحريباتهم فالحاكم مهما استبد وجار فإن حال الافراد يبقى أفضل من الحال التي كانوا عليها في الحياة البدائيــة(٢١). ويرى هوبز بأن العقد الذي يتم بين افراد الجماعة لا يدخل فيه الفرد الذي إختـــاروه رئيســــأ لهــــم ونصبوه ملكاً عليهم، فالتعاقد تم بين جميع افراد الجماعة باستثناء فـرد واحـد هـو الرئيـس الـذي وقع عليه الاختيار ويقول هوبز بأن الافراد تنازلوا لرئيسهم عن كـل حقوقهـم ولـه أن يتصرف فيها بلا قيد أو شرط، ونظراً لأنه ليس طرفاً في العقبد فسلطته مطلقة ولا يعتبر مسؤولاً أسام الافراد ويجب أن تقابل تصرفاته بالخضوع والطاعة. وهوبـز بهـذه النظريـة يضفـي شـرعية علـي السلطة المطلقة للاسرة المالكة في بريطانيا لتسويغ مصادرتها لحقوق الافــراد، ولذلك كــان ذوو السلطان يلعنونه علناً ولكنهم "كانوا يواظبون على قراءته في صر الغرفية، كمي يجدوا عنده التسويغ العقلي للسلطة المطلقة"(٢٠٠)، وخلاصة نظريــة هوبـز أن الغايـة مـن الرابطـة السياسـيـة أو العقد الاجتماعي هي الحفاظ على النفس من شرورها، وصيانة سلامة الناس عـن طريـق ضـابط رادع، هي السلطة المطلقة الستي تردع الاشرار وتخيف الجميع، ولذلك اصطلح عليها هوبز بـ "دولة الطبيعة". الا أن هذه الآراء واجهت موجة نقد حادة لأنه أخضيع الرعايا الخضاعاً مطلقاً لارادة الحاكم. ولم يترك لهم اي حق تجاهه (٢٦) ، فهوبز بهذا الرأي يضفي شرعية على النظم الاستبدادية ولذلك اضمحلت آراؤه باستناء مبدأ (التعاقد) الذي حظي باهتسام الفلاسفة المتأخرين عنمه، فقد تبنى جون لوك خط وسط بين هويز وجان جاك روسو بالدعوة الى الملكية المقيدة، على أساس أن السلطة ماهي الا وديمة في يد الحاكم لمصلحة الشسعب، ويحق للشعب متى شاء أن يسحب ثقته ويستود وديمته، ويستعيد سيادته الاصلية، ليفوض حاكماً جديداً عمارسة السلطة، ولملك دامع لوك بقوة عن ثورة سنة ١٦٨٨، وكمان علوه، أن حيمس الثاني أحمل بشروط المعقد الاجتماعي، وبالتالي يحق للشعب الثورة عليه وعزله.

وتقوم نظرية لوك في العقد الاجتماعي، على أن الافراد لم يتنازلوا في هذا العقد عن جميع حقوقهم، وإنما عن جزء منها وتمسكوا بالآخر، ويعتبر لوك الحاكم جزءاً من العقد، فبإذا أخــل بشروطه جاز للافراد فسخ العقد وعزل الحــاكم، وقـد ارتكـزت الشورة الاميركيـة على نظريـة لوك، في العقد الاجتماعي.

ثم حاء حان حاك روسو (١٧١٧ ــ ١٧٧٨)، المتحدر من الاتجاه التحري الذيمقراطيي في فرنسا، والذي حققت آراؤه رواحاً واسعاً وأطلق عليه "نبي القومية"، ليشحن فكرة المقد الاجتماعي، والمتمدون المتحدوث المقد الاجتماعي، والمتحدوث المقد الاجتماعي، عام الكرون المقد الاجتماعي، فما إلى الكرون المقد الاجتماعي، فما إلى المتحدوث المقد الاجتماعي، عام ١٧٦٢م، نسف فيه اطروحة لوك، مستهلاً بنفي مير عضوع الكاتن البشري لفيره، مرتكزاً على التعاقد الحربين الافراد، وأن الجماعة السياسية إنما المعدولة، والبحث في السبل الكفيلة الابجاد نموذج مناسب، يمكن المجتمع من طريق تماين الفيمانة الكفية والحرية الفردية لابجاد نموذج مناسب، يمكن المجتمع تتحقق عن طريق الفحمانة المعانية المائية وعدن طريق المختمع من طريق المختمع المتحدوج عن طريق بارتباطه بالعقد يكون مصدر السلطة الفعلية، وأن الفرد محكوم بـ(الارادة العمومية) فحسب، وهذه لابتاطه بالعقد يكون مصدر السلطة الفعلية، وأن الفرد محكوم بـ(الارادة العمومية) فحسب، وهذه لابتكل أدني سلطة خارجية على الفرد، وأنما هي خضوع ذات الفرد للمجموع عبر (العقد الاجتماعي)، الذي يحيل الى تنازل كل فرد عن جزء من حقوقه لصاغ غيره ".

وبالرغم من أن فكرة روسو في (العقد الإحتماعي) تأخذ منحيٌ ممائلاً لفكرة هوبز، غمير أن روسو طوّر فكرته في وقت لاحق، عن طريق الدعوة الى دين مدنى تتفعي فيه السلطات سوى سلطة التعاقد الاجتماعي التي تتعزز من خلال ايجاد صيضة الدولة، بهدف تسوير العقمد وحمايته، فالدولة هي السلطة العليا على أساس أن ارتباط الافراد في بحتمع من المجتمعات يخلق فيما ينهم روحاً عامة مشتركة، ويجعل منهم أمة وأن الدولة هي الكيان السياسي للامة وتقوم على هذه الروح الاجتماعية<sup>(۲۸)</sup>.

ويقر روسو بأن تحقيق الارادة العمومية تعبّر عن اجماع الافراد على أمر معين صعب بل ونادر التحقق، ولذلك فإن ارادة المجموع لا تعدو أن تكون ارادة الاغلبية، دون أن يعين فلك فقدان الاقلية لحرياتها وحقوقها، لأن هـله الاغلبية تمثل الارادة العامة والمتحققة عن طريق التصويت التي تصبح بالتالي ارادة المجموع<sup>(٣)</sup>.

وبالعردة الى السياق الإصلى للبحث، نجد أن السلطنة التي يستعير نظيرة لسوك في العقد الاجتماعي في تشكيل رؤية دينية للسلطة، يقول "إن السلطنة التي صرحت بها الاديان وأقرها كل عاقل سواء كان المتصدي لها محقاً أو مبطلاً عبارة عن وديعة يجب الاحتفاظ بها"، ويقدارب هنا باتقان مع المفاهيم السياسية الإسلامية ما نصه (وعليه سمي السلطان في لسان العلماء والائمة الاسلاميين بالوالي والولي والراعي والشعب بالرعية. وعلى هذا المبنى ايضاً كان نصب السلطان (من حيث أن سلطانته عبارة عن الحفظ والتنظيم) موقوفاً على اصر من المالك الحقيقي والولي بالذات ومعطى الولايات عز اسمه، كما يستعير الناليني من لوك مقصد التصاقد/غاية السلطة/واجبات الحاكم ملخصاً في "أخافظة على سلامة املاك الرعايا.."، ليقيم عليها السلطة الولايتية النصودة، وهي سلطة الحفاظ على المصالح النوعية وهذه كما يقرر النائين "حقيقة السلطنة المجمولة في اللهن الاسلامي وسائر الشرائع والاديان بل وعند الحكماء والعقلاء في العالم وحدياً".

وفي الواقع أن النائيني لا يستمير في استيمابه للفكر السياسي الحديث، المعجمية السياسية الفرية، ولا منهج التحليل السياسي الغربي، فلم يقع النائيني اسسراً أمام الفكر الآخر، بل أنه يصدر في استيمابه للفكر السياسي الحديث من حقيقة تماهيه مع حركة فلسفية كونية تأمي الانتماء المللي، والتاريخي، واللغوي، فهو حين يأخذ عن لبوك أو روسو، لا يأخذ عن أوروبا الاستعمارية، أو الغرب الغالب، وانحا يأخذ عن انساس يلتقي معهم في وعي فلسفي للكون والوجود والانسان، عالم خاص لا يخضع لمواتين النصر والفويمة.

وعلاوة على ذلك، فإن النائيني استطاع على بنسى وعبى الفلسفة السياسية الحديثة، أن يقيم بنى اطروحته الخاص في السلطة المنشودة، بطريقة تسم عن ذكاء، وتحليل دقيق لأزمة مشروعية السلطة، يعبر عنه لأول وهلة في تحديد اغراض السلطة، والتي يحصرهما في غرضين أساسيين: حفظ النظام الداخلي، وتربية المجتمع، وإبصال الحقوق، وقمع التعديات، والثاني: ردغ الحدارج (تحصين الدولة امام العـدوان الخــارجي) والمتطلــب لاعــــاد القــوة الدفاعيــة والاستعدادات الحربية، وهذا ينضوي حسب الناتيني تحت عنوان (حفظ بيضة الاســلام)، وعنـــد سائر الامم الاحرى (حفظ الوطن).

# \_ تقسيم السلطة: شخصية مطلقة وولايتية مشروطة

ثمة نقطة هنا جديرة بالالتفات: أن النائيني لا يتناول في رسالته طرق تداول السلطة، أو كيفية الوصول الى السلطة، ويتحاوزها الى البحث في انواع السلطة، وأغـراض السلطة، وذلك عائد الى أن النائيني يسمى لاصلاح سلطة قائمة، وليس اقامة سلطة بديلة، والنائيني هنا يعبّر عـن موقف فادة المشروطة جميعاً.

يقسّم الناتين السلطة - عبر عملية تشريح أولية - الى نوعين، الاول: السلطة الشخصية، والثاني: السلطة الولايتية، ويظهر الناتيني براعة فائقة في تحليل ادوات فرض كل منهما، وهمي في ذات الوقت سمات لكل من النوعين. فالسلطة الشخصية، وهي خاصية الماسك بالسلطة يتصرف في المملكة تصرف الشخص في ملكه الخاص، حيث تضفي نزعة التملك مسحة من السلطة، فيرى السلطان "المملكة بما فيها كما يرى ملكه وعقاره، حاسباً اهلها كالاغتام والانعام والعبيد. الإماء لم يخلقوا الا له".

وينحل الناتيني هذه السلطة من خلال ادوات فرضها وميول السلطان صفة الاستبداد والاعتساف والاستعباد، كما يتحل صاحب السلطة بالحاكم المطلق، والحكم بأمره، ومالك الرقاب، والظالم، والقهار،فهمي سلطة مبنية على القهر والتسخير واستخدام الامة. وهنا يستحضر الناتيني تموذج الحق الالهمي ("نحوذج السلطة الكنيسية في اوروبا) :(فهده السلطة عبارة عن المه كلما الافهدة).

ويعتقد النائيني بأن هذا النوع من السلطنة هو من "بدع ظالمي الامم وطواغيت الاعصار"، ولايد من تفييرها في هذا العصر الذي يقول عنه النائيني "عصر التمدن والسعادة، عصر التقضاء دور الاسر عصر التقضاء دور الاسر والعبودية"، وميرات التغيير كما ذكرناها سابقا تتلخص في: وحوب الامر بالمعروف والنهي عن المذكر، والولاية العمومية للفقهاء، ووحوب رفع يد المتسلط عن الاوقاف العامة والخاصة، وهذه المبرات/ المتبنات الثلاثة تشكل اساساً راسخاً لـ "وجوب تحويل السلطنة من الجائرة الغاصبة من النحو الاول: السلطنة المستورية".

أما النوع الثاني من السلطة: فهي السلطة القائمة على اداء تلك الوظائف والمسالخ النوعية للتوقفة على وجود السلطان عدوداً بمالك الحد وتصرفه مشروطاً بعدم تجاوزه عن ذاك الحدا". ولهذه السلطنة عبارة عن امانة نوعية في صرف قوى المملكة النوعية في هذه المصارف والمصالح وفي الشهوات والميولات النفسية، ولهذه الجهة كان استيلاء السلطان محدوداً عقدار الولاية على هذه الامور.." ولهذا ايضاً فالسلاطين "امناء للنوع لا صالكين ومخدومين وهم في القيام بوظيفة هذه الامارة كسائر الامناء والاجراء مسؤولون لكل فسرد من افراد الاسة..ولكل فرد من افرد هذه المملكة حق السؤال والاعتراض كما أن له تمام الحرية في القاء اعتراضاته ايضاً".

وهذه السلطنة يصطلح عليها الناليين: المحدودة، المقيدة، العادلة، المشروطة، المسؤولة، الدستورية. والقسائم بهيذه السلطة يسمى: الحافظ، والحارس، والقسائم بالقسط، والمسؤول، والعادل. أما الامة المتنعمة بظل هذه السلطة تسمى: المة محتسبة، وأبيّة، وحرة، وحيّة.

وفي سياق ادراك غصبية السلطة، نجمد أن النائيني يضع فروقات أو درجات لمشروعية السلطة، الجائزة عبارة عن: ١- اغتصاب الرداء الكبريائي عن اسمه ("اسم الله تعالى) وظلم للساحة القدسية. ٢- إغتصاب مقام الإمامة وظلم للناحية الإمامة المقدسة. ٣- إغتصاب لرقاب البلاد وظلم في حتى العباد، أما السلطنة المشروطة الدستورية فهي عبارة عن "ظلم واغتصاب مقام الإمام للقدس فقط بعيد عن حدود الظالمين والاغتصابين الباقين".

وينظر الناتيني الى السلطة المشروطة من خلال مصادرها، وفي نفس الوقت انعكاساتها، فمبررات الحضوع للسلطة تفقد قوتها عمرور الوقت مالم ترتكز على مصادر للسلطة ذات جدارة عالية وفعّالة، وهي في ذاتها الادوات المعرزة للسلطة، وعليه فالناتيني يتوغل في عبايا السلطة الدستورية، ولا يقف عند مجرد الدعموى، ويضع اركاناً ثابتة للسلطة المشروطة على النحو التالى:

١ ـــ المساواة: "مساوي تمام الامة في نوعيات المملكة مبنياً على التشاور مع عقلاء الامة عموماً لا مع البطانة وخواص شخص الوالي فقط، ودلالة الآية المباركة هجوشاورهم في الاسرك المخاطب بها نفس العصمة وعقل الكل وقد كلف بالمشورة مع عقلاء الامة على هذا المطلب في كمال البداهة والظهور".

ويقدّم الثانيني شرحاً لغوياً عصرياً لآية الشورى بما نصمه: "إن مرجع ضمير الجمع هو عموم الامة وقاطبة المهاجرين والانصار والقرائن المقامية لا من بناب الظهير اللفظي كما أن دلالة كلمة في الامر وهي مفرد محلى بـاللام ومفيـد للعصـوم الاطلاقـي علـى أن متعلـق المشـورة المفررة في الشـريعة الطاهـرة هو كلية الامور السياسية في غاية الوضوح ايضاً".

٢ ـــ القموة الاجرائية: وهذه ممثاية السلطة التنفيذية، منبعشة عن الترجيحات العلمية (حالكفاءة العلمية) ورادعة مسمدة، أي تملك قموة الضبط، ومقبولة من العاممة، ودور هذه القوة:حفظ الدولة، وردع العدوان عليها، وحفظ تدابير السلطة.

٣ ــ الدستور: يحاول النائين أن يقارب بين الدستور وبين الرسالة العملية التي تعنى الكتاب الفقهي الذي يشتمل على احكام وعقود للمقلدين في حقلي العبادات والمعاملات ويقول النائين "فكما أن ضبط اعمال المقلدين في ابواب العبادات والمعاملات بدون أن يكون بيدهم رسالة عملية يطيقون احكمها على اعماهم اليومية في المحالات والمعتمات كذلك تكون المسألة والموسنة الوصية في المحالات والمعتمات كذلك تكون المسألة والوصاع المملكة النوعية، فإن ضبط سير المتصدين والموظفين وكونهم تحت المراقبة النامة والمسؤولية الكاملة من غير أن يكون يبدهم دستور يأخذون منه منها مهمي من المعتمات الاولية وفي الحقيقة أن أساس حفظ التحديد والمسؤولية مبنى على وضع المسئور وهو الإصل لهذا الباب ومن قبيل المقدمة التي يتوقف عليها وحود هذا المطلب فهي واحج واحج من هذه الجهه".

لم يأيه الناثين كثيراً لانتقادات انصار المستبدة ضد الدستور، على اساس أنه بدعة، لأنه ينص على قوانين جديدة بما يستبطن اتهاماً بالنقص موجهاً للشريعة الاسلامية، ونقل السائيني عنهم قولهم "انا مسلمون وديننا الاسلام وقانوننا القرآن السماوي والسنة النبوية لا خبر..ووضع قانون آخر غير هذين القانونين في بلاد المسلمين بدعة ومقابلة لصاحب الشريعة الاسلامية ثم إن الالتزام به من حيث أنه بلا ملزم شرعي بدعة ثانية، ثم وضع المسؤولية على من تخلف عنه بدعة ثائلة".

### وقد رد النائيني هذه المغالطة ببيان مطلبين:

۱ \_\_ مفهوم البدعة شرعاً: يقول الناليني "إن المقابلة لصاحب الشريعة الإسلامية المعبر عنها في لسان الاخبار (بالبدعة) والتي اصطلح عليها الفقهاء (بالتشريع) لا تظهر ولا تتحقى الا في مورة اظهار امر غير مجمول شرعاً سواء كان شخصياً كالتزام أو الزام شخص نفسه أو غيره بالنجم والانتباء والاكل والشرب في ساعات معينة واوقات مخصوصة، ولافرق بين أن يكون برضع قانون عنصر منشأ ذلك الالزام والالتزام بحرد صدور قرار خارجي وسيرة عملية، وبين أن يكون بوضع قانون عاص أو دستور مخصوص به حيث تقضى بالضرورة أن ملاك تحقى الشريعة والبدعة و عدم.

تحققها منوط باقتراتهما بالعنوان والقصد المذكورين وعدم اقترانهما بهما بوحود كتــاب خــاص أو قانون خـاص أو نظام معين وعدم وجودها.. ".

٢ \_ أنه كما تكون الامور غير الواحجة بالذات واحجة والازمة بالعمل بمحرد أن يتعلق بها يمين أو نذر، أو امر الآمر اللازم الاطاعة أو الاشتراط في ضمن العقد اللازم أو غير ذلك تكون كذلك لازمة العمل وواحجة بالعرض ايضاً أذا توقف عليها وحود الواحب، وهسذا من الضروريات العقلية..وهذا المقدار من اللزوم مما اتفقت عليه كلمات العلماء الاسلاميين.

وتأسيساً على المطلين السابقين "إن وجوب ترتيب الدستور الاساسي على الكيفية السابقة متضمناً لتحديد الاستيلاء الجوري على وفق مقتضيات المذهب والشريعة من البديهبات الواضحة نظراً الى أن حفظ النظام واساس المحدودية ومسؤولية السلطنة متوقفة على وجوده وعدم انداراجه من عند نفسه بدون ارادة وادعاء أن مندرجاته من عند الله تحت عنوان التشريع والبدعة ظاهر واضح". وبناء على هذا التفسير يعتقد النائيني بأن الدستور ليس خالفاً للشريعة "ويكفي لصحته ومشروعيته (بعد استماله على الجهات الراحجة للتحديد المذكور واستقصاء جميع للصالح اللازمة النوعية) وعدم مخالفة فصوله للقوانين الشرعية" ولذلك احتسبه النائيني مثابة (الرسالة العملية).

وفي ظل احترام القيمة الكبرى للمسلطة المشروطة، ممثلة في قيمة المساواة يقرر النائيني مشروعية التشكل الجماعي (الفقوي، الحزبي، النحيوي)، وهو حق لعموم الفقات المنضوية تحت لواء السلطنة الدستورية "عدم ممانعة الإحتماعات المشروعة ونحو ذلك مما هو مشترك بين العموم وليس له اقل احتصاص بفرقة دون فرقة على حد سواء بلا تفاوت في عموم المجرى اصلاً".

وبمقتضى قيمة المساواة، يقرر الساتين أيضاً حق الترشيح لكل افراد السلطنة لعضوية المجلس على اختلاف طوائفهم وفرقهم واديانهم، واضعا شروطاً عامة مرنـة أو مزدوجــة باعتبارات النتوع الطائفي والديني والقومي في السلطنة، وهذه الشروط: ١-ـــ الكفاءة وتمني أن "يكون المندوب بجتهداً في السياسة ومطلعاً على الخفايا والحيل المعمولة بين الدول وخبراً بخصوصيات الوظائف الملازمة ودقائق مقتضيات هذا العصر. " ٢ ـــ الاخلاص وتمني "الخلو من الاغراض والاطماع." ٣ ــ السلامية وتحري الخير وطلبه للدين والوطن الاسلامي".

وبموجب هذه الشروط لم يجد النائيني مايمنع غير المسلم من ترشيح نفسه لعضوية المجلس "وتتمشى هذه الصفات المذكورة اعلاه حتى مع الفرق غير الإسلامية نظراً الى أن لهم حتى الانتحاب ايضاً، وذلك لاشتراكهم في المالية وغيرها اولاً ولتوقف تمامية الشورى الرسمية علمي دخولهم فيها ثانياً، وإنها وإن لم يترتب من الشخص للنتدب عنهما المحافظة على نـاموس اللـيـن الاسلامي طبعاً يرجى منها مع ذلك ومن منتدبها، تطلبه الخير للوطن والنـوع، وبحـرد اتصافـه بالصفات المذكورة كاف لصلاحيته لأن يكون عضواً في المجلس الليابي".

إن هذا النوع من الاحكام والمتبنيات، يقودنا لنقطة غاية في الاهمية: أن النائيني ينطلق في اطروحته من التأسيس لسلطة عصرية غير موجودة أو متصوّرة في النزاث السياسي الشيعي، ويقدّم تصورات ومعالجات عصرية وواقعية للسلطة، وربما أحد هـذا بـارزاً بوضـوح في معالجتـه لموضوعة الخراج، والتي اكتسبت حساسية مفرطة في البحث الفقهمي الشيعي، ولكن الناثيني الذي يبني سلطة عصرية مستقلة ويعطى تصوراً متطوراً للخراج مدرجاً في وعيــه للمــلطة يقــول النائيين (في هذا العصر..حيث أن الارض الخراجية المفتوحة عنوة علاوة على أنهـا بحهولـة عينــاً غير قابلة لاجراء احكام الارض الخراجية المفتوحة عنوة عليهـا وذلـك (أولاً) لا ستقرار ايـدي مالكين متصرفين عليها (ثانياً) لاحتمال أن يكون تصرفهم هذا مستنداً الى نقل صحيح شرعى على فرض معلوميتها. لهذا ترانا تصحيحاً للاعمال المتعلقية بالمالية مضطرين للسير على تلك السير المقدسة النبوية في صدر الاسلام في تعيين المصارف اللازمة لحفظ وتنظيم الشعب، واخراجها من أفواه اولئك الخلق الذين ابتلعوها بواسطة خيانة الخائنين. وتوزيعها بتعديل صحيح ومميز علمي على ارباب المستغلات والتحارات والمواشي وغيرهم على نسبة متساوية وبمقدار انتفاعهم من تمكنهم وثروتهم وايصالها الى طبقات الموظفين والعمال بمقدار لياقتهم وحدمتهم للنوع.وحفظها من الحيف والميل ومن ان تصرف في اتحاء الفحور والفسوق والطـرق الــــق ادت الى ما نحن فيه من الحالة الراهنة) وبموجب هذا التفسير قال النائيني بوحوب "اداء الخراج على كل مسلم نظراً لتوقف حفظ البلاد الاسلامية عليه وحاز لكل موظف أن يـأخذ منـه مقـداراً لا يتحاوز درجة خدمته ولياقته دون شبهة فيه".

# \_ الفكر السياسي السني:

في ظل الانشعاب العظيم الذي تشهده الامة الاسلامية الواحدة على اساس مذهبي، وفي سياق تطلعات مأمولة، ومساعي موصولة للعودة الى بحد الامة الزاهر، نحدق في الوراء، في ذكريات تعيد الثقة وتشعل حدوة الامل في الوحدة بين الموحدين. نحدق في تجربة صهرت الانتماءات الجزئية والعصبيات الفرعية على قاعدة مذهبية، نشطت وحضرت عميقاً فيما بعد كأحد إفرازات التحلف العصري والرجعية الجديدة في بوتقة الانتماء للامة الواحدة، في تجربة كوكبة من المصلحين اطال السيد جمال الذين الافغاني والشيخ محمد عبده، والشيخ الآخوند

الحراساني والشيخ عبد الرحمن الكواكبي والشيخ محمد حسين السائيين، والشيخ رضيد رضا والشيخ عبد الله المازندراني، وثلة أخرى من المصلحين على امتداد بلاد المشرق.. بزغ هؤلاء في نهاية القرن الماضي والربع الاول من القرن الحالي، كومضة تاريخية خاطفة، ايقظت امة الشتات، فبددت الظلام الشرقي، وأثارت فزع شرق سادر في وهاد السكينة، والحنوع، شرق مزقته الحروب الطائفية، والانظمة المستبدة، فوقع فريسة اطماع المستعمر الاحتبى..

ورغم فواصل المكنان، ومشقة التواصل بين أفراد هذه الكوكبة الاصلاحية، الا أن الفواصل لم تقف حائلاً دون النهوض بحمل الامة النقيل، والالتحام على بعد بخط سير موحد تنوب فيه الفواصل التاريخية والجغرافية والثقافية واللغوية والمذهبية بين الامة الواحدة، وتقيم أساساً متيناً للجامعة الاسلامية، على عقيدة التوحيد، في سياق توحيد العقيدة، وتنطلق من الاسلام/الفوية في صياغة عطاب ديني عمومي، وايصال بلاغ وحدوي الى كافة أهل المشرق.

وفي ضوء هذا الوعي بعصر الاصلاح الشرقي الاول، يستمد النائيني في بناء اطروحته في السلطة من الفكر السياسي (السني)، استدلالات صلبة تزيد في تعزيز اطروحته دونما مسبقات أو مواربة فيما ينقله، مؤسساً على عقيدة رصينة لمدى النائيني تكاد تطبع رسالته بالكامل، بأن السلطنة المستبدة الشخصية هي اساس تفريق كلمة الامة( أن فرعونية السلطنة وكونها استعبادية مبتنية على تفريق الكلمة)، ولذلك يقيم سلطنة اسلامية موحدة اصلها الشسوري ليرسى مفهوم الجامعة الاسلامية وقاعدة اجماع اسلامي على السلطة مستبعداً تاريخاً وتراثاً مثقلين بالسمجالات العقيمة حول الامامة والخلافة، مؤكداً على (أن اصل الشوروية..اساس السلطنة الاسلامية بنص الكتاب والسنة)، ومتمثلاً سيرة الخلافة الراشدة، والاحكام السلطانية السنية في تأكيد هذا الاصل، إذ نحده يشيد بالخلافة الراشدة ويستشهد بسيرة الخليفة عمرين الخطاب (رض) وقد رقى المنبر يستنفر الناس للحهاد، فأحابوه: لا سمعاً ولا طاعة لأنه كان عليه ثوب يمان يستر جميع بدنه، وما استطاع أن يدفع اعتراضهم هذا عنه الا بعد أن أثبت لهم أن عبد الله (ابنه) هو الـذي وهبه حصته من تلك البرود وثوبه هذا من حصته وحصة عبـد الله ابنـه، وكذلـك قيـل لـه في حواب الكلمة الامتحانية الصادرة عنه: لنقومنك بالسيف. ويعلُّق النائيني (وما كان اشــد فرحــه عند رؤيته هذه الدرجة من استقامة الامة). ونجده يؤكد على أن الخلافة الراشدية النزمت سميرة الرسول (ص) في الالتزام بمبدأ الشورى "عدم تخطى الخلفاء الراشدين عن هذه السيرة المقدسة والترقيات غير المعتادة عليه في وقائع الصدر الاول من الاسلام كما هـو معلـوم تفصيـلاً برهـان ساطع على مانقول". وفي استدلاله على السلطة الولايتيه ودحض مورات السلطنة الاستبدادية، يركب الناتيني اجماعاً اسلامياً على النوع من السلطة الولايتيه، من وحي مفهومي النيابة العامة للفقيه في عصر الفيية على مذهب الهل الشيمة، واهل الحل والعقد على مذهب اهل السنة، فسمتضى النيابة العامة في الفية السلطاني الشيمي تكون سياسة امور الامة من وظائف النواب العموميين في عصر الفيية، وهي حسب الاحكام السلطانية السنية حيث الاجماع متحقق على اهل الحل والعقد، وهيذا حسب الناتيني (هو القدر المتمق عليه بين الفريفين).

# \_ تأثير السيد جمال الدين الافغاني

إن يحرد الانفتاح على تلك الحقية التاريخية الحافلة بالاحداث والتحولات العظمى، سنجد أثراً غير مباشر ولكنه في نفس الوقت شديد الوضوح على وعي التابيئ، وتحسم بالذكر تراث السيد جمال الدين الانفاني وهو من لدات الآخوند الحزاساني (استاذ التابيغ)، فقد كان الانفاني والحزاساني من تلامذة الشيخ الانصاري في النجف الاشرف بالعراق، قبل أن يقرر الانفاني الانقلاب على رتابة وجود النطاق الحوزوي وحوض العمل السياسي الاصلاحي، مرجحاً قناعته القاضية بأن انتشال الشرق من محته العميقة لن يتم سوى بتحريره من اسار: الاستبداد الداخلي والاستعمار الحارجي.

وفي ضوء همذه القناعة، نشط الافغاني في توعية النخب الفاعلة في الشرق بمحماطر الاستبداد الداخلي، وبضرورة تثقيف الشرقين بالنظام السياسي السليم، فقد عرَّف الافغاني الاستبداد "أن تكون امة من الاسم مقيدة بسلسلة رأي واحد مس الساس لا تتحرك الا بارادته و لا تفعل الا لرضاه "(\*).

واما الحكومة التي نادى بها الافغاني وهي تتاج افقتاحه على النواث السياسسي الاوروبهي وعلى في انتساج وعلى في انتساج وعلى فكر روسو بوجه تحاص، سيما مبدأ حق الامة في تقرير مصيرها، وحق الشبعب في انتساج سلطته، والذي صاغه في دعوته لحكومة الشبورى، فقىي مناشدته لعلية القوم في مصر من سياسيين وعلماء ورجال فكر قال "..أومل منكم أن تؤيدوا امر الوطن وتشيدوا فيه الحكومة الشبورية ليستقيم امر العدل والانصاف، فلا يعود بكم حاجة الى حماية الاجنبي..".

وتلمح نصوص عديدة للافغاني الى مسؤولية الامة في انتباج السلطة وتقرير شكلها باعتبارها صاحبة الامر والنهي، ويعضد فلك تحديده لمشكلة الامة الحقيقية في هيمنة النظام التوتاليتاري، وغياب المشاركة الشمية في الحكم، والغاء ارادة الامة في الشأن العام، ثم ما يرتب على ذلك من اضطراب في الاوضاع الداخلية، بما نصه "إن الامة التي ليس في شؤونها حل ولا عقد، ولا تستشار في مصالحها ولا أثر لارادتها في منافعها العمومية، وإنما هي خاضعة لحاكم واحد.ارادته قانون، ومشيئته نظام، يحكم مايشاء ويفعل مايريد، فتلك امة لا تئبت على حال واحد، ولا ينضبط لها ميزان فتعتروها السعادة والشقاء، ويتداولها العلسم والجهل، ويتبادل عليها الغني والفقير، ويتناوبها العز والذل<sup>4(1)</sup>.

وكتب الافغاني في العدد الاول من (ضياء الخافقين) في فبراير ١٨٩٢ حساء فيه "لا حمد في الإقطار الايرانية للضرائب والجبايات والحزاج والمكوس، إن الجرائم ليست لها حقائق أحرزها الشرع وحكم بها العقل، والجزاء لا يجده حصر كل هذه تحت سلطان الهنوس والشره والقهر، لا دستور للحكومة ولا نظام ولا قانون كلِّ يفعل ما يقدر عليه وتدعم شهوته اليه ولا رادع لقضاء الحاكم ولا مانع لحكمه فالويل كل الويل لقرم قضت الاقمار عليهم بحكومة حائرة وحشية كهذه. أين العلماء، وأين حملة القرآن، وأين حفاظ الشرع والقائمون بأمر الامة، وأين فهراء الحق والعدل".

وسنجد اصداء نـداءات الافغــاني في رســالة النــاليين، الـــق لا تخلــو مــن روح الافغــاني وعبــاراته كمــا حاءت في (العــروة الــوثقــي) و(ضياء الحــافقين) وهـكــذا منشــوراته ورســـاتله، وربمــا حاز القــول هـنا بأن النائيين استطاع تخصيص الحنطاب العمــومــي عند الاففاني.

علاصة: نقول ان الرسالة جمعت بداخلها بيئات فكرية متنوعة، ورصدت تــراث مرحميات معرفية متعددة، فهي متأثرة بالافغاني في خطابه الاجمي الاسلامي، وبالغرب في فقه الدستوري، وبالخسرق في واقعه السياسي، وباليران في تراثه الحضاري والسياسي، وباليران المنظمي في واقعه السني والشيعي، وبالحوزة في مخزونها الفقهي، ليحتمع هـلما المزيح المتماطع والمتنافر حيثاً، والمتالف حيثاً آخر في رسالة النائين التي استطاع صياغتها بطريقة يمكن أن تشكل في مرحلة أولية برنابجاً سياسيا احتجاجياً لقادة الدستور.

ويتوجب هنا أن نقول وفي ضوء هذا التسوع المرجعي، إن الرسالة لا توسس اطروحة شيعة للسلطة، بل هي تسمى أن تقدّم اطروحة اسلامية انسانية متكاملة تستمد مقوماتها، وتركّب استدلالاتها من مرجعيات فكرية متنوعة مع السعي الى تشكيل رؤية اسلامية للسلطة، ولهذا السبب لم ترق الأغلب من جاء بعده من الفقهاء الشيعة، كما واجهت انتقادات حادة كما سيأتي، والسبب في رأيي تأشيء من كونها لم تتصر لجهة دون سواها، بنصوى أنها غير مؤصلة فقهياً ونصياً، خصوصاً في ظل تنامي اتجاهات متشددة توسس لسلطة الفقيه اللمرد في مقابل السلطة الشعية التي شرح معالمها النائين في رسالته.

واجمالًا، يمكن أن نكتَّف استخلاصاتنا من القراءة السابقة، على النحو التالي:

— إن نقطة الإشتباك في رسالة التابيئ، أنها في الوقت اللذي اسست لأصل السلطة، لم يزل مصنفها مسكوناً بالثوابت في الفكر الشيبي، وفي مقدمتها غصبية السلطة (= سلطة غير الإمام المصوم)، أي أن الرسالة اشتملت على أصلين متناقضين (أصالة السلطة + اصالة الغصبية).

\_ إن الرسالة لم تكن متطــورة في اطارهــا التـاريخي والمعـرفي العــالمين، ولكنهــا بالتــأكـيد كانت متطورة في الاطار التاريخي والمعرفي المشرقي والشيعي سواء بسواء.

\_ إن الرسالة جاءت كرد فعل وليست فعلاً مستقلاً وذاتياً، بمعنى أنهما جاءت للاحابة على تساؤلات مطروحة، ومثارة في تلك الحقبة من قبل خصوم المشسروطة، فأراد الساليني ومن موقع المنافحة والتبريو، اعداد رسالة يدحض فيها أدلة الخصم ويثبت فيها مشروعية الحركة اللستورية.

. . .

### هوامش القصل السادس

۱\_ حميت "المشروطية" بالتركية أو "المشروطة" بالفارسية "لأن القاتلين بها اعتبروا مواد الدستور بمنابة "الشروط التي يجب أن يتقيد بها الملك في حكم رعيته" ــ أنظس :د. على الموردي، نحـات اجتماعيـة مـن تــاريخ المـراق الحديث، دار كوفان للنشر، نندن، ط ١٩٩٧، الجزء الثالث، ص ١٠٣.

 ح. على الوردي، المشروطية الايرانية وأثرها في العراق، مقال نشر في مجلة الموسم، العدد الخامس، المحلد الثاني، ١٩٤٠هـ (١٩٩٠م)، ص ٥٠.

٣ ـ حسن شبر، تاريخ العراق السياسي المعاصر، التحرك الاسلامي (١٩٠٠ ـ ١٩٥٧)، دار المنشدى للنشر،
 بيروت، الطبعة الاولى، ١٩٩٠ الجزء الثاني، ص ١٣٠.

٤ ـــ الوردي، مصدر سابق، ص ٥٨.

٦ ـ عباس زنجاني، التورة الاسلامية في ايران، طهران، ١٩٨١، ص ٣٥.

٧ ــ شيخ شهيد فضل الله نوري، بحلد أول، ص ٢٧، ٩٠، ١٠٤، ٢،١٠.

٨ عبد الرحيم حمد على، للصلح المحاهد الشيخ عمد كاظم الخراساني، مطيعة النعمان، التحف، الطبعة الاولى، ١٩٧٧، ص. ٨٠.

٩ ــ كسروي، تاريخ مشروطة، طهران، ص ١١٩.

١٠ عبد الرحيم محمد علي، المصلح المخاهد الشيخ محمد كاظم الحراساني، مصدر سابق، ص ٧١.
 ١١ المصدر السابق ص ٧٧ ـــ ٧٣، عن جلمة العرفان، نيسان، ١٩٠٩، المجلد الاول، الجزء الشاك، ص

.171.

١٧ ــ محمد علي كمال الذين التطور الفكري في العراق، بغداد، ١٩١٠، ص ٣٣ ــ ٧٤. ١٣ ــ على الحاقاني، شعراء الغري أو النجفيات، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، ابيران، مطبعة بهمين، ١٠١٨هـ، الجوء العاشر، ص ٢٩.

١٤ - نشرت جريدة الرقيب البغدادية في العدد العاشر في الاول من نيسان ١٩٠٩ مشالاً بهنبوان (الاحرار وحرار الشهقيق في كربالاه هو وحرب الشهقيق في كربالاه المو وحرب الشهقيق في كربالاه المو وحرب الشهقيق في كربالاه هو وصول الشيخ جواند. وفصل الحامم بالهله لاستماع خطبه المؤرق، فذكر بمناسبة الحال ما أمر ب النبي (ص) من اجراء العدان والمساواة و المؤاساة . وقال إن الحسين (رض) لم يقتل الا بسيف الاستبداد فعارضه أحد اركان المستبدين في كربلاه و لم يجسر على القيام والثقوه بكلمة (لأنه أحقر من ذلك) بل كان مساقاً من جماعته وحربه الذين فجريدون لبطفتوا نور ا الله في قال من حضرة الشيخ وثابه وهاج وعونته لولا حضور كيل للصرف".

- ۱۵ ــ د. علي الوردي، لمحات احتماعية من تاريخ العراق الحديث، دار كوفان للنشر، لندن، ط ۱۹۹۲، الجنزء الثالث، ص ۱۹۷
  - ١٦ \_ محسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحلد العاشر، ص ٤٣ .
    - ١٧ المصدر السابق، المحلد العاشر، ص ٤٣.
- ١٨ ـ جعفر الخليلي، هكذا عرفتهم، المجلمة الإول، منشورات الشويف الرضي، قسم، ايران، الطبعة الاولى،
   ١٨ ١ هـ، الجوء الاول.
  - ١٩ ـ محمد على كمال الدين، التطور الفكري في العراق، ص ٢٠.
  - ۲۰ \_ المصدر السابق.
     ۲۱ \_ كاوشى در باره روحانيت، ص ۱۰ باللغة الفارسية (مجهول المؤلف وتاريخ الصدور).
    - ٢٢ \_ حسن الاسدي: ثورة النحف ٢٢.
- ٣٢ \_ يلترم الشيخ الآسوند موقفاً عائلاً لاستاذ الشيخ الانصاري في ولاية الفقيه للطاقعة، حيث لا يبرى في الإدارة التي يعددها اصحاب هذه الطروحة ما يشر الى ولاية الفقيه المساوقة الولاية الامام المصدوم، وأن الشقيق من الادلة "أنها في المناج و"جراب" أنظر: الشيخ عدد كاظم اختراسات عاشية كتاب المكاسب، صححه وعلى عليه السيد مهدي شحس الدين، وزارة عدد كاظم الارسادي، ظهران، البران، الطبعة الاولى، ١٠ ٠٤ ٨٠ صن ٩٤.
  - ٢٤ ... الشيخ محمد كاظم الخراساتي، المصدر السابق، ص ٢٧١.
- ٥٢ وبحّ علماء التحف : الشيخ تحمد كما فلم الخراساتي (الاعونية) والشيخ عبد الله المازندراني وشريعة اصفهائي، وعلماء كربارة: السيد صدر الاصفهائي، وحسين لفازندراني رسالة الى جمهور المسلمين آكامته والمنهائية والمناكبة على الأغاد وحاء في الرسالة الله المهافئة والحافية والمناكبة والمناكبة على على الأغاد وحاء أن الرسالة والمناكبة والمناكبة بن المسلمين، كان هو السبب الوحدة المدينة والله الإحداثية والمناكبة بلاد المسلمين، فلذلك ولاجل حفظ كلمة الوحدة الدينية والذب عن الشريعة المحدنية احتمدت الآراء واتفقت الفتاري بين المحتهدين العظام المراحاء الجغفرية وعلماء أهل السنة الكرام في بغداد على وحدوب الاعتصام بحبل الفتار على وحدوب المحاد المسلمين عنه الاحداث والمسلمين المنابعة المحام وحدوب المحاد المسلمين المنابعة المحام وحدوب المحاد المسلمين المنابعة الإحدام وحراسة جميد الممال الاسلامية. "وحيد الحسين الرشيج، خطابة در خصوص اتحاد المسلمين المراحة ومسلمين، عطيفة حيل المؤدن النصف 1714 هـ ص ١٧٤).
- ٢٦ ــ فواد الاحمد، الشيخ حسن على آل يدر القطيفي، مؤسسة البقيع لاحياء الـتراث،بـيروت، الطبعة الاولى، ١٩٩١، ص ١٩٢ ــ ١٩٣.
  - ٧٧ \_ عبد الرحيم محمد على، المصلح المجاهد الشيخ محمد كاظم الخراساني، مصدر سابق، ص١٨٠.
    - ٢٨.. حميد عنايت، الفكر السياسي الاسلامي المعاصر، مصدر سابق، ص ٣٣٥.
- ٧٩ حايد الرحيم محمد علي، مصدر سابق . \*\_ اعتمدنا في هذا الصدد رسالة التالين زكتيه الإمة وننزيه المله) للنشورة في بملة للوسم، العدد الخامس المحلمد الثانى لعام ١٩٩٠م ـ ١٩١١هـ بتعريب الشيخ صالح الجعفري والتي نشرت أول مرة في بجلة العرفان.
- ٣٠ \_ حامد الكنار، (دور العلماء للعارضة في السياسة الأيرانية العناص) في كتناب ( ايـــران ١٩٠٠ ــــــ ١٩٨٠. الثورات المعاصرة، القوى السياسية والاجتماعية،دور الدين والعلماء والتسلح وسياسة "التوكيل"،
- ۱۹۸۰.الثورات المناصرة، القوى السياسية والاحتماعية،دور الدين والعلماء والتسلح وسياسة التوكيل؟ مؤسسة الإعمان العربية، لمجموعة من الباحثين، الطبعة الاولى، نيسان ابريل ۱۹۸۰ م ۱۸۹۳.
- ٣٦ ــ: يلزم الالتفات الى أن رسالة النائيني تشرت قبل وصوله سدة المرجعية، ولكن "حين بدأ يخطو الى الزعامة الدينية وجد أن هناك بحالات واسعة سيستغلها خصومه لمهاجمته بسبب الآراء التي تضمنتها رسالته، والتي تتنافى

مع الزعامة الروحانية التي يويدها الرجعيون والجهلة علواً من كل تفكير حر مستقيم فمسعى الناتيني رحم، ألله الى جمهما وبذلك على ماقيل يومذك لشراء كل نسخة ما لايقل عن ليرتين ذهبيتين" حسبما ذكر جعفر الخليلي في بحلة العرفان المجلد ٤٢ ص ١٠٣٧، ١ سنة ١٩٥٦، ويقول السيد محسن الامين في الجسزء السمادس ص ٥٥ من اعيان الشيعة إن التاتين جمع الرسالة بعد وفاة الحراساني.

٣٢- الموسم، مجلة فصلية مصوّرة تعنى بالآثار والتراث، العدد الخــامس، المحلـد الثــاني، ١٩٩٠ ـــ ١٤١٠هـــ يورت، لبنان، ص.٨.

٣٣ ــ الشيخ اسماعيل المحلاتي، اللتالىء المربوطة في وجوب المشروطة، طبعة بوشهر ايران (د.ت) ص ٣.

٣٤ ــ النظم السياسية، د.ثروت بدوي، دار النهضة العربية، ١٩٧٢، القاهرة، ص ١٢٩.

٣٦ ـــ روبرت م ماكيفر، تكوين الدولة، ترجمة د. حسن صعب، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٦٦، ص ٣٤ ٣٧ ـــ أنفلر: جان جان والدوء في العقد الاحتماعي، ترجمة ذوقان قرقوط، طبعة بيروت.

٣٨ \_ تاريخ الحركات القومية، د. حاطوم، الكويت ج١ ص ٦.

٣٩ ــ النظم السياسية، د.ثروت يدوي دار النهضية العربية ١٩٧٢ القاهرة، ص ١٣٩ ــ ١٤٠ .

٤ ـ من خطاب في مسرح زيزينيا بمصر نشر في حريدة (مصر) في ٢٤ مايو ١٨٧٩م بعنوان(حكيم الشرق)
 أنظر علي شلش، جمال الذين الافغاني، سلسلة الاعمال المجهولة، دار رياض نجيب الريس، قبرص، ١٩٨٧ ص ٨٠
 ١٤ ــ العروة الوثقى، اهداد هادي محسرو شاهي ص ٤٠١.

# الغطل السابع

اتجاهات التغيير السياسي..

وانتصار الفقيه على الدولة

## ـ الاصطراع الفكري

ثمة تمول سياسي طرأ على الساحة الداخلية الإيرانية أفضى الى خلط الاوراق وطوى معه مرحلة بالغة الحطورة، بـانقراض الدولـة القاحاريـة سنة ١٩٢٤ وقيــام الدولـة البهلويـة، والــيّ ستشهد تحديات من نوع مختلف.

فقد جاه التحول السياسي الداخلي مع تشكّل تيارات ثقافية حداثية، أملي ظروفاً جديدة وآليات عمل مطورة. لقد مثلت ثورة الدستور عام ١٠ ٩ ١م، أول مواجهة مباشرة بـين تيـارين فكريين في ايران، كأول تكوين لصراع الثنائيات الذي شهده العالم الشرقي: الاصالة والمعاصرة، والقديم والجديد، مواجهة جرت عند الحد الفاصل بين الاجتهادات الإيديولوجية بين التيـارين المدين والتغريق، واستنفر الاحير في معركته كل الجهود لتقويض التيار الديـين، وشارك في هـذه المحركة مفكرون وساسة أوروبيون لصالح تيار التغريب.

لقد تميّن بعض الساسة والمبشّرين الاوروبين فرصة ينفذون منها الى المجتمع الايراني، بعد جهود مضنية ترند الى أكثر من قرن، فقد جاء (سرجان ملكم) وهـو من فعـول السياسيين الانجليز في الهند ثلاث مرات الى ايران في عهد فتح على شاه، في اطار مأموريات خاصة، كانت الاولى عام ١٩٨٠، من طرف قائد القوات الانجليزية في الهند، بصدد توقيع اتفاقية خطيرة مـع فتح على شاء خساب الانجليز، وبعد عودة سرجان ملكم الى بريطانيا عـام ١٨١١م، كتب في عام ١٨١٥م زتاريخ ايران) باسلوب أغرى الايرانيين بالتطور الحضاري الفريس، ودفع بجيل منهم لاقتباس النظم الفرية والترويح لها لجمهة تعميمها على مؤسسات المجتمع الايراني.

وكتب في نفس السياق أيضاً سي آر مارفام كتاباً بعنـوان (موجـز تــاريخ ابــران)، فشــقً قناة ثقافية اعتمـدها حيل من المتغرين في ايران، في التعبير عن الانبهار الشديد بالحضارة الغربيـــة، دون التفات الى خصوصيات الشعوب والثقافات وعوامل المكان والزمان، ونوعية النظــم والقيــم السائدة، فقيد درس هيذا الجيل الحضارة الغربية على علاقها. هيذه الدراسة بما أثارت من تساؤلات بدأت تشغل ذهن (مستشار الدولة)، وأحاقت به الجيرة حين أمعين النظير في أوضاع الحياة الفرنسية، وما فيها من تقدم علمي واحتماعي، فأصر على معرفة سر ذلك!

فجاء ميرزا ملكم خان (ناظم الدولة) بالسر، في جملة مقتضية، وقبال ما نصه:"إن سر تقدم الاوروبيين يكمن في كلمة قانون"، فكانت حافزاً على اصدار حريدة (قانون)، وبدأ ملكم خان يرصد فيها القوانين الاوروبية، وكان يستهدف في الاساس التوسل بالقوانين الغربية، في سبل إحداث تطور حضاري في ايران، فكان يعلن صراحة في الجريدة "إن تقليد الغرب ضرورة حضارية . ولأحد أصول الحضارة الحديثة وأسباب التقدم العقلي والفكري لانمتلك الحق في اعتزاع الجديد. نعم بجب أن نأحد العبرة من الغرب فنحن بحاحة لأن نأحد جميع الصناعات من البارود الى خياطة الحداء"(١) وتقدم ملكم خان باقراح للدولة الايرانية جاء فيه "لبعث التمدن في الدولة يجب أن تقدم الى إيران هيئة من المدراء والمهندسين الفنيين ويبلغ عددهم مائة شبخص من الغرب وتتسلم جميع الوزارات والمؤسسات المكرية فتقوم بتعليم الايرانيين نمط حديدة في الاورانين نمط حديدة في الاورانية أمام الشركات الاجنبية"(٢).

وتبع ملكم حان، عدد من المتقفين المتأثرين بالفكر الغربي، مشل تقي زادة وكان من الامذة خان، وأحد محرري جريدة (قانون)، فكتب في العسدد الاول منها "لابد من تأييد تمام لرواج الحضارة الاوروبية بلا قيد أو شرط والتسليم لمطلق لأوروبا وأحد الآواب والعادات والتقاليد والنظام والعلوم والصناعة والحياة وكل جوانب الغربحة، بدون استثناء، وحل كافة أنواع الروابط والاعتفادات السابقة.." وأضاف: "يجب على ايبران أن توول الى الغرب ظاهراً وباطناً حسماً وروحاً فحسب"، وخلص للقول: "يجب علينا أن نتحول الى افرنجة من قمم رووسنا حتى أهمس اقدامنا"؟.

ومن رواد التيار التغربي في ايران، مهرزا فتحعلي آخوند وكان عميلاً لروسيا القيصرية، عمل مترجماً للفات الشرقية، يقول آخوند: "لقد أضباعت شعوب آسيا حرية الكلمة اضاعة تامة، وهي عرومة تماماً من لذة المساواة ونعمة الحقوق الانسانية. عليكم جميعاً أن تعرفوا كبر كم (أي أوروبا)، فيحب أن تطيع دائماً أوامر ونواهي الغرب وتتعلموا أصول العبودية والآداب (أ). وهناك مسائل دائرة في كل أوروبا وهي المعتقدات الباطلة، هي موجب سمادة النفام والمجتمع، ولن يتحقق الرقي والامن والسعادة للبشر الا بهدم هذه المعتقدات الدينية.. وإن وجود العلماء والوعاظ الذين يشون علومه أي علوم الدين و وتقيناته إنحا ينزعون الراحة والنعمة من عامة الشيعة ويحرمونه من العمات الالهية عن طريق أن الموسيقي حرام، وأن

الاستماع للاغاني حرام، وأن الذهاب الى المسرح حرام، وأن الرقص حرام، وأن لعب الشطرنج حرام "<sup>(۵)</sup>.

وردد يحي دولت آبادي كعنصر ناشيء في تيار التغريب نفس المقولات، وكنان يعتقد بأن منشأ الامراض والمفاسد الاجتماعية المزمنة ناجم عن خلط الدين بالسياسة. بل أن فرجاً من المتغربين أمثال تقي زادة وسيد جمال الدين واعظ ودولت آبادي وملكم حمان وكسروي ونجمم أبادي يعتقد بأن الاسلام يقف عقبة أمام التطور والرقي والحضارة ..ويتبنى ... همذا الفوج \_\_ الفكر الحر المجيد عن الروابط الدينية والشريعة الاسلامية (<sup>7)</sup>.

من حانب آحر، نشطت حركة الترجمة وسط الإتجاه اليساري الايراني، وبدأت تروج الانمازي الايراني، وبدأت تروج الانماز الإشتراكية بعد قيام حيدر عمو أوغلي (قائد الشيوعية في ايران) وتقي أراني وهمو من المركة الوغلي، بالكتابة عن الشيوعية وشرح مبادىء الاشتراكية، ورسم مخطط تنظيمي للحركة الاشتراكية في ايران، والتي بدأت عملياً في التشكّل بعد شورة الدستور، ومنها (منظمة بحاهدي مشهد) عام ١٩٠٧م، و(المركز الغيي) في تبريز عام ١٩٠٨م، ويقول إيفانوف" ظهرت في عام مشهد) عام ١٩٠٧م المغامات الاشتراكية المنتقراطية في ايران الأول مرة، وظهرت منظمات المجاهدين عام مامه ١٩٠٥م، وراعا القوقاز ومدن شمال ايران، وكان هؤلاء يرتبطون عن طريس منظمة (همّت) بثوار ماوراء القوقاز ومدن شمال ايران، وكان هؤلاء يرتبطون عن طريس منظمة (همّت)

وبرز حزب تودة الثيوعي في ايران كأكبر جماعة شيوعية منظمة، تضم نخبة ممتازة من كبار الشيوعيين والمرتبطين بأفكار الموسسين الاوائل للشيوعية في ايران، وارتبط حزب تودة بالكومتون. أما التيار الليبرالي في ايران، فقد بقي تاريخياً الى حانب السلطة الحاكمة قبالـة التيار الليبي، فوقف تفي زادة ضد آية الله حسن مدرس في قضية اعلان الدستور في ايران عام ١٩٠٦. وحين وقع الانقلاب على الدستور بقيادة محمد على شاه، وضلوع تقي زادة في الانقلاب، بأنا تفي زادة الى السفارة البريطانية وسافر الى لندن ليلتحق برفيقه ملكم حان.

وفي عهد رضا شاه الذي تسلم الحكم بدعم بريطاني عام ١٩٢٥م، وقف التيار الليسرالي ال جوانيه، بل وشحمه على بعث القومية الايرانية، حيث قدام باصادة كتابة التداريخ الايراني لتهميش فترة التاريخ الاسلامي في ايران، كما شحّع على أعمال الحفريات والتنقيب عن الآثار التاريخية في ايران من قبل عبراء أحمانب فأعرجوا الجنتين المتضمحتين لكورش وداريوش من قريهما، للتبحو والتغني بماضي ايران الاسطوري بدلاً من الاسلام<sup>(١)</sup>، كما نشروا كتاب (ايران المتان) من تأليف حسن بيرينا (مشير اللولة) وترجموا كتاب (ايران باستان) من تأليف حسن بيرينا (مشير اللولة) وترجموا كتاب (ايران باستان) كريستين.

وسار رضا شاه بسيرة أتاتورك تركيا، فاستمد من الطراز الاوروبي براسج التغيير والتغريب، بدءا من انشاء مدارس حديثة تعتمد المتاهج التعليمية الغربية كمدرسة الحقوق ذات الطابع الفرنسي، مروراً بالبضات الطلابية الى الجامعات الاوروبية، وانتهاءً بالاجراءات التعسفية كالموابين المفروضة على رجال الدين والحوزات العلمية ونزع الحجاب وعاربة العمائم، والزام الايرانيين بارتداء اللباس الغربي<sup>(1)</sup> واعتماد المدارس المحتلطة واقرار التاريخ القومي الايراني كمادة أساسية في مناهج التدريس الحكومية.

من جهة ثانية، عمد رضا شاه الى غربلة اللغة الايرانية من الكلمات العربية<sup>(١١)</sup> غـير أنـه باء بالفشل الذريع، والطريف أن الرسالة التي بعث بهما رضا شـاه الى أحــد وزرائـه والمتضمنـة لقرار غربلة اللغة الايرانية، تضمنت كماً كبيراً من المفردات العربية.

ولسنا معنين هنا بالتوغل في تفاصيل البرنامج التحديثي لدى رضا شاه بمقدار ماتعنينا التشابكات المقدة التي أحاطت بالخط الفقهي النشط. فقد أصبح الاخير امام تحديبس منظومته الايديولوجية والتي لم تكن في وقت مضى مورد اختبار، بل على العكس كانت عرّكاً فقالاً للاتصار المؤمنين، الامر الذي اضطره للانسحاب السريع من حقل الصراع السياسي، ليبدأ في تنظيم صفوفه للدفاع عن تحصيتاته الفكرية.

لقد لعب التحالف المتين بين النظام البهلوي والاحزاب السياسية العلمانية دوراً خطيراً في تعويق حركة الفقهاء، فيما استجاب قسم كبير من أفرادها لتدابير السلطة، فانكفأ دور المرجعية في ايران، واقتصر على الفتيا وجباية الحقوق الشرعية وادارة الحوزات الدينية والتدريس وفي اقصى الحالات رعاية بعض المشاريع الخيرية ذات الطابع الـتربوي والاجتماعي، فيما كان الاغتراط في الشأن السياسي نادراً ومحلوداً.

ولا تنسى هنا الاشارة الى محاولات شاه رضا في التقليل من نفوذ المراجع في الشارع الايراني عبر اغلاق المدارس الدينية في قم ومشهد، والاصطدام المياشر بعقيدة الشعب، عبر اقامة الافراح في شهر عرم، وفرض قانون التحنيد الاحباري على طلبة العلوم الدينية وفرض اللهاس المدني علا بعض الحالات التي اقتصرت على رجال الدين الكبار<sup>(۱۱)</sup>، إذ وحد الشاه صعوبة بالفة في الاصطدام المباشر بهم، فرجّع استمالتهم، فكان يرسل وزير بلاطه لتفقد أحوال السيد ابو الحسيد ابو الحسفدام المقاني المقيم في العراق والشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية بقم (۱۱)،

بيد أن قسوة الشاه في مواجهة العلماء لجهة بحو نفوذهم، أفســدت علاقتــه بهــم، فكـان الشاه يميل الى تقليص نفوذ العلماء عبر القتل أو النفى، وتالياً جنوحه الى الدخول في تحمر مباشر ضد مشاعر الناس والعلماء، حيث طلب أن تقمام له في عشرة محرم زينة و فرح واستقبال في مشهد (مثوى الامام على الرضا الامام الثمامن للشيعة الامامية)، فامتنع العلماء عن استقباله وكان السيد حسين القمي من كبار علماء ايران في زمانه في مشهد استنكر هذا العمل، فوقعت القطيعة والمتافرة بين الشاه وضا والعلماء، وقرر الشاه نفي السيد القمي الى العراق بعد أن اعطاه نفقة السغر وهي العادة التي استحدثها القاحرايون في التعامل مع المعارضين لسلطانهم، فسكن القمي كربلاء، ودرس فيها وصارت له وجاهة وبعد خروج الشاه من ايران، واستلام ابنه عمد رضا بهلوي زمام السلطة، عاد القمي الى ايران، وفي زيارته لمشهد بحث منشوراً في أنصاء ايران يدعو فيه الاهالي للتعسك بالدين والعودة للحجاب ونبذ السفور، واستكار التدابير الشاهنساهية، ولكن منشوراً مضاداً مجهول للصدر أحيط مهمة القمي، فعاد القهتري الى العراق، ولم يظهر صيته الا بعد وفاة السيد أبو الحسن الاصغهاني حيث مال الناس في ايران وغرها الى تقليده (٢٠٠٠).

لقد بذل التدبير الشاهنشاهي في واقع الفقيه الشيعي كثيراً، كما تعرضت الحوزة الى حملة شرسة من جانب رضا شاه (۱۵) دادت الى استتار خصط الفقهاء السياسيين في ايران طيلة عهمد الشاه رضا مؤسس النظمام البهلدي، وتستغرق فترة العشرينات حتى مطالع الحمسينات، ليستأنف هذا الخط ظهوره بخطوات محسوبة مع بروز الحركة الوطنية في عهد الشاه محمد رضا بهلوى.

# كاشاني مصدق . الديني/السياسي من التحالف الى القطيعة

ادى الانزلاق في عهد رضا شاه نحو التحالفات الدولية، عن طريق تحويل ايران الى قاعدة عسام عسكرية اميركية وابرام الاتفاقيات الضخصة المجحفة كاتفاقية التعاون والمساعدات الدفاعية عمام ١٩٥٠ مومضاعفة الوجود العسكري الاميركية الى الإميركية الى ابران، بارتفاع عدد البعشات العسكرية الاميركية الى اربع بعثات اضافة الى ٩٠٠ عبير عسكري اميركي قدموا الى ايران بعد انسسحاب روسيا من شمال ايران الى حانب الهيمنسة الاميركية على البترول الايراني، ادى ذلك كله الى انبعات صحوحات سخط شعيي في ارجاء ايران، نتجت عن وقوع اضرابات عام ١٩٥١ في حقول النفط، وبدأت المساعي لاقامة جبهة رفض تطالب بتأميم النفط الايراني، وحرج خط الفقهاء عن صمته، وسرعان ما وجد نقاطاً مشوكة يلتقي على اساسها مع الجبهة الوطنية، فوقع سبعة من كبار علماء اللدين في ايران على فتوى جاء فيها "إن دعم الحركة من أجل تأميم النفط واجب دين على كل مسلم ايراني".

وبرز آية الله كاشاني كقطب ديني سياسي بارز في أحداث التأميم، ووفر الفظاء الديني والشيعي لحركة مصدق، في أبرز حدث يعبّر فيه عن التحالف بين الجبهتين الوطنية والاسلامية، وقد يكشف عن مستوى التسيّس الذي وصله الفقيه، فالكاشـاني الـذي بــذا نشـاطه السياسي عام ١٩٤٦ بعد عودته من التحف الى ايران، انبرى للدعوة للحهاد دفاعاً عن فلسطين، وشـحّع الايرانين على التطرّع لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين، ولكن رغم أن اللحكومة الايرانية من الصراع العربي ــ الاسرائيلي، الا أن مجـرد اللحـوة، مشفوعة بدو القضية وعدائها كالقضية الفلسطينية، أكسبت الكاشاني شعبية واسعة، وصنعت منه رمزاً سياسياً ووطنياً.

ويشير تولي الكاشاني مهمة الاستاد عوضاً عن القيادة في حركة التأميم وتداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يثير سؤالاً حول طبيعة التوازنات الجديدة والمراتب السياسية المستحدثة في العهد البهلوي، وهي في قسم كبير منها حرت في سياق خطة حكومية مرسومة، أدّت فيما أدت الى انكماش الحيط الديني لحساب الخيط الليبرالي القومي، فيما يحلل المؤرخ الايراني سبهر ذبيح ومن وجهة نظر ليبرالية عضة أن الذكسور مصدق رحل سياسي ليبرالي صرف وغير عقائدي ديني ويرى أن دور رجال الحوزة هو تأهيل الجماهير للوقوف الى جانب الحركات الوطنية والدفاع عنها لا غير أما مسألة تدخلهم في الشؤون التنفيذية وماشابهها فهو غير لائق بهم (١٦).

رييدو هذه التحليل صحيحاً، بالنظر الى سطح الاحداث، فقد سيّر الكاشاني مظاهرة شعبية طالبت باستقالة الحكومة، فكان لها مفعول سحري أدت الى استقالة حكومة حسين علا في ٧٧ أبريل ١٩٥١، وبعد يومين صادق المجلس على تعيين محمد مصدق رئيساً للوزراء في الإنجاو الدي بادر بتأييد الكاشاني الى طرح موضوع تأميم النفط الإيراني وشركة البرتول الإنجاو ايران، الذي باهر بأعلس فأصدر قراراً بالتأميم بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٥١، فكان فائحة صراع سياسي عصيب بين ايران والقوى الكرى، فيما بذأت الضغوط الداخلية تشمد حول حكومة مصدق من اطراف موالية لبريطانيا في الحكومة والبرلمان، وحاول الكاشاني تفكيك سلسلة الضغوطات مناطراف موالية لبريطانيا في الحكومة والبرلمان، وحاول الكاشاني تفكيك سلسلة الضغوطات بين الشاه ومصدق، فيما اتسعت شقة الخلافات بين الشاه ومصدق، تقامت في حزيران ١٩٥٢ حين استلام مصدق منصب وزير الدفاع، بين الشاه وهي من الوزارات السيادية النشطة في تلك الفترة بالنظر الى الصفقات والترتيات العسكرية بين ايران والولايات المتحدة، وعلى اثره قلام مصدق استقالته من رئاسة الوزراء، فنصب الشاه ايران والولايات المتحدة، وعلى اثره قلام مصدق استقالته من رئاسة الوزراء، فنصب الشاه مكانه (قوام السلطنة)، الذي اتخذ تدابير صارمة وفورية ضد أي تحركات شعبية عتملة، وأنزل الحيش في الشوارع، فأطلق ابة الله كاشاني فتوى بالجهاد جاء فيها: "..جب على كافة اخوتى

المسلمين الناهب للجهاد الاكبر لمقارعة الاستعمار والخونة، فليثيترا امام الجميع مرة أحرى إن الاستعمار وأياديه وكافة الخونة المرتوقة لا مكانة لهم في بلادنــا وسـوف لـن يعـود العهــد البـائد امناً...".

وحاول الشاه ثمني الكاشاني عن للضبي في تنفيذ مقتضى الفتوى، الا أن الوساطات فشلت فانفجرت التظاهرات في شوارع طهران رغم حظير التحول المفروض، ووقعت مذبحة عرفت بدرمذبحة ٣٠ تير)، فاضطر الشاه الى التنازل وأعاد مصدق الى منصبه كرئيس للوزراء إضافة الى منحه مهمة قيادة وزارة الدفاع.

على أن علاقاً دب إلى التحالف بين الجيهتين الوطنية والدينية، اثر تعسين مصدق الأشعاص شاركوا في ضرب الانتفاضة الشعبية الموالية لمصدق، بتنصيب اللواء وثوق الدولة والذي رقبالد المتعلق، الذي رشت اللواء المعادي (قبالد القادمين من كرمانشاه الى طهران وترشيح اللواء زاهدي (قبالد الانقلاب ضد مصدق) في منصب وزير الداخلية، اضافة الى التزام مصدق الصمت حيال بعض التدايير الإصلاحية والاجراءات الصارمة المفروضة على رجال الحوزة، يضاف الى ذلك انطلاق حملة تشويه مكتفة ضد اية الله كاشاني من قبل انصار مصدق في الجبهة الوطنية والمسيطرين على الصحافة الايرانية، وقد أدت تلك الحملة الى انشقاق التحالف وبدأت الساحة الإيرانية محمة بالكاشاني.

وفتحت تلك الحملة ثفرة واسعة في جدار التحالف، كما وفّرت فرصة سانحة لتقويض اركان الحكومة الوطنية، فقـام اللـواء زاهـدي وعسـاعدة معارنيـه في وزارة الداخلية بانقلاب عسكري ديّرته للخايرات المركزية الاميركية من السفارة الاميركية في طهران وسقطت حكومـة مصدق في ١٩ آب ٩٥٣.

وكان من نتائج انتكاسة حركة الكاشاني مصدق، افول الخط الاحتجاجي العلمائي، فيهنا تنامى الخط الليوالي داخل السلطة، انسحب الخط العلمائي عن الساحة السياسية وانكفاً الى معاقله التقليدية (الحوزات الدينية..) بعد أن عضدت شوكته، وصاحب هذا الانكفاء تعبشة مضادة مضحونة بالوان التقريع والتحريح ضد علماء الدين السياسيين، وتعالت الاصوات بتفكيك ماهو ديني عما هو سياسي، بل أن تصدعاً أصاب بنية الخط العلمائي الاحتجاجي وبدأ يفقد جزءا هاماً من رصيده، فقد برز آية الله السيد حسين البروجردي وكان من أنصار الولاية السلطانية للفقية (۱۷٪ كاحد المناهضين الاشتفال رحال الحوزة في السياسة، وحذر بعد نجاح انقلاب زاهدي وعودة الشاه في كلمة أمام حشد كبير من رحال الدين والعلماء في مدينة قم، من مغبة اغراط رجال الدين في الاحزاب السياسية أو الانشغال بالعمل السياسي.

وعب الالتفات هذا الى تتيجة أحرى بالغة الاهمية، فقد أعقب انتكاسة الخط الاحتماجي، فلهود تولاي في رد فعل الاحتماجي، فلهود انجمن حجتية في نهاية الخسينات على يد الشيخ محمود تولاي في رد فعل اعتراضي على للذهب البهائي الذي يرد جذر نشأته الى عهد القاحاريين على يد شخص يدعى (بهاء الله) وقبل أنه كان يحظى بندعم بريطانيا ابان العهد الاستعماري في ايران، وقد طرحت شخصية (بهاء الله) على اساس أنه الامام المهدي، وجاء بعده نائباه (شوقي) و(عباس افندي) اللذان قادا الحركة البهائية وإعلنا انفصال الدين عن السياسة، وحازا على احرازة في المهد الشاهنشاهي باسم (بحمع البهائية) وقد حقق الاخير رواحاً كبيراً في ايران، وكان من بين اعضائه عباس هويذا آخر رئيس وزراء في المهد الشاهنشاهي، و (هجير يزداني) أحد الاثرياء . الايرانين الذي تولى تمويل المجمع.

إن اساس فكرة التجمع تقوم على: أن الإمام المهدي قد ظهر بالقعل متمثلاً في (بهاء الله) وعليه فقد أسس الشيخ تو لاي بعد استفحال البهائيين في ايسوان، أنجمن حجنيه للتصدي للبهائية، وقد سمحت السلطات الايرانية في عهد الشاه محمد رضا بهلوي للإنجمن بالعمل شريطة عدم الانخراط في الشأن السياسسي، فكان من أقوى التنظيمات الدينية غير السياسية، وأهم مبادله: تعزيز الايمان مجتمية ظهور الامام المهدي، من أجل اقامة حكومة اسلامية. وأن مهمة الفرد المسلم في عصر الغيبة فيست اقامة الحكم الإسلامي وأنما اعداد الناس لانتظار ظهور الامام وقيادة الحكم الاسلامي، ورقيع قصل الدين عن السياسة، وهكذا أحجموا عن عمارسة النشاط السياسي، ما ساعدهم على الانتشار السريع في الحيط المجتمعي الايراني، ويمكن تصور حجم تأثير أنجمن حجنية من خلال كتابات د. شريعي الذي كان موضع هجوم ومكن تصور عدية والإحجبة، توحي بطبيعة الثقافة التي كنان أنجمن حجتيه يضطلع بترويجها في الحقيقة. (١٠)

وعلى اية حال، فقد راحت الثقافة التقليدية تتمفصل على تمزق الخط الاحتجاجي في ايران، وبرز اقطاب تقليديون ولدتهم الاحباطات التي اصابت صميم الخط الاحتجاجي، وبدأوا يطلقون من زوايا الحوزات العلمية موجة من الافكار التقليدية وترسيخها في أوساط العامة، واستعار أقطاب هذا الخبط من الرآك الشيعي مايعزلون به انفسهم وأنصارهم عن الميدان السياسي، فعاد التمحور على فكرتي التقية والانتظار، يمهر المذهب الشيعي بلون قداتم، وترسخت موجة الافكار تلك باسناد النظام البهلوي في ايران، الذي وجد في الخط التقليدي الوسيط العليمي الذي ستتوالد فيه أفكار العزلة والانتظار والتقية والشفاعة يعين بها الخط النهضوي عن الحركة، وبدأ شعار (فصل الدين عن السياسة) يروج في الساحة الايرانية،

و يسوّغ للنظام البهلوي تحويل الحوزات الدينية الى حقول مغلقة لعزل رجال الدين عن المشاركة في الحياة السياسية، وتمسك النظام البهلوي بهذا الشعار حتى مع تصاعد حركة الشارع الايراني عام ١٩٧٧، إذ وقف شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الدولة البهلوية وخاطب البرلمان الايراني قائلاً: "إن مركز آيات الله لهو أعلى بكثير من الدخول في حلبة الصراع السياسي وبالاسلوب الذي أقوم به أنا وأنت هاهنا "١٩٠١).

وبالرغم من أن الخنط التقليدي قد غدا بعد وفاة السيد البروحسيردي (١٣٠هـ عـ ١٩٠٥) وتبني الشاه البهلوي طرح وتأييد مرجعية السيد الحكيم في ايران لتفويت الفرصة على بروز مرجعية البريد الحكيم في ايران لتفويت الفرصة على بروز مرجعية ايوانية يمثل الخلط العريض في الوسط الشيعي عموماً (١٣٠)، ويجد قبولاً من العامة الانساقه مع ميول الافراد الى السسلامة في الدنيا، ولكن تلك التدابير لنقل المرجعية من ايران (٢٦٠ لم تحيط بصورة نهائية فرص ظهور قيادات سياسية مرجعية، ففي ظل اشتناد التدابير الشاهنشاهية تملك برز مراجع احتجاجيون أمثال السيد حسن الطباطباقي القمي وروح الله الموسوي الخميني وبهاء اللهن المحافزوي في أحداث يونيس و ٩٦٢ وقيادة الخط النهضوي اللدين المحافزة من المحافزة الخمينية وبهاء برز اية الله الموسوي المحبية المحافزة الخط النهضوي برز اية الله المخسوب على التدابير الشاهنشاهية ضعد. الحوزة، وحمل معه مشروع الدولة الدينية.

## الخميني . ولاية الفقيه

من الضروري الاشارة الى أن التبدلات في السلطة والواقع السياسي الايراني عموماً في المهد البيدلات ليست المهد البيدلات ليست المهد البهدلوي، فرضت أيضاً تبدلات في اتجاهات التغيير، وتنوع الياته، وهذه التبدلات ليست معزولة عن تأثيرات الاحباط الناشىء عن فشل الحركة الدستورية، وربما الى حد ضئيل عن فشل ثورة العشرين في العراق، الإمر المذي أدى الى تباين التصورات حيال ازمة السلطة وسبل استبلاله، كما نحد تحلياتها في انفراز أربع مناهج للتغيير السياسي واقامة الدولة الدينية يمكن رصدها على وجه السرعة على النحو التالي:

ــ التغيير المسكري: وتعد حركة ميرزا كوجك خان أول تجسيد لهذا النهج، إذ اتخذت من الغابات والاحراش قاعدة لانظلاقها نحو تنفيذ عملياتهما العسكرية ضد السلطة، ومأوى تلحأ اليه وتتحصن بداخله، ثم حرى تطوير هذا النهج من قبل منظمة فدائيان اسلام بقيادة نواب صفوي، وقد تخصصت في اغيال وتصفية كبار الوزراء ورجال البلاط، وكانت ترى بأن اقامة الحكم الاسلامي مشروط بانهدام مؤسسة الحكسم عبر تصفية رجالاتها، وعناصرها، وقمد تقمصت منظمتا فرقان وبحاهدي الشعب ذات الدور، الذي استمر حتى بعد انتصار الثورة الايرانية.

ما التغيير الثقافي، وهو على الضد من التغيير العسكري، ويرى بأن حذر التخلف ثقافي، وأن الازمة الحضارية التي يعيشها المجتمع الايراني لا سبيل الى حلهما الا بالتغيير الثقافي، الذي يقال اساسيات التفكير عند المسلمين الشيعة، وبنية الوعي التاريخي الشيعي، وهكذا بنية الوعي الدين الشمولي في الامة، ويقف على رأس هذا الدين الملهوي، بوصفه مدخلاً موضوعاً للتغيير الجذري الشمولي في الامة، ويقف على رأس هذا النهج الشيخ مرتضى مطهري ود. على شريعي، على أن اتفاق مطهسري وشريعي على تحديد هوية الازمة وميكانيزم التغيير لا يعني الاتفاق على المنطلق، أو على تفسير موحد للازمة الثقافية، وتالياً عالى التغيير بدرجة أولى.

- التغيير السياسي السلمي: وهو الجماه برى بأن تغيير السلطة يتم من داخلها، أي من خلال مؤسسات الدولة، وتحت قبة البرلمان باعتباره أحد الاقتية المهمة للتعبير عن المواقف، وربما أيضاً التغيير في طبيعة السلطة، ويعد السيد حسن المدرس رائداً بارزاً من رواد هـ أنا النهج، وقمد دفع حياته ثمناً من اجله، ثم تبلور في التحالف السياسي الفريد بين مصدى وآية الله كاشاني، العمل من أجل دفع الحكومة لتطبيق الدستور، ثم طور المهندس مهمدى بازركان (أول رئيس وزراء لايران بعد انتصار الدورة) في الستينات تجربة الجيهة الوطنية الإسلامية، بما يؤهل عناصرها للتسلل والانتشار في الجهاز الدولي، والانقضاض عليه من الماخل، وقمد اعداد العمل بها بعد انتصار اللورة، وزاد اعتمامه بها بعد تصفية التيار الليبرائي بشقيه العلماني والاسلامي من المكساني والاسلامي من

ساتتغيير الثوري الجماهيري: نهيج يهرى انهدام السلطة على يد الجماهير، باعتبارها صاحبة الوزن الاكبر في موازين القوى الداخلية، والحرك الاول والاقـوى لمجلة التغيير، ولكن تفلل الجماهير بحاجة الى قيادة العلماء والفقهاء، باعتبارهم مفاتيح الحراك الاحتماعي، والقادرين بفعل سلطانهم الروحي، حشد وتنظيم كل الطاقات في مقاومة السلطة، ثم الاتكال عليها في تغيير اتجاه السلطة أو بناء سلطة بديلة، وقد انفرد الفقهاء الاصوليون بهدا النهيج دون غيرهم، فبناء على التقليد المستحدث لعلاقة الفقيه/ المرجع، والجمهور/ المقلد، واستقرار العلاقة في دائرة المقدس، اكتسب الفقيه سلطة استثنائية نادرة، وهي منفذ واسع للجمهور، وتعززت هذه السلطة بعد سلسلة اختبارات أثبت عبرها الفقيه بأنه المؤمّل الافضل للوصول الى الجمهور، وصوحب المبادرة الاولى في امتلاك ارادة الجمهور، وتحقيق، لامر إذن على تموضح الفقيه في دائرة الاحداث، كمسا في: التنبىك/ المبيرزا الشيرازي، والحركة الدستورية/ الإعونــد الحراساني، وحركة التأميم/ الكاشاني، ثم تتوجت في الثورة الاسلامية الايرانية/ الحديني.

وفي الواقع، بدأت مع حركة الخنيين مفارقة تارئينة مفصلية، كونه أول فقيه شيعي يتطابق الفه السياسي مع حركته الاحتجاجية، بكلام آخر، أول فقيه شيعي بحمل مشروع دولة، ويسمى لتحسيده فعلياً، ونقطة تميز هذا المشروع، بأنه ثوري في خطابه السياسي والدبين، وثوري أيضاً في آلياته. لقد بدأ الخنيين تنفيذ مشروعه بجرأة نادرة على اساس تقويض التدابير الفقية السلطانية المرتهنة الى النص الديني، وأرساء قاعدة صلبة لمشروعية العمل السياسي، وأقامة السلطة (الله على ماساسها اطروحته في ولاية النطقة.

ومن دون استباق سياق البحث، فإن احداث ٢٢ آذار ١٩٦٣ إلى ماحرف بانتفاضة خرداد، لم ترمّق المتبنى الفقهي السلطاني للسيد الخمين، فحتى تلك الفارة لم يعرف عنه ظاهراً سوى كونه رجل دين معارض تنحصر مظالبته في العودة الى الاسلام واستقلال ايران واشاعة الحريات العامة، وهي شعارات تبقى في حيز العمل السياسي المهمة التي ناضل من اجلها أنصار الحميني حتى ذلك الوقت لم يتحاوز في تطلعه السياسي المهمة التي ناضل من اجلها أنصار المشروطة ومن بعدهم السيد حسن المدرس، فالاطاحة السياسية بالنظام القائم لم يكن بعد من أهداف السيد الحنيين وإن كان يحمل تصورات أولية حول الحكومة الاسلامية وولاية الفقيه بسل الصحيح أنه كان يدع الى اشراك الفقيه في برلمان الشاه، حيث يقول:"ماذا سيحصل لمر كان من بين ممثني المجلس الميتين من قبل الشاه، عدد من المجتهدين والعلماء المعلول، أليس من الافضل أن يضم محلسنا أيضاً فرادا من هذه الفقه بين صفوفه" ويقول ايضاً :"إن أولئك الذي لا يقبلون في الوقت الحاضر، هذا الامر فيان هولاء الفقهاء ايضاً لم يعارضوا هذه التشكيلات الناقصة و لم يفكروا في إضعاف اركان المكومة" 617.

والواقع، أن السيد الخميني لم يصل في ذلك الوقت الى اطروحة الخلاص ممثلة في رولاية الفقيه)، ويرد ذلك الى كونه لم يبلغ حيناك النصاب الكامل لحيازة مرتبة الاجتهاد، فكان السيد الخميني حيناك يصنف على طبقة حجج الاسلام وهي طبقة تدنو رتبة رآية الله) التي تمنح لرجل الدين المؤهلين لمقام المرجعية الدينية، وتمتد هذه المرحلة حتى نفيه من ايران حيث استطاع تعويض رتبته الحوزوية للتأخرة بنشاطه السياسي الفصّال ليحوز على رتبة رآية الله) من قبل آيات الله العظام في ايران، وتالياً تصييره مرجعاً لكيح حدر الشاه الى اعتقاله أو تصفيته (٢٠٠٠). ولكن يجرد قراءة عكسية لحركة التاريخ، نجد ثمة مدونة غير مرموقة لدى الامام الخيبين، بقيت في الظل حتى بعد انتصار الثورة الاسلامية الايرانية، رغم تفاعلها في الوسط الحوزوي الايراني، فلم يحظ كتاب (كشف الاسرار) الصادر بين عامي ١٩٤١ –١٩٤٢ من شهرة ورواج كما حظيت به مصنفات أخرى مثل (الحكومة الاسلامية) و(البيع) وغيرهما، في سياق التنقيب عن نظريته في الحكومة الاسلامية، فيما كان بوسع الباحث أن يجد في (كشف الاسرار) ما لا يجده في المدونات الاخرى.

والحال أن كتاب (كشف الاسرار) حاء كرد فعل على كتاب (اسرار هزار سالة) أي أسرار ألف عام للشيخ عهدي بايين شسهري أحد أسرار ألف عام للشيخ على أكبر حكمي زادة (إبن آية الله الشيخ مهدي بايين شسهري أحد مراجع التقليد في ايران في الربع الثاني من هذا القرن)، وطبع الكتاب عدة طبعات، قال فهه: "أولو الامر والولاية على للسلمين غير متحقة الا للائمة (ع) فقط"، وقال ايضاً: "أن الملوك، والخلفاء، والحكام، ورؤساء الدولة ليسوا ولاة امر وليس هم ولاية على المسلمين ""أن الموقت إلى الوقت الذي ينزع شرعية أي ولاية سلطانية لأي شخص مهما كانت صفته على شمخص آخر باستثناء الانبياء والائمة (ع)، يعتصم عبداً الاتنفار، وينادي في مضمره بالتوسل بالتقية.

فكتب السيد الخبيين رداً يشتمل على رؤيته في الحكومة الاسلامية والتصورات الاولية لاطووحة ولاية الفقيه المطلقة، متمثلاً مفهوم الامة الاسلامية الواحدة، التي تتوثـت عراها وتسم صيرورتها بانصهارها في اطار حكومة واحدة ليتحقق امر الله القاضي ببناء دولـة اسلامية "إن الله امر بهذا بناء كيان دولة اسلامية..ولما كان الامر شاملاً لكافـة الامة الاسلامية بأن تطبع تلك الحكومة المعبّر عنها بــ (أولو الامر) فلا بد من وجود حكومة واحدة لا غير"(٢٧).

وفي ظل هذه الحكومة، يضع الخديني للفقيه من النطاق البيروقراطي، ويتحله صفة المشرف الحكومية المتعارف عليها، بل يخرج الفقيه من النطاق البيروقراطي، ويتحله صفة المشرف والمهيمن والضابط لتدابير السلطة وأجهزتها وتشريعاتها على نحو لا تخلل فيه السلطة بالشريعة الاسلامية، تماماً كما حسد السيد الخميني ذلك عملياً بعد انتصار الثورة الاسلامية عام ١٩٧٨، حيث أصبح الخميني ولي الفقيه السلطة العليا النافذة على كافة السلطات "حينما نقول ولاية الفقيه لا نقصد أن يكون الفقيه وليساً أو وزيراً أو قائداً عسكرياً، إنما نقصد بذلك اشرافه التما والنافذ على القوى التشريعية والتنفذية للبلاد تحت اطار الدين الاسلامي"، ولكنه بغية تحاشي الموقع في اشكائية السلطة الثيوقراطية البي تفضى الى سيطرة المؤسسة الدينية على المدولة والاعتداء على اختصاصاتها، يفرق الخمين بن حكومة الفقيه وولاية الفقيم الدينية على المدولة لا نريد حكومة باسم فقيه، إنما نظالب بمكومة تتماشي مع قوانين الله تعالى. ودستوره الحكيم

الذي هو رحمة للعالمين، وهذا لا يتحقق الا بوجود العلماء وأهل الدين "<sup>(٢٦)</sup>، ولذلك لا يمكن للشعب أو للبرلمان أو للسلطة التنفيذية أن يكونوا مصدراً للقانون، بل أن السلطة التشريعية سابقة على السلطة التنفيذية وأن دور الاحيرة تنفيذ ماتمليه قوانين الله تعالى التي يصوغها الفقهاء في هيئة احكام وتشريعات وهذا ما يجعل الربط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حميمياً "يجب فرض قرة تنفيذية بعد القرة التشريعية. .ويجب الربط والانسجام بين هاتين القوتين ومادامت هاتان القوتان منفصلتين عن بعضهما فإنه من المستحيل الوصول الى الهدف"<sup>(٣٠)</sup>.

وبالرغم من تمثّل الحديث للإسلامية "إن اساس الحكومة الإسلامية السلطة التشريعية والسلطة التنشريعية والسلطات تساور في هامش ضيق وفي النطباق التنفيذي المحيض كونها تخضيع للقانون الألهي السلطات تساور في هامش ضيق وفي النطباق التنفيذي المحيض كونها تخضيع الشريعة حصراً، وتشمل احتهادات الفقيه الولي، فاللولة الإسلامية كما يوجي كتاب (كشف الإسرار) في جوهرها هي يتصادل الفقيه، والنظام الضربي مثالاً حيوياً في هذا المجال، كون هذا النظام مازال وصولاً الى اجماع فقهاء الشيعة، فالحمين الذي يفل في حالة استذكار متواصل لمشروع الدولة وصولاً الى اجماع فقهاء الشيعة، فالحمين الذي يفل في حالة استذكار متواصل لمشروع الدولة الدينية كما تكشف مصنفاته وحطاباته قبل اللورة الإسلامية وبعدها، يسمعي الى ارساء اركان الدينية تعديات على الملكية الفردية، فنحده في أسلمته الديني تفسيراً عقلياً لمثل هذا التدبير حين تدرج المسألة في سياق حماية الدولة الإسلامية لا الشيعي تفسيراً عقلياً لمثل هذا التدبير حين تدرج المسألة في سياق حماية الدولة الاسلامية لا على الماماة، وعكن أن نجد في قاعدة (الاهم والمهم) ما ينهض دليلاً في هذا الصدد.

فالنظام الضربي اذن يقصد به تأمين مصير الدولة، ولذلك يمنحها منـاورة فعّالـة في الحير الضربي (في النظام الاسلامي تتفرع الضرائب الى فروع بعضها يفردى الضرائب المسلم ندباً واختياراً.. الراجبة على قسمين: الضرائب السنوية الدائمة وهي الـني تؤخذ في حالـة السلم وعند قيام الحروب والانتفاضات. والثاني: الضرائب المؤقتة التي تؤخذ عند الضرورة، وهي غير عددة، وتفرض حينما ترى الحكومة الاسلامية عدم كفايتها واعتمادها على الضرائب من القسرائب من القسرائب. الحكومة الاسلامية عدم كفايتها واعتمادها على الضرائب.

إن محاولة استجلاء جوهر رؤية الإمام الحمييني في ضوء هذه القسمة الضريبية تتم مرتكزة على رؤيته الشمولية وتطلعه الكبيرفي اقامة دولة كهدف نهائبي وهو هــدف رئيســـي لكـل فقهـــ السياســـي

يقى قبل كل ذلك القول، أن من الصعب العثور على دراسات فقهية متخصصة التنعقق من إجرائية مفهوم ولاية الفقيه، وثبوتهما، وشهروط تكوينهما، وآليات عملها، والمحددات التي تحكمها، وليس أمامنا سوى دراسة واحدة طرحت في الخمسينيات الميلادية، في دروس آية الله السيد محمد رضا الكليكاني على طلاب الحوزة الدينية في قم ونشرت عام ١٩٦٣ تحت عنوان والهذاية الى من له الولاية. في ولاية الاب والجد والفقيه)، حصر فيها مناصب الفقيه في الحيز الديني على النحو التألي: الولاية الاب ويوسد منه وهلا مربوط بمسئلة الاجتهاد والتقليد، الثاني: القضاء ورفع الخصومة وقطع النواع بالحكم على طبق الموازين الشرعية والشواية والتقايد، الثاني: القضاء ورفع الخصومة وقطع النواع بالحكم على طبق الموازين الشرعية والشوعية والشوائين المدنية الدينية، من الحقوق، والجزائية.

الثالث: ولاية التصرف في أموال الصغار، والسفهاء، والمجانين، وجمع شتاتهم واصلاح أمورهم وتنظيم معاشهم بالمباشرة، أو بنصب القيم لهم، أو الاذن لفيره، وغير ذلك<sup>(٢١)</sup>.

و لم يأت الكليكاني في دروسه على ولاية الفقية المطلقة، بل نجد نصاً آخر ينفى فيه تلك الولاية، حين يتمرض لولاية النبي وأوصيائه عليهم السلام، "وأقوى ما استدل بمه، وأصرح ما يعتمد عليه في الملقام قوله تعالى فوالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في إلامور الاعتيارية التي اعتبرها العرف في عيشهم ونظم أمرهم وادارة حياتهم، أو الامور المدنية، التي لا بد منها في الحياة الاجتماعية المختصة بالطبيعة الانسانية، أو الغالبة عليها ثما يصلح دينهم ودنياهم، ولحفظ أمنهم واثمانهم وأما كونه أولى بهم في الجزئيات المتعلقة بعموم الناس، فليس مورداً للبحث ولا عمرا للعنارية ثم لنا للقطود الامور الاعتبارية المختلفة باختلاف المعتبر والاعتبار، والآية في مقام اعطاء الولاية وحملها للنبي علمي المؤمنين في سنخ تلك الامور بحيث أن له (ص) أن يروج صغيرة من شخص، ويسم أموالها، المؤمنين في سنخ تلك الامور بحيث أن له (ص) أن يروج صغيرة من شخص، ويسم أموالها، ويشمني ها، وكذا الصغير والسقيه، ومن هو قاصر عن القيام بامره، وتشمخيص مصالحه، أما لنقص في عقله أو ضعف في رشده، بل وله (ص) التصرف في أموال الكبار ونفسهم فيما ثبت الولاية والجواز لهم من الشرع " " "

ويخلص الكلبيكاني الى نفي الولاية المطلقة للفقيه "سن الواضح المسلم أنه ليس للفقيه ولاية تامة مطلقة، بحيث أن يتصرف في أموال الرعية، ويجب على الناس اطاعته في كل ما يامر وينهى مطلقاً"<sup>(۲7)</sup>، دون اغفال كون الكلبيكاني يرى وجوب اقامة اللولـة الاسلامية في عصر الغيبة وحصر حق تولي رئاسة الدولة في الفقهاء لأنهم "القدر المتين من الاسة والرعية للرياسة والرعية للرياسة والزعامة في الجملة" وقال ايضاً: "أن الفقيه هو المتيقن من بين الطبقات لأن يكون حافظاً للنظم وحامعاً للشتات "(٢٧")، وقال ايضاً: "يحكم ببوت الولاية للفقيه فيما يرتبط بسياسة الاجتماع وادارة المجتمع الا ما أحرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة الى الاسلام لاختصاصه بالنبي والاسام أو لانافص منه عليه السلام" (٢٧")، وحصر الكلبيكاني رئاسة الدولة في الفقيه ليس تقريراً لولاية النصية، وإنما يرتكز هنا على املاء عقلي يجيز له انتاج قواعد معبارية يسبي على اساسها المراتب الاجتماع، ويضع الفقيه في اعلاها باعتباره مصدر الحقيقة الوحيد، وضابط الاجتماع، والمؤهل لتنظيم سلوك الاشخاص، وهذا الاملاء المقلي قد يضيء لنا المعموض في موقف الكلبيكاني من صلاة الجمعة، ففي الوقت الذي يتحول الفقيه ولاية سلطانية في عصر الغيبة بحرمه في سابقة فقهية جديدة لم يعهدها انصار الولاية السلطانية للفقيه النياية عن الامام في اقامة صلاة الجمعة تعيناً أو تحييراً "الم

وفيما كان البحث الفقهي السلطاني يتنامى في الحوزات الإيرانية كسانت الحوزة العلمية في المتجدف قد الجمعت أمرها على الولاية الجزئية للفقيه، حتى وصول السيد الخميسيني الهها، بعمد التكامسة انتفاضة خوداد بصورة مأساوية، وصدور قرار بنفي السيد الحميسيني الى تركيا في يونيمو عام ١٩٦٤، نفيه ثانية الى العراق في أبريل ١٩٦٥ واستقراره في النحف الاشرف، حيث بمدأ من حامع الشيخ الانصاري يؤسس للاسلام الشمولي (يمكونه السياسي الغالب) وللبنسى النظرية لولاية الفقيه، وهنا المفارش، منذ تحولت النحف الم حصن منيم لولاية الفقيه الجزئية.

والخيين في سعيه الحنيث نحو بناء الدولة الدينية المرتكزة الى اطروحة ولاية الفقيه، يصعب حبسه في قائمة الفقهاء بالمعنى الحرفي، لا لكونه فاقداً لملكة استنباط الاحكام الشرعية (الاجتهاد)، وإنما لأن الفقه كما تشي تجربة السيد الخمين مدخل موضوعي لتوجيه الجماهير، وعمارسة الاصلاح الاجتماعي، والتغيير السياسي ولذلك فالحمين اقرب الى المصلح منه الى الفقيه، سيما وان عنايته بالفقه تتفاوت في الاهمية هبوطاً وصعوداً بقربها من مشروعه السياسي التغييري، المجرّعته بولاية الفقيه المطلقة، وكان اعتبادياً نحل الفقيه صفة النالب عن الامام المصوم في الجمعة والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المتكر، واقامة الحدود (١٠٠٠).

 وتستهدف التنظير للدولة الاسلامية المنشودة، وهدم التراث الانتظاري، وهكذا دحمض منيسات دعاة نظرية ولاية الفقيه الجزئية في معقلها. ففيما خاض المتدورون الايرانيون (الشيخ مرتضى مطهري، د.على شريعتي، والشيخ عمد مفتح..)، معركة مفتوحة مع رجال الدين المحافظين في ايران، فتح السيد الخميني معركة أخرى في أكبر معقل للخط التقليدي، وقرر الانتصار لاطووحة ولاية الفقيه المطلقة ورفد الخط المرجعي الاحتجاجي بمفاهيم حديدة في الفقه الشيعي السلطاني، فوجه سهامه لمعاقل الخط التقليدي وتحصيناته، وبدأ بتقويض مفهومي الثقية والانتظار<sup>(14)</sup>.

لقد صاغ الامام الحميني على بنى نقد العقل الانتظاري الغيبوي، وأسس الخط الفقهي التحزيئي مفهوم ولاية الفقيه تأسيساً على الدليل العقلي، وقال "قد ثبت بضرورة الشرع والعقل: أن ما كان ضرورياً أيام الرسول (ص) وفي عهد الاسام امير المؤمنين (ع) من وجود الحكومة لا يزال ضرورياً الى يومنا هذا، وهذا يفرض واجب تشكيل الحكومة على الناس."

و عاطب دعاة (تحريم الدولة في عصر الغيبة) قائلاً: "لتوضيح ذلك اتوجه اليكم بالسوال النالي: قد مر على الغيبة الكبرى لامامنا المهدى أكثر من الف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الامام المنتظر، وفي طول هذه المدة المديدة هل تبقى احكام الإسلام معطلة؟.. يعمل الناس خلالها ما يشاؤون؟ الا يلزم من ذلك الهرج والمرج؟. وهل حدد الله عمر الشرعة عامي عام؟. هل ينبغي أن يخسر الاسلام بعد الغيبة الصغرى كل شيء "<sup>(17)</sup>.

لقد سعى الامام الحييني في اطروحة ولاية الفقيه الى تحقيق الربط بين الفقه العبادي والفقه الدستوري الخاص بالدولة، بما نصه "لا تقولوا ندع اقامة الحدود والدفاع عن الثغور وجمع حقوق الفقراء حتى ظهور الحجة (الامام المهدي) فهـــلا تركتم الصــلاة بانتظار الحجة!"<sup>(17)</sup>.

وطور بحث ولاية الفقيه في كتابه (اليسم) (في الاصل محاضرات نشرت عام ١٩٦٩م) وأمده بتصورات واستدلالات عقلية مستفيضة، وابعادا واسعة، وتبت فيه مفهوماً متقلماً للاسلام الذي هو حسب السيد الخميني في المؤدى النهائي ليس شيئاً آخر الا اقامة الدولة، بما نصه "إن الاسلام هو الحكومة بشؤونها والاحكام قوانين الاسلام، وهي شأن من شؤونها بل الاحكام مطلوبات بالعرض، وأمور آلية لاجرائها وبسط العدالة"<sup>(21)</sup>.

وماينيغي الاشارة اليه هنا، أن وعي السيد الخنييني للدولة الاسلامية مؤسس على رؤيته الشمولية للدين الاسلامي، فالاسلام كما يبراه الخمييني "دين، علافاً للمذاهب والاديان غير التوسيدية، يتدخل في جميع الشؤون الفردية والاحتماعية والمادية والمعنوية والثقافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، ويشرف عليها. ولم يهمل أية ملاحظة، ولو كانت بسيطة لها دور في تربية الانسان والمجتمع وتقدمهما المادي والمعنوي، وقد حذّر من المواتع والمشكلات التي تقف في طريق تكامل المجتمع وسعى الى ازالتها (((\*\*)

ويشرح السيد الحميين هذا الامر بشيء من التفصيل والاستدلال، في وصيته الاحيرة بما نصه: "تدل ماهية قوانين الاسلام وطبيعتها على أنها شرعت لتأسيس الدولـة وادارة المجتمع ساسياً واقتصادياً وثقافياً، ويدل على ذلك:

أو لاً: تنوع القوانين والاحكام التي توفر مستازمات نظام اجتماعي متكامل، بمدءا بالإحكام والمقررات الحقوقية المباشرة مع الجيران والاولاد والمشيرة والقرم.. والاحكام الخاصة بالجياة الزوجية، مروراً بالقوانين للتعلقة بالحرب والسلام والتواصل مع سائر الشسعوب، وانتهاء بالقوانين الجنائية وفي حقل التحارة وفي الصناعة والزراعة. فجميع هذه الامور لها حكم وقانون، يرى الانسان.. وهو يشير بوضوح الى أي حد يهتم الاسلام بالحكومة والعلاقات السياسية والاقصادية للمحتمم.

نانياً: إذا أمعنا النظر في احكام الشرع، وماهيتها، وطبيعتها، أدركنا أن العمل بذلك وتطبيقه يستلزم تشكيل الحكومة ومن غير تأسيس حهاز واسع وعظيم للادارة والتنفيذ، لا يمكن اداء النكليف بالعمل بالاحكام الالهية".

من جهة ثانية، يميز السيد الخميني في اطروحته بين شكل السلطة في الاسلام والانسكال السلطوبة القائمة، فهو يؤسس أبنية نظرية جديدة للحكومة الاسلامية تشكل في النهاية شبه قطيعة مم:

أو لا : المتنعل السياسي الشيعي المستوحى من ثرات الغيبة والانتظار، فعلى الضد من رأي الغيبة والانتظار، فعلى الضد من رأي فقهاء القرن الرابع والخامس الهجري القاضي بتحريم دولة غير المعصوم، يفتي الإمام الخميين استناداً على عاجمة عقلة متفنة ورصينة بوحوب اقامتها بل ويضعها في مرتبة واحدة مع الإمامة النصية، ويقول مامو دليل الامامة النصية دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الامر عجل الله تعلق فرحه الشريف، سيما في هذه السنين المتمادية ولعلها تطول والعياذ با الله الى من السنين والعلم عند الله (١٩٠٧).

ثانياً: تجربه النصال السياسي الشيعي في الربع الاخير من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين باعتبارها تمل حينفاك ذروة المخيال السياسي الشيعي، ولهذا نجد السيد الحنييني ينطلق في تأسيسه لنظرية الحكومة الاسلامية بالعودة الى مسألة المشروطة والمستبدة لكونها من أكبر المحارك الفقهية والسياسية الشيعية المعاصرة والتي انشعب على بناها الخط الاصولي، إذ في اللحظة التي يقرض متبيات الفريقين (انصار المشروطة وانصار المستبدة) بشق خطأ حديدًا برسي من خلاله مفهوم الحكومة الإلهية أو ولاية الفقيه المطلقة بما نصمه "فالاسلام أسس حكومة لا على نهج المنسروطة أو الجمهورية الموستيداد المحكم فيه رأي الفرد وميوله النفسية على المختمع ولا على نهج المنسروطة أو الجمهورية المؤسسة على القوانين البشرية التي تفرض تحكّم آراء جماعة من البشر على المختمع، بل حكومة تستوحي وتستمد في جميح بحالاتها من القانون الالهي. وليس لأحد من الولاة الاستبداد برأيه، بل جميع ما يجري في الحكومة وشؤونها ولوازمها لا بد وأن يكون على طبق القانون الالهمي حتى الطاعة لولاة الامر"، فالحكومة الاسلامية في نظر السيد الحنييني هي (حكومة القانون اللعلمي)، المتحققة بشرطي: العلم بالقانون والعدالة، واستطراداً فالحكومة في فكر الخمين ليست نتاجاً اجتماعياً أو ظاهرة بشرية، وإنما "الحكومة الاسلامية ظاهرة الهية يؤمّن العمل بها، سعادة ابناتها في الذينا والآخرة بأفضل وحمالاً)!

ثالثاً: الفكر السياسي الحديث، فالسيد الخمييني يسني اطروحته في الدولة الإسلامية ( ولاية الفقيه) على لغة تقليدية تقرب من لغة التعليم الديني للدرسي، والمحاجمات العقلية الإسلامية، وسوف تبقى هذه اللفة حيّة وحاضرة في أغلب محطابات السيد الخميسيني ومصنفاته، وقد توحي مصنفاته في الحكومة الإسلامية بأن معركته الحقيقية مع الداخل، أي مع رحال الحوزة وفقهاء الشيعة المتمسكين بخيار (الانتظار).

وفي حقيقة الامر، أعاد السيد الخميني احياء طائفة كبيرة من المفاهيم الدينية القرآنية والنبوية في خطابه السياسي الثوري، التي كان قسم منها حجر الزاوية في البناء العقيدي للدولة، وسنجد في مفاهيم (الاستكبار، الاستضعاف، الشهادة، الامة الاسلامية، حزب الله، حزب الشيطان، الشورى، الاينار، الظلم، المظلومين، العدل، الزهد، الصيم، الدنيا، الآخر، الجنة، النار، العقاب، الثواب، الاحسان)، رغم كونها مفاهيم دينية بحردة، الا أنها جاءت كمحضرات دينية لا غنى عنها من اجل بناء عقيدة جماهيرية على اساس الاسلام، وتالياً توحيد الامة كشرط أساسي لنجاح مشروع الدولة.

وهكذا تم تدشين عقيدة الدولة، وليسس من المبالغة القول، بأن السبيد الخميني لم يقم مشروعه السياسي من خلال فلسفات سياسية حديثة، أو متينيات الفكر السياسي الحديث، ورعا سيذهل الخطاب السياسي للسيد الخميني الكثير من الباحثين، لكونه لم يقتف أثر معاصريه في التوفيق بين مفاهيم اسلامية محددة في الحكم والادارة والمفاهيم السياسية الغربية .. كما هي سيرة المنظرين والحزبين الاسلامين.

ويجب من احل معرفة سر اهمال السيد الخميني لتمثل الفكر السياسسي الحديث، التمييز يبن نظرتين تاريخيتين في الفكر السياسي الشيمي: الاولى: نظرة الجميل الاول الى الامامة السيّ أحيلت عشرة في طريق تفكير هـذا الجميل، وأستعملت كمبرر لاعتزال السلطة ونفي مشروعيتها، وتاليًا الاعتصام بمبذأ التقية والانتظار.

الثانية: نظرة الجيل المتأخر، الذي وحد في الإمامة الشيعية عزجاً أمثل لازمة الفكر السياسي الاسلامي، فاشتق هذا الجيل من الامامة مفهوم القيادة الاسلامية التي تملمي شروطاً خاصة في الحكم، كما تجسد دينامية فقالة يمكن أن تطبرًر بنى خاصة بعالم الافكار والتقاليد السياسية التنظيمية، وتالياً فهي سائي الامامة أمثلة في ولاية الفقيني بقدرة كبيرة ومن موقعه كفقيه على اشتقاق نظرية فرعية من الامامة، مثلة في ولاية الفقيه.

نفي تصوير عقلي متقن، يقول الخمين: "فكون الفقيه حصناً للاسلام كحصن سور المدينة لا معنى له الا كونه والياً له ما لرسول الله وللائمة من الولاية على جميع الامور السلام له الا كونه والياً له ما لرسول الله وللائمة من الولاية على جميع الامور السلام الا بالفقهاء الذين هم حصون الاسلام وقيام الاسلام هو احراء جميع احكامه ولا يمكن الا بالوالي السذي هو حمن. فالفقهاء امناء الرسل وحصون الاسلام لهذه الخصوصية وغيرها، وهو عبارة عن الولاية المناع الرسل وحصون الاسلام لهذه الخصوصية وغيرها، وهو عبارة عن الولاية المناع الرسل وحصون الاسلام لهذه الخصوصية وغيرها، وهو عبارة عن الولاية المناع الرسل وحصون الاسلام لهذه الخصوصية وغيرها، وهو عبارة عن الولاية المناع الم

وتأسيساً على هذا التصوير العقلي، فإن "الاعتقـاد بضرورة تشكيل الحكومـة وتأسيس الجهاز التنفيذي والاداري، حزء من (الولاية) مثلما أن النضال والسعي من اجل ذلك جـزء مـن الاعتقاد بالولاية، فلا بد لنا نحن الذين نؤمن بالولاية بأن الرسول الاعظم قــد عيّـن خليفـة بأمر من الله سبحانه، وعيّن ولي امر للسلمين مــن الاعتقـاد بضــرورة تشكيل الحكومـة. أن السـعي والمجاهدة لتشكيل الحكومة الاسلامية من مسئلزمات الاعتقاد بالولاية".

ويكتمل تأطير الحكومة الإسلامية كما يصوغها الاسام الخديني، في ولاية الفقيه الحائز على صلاحيات مطلقة بالتماثل مع ولاية النبي والاسام "إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل فإنه يلي من امر المجتمع ما كان يليه النبي (ص) منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، ويملك هذا الحاكم من امر الإدارة والرعاية والسياسة ماكان يملكه الرسول (ص) وامير المؤمن على مايمتاز به الرسول والامام من فضائل ومناقب خاصة.. "" أي مرحلة السبعينات والمراسلات في الشأن نفسه الصادرة في مرحلة السبعينات والثمانيات.

وهكذا، تمثل ولاية الفقيه المطلقة عند السيد الحميين، والتي تنسخ ماقبلهـــا من طروحــات سلطانية، ذروة الفكر السياسي الشيعي المعـاصر، والـــيّ تقعّـــدت في الاطروحــة الفقهيــة المؤصــــة والموسعة التيّ قدّمها اية الله الشيخ حسين علمي المنتظري في النصف الثاني من الثمانينات في هيئة عاضرات اعتمد فيها الاستدلال النقلي والعقلي وجمعت في كتناب تحت عنوان (دراسات في إلاية الفقيه أو فقه الدولة الاسلامية) في عدة مجلدات.

وعلى ضوء هذا الاستقاق، يوسس السيد الخميني في ظل المكون السياسي النظري الافزامي المقاري المتواسي النظري الافزامي المقلم الاسلام و والفية الله وقع الفقيه كأعلى قمة في الهرم السياسي، اللذي برقمى وظيفياً الى رتبة الامام في عصر الغيبة، لكوّن الفقيه حائزاً على شروط القيادة بمعايير المدرسة الشيعية، التي تفرض في القائد عدّره من لمراتب العليا للمؤسسة الدينية، أي بكلام آخر، تصبح السلطة في عصر الغيبة امتيازاً عاصاً بالفقيه بوصفه المكافىء الوظيفي للامام.

### تقويم:

ولكن، وغم ما يقال عن أن ولاية الفقيه كانت تمثل الرجمة الشيعية للدولة الاسلامية، فإن علف الكتافة الاعلامية التي حقليت بهما أطروحة ولاية الفقيه، يرتسم طيف واسع من الفقهاء المتدة من القرن الرابم الهجري الى الفقهاء المتدة من القرن الرابم الهجري الى القرن العشرين ليست على صلة بالنظرية سوى بعض الحلقات الشعيفة، وأن بحرد نظرة حاطفة في تصنيفات مراجع القرنين للماضين تنبيء بصورة جازمة عن بجهولية الاطروحة، فلم يتعرض فقهاء الحركة الدستورية في ايران: الناتين، والآعونذ، والمسازندراني، وعبد الله بهباني، وسيد شبه النام في الشأن السياسي، بل أكدوا كما أسلفنا على الحكومة البرالمائية، ومن جهة أحرى المينق فقهاء ومراجع هذا القرن على هذه السعة من الولاية، ونذكر هنا: السيد ابو الحسن يتفق فقهاء ومراجع هذا القرن على هذه السعة من الولاية، ونذكر هنا: السيد ابو الحسن الاصفهاني، والسيد كاظم اليزدي، وألميد المودي، والسيد عمود الشاهرودي، والشيخ مرتضى آل ياسين، والشيخ عمد حسين كاشف الغطاء، والسيد هدي للملائي، والسيد المحمد الروحاني، الماسير الرعم المحمد الروحاني، شهاب الدين المرعشي النحفي، والسيد حسين الطباطبائي القمي، والسيد عمد الروحاني، والسيد عدد الإعلى السيرواري، والسيد على الاسعادة،

ويمكن الاحتجاج في هذا السياق بأن الامام الخميسين لم يرتكز على نصوص وروايات قوية وقاطعة وكافية للاستدلال على ولاية الفقيسه، وإنما توسل بالدليل العقلي كحبار للادلة الهيدة أو الضعيفة أو غير المباشرة، أو حتى غياب الدليل اصلاً كقوله:"إن عدم النصب أي عدم نصب الالمة للفقهاء باطل..الا أن روايات ذلك لم تصل الينا"

والواقع، أن أدلمة القاتلين بولاية الفقيه المطلقة تركن الى المبنى العقلي في مسمعى الى تركيب استدلال نقلي من نصوص متنائرة ذات صلة بنطاق الولاية، كالنصوص الواردة في باب: ١ ـ الامور الحسبية (وكان اجماع فقهاء الشيعة على أن الامور الحسبية هي الامور الي "لا يرضى الله بإهمالها" والتي لا تتجاوز تعهّد شوون الايتمام والفائين والولاية على الطلاق وموارد أخرى جزئية)، ٢ ـ والرجوع الى رواة الحديث لمعرفة الاحكام الشرعية، ٣ ـ والادلة القرآنية على وحوب اتباع أهل العلم من قبيل (فاسألوا أهل الذكر)، وغيرها، ٤ ـ الرؤية العقلية الشمولية للاسلام كتشريع الهي لابد له من حملة ومبلغين وفقهاء.

ومهما يكن، فرغم اكتساح اطروحة ولاية الفقية المطلقة كما نظر لها الاسام الحنييني للساحة الشيعية، وثبوتها في دستور الجمهورية الاسلامية، باعتبار ولاية الفقية تمثل أعلى سلطة دستورية في البلاد، الا أن طبيعة تلك السلطة وآلياتها ظلت غامضة، فالسيد الخمييني لم يتعرض لولاية الفقية في نشاطه الحطابي الجماهيري إبان تصاعد الثورة الايرانية تحلال عامي ١٩٧٧ - المهم ١٩٧٥ م ولا حتى بعد انتصار الشورة واعلان الجمهورية الاسلامية في ١٩٧٩ ، باسستثناء اشارات باهتة وغير ملحوظة الى حقه الشرعي كفقية في تعيين المسؤولين في المناصب الحكومية، كما لم يتعرض لموقع الفقية في النظام السياسي الاسلامي. ومما زاد الامور غموضاً أن الخديني لم يقحم ولي الفقية في يبروقراطية الدولة، وإنما هو شيء يقع خارج حركة الدولة ويبروقراطيتها، فدور الفقية على الاشراف والتوجيه للسلطة، وضبط تدايرها الشرعية، دون الانخراط فيها، وإنما هي مهمات يفترض اضطلاع الفقية بها من خارج الدولة.

وفي المستوى العملي، لم يتضح ولسنوات طويلة بعد انتصار الثورة الايرانية ماهي حدود علاقة الفقيه بالدولة، منظوراً الى أن القطاع الاكبر من الشيعة سبواء من هم داخل أو خدارج خدود ايران لم يخضع لعمليات تثقيف كافية باطروحة ولاية الفقيه، ولعل من الاحداث الهامة في هذا الصدد، ما جرى بعد تشكّل بجلس الخيراء، حيث طرحت موضوعة ولاية الفقيه لأول مرة على الملأ الايراني باعتبارها اصلاً من الاصول الاساسية للنظام الاسلامي، الامر الذي أثار جدالاً حاداً وواسعاً في البرلمان الايراني، فيما فسّر بعض الاحزاب ولاية الفقيه على أنها احتكار السلطة من قبل رحال الدين، وحينذاك اكتفى السيد الخميني بالدفاع عن اطروحته دون التبشير بها أمام الرأي العام الايراني وكمان غرضه الاساس دفع الاتهامات التي وجهت للاطروحة بكونها شكلاً ديكتاتورياً جديداً، ويقدم النص التالي نموذجاً من الانشطة الدفاعية عن ولاية الفقيه:

"قضية ولاية الفقيه ليس بالامر الذي يوجده مجلس الخبراء، ولاية الفقيه أمر سنّه الله تبارك وتعالى..لا تخشوا ولاية الفقيه، الفقيه لا يستطيع أن يتعامل مع الناس بمنطق القوة، فإذا مـــا أراد فقيه ما أن يتعامل بهذا المنطق فسوف تنتزع منه الولاية"

ومما يزيد الامر غرابة، أن فطاعاً آخر من النشيعة لم يدرك معنى وحدود ولاية الفقيه سوى بعد مرور تسع سنوات على قيام الدولة الاسلامية الايرانية، مما يجمسل الاطروحة تحمرم في فضاء المجهولية والغموض. هذا الغموض تثيره مرونة أو عسدم ثبات الموقيف من سيرورة عمل الدولة، والذي يتراوح بين تحرير الدولة من سلطان الفقيه، أو خضوعها المطلق له، فمسن الشابت أن السيد الخميني بذل جهوداً كبيرة في سبيل تذليل العقبات الكؤودة التي تقف امام الدولة، وإن ادى ذلك أحياناً إلى مخالفة بنود الدستور.

ورغم كونه يمثل اعلى سلطة دينية في ايران، فإنه لم يكن بحبد ابتداءا انخراط عالم الدين في شؤون الدولة التنفيذية، فقد منع في مرحلة مبكرة من عمر الجمهورية الإسلامية رجال الدين من الترشيح لرئاسة الجمهورية، وقرر في وقت لاحق (عام ١٩٨٦) حل حزب (جمهوري اسلامي) المؤلف في الغالب من رجال الدين بل قرر السيد الخميني بعد تحقق حلمه التاريخي (حاقامة الدولة الدينية الشيعية)، الانسحاب الى قم لمزاولة وظيفته التقليدية كمدرس مع الاشراف غير المباشر على السلطة، الا أن التحديات التي واجهت الدولة الايرانية في بداية التصارها (وكان التحدي الاكبر الحرب العراقية الايرانية في ٢٣ سبتمبر ١٩٨٠) اضطرته للاقامة في طهران.

لقد حاول الامام الخميني في مرحلة مبكرة من عصر الجمهورية، القضاء على جدلية افتراضية في المهد، حول نفوذ واستثنار رحال الدين بالإحهزة الدونتية، فمهد السبيل لوصول حكومة ليرالية بقيادة مهدي بازركان وأضفى عليها تأييده في مناسبات عدة، فكان ينطها صفة دولة الامام المهدي، وفعل الشيء نفسه في عهد بين صدر، ولكن اخضاق المكومات الليرالية في الحصول على ثقة الامام الحميني وقطاع كيو من الشعب الايراني، أفضى الى تقدّم رحال الدين كبديل قائم للارتقاء الى المناصب العليا في المولة. "."

ورغم تمسك الخميني بالمفهوم الواسع لولاية الفقيه، الا أنه لم يسحب ذلك على الدستور الايراني الذي يعد من وجهة نظر الخايدين بأنه دستور حقيقي وفعّال تكشف عنه دفته في تحديد الصلاحيات ووظائف الاجهزة الدولتية، فلم يتطرق الدستور الايراني الى الولاية المطلقة وليسس في المواد الدستورية التعبير هذا، اضافة للي امتثاله للارادة الشعبية كحيار نهائي لتحقيق الشرعية، أما مسؤولية اختيار القائد (سولي الفقيه) فقد انبطت بمجلس الحنراء المنتخب بالاقتراع العام، دون إغفال لبعض الحالات التي تدخل فيها السيد الحديثي بموجب مقتضيات ولاية الفقيه المطلقة، منها تعين خليفة له (الشيخ المنتظري) دون الرجوع الى الاقتراع العام عبر بحلس الخيراء "المناطلة الحزيي.

واجمالاً، فإن السيد الخميني اعتمد في اتساع ولايته أو تضييقهما على "المصلحة" الـــيّ لا يقدر على تشخيصها، أو ادراك مضمونها وحدودها، سوى السيد الخميني نفسه. وهذا ما ثبت عملياً فيما بعد.

ظمة اشكالية برزت في آواخر حياة الاصام الخميني، في ادانة صريحة لولاية الفقيه من جانب السيد على الخامتيني (ولي الفقيه الحمالي) ابان توليه لرئاسة الجمهورية في خطبة صلاة الجمعة بجامعة طهران في ١٠ جمادى الاول ١٤٠٨ /٣ ديسمبر ١٩٨٧ بشأن توسع وزير العمل في صلاحياته مستنداً على اجازة الامام (ولي الفقيه) ومعرّضاً من طوف بنظرية ولاية الفقيه المطلقة.

لقد بدا من حديث الخامتي كما لو أن ولاية الفقيه المطلقة منفصلة عن حيز عمل الدولة، وهذا يعني من وجه آعو أن النظرية مازالت حبيسة الفصوض والمجهولية خصوصاً من أشخاص يفترض أنهم الاقدر على النبشير بالنظرية والامتال لما جاء فيها، ولذلك جاء رد الامام الحييني غاضباً، مع ماتضمنه الرد من اشارات حديدة لمساحة سلطة ولي الفقيم، واندرى السيد الحييني خلال هذه الفترة للتعريف باطروحته، ورد الاتهامات المثارة حرفا، فكتب أربع رسائل تضمنت ردوداً على أربع حهات من ينها مجلس الخيراء، وبحلس اعادة النظر في الدستور، المخامهرية، وقد أرضح السيد الخييني في رسائلة التي تداول فيها تصريحات السيد الخامتي في صلاة الجمعة، ونشرت الرسالة في السابع من كانون الثاني/يناير ١٩٨٨، وجاء فيها "أن التعير الذي نسب في أن الحكومة تمتلك الصلاحيات في اطار الاحكام الالهية تختلف تماماً عما قلته، فإذا ما كانت صلاحيات الحكومة في حدود الاحكام الفرعية، الهية، فلا بد من أن يكون غرض الحكومة الاهية والولاية المطلقة الذي أنبط بالنبي الاكسرم، ظاهرة عديمة المضمون والمعتمر، الحكومة شعبة من ولاية رسول اللقرص، المطلقة، وواحدة من الاحكام الاولية

للاسلام، ومقدمة على جميع الاحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج، وان باستطاعة الحاكم ان يخرب اي مسجد او بيت يقع في طريق الشارع، ويعطي قيمة ذلك البيت لصاحيه . ويستطيع الحاكم ان يعطل المساحد عند الضرورة، وان يخرب المسجد السذي يصبح كمسجد ضرار ولا يستطيع ان يعالجه بدون التحريب، وتستطيع الحكومة ان تلغي من طرف واحد الانفاقيات الشرعية التي تعقدها مع الشعب اذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والاسلام، وتستطيع ان تقف امام اي امر عبادي او غير عبادي اذا كان مضرا بحصالح الاسلام، مادام كذلك.

ان الحكومة تستطيع ان تمنع مؤقتاً وفي ظروف التنــاقض مـع مصــالح البلـــلــ الإمــــلامي اذا رأت ذلك ان تمنع من الحج الذي يعتبر من الفراقض المهمة الالهية) (أنظر الملحق السابع).

لقد سلط الحدث ذاته ضوءا كنيفاً على اصل اطروحة ولاية الفقيه، ورعا كانت الرسالة بناية تعريف القطاع الاكبر من الشيعة في ايران وخارجها على المضمون الحقيقي لولاية الفقيه المطلقة، مما أثارت تساؤلات وارباكات وسط القريين والبعيديين من الاطروحة، فيما اجتهد الباحثون الشيعة في تقصي حدور النظرية ومساحة انتشارها في الوسط الفقهي الشيعي على المتداد التاريخ، ولكن وفاة الامام الخمين في الثالث من يونيه ١٩٨٩ وضعت حداً للنساؤلات والتحريات، خصوصاً بعد استبعاد اية الله الشيخ حسين على المتنظري من منصب (خليفة الامام)، والذي أوقف المسار الطبيعي المرسوم لولاية الفقيه، وكان قسرار تنصيب بحلس الخبراء السيد على الخامتي قائداً (رهبر) للثورة الاسلامية خلفاً للامام الخيين ألفقد النظرية جزءا كبيرا من مصداقيتها، خصوصاً وأن الخامتي الذي بقى الى ذلك الحين رئيساً للجمهورية، ينتمي الى طبقة متأخرة في التسلسل الهرمي الحوزي، فلم يكن يملك الموهلات الفقهية الضرورية للصعود الى مرتبة (آية الله العظمي) المحصصة للفقيه الجامع لشرائط الفتيا.

وكانت تلك بداية افول ولاية الفقيه المطلقة، وربما كان القصبور في تجسير الفجوة بين الفقد كوظيفة دينية والولاية المطلقة كوظيفة سياسية، قد اسس لفصل عملي بين الوظيفة الدينية والوظيفة السياسية للفقيه، منذ صدور قرار بعزل الشيخ المتظهري عن منصب خلافة الإمام الحميني، فأصبح الحديث يدور حول (الحاكم الشرعي المبسوط اليد) يمعني وجود حاكم على رأس الدولة الإسلامية حائز على المكتف والقدرة، ويرمي هذا التفسير الى تحقيق ما هو أهم منه وهو الطاعة، فقد كان الحديث سابقاً عن ولي فقيه بحتهد جامع للشرائط المعبر عنه يصيغة (مرجع تقليد) يلي من امور الناس مايلي النبي والامام وعلى الناس الامتثال لاوامره ونواهيه، أما (مرجع تقليد) يلي من امور الناس مايلي النبي والامام وعلى الناس الامتثال لاوامره ونواهيه، أما

مرجع تقليد، فطاعته تنحصر في نطاق وظيفته كحاكم للدولـة لا كفقيـه بـالمعنى الضبيق للفقــه الخاص بالعبادات وللعاملات.

وقد سعى فقهاء الدولة الى تسوية اشكالية الانتماء الديني والانتماء السياسي، التي برزت المسيد والرحم، والانتماء السيد والمرحم، والانتماء السيد الخاصي، والانتماء السيد الخاصية والانتماء السيد على القدد والمرحم، والانتماء السيسي ممثلاً في علاقة الفرد الشيمي بالدولة الاسلامية (ايران)، يفلان في حالمة تعارض ما لم يتم ترجيح أحدهما على الآخر، فالانتماء الديني يسرد في باب الفتوى، وهي حكم المختهد في المنقية شرعية لموجعة المؤتفة ويجب عليهم طاعتمه للفقية نوع ولاية وحاكمية، وأصدر حكماً، فإنه يسري على كل الفقهاء ويجب عليهم طاعتمه فضلاً عن غير الفقهاء، ويكون عدم الأخذ بهذا الحكم رداً على الالمسة (ع) والذي (ص) ومن ثم رحل التقليد بالحرمة، ماهو موقف المقلد في هذه الحالة؟ يجيب بالسيد الحرائية؛ المسالمين "الجب اطاعة ولي امر المسلمين المقالمة الذي منها الدفاع عن الاسلام والمسلمين ضد الكفرة والفغةة والمهاجرين "الاسلام".

وعلى أية حال، فإن التفسير الجديد لولاية الحاكم الشرعي المسوط اليد، أو ولي اسر المسين، لم يضع حداً للاستفهامات، فقد ظل منصب ولي الفقيه فارغاً رغم المحاولات المكتفة لايجاد صيفة توفيقية بتفكيك ولاية الفقيه، عن طريق عزل منصب مرجع التقليد عن الولاية، باستقطاع حزء من ولاية المرجع على مقلّديه، والمتصلة بالامور العامة وتحديداً السلطانية، ونحها لو لوي الامر، في عملية أشبه بفصل الدين عن السياسة، وهنا الفصل بين فقه عبادي فردي، وفقه سلطاني جماعي، وحسب قول السيد الخامشي: "اتباع حكم ولي امر المسلمين واحب على الجميع، ولا يمكن لفتوى مرجع التقليد المخالفة أن تعارضه" ومنا يرد الترجيح والاستغراق الى ارتباط الم بالمصلحة الخاصة، ولهذا تخترق الربع على مقلديه في الاموار العامة، فلذا تخترق فتاوى وقرارات ولي الامر كافة الدوائر المرجعية، فلا سيادة لمرجع على مقلديه في الامور العامة.

لقد حاولت الحكومة الايرانية في المرحلة الاولى القضاء على احتمالات التشابك بين المرجع رولي الامر، عن طريق تبني واحتواء مرجعية قريبة من الدولية، تمثل لسياسات ومصالح الله وقد عرض عدد من أعضاء بجلس الخيراء على السيد الكليبكاني الاضطلاع بتلك المهمة، الا أنه رفض رغم كونه من دعاة الولاية السلطانية للفقيه، فيما قبل السيد محمد على الاراكي العرض وبدأت المحكومة تروّج لمرجعيته، فيما كان الاعداد جارياً لمرجعية السيد على الخامة في الخامة حول ولاية الفقيه.

ومع وفياة السيد الاراكي في ٢٩ نوفمبر ١٩٩٤، شهدت السياحة الشيعية عمومياً والايرانية بوجه خاص، مأزق خطيرا لم ينبع بحال من الفراغ المرجعي كما أشيع، في ظل استقطابات مرجعية متنافرة توارت خلال حياة السيد الخميني وبدأت بالبروز في الساحة الشيعية بمثلة في السيد محمد روحاني والسيد على السيستاني، والسيد محمد الشيرازي والشيخ حسين على المنتظري، والسيد القمي، وهي مرجعيات غير مقبولة من حانب النظام السياسي الايراني، وإنما يكمن المأزق الخطير في الحيز السياسي الدولتي والسعي الى اقامة بديل مرجعسي من جوف الدولة (٥٠٠)، فقد باتت المرجعية التي حققت نجاحاً باهراً في اقامــة الدولـة الدينيـة أحـد المكوّنـات الاساسية لمشروعية الدولة الاسلامية الايرانية، الامر الذي يفسر طبيعة وغاية الاستنفار بعد وفاة السيد الكلبيكاني في العام ١٩٩٤، من قبل مؤسسات رسمية (محلسي الشوري والقضاء) وشبه رسمية (جامعة مدرسين حوزة علمية قم والحوزات الخاضعة لها)، للحيلولة دون انتقال المرجعية خارج ايران، في ظل انتشار تكهنات بتدهور صحة الشيخ محمد على الأراكسي، وخلو الساحة الايرانية من مرجعية تنتمي الى حيل المراجع المعمّرين، ليفتح باب القـدر امـام النحـف الاشـرف التي ظلت تحلم باستعادة موقعها التاريخي في المسكونية الشيعية، ولذلك سعت الدولة الإيرانية حثيثاً الى تأهيل السيد الخامنيني لتعبئة الفراغ المرجعي الدولي، لوضع حد للقطيعة الحاصلة بين الفقه والولاية بالمعنى السلطاني المتحققة بعد توليه القيادة السياسية في ايران محلفاً للامام الخميين<sup>(٥٥)</sup>، غير أن الاوساط المرجعية والحوزوية لم تزل تنظر الى الخامنئي بوصفه قــائداً سياسياً غير مؤهل للمرجعية، وهذا ما استشعرته القيادة الايرانية مبكراً، فسعت لاحتوائه عن طريق تعبثة الرأي العام الايراني عبر شبكة صلاة الجمعة التي تغطى أرجاء ايران المختلفة، وتستهدف التعبشة اعادة تعريف مفاهيم: الاحتهاد، المرجعية، والتقليد، والاعلمية وثيقة الصلة بأطراف ثلاثة: العامة، المرجع، الدولة مستعينة بشروحات السيد الخميني لهذه المفاهيم، ففي رسالة بعث بها السيد الخمين للاجابة على طلب رئيس بحلس اعادة النظر في الدستور، قال فيها: " كنت أعتقد منذ البداية، وكنت أصرّ على ذلك، بأن شرط المرجعية غير ضروري، فالمجتهد العادل الذي يحظى بتأييد الخبراء المحترمين في مختلف انحاء البلد كاف. لقد قلت هذا في أصل الدستور، الا أن الاصدقاء أصرُّوا على شرط المرجعية وقبلت أنا بذلك، ويومها كنت أعلم بأنه غير قابل للتطبيق في مستقبل ليس ببعيد".

وفي تعريف السيد الخميني للمحتهد يقدل:"الاحتهاد المصطلح عليه في الحوزات غير كافي، فلو كان الشخص الاعلم في العلوم المعهودة في الحوزة، ولكنه غير قادر على تشخيص مصلحة المجتم، أو أنه لم يستطع التمييز بين الافراد الصالحين والنافعين عن غيرهم، وبشكل عام يفتقر للرؤية السليمة والقدة على أتخاذ القرار على الصعيد السياسي والاجتماعي، فإن مشل هذا. الفرد ليس مجتهداً في المسائل الحكومية والاجتماعية، ولا يستطيع أن يتسلم زمام امور المجتمع".

وبهذا التعريف، يضم السيد الخميني فرقاً جوهرياً بين الاعلمية الفقهية في الحوزة، والسيّ هي ملاك اختيار مراجع التقليد، والاعلمية بالمفهوم العصري، أي ادراك الفقيه للزمان الذي يجيـا نيه وبملك فنون التعامل معه.

من جهة ثانية، دعا الشيخ أحمد جني عضو بحلس مراقبة الدستور في الربع الاخير من عام 29 و إلى الربع الاخير من الم 99 و إلى المبحد الفقيه عام 1992 في صداحة الم اعادة النظر في الشروط المرسومة لتحديد صلاحية الفقيه كمرجع للمسلمين، بالنظر الى التعلورات التي شهدها المجتمع الاسلامية، وانتقد الحاولات الرامية الى فصل القيادة السياسية عن المرجعية الدينية في ايران، الامر الذي يؤول الى اضعاف الجمهورية الاسلامية، وتبقى هذه التعبقة في مسيّس الحاجة الى اصطفاف مراجعي لتأتي تحارها، فهذا التعريف الجديد للتقليد، والاحتهاد وإن كان يحمل الوجه الاول منه على أهمية التحام السياسي في الدين، بالنسبة للدولة واستفرارها، فإن الوجه الآخر منه يحمل بطبيعة الحال على صعوبة إن المربد الخامئي.

ومن نافلة القول، أن من خصائص التسلسل الحوزوي الهرمي، ما يفرضه من رقابة صارمة على رجال الدين، فبالرغم من افتقار الحوزة الى مدونة لوالح وقوانين، الا أن ما تواطأت الحوزات الشيعية عليه من تقاليد تخضيع المراتب الحوزوية لرقابة صارمة، فلا تسمح لأحد بالصعود لمرتبة الاجتهاد، دون المرور بسلسلة طويلة ومعقدة من التدابير، أو مراحل تبدأ بدراسة المقدمات، مروراً بدراسة السطوح ودراسة الحارج واشتمال الاحيرة على التباحث والتحقيق والتقرير والحضور المكتف في بحالس كبار المجتهدين "وبعد الاطمئتان للطالب في اتقان بحوث الحراج وملكته القدرة على البحث والاستنباط وصوغ الدليل والجمع بين الاحاديث ووجوه الرأي، ومناقشة الاقوال يشهد له بالاجتهاد (<sup>(١٠)</sup>) في اعتراف كبار المجتهدين بحيازة طالب الديس على ملكة استنباط الدليل، وقد تتطلب العملية عمراً طويلاً يصل احياناً الى ثلاثة أو أربعة عقود يصرف الطالب قبل أن يجرز ملكة الاجتهاد، وقد يحتاج الى سنوات أخرى للتدريس والتصنيف كيما يعرف المخاصة على معباً للغاية لكونه لم يمر حسب تعبير السيد محمد باقر الصدر "بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخي" (١٠).

ولكن فيما يبدو، ليس هنــاك ضمانـات حقيقية في هــذا الجـال، بمعنى لا يمكن تقايــم ضمانة أكيدة حول صعود هــذا الجتهد وسقوط ذاك، وقــد حــدث في السبعينات والثمانينـات الميلادية أن لقيت مرجعية السيد محمد الشيرازي اعتراضاً من قبل حوزة النجف وكان المعرر الوحد أن الشيرازي لم يحضر دروس البحث في النجف الاشيرف، كما أنه لم يسلك الطبرق التقليدية للمرجعية فقد حاز على اجازات الاجتهاد من كربلاء وهي مورد تمخفظ بالنسية للنجف الاشرف على وجه الخصوص، ولكن بعد سنوات اصبح في عداد المراجع الكبار للشيعة. وقد لعب فيها مقلدوه دوراً كبيراً في تعميم مرجعيته والدفاع عنها، زائداً المجهود الذاتي المضاعف الذي قام به الشيرازي لتثبيت مرجعيته عبر سلسلة المصنفات الفقهية الطويلة.

أما بشأن مرجعية السيد الخامئي، فربما كانت النحف الاشرف الاقدر على التعبير عن المأزق السياسي/المرجعي الايراني كونها تشعر بعمق خسارة موقعها التاريخي كمركز استقطاب مرجعي رئيسي على الساحة الشيعية منذ انتصار اللورة الايرانية وتالياً انتصار خط ولاية الفقيه المطلقة، فقد تكيدت النجف خسارة فادحة حين فقدت قاعدة عريضة من الشيعة العرب اللين كانوا لزمن طويل وسيطاً مناسباً لنصو المرجعية التقليدية، وزاد في انتكاسها التدابير الامنية الصارمة للنظام العراقي واستبسال الاخير في تفكيك المرجعية للحيلولية دون انبعاث حركة الحجاجية ترمي إلى قلب نظام الحكم على غرار ماحصل في ايران، الامر الذي سمح لقم كمركز استقطابهم سياسياً ومرجعياً، بالاستعانة بأجهزة الدولة ومؤسساتها.

لقد شعر النحفيون بالمرارة، حين حاءت قائمتا المرشحين للمرجعية ـــ بعد رحيل الآراكي ــ خالية من أي مرشح لجفي، مما اثار حفيظة وشكوك البعض، وقال أحدهم "لست أدري ماهذا الاعراض عن النحف وحوزتها؟"، واستنكر ايضاً طريقة تنصيب المرجعية في ايران مما "إن المرجع الديني وكما تعودنا سابقاً وسيظل هذا ايضاً يكون مرجعاً بالطرق الطبيعية المتبعة تاريخياً عندنا دون تنصيب أو اعلامية أو دعاية أو غير ذلك.. "<sup>(۸م)</sup>، لأن المرجعية حسب قوله "منصب رباني. المتمم لخط الامامة والنبوة فهو عفوظ بالعناية الالهية من أن تتلاعب به الاهواء أو تتحكم به الرغبات والمصالح الآنية الضيقة.. "<sup>(۳۸)</sup>.

ثمة اشارة ضرورية، الى أن الواقع السياسي الجديد عقب النورة الإسلامية الايرانية فرض معادلة جديدة ونظاماً معيارياً عتلفاً للمرجعية (نورية وعافظة)، فالنضالية السياسية دخلت كعنصر فقال في بنية المرجعية الشيعية، وقدّر لهذا العنصر ترميم الصدع في جدار المرجعية في نطاقها الفقهي (الدواني السابق لدى نطاقها الفقهي (الدواني السابق لدى الفاتيكان حول مرجعية السيد الخامتي بقوله: "إن التاريخ الجهادي والسياسي والاداري الدي يملكه السيد الخامتي ودوره الحالي في ادارة مؤسسات الدولة المدنية والدينية تعطيه الاولوية

لاحراز المرجعية العامة "<sup>[17]</sup>، وللسبب ذاته يحظى رجل الدين السياسي بخصوصية أحرى، يعبّر عنها أغراطه في الدولة وافادته من سلطانها لتوفير غرض ديني، فليس للمرجعيات أن تفرض نفسها بصورة مستقلة دون الاستعانة بقوة سياسية، فقد اصبحت الدولة قوة حبّارة في تحقيق مايعرف في الفقه الشيعي بـ (الشياع المفيد للاطمئنان) كأحد آليتين اضافة الى شهادة عللين من أهل الخيرة يتحقق من طريقها التقليد، واستقطاب اكبر قدر من المقلدين، هذا الشياع تحققه الدولة عبر وسائل الإعلام والوكلاء والانصار.

ومن المعروف أن ليس للخامنتي حتى تاريخ اعلان اسمه كأحد المرشحين للمرجعية العليا للشيعة، رسالة ععلية، وهناك كتاب بعنوان (درر الفوائد في أجوبة القائد) عبارة عن مجموعة مسائل فقهية وجهت في كتاب طبح في لبنان في أبيان في أبيان في أبيان في أبيان في أبيان في أبيان في الموافق المحلم الموافق المحلم الموافق المحلم الموافق المحلم الموافق المحلم الموافق المحلم الموافق الموافق

وقد يفي بيان المعادلة الدولتية الجديدة هذه، ضمور المرجعيات الاحرى الناشطة خمارج مظلة الدولة، فقد اصبحت مرجعيات مثل الروحاني والقمي والشيرازي والمتنظري محصورة في نطاق الاجتهاد الفقهي (الفتاوى) بسبب مواقفها من الدولة الاسلامية في ايبران، رغم ماتحرزه مرجعيتا الشيرازي والمنتظري من نصاب كامل فقهي/سياسي<sup>(17</sup>).

ولكن احفاق الدولة الايرانية في تنبيت السيد الخدامئي، كمرجع أعلى للشيعة (١٦) أدى الى التخفيف من حدة الطرح المرجعية)، والتوصل بالنطاقات التقليدية الحوزوية عن طريق اصدار بيانات تدرج السيد الخامئي ضمن قائمة مرشحين للمرجعية من قبل جامعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم (١٠٠٠)، وجامعة روحانيت (١٦)، باستبعاد المراجع الشيعة غير المتصاهين في الدولة الايرانية، ويرد هذا التخفيف الى تنامي حركة نقدية داخل ايران وخارجها منذ وفاة الامام الخميني واستبعاد الشيخ المتنظري كخليفة متحدر بصورة طبيعية من النظام القيادي للمرجعية الإيرانية، فقد عارض الهيض بصوت مسموع تلك العملية القيصرية لولادة المرجعية البديلة للجمهورية الإسلامية، الإمر الذي أرجأ التمجيل في طرح الخامئي كولي أمر المسلمين.

وورد في بيان جامعة مدرسين الصادر في مطلع شهر ديسمبر ١٩٩٤ قالمة باسماء سبعة مرشحين للمرجعية، أدرج ضعنها اسم السيد على الخامتين كأحد المرشحين للمرجعية، وإلن كانت المفاضلة كما يرمز البيان تتجمه الى الخامتين، بالنظر ـــ حسب البيان ــــ "الى خطورة المرجعية وارتباطها بمصالح للمسلمين واستقلائهم وعزتهم مضافاً الى مؤامرات الكفسر ضد الإسلام"(۱۷) كما أصدوت حامعة ووحانيت بياناً مجاثلاً بنفس التاريخ قلصت فيه قائمة للرشحين للمرجعية وحصرتها في ثلاثة وقلامت السيد علي الخامتي كمرشح أول<sup>(۱۸)</sup>.

وتعضيداً لما جاء في بياني جامعة مدرسين وجامعة روحانيت، أعلن ١٥٠ نائباً من مجلس الشورى الايراني في الخامس من ديسمبر ١٩٩٤ عن تأييدهم لمرجعية السيد علي الخامتي، واحتسب الاعلان خطوة ذكية لحسم التردد في قائمة المرشحين، وتفعيل سلطة الدولة في تحقيق الشياع المفيد للاطمئنان.

لقد بذلت الدولة الايرانية ما في وسعها لتنصيب السيد على الخنامئي مرجعاً أعلى للشيعة، ولكنها اصطدمت بصلابة المعادلة المرجعية الشيعية التقليدية، لأن في مواصلة المسعى رهانات عطيرة قد تفضي الى اعتمال النظام السياسي الايراني نفسه، ولذلك قبر السيد الحنامئتي الانسحاب ظاهراً من حلية المنافسة والسماح لارادة العامة الحرة تقرير المرجعية المناسبة (<sup>777</sup>)، فيما نشط الانصار في استعمال اقصى وسائل الاقناع الجماهيري، واستدعاء طائفة من التحذيرات الشرعية، من قبيل وجوب طاعة ولي الامر، والامتثال للتكليف الشرعي،

وقليل من التأمل، يظهر أن النمو المتاعر لمرجعية السيد الخامتي، ناشيء هو نفسه، عما قامت الدولة وبعض المؤسسات الحوزية شبه الرسمية في خلقه من ترتيب قوائم الترشيع للمرجعية، والزخم الاعلامي الذي ناله مرشحون الدولة، بما حسر الفحوة بين السيد الخامئلي والمراجع الكبار المعروفين، وأصبح طرح مرجعية الخامئلي لا ينطوي على خلل ملحوظ، بالنظر الى طيف المرجعيات الجديدة التي بدأت تطرح في الساحة الشيعية الايرانية والعربية.

## ولي الامر/الفقيه

نفترض بادىء بدء أن الخلاف المتصاعد حول مرجعية السيد الخامئي قد انتهى، بالنظر الى استبدال فرق ترويج المرجعية تكتيكاته، والعمل خارج دائرة الاضواء، وأيضاً بالنظر الى وصول قطاع كبير من الشيعة، والنحب الشيعية الى قناعة راسخة بأن السيد الخامئي باعتباره على رأس دولة \_ مؤهل بدرجة كافية للتعامل مع قضايا العصر والتحديات الراهنة، وقادر على استخدام سلطان الدولة وامكاناتها في حسم الخلافات والتناقضات التي تطرأ على الساحة الشعية بين الفينة والاخرى، وعلى مساحة أكثر اتساعاً يمكن القول بأن الخامئي سيكون أقدر

من غيره على تسوية الخلاف التاريخي بين السنة والشيعة، سعياً الى تحقيق الوحدة الاسسلامية، أو التقريب بين المذاهب الاسلامية <sup>(٣٠</sup>).

ولاريب أنها مبررات مقبولة، ولي ان أفلسفها على هذا النحو: لقد أثبتت التجارب مركزة العقل والمصلحة في التمثُّل النصوصي، ففي غير الدولة لـن نجـد فقهـاً واقعيـاً، وفي غير الدولة لن نجد تجديداً حقيقياً لأبواب الفقه وايضاً حروجاً من زنزانة الاجماع الفقهي/ التـاريخي، ثم جاءت ولاية الفقيه المطلقة كنتاج شبه عقلي، لتمنح الفقيه مناورة أكبر في الاطـار الفقهـي/ السلطاني، وقدرة على مخالفة سلسلة الإجماعات الضعيفة، وكل ذلك مشفوع بقوة الدولة، فمحرد مطالعة سريعة للرسائل العملية الصادرة بعد قيام الجمهورية الاسلامية الايرانية نجد أن التردد في تجاوز سلسلة الإجماعات الفقهية الشيعية في الحقل السلطاني حرى حسمه، ولم تعد تشكل عائقاً أمام انتاج احكام دينية متطورة حداً وإن كانت مرتكزة الى اسس عقلية محضة. ولدينا مثال صلاة الجمعة ما نعتمد عليه في استجلاء هذه الحقيقة، فقد أصبحت صلاة الجمعة جزءا من مكونات شرعية الدولة الاسلامية منـذ العهـد الصفـوي وحتى الآن، ولذلك حرى التشديد على اقامتها، بل أن ربط شؤونها بولى امر المسلمين بات امسراً لازماً وضرورياً لتعزيز المشروعية الدينية، والابقاء على فاعلية هذا الطقس الدين الحساس، بالنظر الى اسهاماته الجليلة في التعبئة السياسية والدينية الجماهيرية منـذ قيـام الجمهوريـة الاسـلامية وحتى الوقـت الراهـن، فصلاة الجمعة (ونخص بالذكر خطبتي الجمعة) تحولت الى أبرز وسائل الاقناع الجماهـيري. لقــد شددت الرسائل العملية الصادرة بعد قيام الجمهورية الاسلامية على صلاة الجمعة، وقاربت في أحكامها حد القول بوجوب اقامتها عيناً (٢١)، كما أظهرت رسالة السيد الخامنش (احوبة الاستفتاءات تحرراً كبيراً كثمرة ارتقائه الى قعمة الهرم السياسي، وتنصيبه ولى أمر المسلمين، ما يخواله صلاحيات واسعة لم تكن مورد قبوله حين كان يشغل منصب رئيس الجمهورية (٧١)، فاضافة الى استيعابه مهمات الامام المعصوم، نجده يقدّم إجابات متطورة في الموضوعات الكبرى في الفقه السياسي الشيعي كصلاة الجمعة، والجهادالابتدائي، واقامة الحدود في عصر الغيبة، والامر بالمعروف والنهى عن المنكر الزائد عن اللسان(٣٣).

والحال، كما أن الفقيه بحاجة الى قوة الدولة، من أجل استحداث وتعميم المعارف الدينية والاحكام الشرعية المتطورة، فإن الدولة هي الاخرى تفلل تنشد مصادر الاستقرار والتحصين، والفقية بموجب التبدلات الجديدة بعد انتصار الثورة الاسلامية الإيرانية أحد للصادر الاساسية في هذا المحال، فالفقيه واتقاءً لمخاطر الفتئة الداخلية، وتجنباً للتناقضات بين المجتمع والدولة، يقدم على انتاج وتطوير أحكام دينية تزيل مجررات الصراع العقائدي، وتالياً المواجهة بين المجتمع والدولة.

وفي ظل حاجة الفقيه والدولة الى كل منهما، يتنامى القلىق بنسأن تضوق أحدهما على الآخر، ويزداد رسوحاً بالنظر الى وحود اتجاه نشط وسط فقهاء الدولة يدفع الى بسط ولاية الفقيه المطلقة والنامة على أنشطة الدولة، والتي قد توول الى احضاع الدولة كاملة لأمر ولي الفقيه المطلقة والنامة على أنشطة الدولة، والتي قد توول الى احضاع الدولة كاملة لأمر ولي الامر، أي باحياء نموذج الدولة الثيوقراطية الكهنوتية، وقد نلمس هذا الجنوح في بحث (الولاية) تصه "أن الفقيه هو المسوول الدستورية، بما لأجل ادارة شؤون الدولة الاسلامية"، فيما ينص (الاصل ٥٧) على أن السلطات التشريعية لأجل ادارة شؤون الدولة الاسلامية"، فيما ينص (الاصل ٥٧) على أن السلطات التشريعية الوعي يوجه صانعي اعتراضاً مباشراً على انتخاب الشعب الايراني لرئيس الجمهورية، وينقل هذا الموعي يوجه صانعي اعتراضاً مباشراً على انتخاب الشعب الايراني لرئيس الجمهورية، وينقل هذا الخيم، وهذا من موارد النقص في القانون الاساسي على أن القائد يمضي ما يختاره من ولاية النهي والالمة المعصومين ومن ولاية ولي العصر (ع)" هذه الولاية التي "تكون القدرة على التصرف في أمور الناس بيد شخص. وتكون له صلاحية التصرف في أمور الناس بيد شخص. وتكون له صلاحية التصرف في أمور الناس بيد شخص. وتكون له صلاحية التصرف في أمور الناس بيد شخص. وتكون له صلاحية التصرف في أمور الناس بيد شخص. وتكون له صلاحية التصرف في أمور الناس بيد شخص. وتكون له صلاحية التصرف في أمور الناس بيد شخص. وتكون له صلاحية التصرف في أمور الناس بيد شخص. وتكون له صلاحية التصرف في أمور ها".

### تقويم:

بات واضحاً، أن ولاية الفقيه، تمثل ايديولوجيا الدولة الاسلامية الايرانية، همله الايديولوجيا المرورة الاسلامية الايرانية، همله عام ١٩٧٩ وحتى الوقت الراهن، وهي نفسها ولاية الفقيه التي حددت الصياغات الدستورية لبناء شكل الدولة الاسلامية الايرانية، وطبيعة النظام السياسي (الجمهورية الاسلامية) انطلاقاً من مضامين ولاية الفقيه المطلقة، وبات على الدولة الاسلامية إثماز تفيرين متداخلين على درجة كبيرة من الاهمية بالنسبة لرسوخ ولاية الفقيه: التنيير الاول، على المستوى الايراني تجاوز الارث القومي الشاهنشاهي، القائم على اساس عرقي (العرق الآري)، والذي شكل لفترة طويلة الساساً راسخا للهوية الوطنية الايرانية، واستبدائه، بهوية اسلامية اساسها ولاية الفقيه، فلا يمكن أن يكون العرق اساساً للمولة الدينية، فكان ضرورة بمكان تجاوز الإضطهاد القومي الذي مارسه النظام الملكي ضد القوميات الاحرى، العربية والتركية، والكردية، وهذا من شأنه أن يناهم فيها الشعور القومي ينعكس انجابيا على المسكونية الشيعية عموماً خصوصاً في مناطق يتنامي فيها الشعور القومي ينعكس الجابيا على المسكونية الشيعية عموماً خصوصاً في مناطق يتنامي فيها الشعور القومي ينعكس الجابيا على المسكونية الشيعية عموماً خصوصاً في مناطق يتنامي فيها الشعور القومي ينعكس الجابيا على المسكونية الشيعية عموماً خصوصاً في مناطق يتنامي فيها الشعور القومي ينعكس الجابيا على المسكونية الشيعية عموماً خصوصاً في مناطق يتنامي فيها الشعور القومي ينعكس الجابيا على المسكونية الشيعية عموماً خصوصاً في مناطق يتنامي فيها الشعور القومور القومي الدي

مثل العراق وتركيا. والتغيير الثاني، على المستوى الشيعي عموماً، أي الشيعة خارج ألحدود، من أجل تحقيق أكبر قد من الاصطفاف الشيعي حول الدولة الاسلامية/ ولاية الفقيه، ويتخلف همالما التغيير منحين: المنحى الاولي، مرجمي حوزوي محض، لجهة بناء مرجمية مركزية للشيعة، وللجيلولة دون تنامي مركز استقطاب مرجمي منافس خارج الحدود، على غرار ماحصل في العهدين الصغوي والقاجاري، والمنحى الأخر: سياسي، يراد منه استدراج الشيعة الى مسرح عمليات ولاية الفقيه، وهذا أهم مقاصد تصدير الثورة .

وإدراك مغزى هذين التغييرين، يتحدد في ضوء تشكّل أهوية الجديدة لإيران، وهي بالتكويد ليست هوية احادية التكوين، بمعنى أن التشيع ليس المكوّن الوحيد للهوية الإيرانية، كما كان الحال الى حد كبير في المعودة الصفوية، رغم كونت مكوّناً رئيسياً وهاماً، منظوراً الى أن إستعمال التمذهب كان ضرورياً لحفظ استقلال المدولة وصيانة وحدتها الداعلية في مقابل مملمب المدولة الحتصم على غرار تحذهب المدولين الصفوية والمثمانية، الا أن هذه الطريقة لم تعد ذات حدوى كبيرة في سباق التحولات العميقة على المستوين الداخلي والخارجي، ورجا تشيى تدابير قائل المجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد على الحامثي لتصفية بعض الآثار الصفوية، من قبيل استخدام السيوف والطبول في العزانية والمجارة، وهكذا إجازته بالصلاة خلف السنة (٢٠٠٠) بتبدّل حقيقي في أيديولوجية السلطة الإيرانية وبرابجها.

في المستوى الداخلي، تشهد ايران تجاذبات فكرية، واقتصادية، وسياسية، واحتماعية شديدة التعقيد، تبعث في طريقها الموروثات التاريخية التي شهدتها بلاد فارس في عصدور موغلة في القدم، وهكذا المرووث العصري، الذي تشكّل في ظل التحديث على الطراز الغربي في العهد البهلوي، ورغم سعي الدولة الاسلامية الايرانية الى الحد من تأثير همذه الموروثات على حاضر المجتمع الايرانية، الا أنها موروثات أخذت في الابتماش تدريجياً بعد وقف الحرب العراقية الإيرانية في أغسطس ١٩٨٨، ورحيل الامام الحميين، الذي كان لشخصيته الكاريزمية دور بارز في احاط هذه الميول لدى الجماعات القومية الفارسية المتطرفة أو المليرالية العلمانية الحادائية، ولكن غياب شخص قادر على ملء موقع الامام الخميين، بالنظر الى الاشكاليات المصوبة الى موضوع على ايران والاتجاه المتصاعد نحو الانفستاح على الحارج، هذه الميول أحداث في التبلور في على المارت مؤسسية ثقافية وادبية وعلمية وفنية، وباتت تحتل مساحة معقولة في المجتمع الإيراني، المكلمة تتحكم من احتكاريتها، كما أنه انعكاس ايضاً لوجود مصادر متعددة المشارب للتوجيه العام. بيضاف الى ذلك تعزز العقيدة التنموية في ايران بصد وقف لحرب، وبدء برنامج اعمار ايران بيضاف الى ذلك تعزز العقيدة التنموية في ايران بعد وقف لحرب، وبدء برنامج عامرا إيران بعدا وقف لحرب، وبدء برنامج اعمار ايران

ومايستنزمه من امكانات ضخصة، يفرض حاجة شديدة الالحاح للانفتاح على الخيارج، واستقدام الخيارج، واستقدام الخيارة والتنفيذة المخافقة بناء قوة ايران من جديد بهد الحرب، مع تواصل التهديدات الاميركية والاسرائيلية لايران، والرغبة الجامحة للحلف الاطلسي لجهة اضعاف قوة ايران العسكرية ومنمها من اقتناء السلاح النووي، هذه من شأنها أن تقنع ايران للبحث، عن حلفاء آخرين سواء في الغرب أو الشرق، للحيلولة دون اقضال حلقة الحصار، وللخروج من مأرق داخلي اقتصادي وسياسي خانق.

على المستوى الخارجي: لم يعد التوسل بالمذهب وصده، على درجة من الكفاءة والفعالية 
في ضبط الداخل وردع الخارجي: لم يعد التوسل بالمذهب وصده، على درجة من الكفاءة والفعالية 
تركيا الخصم التاريخي لايران دولة علمانية من الطراز الاول (بل أسوا نموذج للمولمة العلمانية)، 
لا تجد نفسها مشدودة لمحيطها الشرقي، وهكذا الحال بالنسبة لدول الجوار (العراق، باكستان)، 
بل لضرورة سياسية واقتصادية تجد ايران نفسها مدفوعة لاقامة تحالف مع تركيا وباكستان وربما 
العراق، وما المسألة الطائفية التي تتفجر أحياناً سوى أحد تمظهرات الصراع السياسي ليس الا، 
ومن جهة ثانية تضغط التحوّلات المولية بشدة على الداحل، وليست ايران بمناى عن هذه 
والمتحولات، في وقت تختزل فيه الفواصل، والمسافات، والثقافات، تجسيداً لفكرة القرية العالمية، 
وفي سياق الانفتاح الايراني على الخارج اقليمياً ودولياً، وهو انفتاح يستوعب المجتمع الايراني 
أولاً وأخيراً، الذي يتلقى في عملية الانفتاح من خدال السفر الى الخارج، واستقبال المخطات 
توجيه الرأي العام الايراني وحتى شراء البضائع المستوردة، والمشاركة في الانشطة الدولية 
ترجيه الرأي العام الايراني وحتى شراء البضائع المستوردة، والمشاركة في الانشطة الدولية 
الرياضية والفنية واللقائية والعلمية، وغيرها من شأنها أن تساهم في تشكيل أنماط العيش والحياة 
للمحتمع الايراني وبالتالي ضلوعها المباشر في تشكيل وية حديدة لايران.

من جهة ثانية وفي ظل تشكّل التكتالات الاقليمية والدولية على اسساس سياسي واقتصادي، وخصوصاً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، والنزعة شديدة الضراوة لاقتصاد السوق، وهيمنة القوى الاقتصادية الرأسمالية العالمية، وخاصة المحموعات الصناعية المعروفة بـ (جمي ٧)، أو المالية الكبرى ممثلة في (صندوق النقد الدولي) ورمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) ورالبنيك العالمي)، تتجه ايران الى بناء تكتل اقليمي مع جمهوريات آسيا الوسطي أو دول الشرق الادنى، يعينها على تفكيك طوق الحصار الشامل المضروب عليها دولياً، فضلاً عن المساعي المشيئة من حانب الدولة لجهة بناء تحالفات سياسية واقتصادية مع دول غريبة، وهداً، يفرض على ايران تبادل البضائع، والمعارف، والتجارب، والخيرات. 

## هوامش القصل السابع

۱ ــ كاوشى در بارة روحانيت، ص ٣٢٣ .

٢ - المصدر السابق.

٣ ـ شمه أي أز تاريخ غرب، زدكي ما، رضا داوري، ط طهران، ص ٦٧.

 ٤ - د. على التقوي، الاتحاه الغربي من منظور اجتماعي، وزارة الارشاد الاسلامي، طهران، الجمهورية الاسلامية في ايران، ١٩٦٧، ص. ٧٩.

٥ کاوشي در باره روحانيت، ص ٣٢٣

٦ ــ المصدر السابق، ص ١٦٦.

٧ ــ ثورة الدستور في ايران، ص ٥٠.

A. الإنجاه الفري من منظور اجتماعي، اللقوي، ص ١٨. السيد محمود القمي (١٢٨٦ - ١٣٦٦هـ) بمنا لحمية السيد عمود القمي (١٢٨٦ - ١٣٦٦هـ) بمنا لحمية أن المسلحة الشاه رضا بهلوي والرامه الناس بلبس القمية، فسألته عن ذلك عن رأي العلماء فيها، فقال: لما قرروا توجيد الشكل في ايران احضروا تماذج لى المحلس السيامي فقرووا هذا الشكل لماضر من القبعات، وقال: إن الذي جعمل ايران دولمة من الدول هو المهلوي. ويعلق الامين: "قلم يقدو في عدم نوعم المهلوي في تنظيم المملكة فعلمت اعلاصه لوطند."

الأمين، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحلد السادس، ص ١٦٩.

١٠ ـ شكّل رضا خان عام ١٩٣٦ لجنة خاصـة لتنقيد اللغة الفارسية من الكلمـات والمصطلحـات العربية، فكانت اللجنة تحذف الاسماء العربية لتحل علها الاسماء الفارسية الاصلية وعندما لا يسم التوصـل الى المصطلحـ المطلوب تقوم اللجنة باختيار مصطلح مقابل للكلمة المحلوفة بالاجماع ليخرج الى حيز التنفيذ، غــر أن اللجنة واحهت صعوبة شاقة في اداء مهامها وباءت بالفشل.

واجهت صفويه ضافه في اداء مهامها وباءت بالفشل. 11 – أصدر رضا شاه قرارًا عام 1979 ، تغيير زي العلماء وقد استثنى القرار: المجتهدين الذين يحملون اجسازة. ...

الاجتهاد من للراجع، ومغني اهل السنة والحاماة الذيبن يحظون بشايد من شخصين من كبار أهمل السنة والجماعة، والذين لهم احازة الفتوى، وأئمة الجماعات، واصحاب المحاربي، ومدرسي الفقه والاصول والحكمة، ورجال الذين من الاقلبات الاخرى. أنظر: محمد حسن رجبي، الحيامة السياسية للاسام الحسين ترجمة فاضل عباس مهزاديان، دار الروضة للطباعة والنشر، يهروت، لبنان، الطبعة الاول، ١٩٩٣، ص ٥٠.

رجمه نصل عبس بهزاديان، دار الروضه نفساعة وانشر، يهروت، نبان، انطبعة الاولى، ١٩٩٣ م ص. ٥٠. ٢٥. ١٢ - كانت أشهر حوزة علمية ايرانية في مدينة اولك، وفي عام ١٣٤٠هـ ـ ١٩٣٠ م نقل آية ألله الشيخ عبد الكريم الحائزي (٣٥٠) الحرزة العلمية بأسرها الى مدينة قسم، التي أصبحت مرجعاً للمذهب الشيعية، وعاصمة للعلم الشرعي، ومقرأ لكيار المختلفين منذ استوطفها الثان من كبار المجتففين المذيعة: الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائزي، والسيد حسين الطباطباني المووجردي (ت ١٣٨٠هـ).

١٣ - عسن الامي، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحلد السادس، ص ١٩٩.

إ . \_ (تعلمذ السيد حسين البروجردي على يد الأعونذ الخراساني مدة عشر سنوات، وتردد على درس فسيخ الشريعة الإسفهاني، واضراك شرة من الوقت في درس السيد الميزدي، وعاد ١٣٧٨هـ الى بروجرد وقام بمجدئية على الرسالة الفقهية العملية للسيد البردي (العروة الوثقي)، وهي أول حاشية على هذه الرسالة، كسا له إيضاً حاشية على كتاب (الكفاية) الأخوذ.

وبي عام ؟ ٢٤ هـ ذهب الى الحميج عن طريق العراق، وعند عودته مكت في التبحف ثمانية أشهر وحين رجوعه عام ؟ ٢٤ هـ ذهب الى الحميد عن طريق العراق، وعند عودته مكت في التبحف ثمانية أشهر وحين رجوعه حيث مع ١٣٤٥هـ إلى المدر الله عليه الذي يو المنطقة المحكومة ثم مسحت له متفادة طهران في المنطقة المحكومة ثم مسحت له متفادة طهران في المنطقة المحكومة ثم مسحت له متفادة طهران في الارحها الى مشهد رمك فيها ما يربو على السنة، وعاد بعدها الى بروحرد و كتب رساك العملية في كانت والمنطقة المعلقة المنطقة المعلقة والمنطقة المحلقة والمنطقة عن المنطقة والمنطقة في المنطقة عن المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والادبية تؤايد وبعد وفاة السيد ابو الحسن الاصفهاني في الكافلية عام ١٣١١هـ المنطقة في الكافلية عنوات المنطقة في المنطقة في المنطقة ال

١٥ ـ نفى رضا شاه سيد حسن مدرس الذي ظل صاحداً في معارضة رضا عان سن خدال النشاط البرلماني منا النشاط البرلماني منا النشاط البرلماني ما ١٩٥٨ من قبل الآديرة النواب، وقيد واجمه مدرس سياسة فصل اللدين عن السياسة وكان يردد (ديننا هو سياستا وسياستا هي ديناي فاصلد رضا أماة قرارات السحن الموزز باطقي، وآية الله كاشابي، وأبعد السيد حسين القيمي إلى مدينة كربلاء المواقية عام١٩٦٦ و لم يعد الى موطن سكته في مشهد الاعام ١٩٤٥ ومن نافلة القول أنه في طريقه الى مشهد يترض مبال الموقية عليه الرق ومن جهة ثانية تمرض بحال الحوزة ومن جهة ثانية تمرض بحال الحوزة ومن جهة ثانية الموزة واحرى نفله ما الإقبال على الحززة واحرى فقيل على بين الذين والسياسة.

١٦ ـ محمد حسن رجيي ، الحياة السياسية للامام الخميني، مصدر سابق، ص ١٣٧.

٧١ ـ تبنى اية الله البروجردي نظرية ولايت الفقيه المطلقة وذكر في كتابه (البدر الراهر في صلاة الجمعة والمسافر) تقرير الشيخ حسين علي المتظري ص ٥٠:"إن تمين الفقيه العادل للحكومة والولاية من قبل الالعة (ع) تطلبي وأن حديث عدر بن حنظلة واحد من الشواهدا الدالة على ذلك"، واحتد الروجردي على رواية عن الالامة (ع):"فإني قد جعلت أي الفقيه عليكم حاكماً" وقال بأن ظاهر اعطاء الولاية العادم للفقية العادل. وظاف الأخراء إلى انادال. وظاف الأخراء ولا يرضى الشارع حالية في يرجع الدي يرجع الاحرر العامة الاجتماعية للي لا تكون من وظافف الافراد ولا يرضى الشارع – ايضاً – باهماها ولو في عصر الغبية، وعمم التمكن من الاحدة عليهم السلام"

١٨ سانقسم الانجمن عقب الشورة الاسلامية على نقسم: فريق عبارض الثورة (كشورة) ويتمسك بفكرة الانتظار ويعتبر اية حكومة اسلامية أو غير اسلامية في عصر الغيبة غير مشروعة، روقف هذا الفريق بشدة ضد تدابير الدولة الايرانية الإصلاحات الاقتصادية، تقسيم الاراضي، تـأميم التبعارة الخارجية، وتحديد لللكينة)، وفريق مال الى التعاون مع الدولة منذ بداية الثورة، وكان له دور فقال في ضرب رحال الحكم البالذ، وتستم أهزاد هذا الفريق مراتب عالية في مجاز الدولة، وبسبب خصورة الإنجمن مع الافكار الوسارية المحالفة لحظم أهل المبت قد تبنوا ضرب الشيوعين وبحاهدي عطاق، وكان له دور كبير في ضرب الإخير في أحداث مشهد في المشهور الاولى من انتصار الثورة، ويكتف الإنجمن تشاطه على القطاع التعليمي محدماً.

١٩ - توماس.و.ليمان \_ جماعات الاسلام السياسي (رؤية امريكية وثائقية)، ترجمة د.رفعت سيد أحمر و طلعت غنيم حسن، يافا للدراسات والنشر، الطبعة الاولى ١٩٨٩٠ ص ١٧ - ١٨.

٧٠ - بعد وفاة البروجردي اقامت الحكومة الإيرانية في عهد الشاه محمد رضا بهلوي بحلس تسايين في (مسجد شاي) بطهران وهو ثاني حفل تأيين في تاريخ ايران المعاصر بحضره شاهات ايران في حفا لما المسجد، ففي عام ١٩٧٧هـ حضر ناصر الدين شاه حفل تأيين اقامته الحكومة الإيرانية وقتلد على روح الزعيم لهذا الله الميرزا عمد حسن الشوازي، وقد احتسبت تلك الخطوة تقديراً من شاه ايران للعلماء والمراراحيم، ولكن الخطوات اللاحقة تصوصاً السعي الحثيث الى نقل المرجعية من ايران للعراق أحبطت أية تفسيرات متفاتلة، أنظر: السيد صالح الشهرستاني المختهد الرقاء، بيروت، لبنان عملامه الرقاع، بيروت، لبنان ١٩٨٨هـ ١٩٠٥م.

٧١ \_ صار تقليداً شاهنشاهياً أن يمت الشاه برقية تعزية بوفاة المرجع الحالي الى المرجع المرتبع من قبل النظام ولكن بعد وفاة ايما الله الله حسين العروجري تجاوز المناه عراجه ايران ويعث برقيتين لك كمل من السيد بحسن الحكيم والسيد أبر القامس الحوثي، إياناً يتنفيذ الشاه عطة طرد عطر المرجعية على مشاريعه الإصلاحية، الحكيم والسيد أبر بالأحل اسد أد أله علم في مذكراته (مازالت عظوطة) أن الشاه الذي كان يمكر بواجمة الاصلاحية أراد بذلك نقل المرجعية الى النحف لكي يتحلص من مراجع قم ومشهد. وقد فسر زعماء الاصلاحية أراد بذلك نقل المرجعية الى النحف لكي يتحلص من مراجع قم ومشهد. وقد فسر زعماء للخورة في فم بأن ذلك اهانة لهم وخطوة في طريق النصاء عليهم... وأنظر: محمد حسن رجعي الحياة السياسية للأمام المختبئ، ترجمة فاضل عباس بهزاديان، دل الروضة للطباحة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الإولى، 1947 من 19

۲۲ بعد وفاة السيد أبو الحسن الاصفهاني في الكاظمية قرب بغداد سنة ١٣٦٥هـ \_ ١٩٤٥ ثم وفاة السيد أخا حسين الفسي في كربلاء عام ١٩٤٦هـ \_ ١٩٤٧ انقصرت الزعامة الدينية في ايغة الله السيد حسين الطباطيائي المروحردي وتبعا له (انتقل مركز الزعامة الدينية من النجف في العراق الى قم في ايران) إنظر: السيد صالح المضهرات في العراق الى قم في ايران) إنظر: السيد صالح المضهرات في العراق الى قم في ايران) انظر: السيد

٣٧ ـ لم يالف الفقيه المسلم (السبي والشيعي على حد صواء) البحوث ذات الصلة بتكويس الدولة الإسلامية، مم توقيف؟ والفروقات بينها وبين الامواطورية، بل حتى وقت قريب لم يتحرض الفقهاء الى تنوع الشكال السلطة، فانقاش في الغالب يدور حول السلطة، وانقالها، والشروط اللازم توافرها في الحاكم، وحدود الطاعة، ولهذا فاطوحة الحميني لا تحيد في حوهرها عن البحوث السلطانية التي تعالج موضوع السلطة لا الدولة.

4 المد روح الله الموسوي الخميني، كشف الاسرار، انتشارات كنساب فروشسي علميسة اسلامية، تهران ١٣٢٣هجري شمسي ص ٦٥.

٥ ٧ - تناعى الى علم كبار المراحع باحتمال تغيذ الشاه حكم الاعدام في السيد الحديثي، فحاه آيـة الله شريعة ممازي لل طهران وأصدر بنانا حمل توقيه وتواقيع آيات الله الكليكاني والميلاني والحرنساري وتضمن اللبانا حكما مرجعية الاحام الحديثين تفويت الفرصة على الشاه بتنفيذ غطط تصفية المعارضة الدينية، وكان الدمتور الايراني يخطؤ عاكمة أو اعدام المراجع.

٢٦ - الشيخ على أكبر حكمي زادة، اسرار هزار ساله، ص ص ١١٠،،١٠

۲۷ ــ آية الله الحميني ،كشف الاسرار، انتشارات كتاب فروشي علمية اسلامية تهران ١٣٢٣ هجسري شمســي ــ ص ١٠٩

٢٨ \_ يغي السيد الحديني في كتابه (رسالة الاحتهاد والتقليد) الولاية لأي شخص مهما كنات صفته على شهدس التي المستواد والتقليد) الولاية لأي شخص مهما كنات حكم أحد على أحد فضاءً كنات أخر كم الحداد على أحد فضاءً كنات أخر كم أو مسركة بوركة والمراحة والرسالة والوصاية والعلم بأي درجة كان كن أو غيرهما، وكنات المستواد على المستواد على المستواد المستواد على المستواد على المستواد المستواد على المستواد المستود المستواد المستود المستود المستود المستود المستود المستود المس

٢٩ \_ كشف الاسرار - مصدر سابق ص ٢٣٢ و ٢٢٢.

٣٠ \_ المصدر السابق ص ٢١٣.

٣١ ــ المصدر السابق.

٣٦ \_ ثمة نقهاء ورجال دين شيعة يوصمون الامام الخميني بالكفر لتشسريعه الضرائب، ويعتموون ذلك مخالفاً لقوانين الاسلام، وتمثلاً للقوانين الوضعية، المحالفة للشربيعة الإسلامية.

٣٣ \_ كشف الاسرار، مصدر سابق، ص ٢٥٩.

٣٤ ــ الحاج ميرزا أحمد الصابري الهمداني، الهداية الى من له الولاية ..في ولاية الاب والجد والفقيه، تقرير بحث آية الله العظمى الحاج سيد محمد رضا الكلبيكاني، المطبعة العلمية، قم، ايران، ١٩٨٣هـ (١٩٦٣م)،

٣٥ \_ المصدر السابق، ص ٢١.

٣٦ \_ المصدر السابق، ص ٤١.

٣٧ \_ المصدر السابق، ص \$ \$.

٣٨ - المصدر السابق، الصفحات: ٣٦، ٤٦، ٤٧، ٥٢.

٣٩ حاء في المسألة ١٠١٤ من الرسالة العملية للسيد الكليكاني (هداية العباد):"وإما في زمان الفيية فوجريها غو معلوم، وإن أذن بها الفقية" وقال في مسألة ١٠١٥ بـ "عدم الإستزاء إعدادة الجمعة عن الظهر ولو كانت بإذن الفقية" واشرط في المسألة ١٠٧٣ في وجوب الجمعة نعيناً أو تخييراً أو تخييراً أو تخييراً المسلطان المادل . الإمام المصوم أو المنصوب من قبله في محصوص صلاة الجمعة". وهنا يعتصم بالاجماع الشيعي القديم.

أنظر: آية لله العظمى السيد عمد رضا الموسوي الكلبيكاني، هداية العباد، دار الصفوة، بيروت، الطبعة الاولى ٤١٣ اهـ (٩٩٣)، ص ص ٢٠٧، ٤٢٤.

٤٠ أنظر: ايد الله الامام السيد روح الله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، دار المسراط المستقيم، بيروت، العملا ، الحكمة والاولية المستقيم المروت، العملا ، الحكمة والاولية والارام التطلق. بحموصة مسائل حيوية، دار الترجيه الاسلامي، بيروت. المكويت، الطبعة النابة، ١٩٩١هـ (١٧٩٩)، ص ص ١٩٠٥، ١١٠ .
٤١ - أنسى آية الله أخفيين من منفاه بتحريم النقية وجداء في الفتوى مانسه "النقية حرام، واظهار الحقائلة وارام مهما كانت النتيجة و لا ينبغي على فقهاء الإسلام استعمال النقية في المرافقة التي تجب النقية على الاعربي فيها، إن التأتية تعملي بالمرافقة الإعربية في خطر وأصول الاسلام في خطر فلا بحال للنقية والسكون. روافة إن من لا يصرخ لائم، والله إن من لا يشكو لم تكب كبرة" انظر: د.

ابراهيم الدسوقي فتنا، الثورة الايرانية:الجلور ــ الايديولوجيا، مصدر سابق، ص ٤ ؟. ٢ ٤ ــ الامام الحميين، الحكومة الاسلامية، من منشورات المكتبة الإسلامية الكترى، طهران، ايران، (د.ت) ص

21 ــ الأعام الحميجيّ: الحجومة الإسلامية؛ من منشورات المحتبة الإسلامية الحبرى؛ ظهرال: ايرال: (3.5) ص 70 ــ 27 .

٤٣ ـ المصدر السابق، ص ٦٦.

 ٤٤ - آية الله للوسوي الخميني، كتاب البيع، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، قم، ايران، الطبعة الثالثة، ١٩٨٣، الجزء الثاني، ص. ٤٧٧.

ه ٤ أـ أنفلًر: النَّداء الاخير.. الوصية السياسية الالهيـة لقائد الشورة الاسلامية الكبير، مؤسسة الامام الخميني الثقافية، طهران، ايران، 211 هـ 1417م/

٤٦ - كتاب البيع للامام الخمين، الجزء الثاني، ص ٤٦١ - ٤٦٣.

٤٧ \_ النداء الاخير. الوصية السياسية الالهية، مصدر سابق، ص ٢٠.

٢٠ ــ البيع، الجزء الثاني، مصدر سابق، ص ٢٧٤.

9.4 \_ الحكومة الاسلامية من 9.4. ويقول إن كتاب (البيم)الجزء الثاني ص ٤٦٧ ماتصه: "كان لكل منهم \_ \_ أي الفقهاء ـ الولاية على أمور المسلمين اذا انقضت أي الفقهاء ـ الولاية على أمور المسلمين اذا انقضت الحكومة النصر ف ليها، فيصب عليهم اجراء الحلود مع الاسكان وأحد الصدفات والحراج والأحماس والصرف في مصالح المسلمين وقداء المسادة وغيرهم وسائر حواتج المسلمين والاسلام، فيكون لهم في الجهات المراوطة بالحكومة كل ماكان الرسول أقد والائمة من بعد صلوات الله عليهم اجمعين..

ظلفقية العادل جميع مالل صول والاتمة عليهم السلام مما يرجع الى الحكومة والسياسة"، وربما بالغ السيد الحميني في تأسيسه النظري لولاية الفقيه، بحيث اضفى عليها طابعاً تقديسياً وصعل من بتاتها مقصداً دينيـاً الاسر الذي يحمل المحالف على علاقة للدين والمشتفرن الايرانين في بداية انتصار اللورة الايرانيـة بأن عمالف ولاية الفقيه، عالامام معم من رحال الدين والمشتفرن الايرانين في بداية انتصار اللورة الايرانيـة بأن عمالف ولاية الفقيه، عالم محمد عالى معالم 170م/1710 هـ عمل معالم المعالم وهو في عداد اعداء الاسلام". (أنظر: حريدة بامداد الصادرة بتاريخ ٢٠٠٠).

 ٥ تـ يحفى الرأي القائل بعدم آهلية رجال الدين للحكم في بداية انتصار الثورة يقبول واسع، بالنظر الى أنهم لم يعترطوا إن جهاز السلطان وإنما تحولوا الى اداة لهدم السلطة والإستيازاء عليها، مس الحدارج، بخدلاف التيار الليوالي الذي نما ترعرع وتأهل في السلطة، فكان من الطبيعي أن يرسى خيار ادارة السلطة على هذا التيار، الى حين يئاهل رجال المدين على مزاولة الحكم.

٥١ \_ لم يحصل الشيخ المنتظري على اجماع بحلس الخبراء في شأن خلاقة قيادة السيد الخميني، فمن بجموع ٧٤
 صوتاً لم يحصل المنتظري سوى على ٥٤ صوقاً

20 – أنظر: يوسف صانعي، الولاية، دار الروضة، يبروت، الطبعة الاولى، ١٩٤٤هـ (١٩٩٤م)، ص ١٩٢٧ – ١٨/١، ويطبيعة الحالي فإن ادعاء صانعي إحماع الشبعة على مسألة حكم الحاكم لا يخيرز نقضها غير صحيح، فقد ذكر السيد الحكيم في (مستمسك العروة الوثقي): أطلق جماعة حواز النقض عند فلهمور الخطأ. المصدر، دار احياء النوات العربي، بيروت، لطبعة الرابعة، ١٩٦١هـ، الجنرة الاول، ص ١٩١.

°0 - السيد على الخامتي، أحموية الاستفتاءات، العبادات، الجزء الأولى دار الوسيلة، بيروت، الطبعة الاولى، 0°1 (در (٩٩٥ م)، ص °1 ، وانظر قبل ذلك: آية الله الموسوي الخميين، احكام الاسلام بين المسائل والامام، دار الوسيلة، يورون، الطبعة الاولى، ١٩٩٣ ، ص 10 . ولي سوال وحمّه للسيد الحميني ما نصه، المجتهد المحاملة المسائل المرو؟ أحاب: ينفد الحاملة للمرابطة أدا اصدر امراً الزامياً بالجهاد أو بأي شيء آخر فيل على غير مقلديه امتثال امرو؟ أحاب: ينفذ حكم ولى الامر في حل الحميد حتى على المختهدين الآخرين،

٤٥ \_ يعد رئيس مجلس القضاء الاعلى الابراني السيد محمد اليزدي أبرز المتحمسين الى فكرة ربط المرجعية . بالدولة وقد نقلت صحيفة الشرق الارصط في ١٩٩٤/١٢/٢ عند "أن المرجعية بجب أن تبقى تحمت سبطرة .
الحكومة الإبرائية مهما كان الثمر".

ov \_ السيد محمد باقر الصدر، محمة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهوريـة الإسلامية، سلسلة الإسلام يقــود الحياة \_ ١، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الثانية، ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م)، بيروت، لبنان، ص ٢١.

0. عامر الحلو، أحكام المدين بين المسائل والجميب، الحلقة السادسة، منشورات مركز أهل البيت (ع) الثقـافي الإسلامي، فينا، التمسا، ط 1510 هـ (1999م)، ص ص 17، ١٧ – 14.

04 ـ عامر الحلوء أحكام الدين بين السنائل والمجيب، الحلقة الرابعة، منشورات مركز أهـل البيت الثقـائي. الإسلامي، فيناء النمسا ١٩٤٥هـ (١٩٩٤م)، ص ١٩.

١٦ أنظر: مقابلة مع السيد هادي خسروشاهي السفير الايراني السابق لدى الفاتيكان مع بجملة العمالم عدد
 ٢٩ كانون الثاني (يناير) ١٩٩٥ هـ شعبان ١٤٥٥هـ ص ٣٩.

٧٦ ـ ٧ يوّ من السيد عمد روحاني والسيد الطباطبائي القدي بقيام الدولة في زمن الفيد ويحرّ الدسعي من الحال السعي من الحال الدولة العلماء وعلى الحال الدولة العلماء وعلى الساس أن مسؤولية العلماء وعلى العالم الدولة عن عقيدة الانتظام الارشاد والتذكير والاعراف على المقول الدينة عن عقيدة الانتظام عنها وعليه سرة الفقهاء المقتمين في عند الولاية من قبل اللسلفان (هذا الجائز) فقال مجرمة الولاية من قبل اللسلفان الجائز المؤلفة والمعالمة المؤلفة على المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة على المؤلفة من المؤلفة من رسائته المعلية بحث مسئلة صلاة الجمعة. أنظر: آية الله المطلبية المؤلفة الخالية .. قب) (اللجامة الإلول على المؤلفة الخالية .. قب) (اللجامة الالول - المؤلفة الخالية .. قب) (اللجامة الالول - المؤلفة المؤلفة الخالية .. قب) (الطبعة الالول - يو دين عن صلى الرحاني، منهاج الصالحين، مطبعة نمونة (الطبعة الخالية .. قب) (الطبعة الالول - يو دين عن صلى ( ٢٠٠١).

٣/ \_ يدو أن قم تردّل طراع على طريقة ترويج مرجعية السيد الخامتي، والتوسل بأساليب هادلة بعد الانتفادات على مستوى واسع لطرح السيد الخامتي مرجعا أعلى الشيعة، وهو أمر يمحب هضمه في الوهلة الاولى، ولذلك الترحت مكاتب السيد الجامتي الحالمي الحالم في المناعة مرجعيت، بل أن رسالته راهوبية الاستثناءات حسب نقل مكتب السيد الحامتين في منطقة السيدة زينب بالقرب من العاصمة السورية دمشق، لم يأمر الخامتي ويتم منطق، لم يأمر وحركة هادلة بانتظار الدخلة للناسبة لاستثناف ترويج مرجعية السيد الخامتين للعيال للشيعة لاستثناف

٢- لم يشهد مراجع التقليد الكبار المعروفون باحتهاد السيد على الحسامتهي، وإن ماحصل عليه الاخبر من شهادات صادرة عن رجال دين بحتهدين من الطبقية الثانية في التسلسل الحوزوي من بينهسم: آية الله علمي الشكين، وآية الله علمي الشكين، وآية الله علمي الشكين، وآية الله علمي المسكن، وآية الله علمي المسكن، وأية الله المسلم.

محمد اليزدي، وآية الله السيد جعفر كريمي، وآية الله مرتضى بن فضل، وآية الله حنتي، وقد أصدر بجمع أهمل البيت شهادات هو لاء وقام بتوزيعها في مسعى للترويج لمرجعية السيد الخامتين.

٦٥ جامعة مدرسين حوزة علمية قم: هيئة حوزوية غير حكومية مؤلفة من ٤٠ عضواً ينتمون ال طبقة الشهدين و الشهدين ال طبقة بشهون المنظمة بشهون الشهدين في التساسل المؤرة وي وتضطلع الهيئة بشهون المامؤة تدريساً وبحثاً وتنظيماً، وتلعب فوراً كبيراً في النطاق المرجعي، ويرجع اليها السبب في تقديم الكليكاني على المؤرة تدريساً وبحد وفاة الاسام الحديثي، وغم تأييد علماء الدولة للسيد الاراكي، وبعد وفاة الكليكاني رئمحت الهيئة الاراكي كمرجع رحمي للدولة الإدائية.

٦٦ جامعة روحانيت عبارة عن هيئة دينية تضم في عضويتها رجال الدين، وقد شكلت بآرائها النقليدية تبارأ حوزياً ، وتغمس الهيئة بدرجة كيرة في المسأن العامائيي عا يوحي بانصرافها الى قاماة مجتمع علمائي، ويشمل على رأم الهيئة الله المسافرة بهيادة على رأم الهيئة الله المسافرة بهيادة المهافرة بهيادة المهافرة بهيادة المهافرة بهيادة المهافرة المافرة المهافرة المهافرة المهافرة المهافرة المهافرة المهافرة المهاف

٧٦ - نص البيان كما حاه "تمة لاجتماعات سابقة - قبل وفاة السيد الاراكي - واجتماعات لاحقمة لمدة للدة للاتفاق المرسمية المستمدة المستمدة المرسمية المستمدة المرسمية المستمدة الله مسألة المرسمية المستمدة كبيرة من الاهمية والخطورة ولا يمكن فصلها عن مصالح المسلمين واستقلالهم وعرتهم ولا يمكن فصلها عن مصالح المسلمين واستقلالهم وعرتهم ولا يمكن فسله المسلمين.

ولذلك فإن حامعة مدرسين حوزة علمية قم وفي عدة حلسات لمناقشة هذه المسألة اتعرهـا كمان في ١٩٩٤/١٢/١ توصلت الى تتيحة أن الآيات العظام المدونـة اسماؤهم أدناه موهلـون للمرحعيـة وأن تقليد أي منهم بحو وأن العمل يمقتضي فتاريهم موىء للذمة وهم:

١ - آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد فاضل لانكراني.

٢ \_ آية الله العظمى الحاج الشيخ محمد تقى بهجت.

٣ \_ آية الله العظمى السيد على الخامتاي.

إنة الله العظمى الشيخ وحيد الخراساني.

ه ــ آية ا لله العظمى الشيخ حواد تبريزي.

٦ ــ آية ا لله العظمى السيد موسى شبير الزنجاني.

٧ - آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي.

ـ وأصدرت في نفس التاريخ ـ ١/٩١٤/٦٢ ـ جامعة روحانيت بياناً أعربت فيه عن تقديرها لجميع الفقهاء المراجع وأكدت على مكانتهم الدينية، ونص البيان على: أن (جامعة روحانيت) تعلن اسماء الفقهـاء والمراجع الذين تعتبر العمل بفتواهم بجزيًا ومبرىءً للذمة، وهم على النحو التالي:

١ \_ آية ا لله العظمي السيد على الخامتهي.

٢ ــ آية الله العظمى الشيخ محمد فاضل لانكراني.

٣ ــ آية الله العظمي الشيخ ميرزا جواد تبريزي.

وثبَّت البيان ملاحظة بما نصه: ممايجدر ذكره أن هؤلاء الثلاثة يجيزون البقاء على تقليد الميت.

٦٩ ـ قرر السيد علمي الخنامتي في الرابح عشر من ديســمبر ١٩٩٤ التنازل عن المرجعية الشبيعية العليا والانصراف الى المحال الارشادي للشيعة عنارج ابران واعتبر ذلك نطاقاً أكثر ثقلًا وخطورة من المرجعية.أنظمر: الحياة والشرق الاوسط بتاريخ ٥/ ٢/ ١٩٩٤/٢ وقال آية الله ناصر مكارم شيرازي في صلاة الجمعة :"الجمعة تجب عينًا عند حضور الإمام أو من نصبه، وكملهًا تجب في الحكومة الإسلامية الغاكات عادلة مشروعة (علم الاحوام). انظر: تعليقات العمرة الوثقى، من منشورات مدرسة الإمام امير المؤمنين، قم، الطبعة العالمية العالمية الارلى ٢٠١٢.م. المحلد الاول، ص ٢٦٣. واقتفى السيد الخامشين وأي الإمام الحديثين في القول بالوحوب التخييري، الا أنه رحم وقوى الاتبان بها وفتالها على صلاة المظهر وضده على المشاركة فيها واقامتها. تنظر: احوية الاستغناءات، دار الوسيلة، بمووت، الطبعة الاول، ٢١٥ هـ (١٩٥٥م)، الجزء الاول، العبادات، ص ١٨٠٠.

٧١ ... لم ير السيد الخامني حرحاً في استيعاب ولاية الفقيه المطلقــة، السي عارضهــا وجهــل ابعادهــا في حيــاة موسسها الامام الخمين، ويبدر أن معانيها تحلُّت بعد وصوله الى قمة الهرم السياسي حيث كثُّف وعي مدونات الخميني بما نصه "المراد بالولاية المطلقة للفقيه الحامع للشرائط هو أن الدين الاسلامي الحنسف هو دين الحكم، وادارة شؤون المجتمع، فلا بد أن يكون للمحتمع الاسلامي بكل طبقاته وليُّ أمر، وحاكم شرع وقالد ليحفظ الامة من اعداء الاسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم وليقوم باقامة العدل فيهسم..وهذا الامر في مقمام تنفيله عملياً قد يتعارض مع رغبات، واطماع، ومنافع، وحريات بعض الاشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين تيامه بمهمام القيادة على ضوء الفقه الأسلامي أتخاذ الإحراءات اللازمة عند تشخيص الحاحة الى ذلك.ولابد أن تكون ارادته وصلاحيته فيما يرجع الي المصالح العامة للاسلام والمسلمين حاكمة على ارادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض" وربما بالغ السيد الخامنتي في تصوير ولاية الفقيه وتموضعها المذهبي بما نصه (ولاية الفقيه في قيادة المحتمع وادارة المسائل الاحتماعية في كلّ عصر وزمان من أركان المذهب الحق الاثني عشري، ولها حذر ني أصل الآمامة" وهذا ما يجعل الاعتقاد بولاية الفقيه \_ حسب السيد الخامئتي \_ شرعيا تعبديا، مؤيداً بالعقل. ولكن ظلت ولاية الفقيه المطلقة حتى بعد وفاة الامام الخميني تثير بمرور الوقت استفهامات مصحوبة بالمزيد من الفموض، ولعل من اكثر الاستلة تكراراً هل للققيه قدرة على تعطيل الاحكام أو نسخها، وهو سؤال مستوحى من رد السيد الخميني على اعتراض الخامنتي حول نفس المسألة، ويبدو أن الخامنتي بدا له استبدال رأيسه، حين ستل عن قابلية تفيير أل تعطيل الاحكمام الشرعية، فأحاب (الموارد مختلفة) وإذا قبل الخامثيي مبدأ تعطيل الإحكام، فإنه استنكر نسخ أحكام الشريعة الاصلامية بعد وفياة رسول الله (ص)، بأيية حِمَّل، وأن (تفيّر الموضوع، أو عروض الضرورة والاضطرار، أو وجود مانع مؤقت من تنفيذ الحكم ليس نسحاً..".

٥٥، ٩٣ - ٩٤. ٧٣ - ني رده على سؤال حول حكم الصلاة مع أهل السنة، أحاب السيد الخامتيي:"لا اشكال في المشاركة في الصلاة معهم في جمعتهم وجماعاتهم" وقال في مكان آخر بان "الصلاة معهم صحيحة ومجزية..". أنظر: آية الله

العظمى السيد على الحسيني الخامتيني ــ أجوية الاستفتاعات، الجزء الاول (العبادات) ص ١٧٨. ١٧٩. ٧٤ ــ أجماز السيد الحامتيني في رسالته العملية (اجوبية الاستثناءات) ص ١٧٨ و ١٧٩ الاقتداء بأهل السنة والحماعة في الصلاة وأنها بجزياء وإن كان بالسجود على المسجاد وأمثال ذلك. ولابد لمثل هذا التوجه أن يفتح الطوق المسدودة بين الشيعة والسنة، ويميد السبيل لمبادرات أخرى أكثر تطويرا.

ولا قال المجهد: لم يعد الخاصتين القول بجواز تولي الفقيه الجامع للتسرائط الذي يلمي أمر المسلمين الحكم
 بالجهاد الإبتدائي، إذا رأى مصلحة تقضى ذلك، بل قوى هذا القول.

وفي اقامة الحدود في عصر الفيبة: قال الخامشي بوجوب "احراء الحدود في عصر الفيبة..والولاية على ذلك خاصة لوني امر المسلمين".

أنظر: اجوية الاستفتاءات، مصدر سابق ص ص ٢٥، ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٧، ٣٣٨.

# الغدل الثامن

الفقيه والدولة في العراق..

انقطاع التيار السياسي

#### \_ ثورة العشرين:

فيما تراجعت مراكز الاستقطاب المرجعي في قم والنحف بعد اسماق الحركة الدستورية، أخذ الاستقطاب المرجعي ينحصر في كربلاء التي بدأت تلعب دوراً مركزياً في النشاط السياسمي الشيعي، في وقت احتضت فيه النحف تباراً فقهياً محافظاً.

وفي حقيقة الامسر، إن كربلاء تحولت الى وارث تباريخي لحركتي التنبياك والدستور في ايران، فكانت راعية لمركز مرجعمي حديث العهمة، يمثـل الاحتيـاطي الاستراتيجي لخـط ولايـة الفقه.

وبالامكان رصد فعالية هذا المركز، من خلال بجريات الحملة البريطانية على العراق في المحراق في المجردة في المحروف القوات البريطانية السراق عن طريق المحبرة في المحروع يرمي الى احتلال العراق وربطه بحكومة الهند، واجهت القوات البريطانية مقاومة باسلة بقيادة علماء الدين فاضطرت في نوفمبر ٩٩١٨ للاعلان عن التزام الحلفاء باقامة حكومة وادارة وطنية في العراق، فتقرر اجراء استفتاء عام لاحتيار اتجاه البرأي العام العراقي، وأصدر الحاكم العسائي العام في العراق في ديسمبر ١٩١٨ تعليمات سرية الى الحكام السرائية؛ سالم العراقي، في العراق في ديسمبر ١٩١٨ تعليمات سرية الى الحكام السرائي هذه الاستلة:

 ١ـ هل تريدون حكومة عربية مستقلة تحت حماية بريطانية تضم البلاد الواقعة بين شمال الموصل الى الخليج العربي؟

٢\_ هل تريدون أن يرأس الحكومة أمير عربي؟

٣ـ من تختارون لرئاسة هذه الحكومة؟(١)

فيما يذكر محسن الإمين أن الحاكم العام ارنولد ولسن وجّه بواسطة حكام الاتحاليم من الضباط والسياسيين اسئلة معينة الى اهل العراق في اجتماعات كمانت تعقد في مكاتب الحكام المذكورين ويشهدها فريق من الوجوه والزعماء وكان السؤال الاول عن حنسية الحاكم الذي يريدونه والثاني عن شكل الحكم والثالث عن حدود العراق<sup>(٢)</sup>.

وقد جاء الاستفتاء متهافتاً، إذ انتخب البريطانيون عيّنات منتقاة بعناية لتمريسر المشروع البريطاني، وكان الهدف من الاستفتاء حمل العراقيين على احتيار السعير برسمي كوكس رئيساً للدولة العراقية الجديدة، فانتهى الاستفتاء الى مبدادرات علية، فيما أخفقت النحف في تقديم مشروع تصور حول الحكومة المقترحة، بعد أن اعتذر السيد كاظم اليزدي المرجع الديني الاعلى مشروع تصور حول الحكومة المقترحة، بعد أن اعتذر السيد كاظم اليزدي المرجع الديني الاعلى وقيام حكومة عربية وحاكم عربي من اسرة الشريف حسين، وهو نفس مطلب الشيعة في مقر الحاكمية المسكرية بحضور ولسن: "أنه كرحل دين لا يعرف غير الحائل والحرام ولا دين لا يعرف غير الحائل والحرام ولا لما للهائي العالى المدة شديدة للماليسيسة مطلقاً، فاحتاروا ماهو أصلح للمسلمين "<sup>(1)</sup>، الامر الذي أحدث صدمة شديدة للرأي العام ولنحبة المجتمع المراقي، وظهرت في تلك الفترة شائعات مفادها أن اليزدي كان على علاقة وثيقة بالانجليز وأن نفوذه كزعيم ديني كان يحفلي بدعم الانجليز أن نقوذه كزعيم ديني كان يحفلي بدعم الانجليز أن نقوذه كرعم ديني كان يحفلي بدعم الانجليز وأن نفوذه كزعيم ديني كان يحفلي بدعم الانجليز وأن نفوذه كرعم ديني كان يحفلي بدعم الانجليز وأن نفوذه كرعم ديني كان يحفلي بدعم الانجليز وأن نفوذه كرعم ديني كان يخفلي بدعم الانجليز وأن نفوذه كرعم ديني كان يخفلي بدعم الانجليز وأن نفوذه كالم الذي المرين المضد والموازرة اللذين قدمهما لنا كل من النقيب والسيد محمد كاظم اليزدي" (١٠).

وبرزت كربلاء كيديل فعال، للتعويض عن احفاق النحف، بعد الاستحابة السريعة من حاب الميرزا محمد تقي الشيرازي لطلب الثوار بتولي زعاصة الثورة فنزح من سامراء وسكن كربلاء في ربيع الثاني سنة ١٩٣٧هـ/ ١٩٩٧م، ورد الصدمة الى الإنجليز بإصدار فتواه الشهيرة في ربيع الثاني سنة ١٩٣٧هـ/ وسرعان ما انبت المسلمين أن ينتحب أو يختار غير المسلم للامارة والسلطنة على المسلمين الاسام أو الساحة العراقية، عما نصه "طبعت منها عشرات الألوف من النسخ ووزعت في كل قرية ومدينة واصبحت في كل دار وكوخ .أحدثت هزة وطنية في قلوب الموقيين واصابت السياسة البريطانية نكسة أذلت الحاكمين الانكليز ومن بعدهم أذنا بهم "المرافقين واعصابت السياسة البريطانية التي أحدث تنحو منحى عدوانيا، وخصوصاً بعد اغتيال الحاكم العسكري الإنجليزي على النحف فجرى اعتقال ١٧ شخصاً من علماء النحف واعيانها واعدام ١٠ من شبابها، ولكن ذلك لم يحل دون انتشار وتصاعد موجة الاحتجاج الشعبي على الخطة الإنجليزي، فصدرت فتاوي مماثلة تحفلر على المسلمين انتخاب حاكم غير مسلم للحكم في العراق، واعتبار كل من يصوّت للاحتلال الانكليزي مارقاً عن المدين".

والواقع، أن الفتوى صنعت من للمرزا الشيرازي، رمزاً سياسياً ودينياً بارزاً في العراق، أحيا معها صورة المطارحة للصوية بين الشيرازي الإل (صاحب فتوى التباك) والسلطان القاحاري، فكان انتصار الفقيه على السلطان تثبيتاً لمعادلة جديدة تقوم على اساس أن الفتاوى الدينية حالسياسية مخان مؤاتياً انتقال الزعامة الدينية و السياسية، فكان مؤاتياً انتقال الزعامة الدينية و السياسية، فكان مؤاتياً انتقال الزعامة الملابعة للمراجعة الى الشيخ تمي الشيرازي بعد وفاة المؤردي في نهاية ابريل ١٩١٩م، وقيادة الشروة ضد الانجليز، حيث تبين من سير الاحداث أن الشيرازي أحرز نجاحاً باهراً في قيادة الشارع العراقي وتوجيده، بعرت في هيئة تلاحم قل نظيره شهادة الساحة العراقية في مواجهة الاستمام الانجليزي، يكشف عنه أيضاً ذلك التلاحم السين الشيعي في ثورة العشرين، كما يصسرت بذلك تقرير للمحابرات البريطانية جاء فيه "إن مثل هما الشيء لم يحدث أبدا في الاسلام، وقد تم تقرير للمحابرات البريطانية في مواجهة به" أن يتحدو الحالم بشكال المتنب المستخول بريطانيا في مواجهة به" أن الجميع يجب أن يتحدو الحاكس وأصار الشيخ الموزا الشيرازي والشيخ مهدي الخلصي والشيخ تمه الله الامنهاني فتداي في العراد الشيزوري والشيخ مهدي الخالصي والشيخ تع الله الاصفهاني فتداي في العراد الشيون والشيخ مهدي الخالصي والشيخ تع الله الأمنهاني فتداي في العراد الشيزوري والشيخ مهدي الخالصي والشيخ تع الله الأمنهاني فتداي في العراد الشيؤ والمشيخ تع الله الاشية فتح الله الأمنهاني فتداري في المناد

لمة دور كاريزمي لعبه الشيرازي في تلك الاحداث؛ كشف عنه الالتفاف الشعبي النادر؛ إذ تحوّل بيت الشيرازي الى ما يشبه مركز قيادة الشورة يؤمه دعاة الاستقلال، وتوافد زعماء العشائر العراقية على بيت الشيرازي بغية استصدار فنوى تجيز المجابهة السياسية مع الحساكم العام في بغداد، وبعد مداولات طمأن الزعماء الميرزا الشيرازي وتعهدوا له بحفظ النظام العام، فأصدر كتاباً الى جميع الجهات طالباً منهم انتحاب ممثلين عنهم للذهاب الى بعداد لمواجهة الحاكم العام ودعاهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة وقيام حكومة اسلامية (١٦)، وتمثل هذه أقصى مطالبة في طول تاريخ فقهاء الشيعة بعد الفية الكبرى.

فانتحب الشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ جواد الحسائري ممثلين عن اهبالي النجف، وانتحب الشيخ عبد الحسين نجمل المهرزا الشيرازي والشيخ عمد الحنالصي ممثلين عن اهبالي كربلاء، فيما عارض الانجليز هذه الخطرة، وسرعان ما تفجرت شورة العشرين ، ١٩٢/ التي امتدت تدريجياً الى كافة ارجاء العراق. ثورة وطنية بعد فترى الجهاد الشهرة التي اصدرها الامام الشيرازي وليى ندايها العلماء المجتهدون (٢٥ والطوائف والقوميات، وقدم النعب العراقي تضحيات حبّارة لانتزاع استقلاله واستعادة حقه المشروع في السيادة والاستقلال النام وتنظيم شوونه الداعلية.. ورغم اخفاق ثورة العشسرين بفعل اثــارة الانجليز مشــاعر الاقليــات القوميــة (والكرديـة نموذحاً) والانهاك الذي اصاب بعض قيادات الثورة، وضعف امكانيات الثوار، ووفاة الشيرازي والمؤامرات الداخلية،فإن الثورة وتفاعلاتها عززت القناعــة بامكانيــة اســـتناف العمــل النغيــري، كما كشفت في إحدى تجلياتها عن فعالية المرجعية الدينية في ساحة الفعل السياسي.

ومهما يكن الحال، فقد استجابت الحكومة الانجليزية لرغبة قطاع كبير من الشارع العراقي العراقي بتعيين فيصل ابن الشريف حسين ملكاً على العراق، والذي سيقسم الشارع العراقي الى فريق بمثله السيد ابو الحسن الاصفهاني والشيخ محمد حسين النالين اللذين قاطعا ترشيح أي حاكم على العراق اللذين قاطعا ترشيح على حكم على العراق التنام مقدم على كام ماسواه، وهو مقدّمة لتشكيل حكومة مستقلة. أما الإتجاه الآخر فكان يمثله العلمان الكاظميان الشيخ مهدي الخالفي والسيد محمد الصدر، اللذين وافقا على مبايعة فيصل ملكاً على العراق، وأعد السيد السنتملة الدستورية" وأعد السيد الصدر مذكرة ترشيح الملك فيصل "ملك الدولة العراقية المستقلة الدستورية" كما حاء في عطل مكان يعتم مشروطة، كما حاء في عطابة في ١١ محوز ١٩٢١ بحضور الملك فيصل: "إننا نبايعكم ملكاً على أن تسيروا بالحكم سيرة عادلة على أن يكون الحكم دستورياً ونبابياً، وأن لا يتقيد العراق في عهدكم بأية قوة احتية".

وما لبث المتالصي وانصاره الكثر أن حلموا البيعة، وقاطعوا الحكم الملكي بعد أن ظهرت علامات ارتباطه بالانجليز، وأصدر العلماء فتارى تحرّم المشاركة في الانتخابات وجاءت فتوى المرحع الاعلى: "ألى الحواننا المسلمين..إن هذا الانتخاب يميت الامة الاسلامية، فمن انتخب بعد علم بحرمة الانتخاب، حرمت عليه زوجته وزيارته ولا يجرز رد السلام عليه ولا يدخل حمام المسلمين"، وكان من شدة اللهجة التي إتسمت بها الفترى أثارت دهشة الكثير من العراقيين، الامر الذي دفع بعضهم لتوجيه سوال الى السيد الاصفهاني والنائين للتأكد من صححة الفتوى فعاء الجواب :"بسم الله الرحمن الرحيم..نهم قد صدر منا تحريم الانتخاب في الوقت الحاضر لما هو غير حفي على كل باد وحاضر، فمن دخل فيه أو ساعد عليه فهو كمن حارب الله ورسوله وأولياءه"(١٤).

وقد ألّبت الفتوى مشاعر الانجليز، فأصدروا قراراً بابعاد الاصفهاني والناتيني عن العراق الى ايران وذلك في اواخر عام ١٣٤١هـ، وبقيا هنـاك حتى عودتهما المشروطة، فيمـا كـانت تسوّى معادلة الحكم في العراق بهلوء تام، يستثنى في ذلك تجدد معارضة الإمام مهدي الحنائمي في عهد الملك فيصل بشأن المجلس التأسيسي الاول<sup>(10)</sup>، حيث اصدرت الحكومة العراقية بياناً نددن فيه بالخالصي واعتبرته أحنبياً عن العراق، ونفي الخالصي مسع ولديه وقرينه الشميخ على نقي وسلمان الصفواني الى مكة المكرمة ثم استقر الخالصي بعد عودته من موسم الحبج في ايسران ومات هناك<sup>(۱۱)</sup>.

وباستقرار الواقع السياسي في العراق بعد ثورة العشرين، وغياب اقطاب الخط المرجعي الاحتجاء من مح للخط المنافقهور المذي سيكتب على يديه تشكيل صورة المرجعية الشيعية في العراق،، وماعرف عن ميوها نحو الاعتدال والخشية من اضطراب حبل الامن وذهاب الانفس والاعراض والامراض والامرال عملاً بسيرة الفقهاء الماضين.

وقدّر لمدرسة النحف كمركز استقطاب مرجعي للشيعة أن تستوعب ولاية الفقيه الجؤلية وأن تنظّر لها، في سياق فصل السياسي عن الديني، حيث أحيا السيد محمد كاظم السيردي (ت١٣٣٧ه.) نظرية الانصاري في الولاية الجزئية للفقيه واكتفى في رسالته الفقهية (المروة الوثقى) بحصر وظيفة الفقيه في جباية الإحماس نيابة عن الإمام ولم يتحاوز الامور الحسبية (الما المحسبية التقيه التوافق التوافق المحتم (ت ١٩٩٠هم/١٩٩٠) ألى الانصاري على ذكرها في (المكاسب) ثم حاء السيد محسن الحكيم (ت ١٩٩١هم/١٩٩٠) رغم ماحظي من اجماع شيعي ليؤكد على ولاية الفقيه في الإمور الحسبية مستنداً على جباية الخمس نيابة عن الامام (١٩٨٥) وفي الوكاية السلطانية للفقيه (١٩٥٥).

وبتولي السيد عسن الحكيم مقام المرجعية في النحف الاشرف، يكون عط الولاية الجنرئية قد أحكم بنيانه واستقطب حوله الساحة الشيعية (العربية تحديداً)، فلطالما فضل هذا الخط الوعظ الديني وجياية الحقوق الشرعية على العمل السيامسي. فشيحّع تبدار المرجعية في النجف الثقافة التقليدية وعكف على ترويجها، تلك الثقافة التي ترسم للمقلدين بالمعني الفقهي طرق التعامل مع العبادات والمعاملات بما تستوعب اضافة الى الرسائل العملية الموسوعات الفقهية التي جاءت خالية من ذكر فقه اللولة، بحيث لم يعد يرى المقلد الشيعي في الاسلام مسوى الطقوس العبادية الفردية ومنظومة المعاملات التجارية المختلة.

وكان السيد ابو القاصم الخوتي (١٨٩٩ ــ ١٩٩٣) الذي تولى زعامة الشيمة بعد السيد عسن الحكيم، قد أظهر حماسة عالية في الرد على القاتلين بولاية الفقيه المطلقة التي بدأت تطرح في عهده بشكل واسع في الاوساط العلمية الحوزوية في قم وكربلاء، فقد رد في (التنقيح في شرح العروة الوثقى) الروايات الواردة حول الفقهاء بصيغ "رواة الحديث" و"حجي عليكم" و"الاحكام بيد العلماء با لله الامناء على حلاله وحرامه" و "اللهم ارحم خلفائي" وغيرها وقال: "إن الاعبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السمند والدلالة..نهم يستفاد من الاعبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين وهما: الفتوى والقضاء. أما ولايته في سائر الموارد فلسم يدلن! عليها رواية تامة الدلالة والسند"، ورد قول القاتلين بولاية الفقيه المطلقة بما نصه:

"إن الولاية المطلقة للفقهاء في عصر الغيبة إنما يستدل من عموم التنزيل واطلاقه، حيث لا كلام من أحد في أن الشارع قد جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضياً وحاكماً وإنما تُتبوا للفقيه ولاية التصدي .لنصب القيم والولي على القصر والمتولي على الاوقاف التي لا متولي لها والحكم بالهلال وغيرها"<sup>73</sup>.

وعارض السيد الحنوبي تلك المقاربة بين ولاية الفقيه وولاية النبي والاسام وقال بأن الرابة المطلقة في عصر الغيبة كالولاية المواقة في عصر الغيبة كالولاية المعالقة عليهم السلام حتى يتمكن من التصرف في غير مورد الضرورة وعدم مسلم الحاجة الى وقوعها أو ينصب قيما أو متولياً من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقيه أو يحكم بثبوت الهلال أو غير ذلك من التصرفات المزتبة على الولاية المطلقة الالاسم المقالة النبي وظائف النبي والامام من حهة والفقيه من حهة ثانية، بما نصب "إن الكلام في ولاية النبي حيث وحوب طاعته في الاحكام الشرعية وتبليغها ومن حيث وحوب طاعته في الاحكام الشرعية وتبليغها ومن المقاهر أنه لم يخالف أحد في أنه لا يجب اطاعة الفقيه الا فيما يرجع الى تبليغ الاحكام بالنسية لمقلده" وعارض تمثل انصار ولاية الفقيه برواية (العلماء ورائة الانبياء) كدليل على ولاية الفقيه الممائلة لولاية النبياء) كدليل على ولاية الفقيه على المواد المقبل بين المامة المامة على مالولاية العامة على القبول بثيوتها للفقيه، إنما هي مجمولة له من قبل الاثمة لا منتقبل على أن الولاية العامة على الموال اليس للفقيه ولاية على أموال الناس وانفسهم .ليس له احبار الناس على حباية الحمس والركاة وسائر الحقوق الواجبة على أموال الناس وأنفسهم .ليس له احبار الناس على حباية الحمس والركاة وسائر الحقوق الواجبة على أموال

استدراك: إن ماينتج عن التفاوت بين انصار ولاية الفقيه المطلقة والجزئية، يكاد ينصــرف الى المجال السياسي المحض، الذي فاقم بدوره التباينات الفقهية بين الطرفـين، وقــد وارى الى حــد كبير حذر التباين الفقهي. بكلام آخر، أن التفاوت في تكتيف شديد له يندك في اطاري: النــص والاحتهاد، أو النقل والمقل.

فائجاه ولاية الفقيه المطلقة، يعتقد بأن ثمة أدلة من الشرع على أن الفقيه الجــامع للشــرائط له الولاية على الناس، ويحاول أن يسحب الاحاديث النبوية وروايات أهل البيت المذكــورة آنفــاً على الفقيه في عصر الفيبة، فيما ينكر الاتجاه الثاني تلك الولاية ويعتقد بأن وظيفة الفقيه موطّــرة في : الافتاء والقضاء أو حسب الاصطلاح الفقهي: الامــور الحسبية، وهــي أمــور لا يتوقــف إنجازها على شخص معين، وإنما وهنا يدخل عنصر العقل في تسوية الاشكالية أن الفقيه المطلّح على التشريعات الدينية هو وحده المحوّل للقيام بهذه المهمة، ولكن لا على سبيل تخويل الشارع للفقيه بحسب ولاية الفقيه، وإنما بحسب املاءات عقلية صرفة.

فالحلاف إذن يتموضع في اطار اشكالية النقل والعقل، فالفقيه بحسب الإنجاه الثاني فاقد لأية ولاية شرعية، أعني ولاية مفروضة من الشرع، وإنما حيازته للولاية نابعة من مكتنه الفقهية، ولاية المقيه حتى في الامور الحسبية إنما ثبت على حد السيد الخولي "لا بدليل لفظي، بل يمتضى الإصل العملي" (٢٣٠)، وهنا نجد مثالاً توضيحاً في باب الجهاد، فقد اتفق فقهاء الشيعة على تقسيم الجهاد الى: ابتدائي، يغرض ابتداء المسلمين بالهجوم على بلاد المشركين للدعاء الى الاسلام وقد اشرط غالبية فقهاء الشيعة إذن الامام المعصوم، ودفاعي: يسقط فيه وحوب اذن الامام في حال مداهمة الكفار المسلمين للاستيلاء على بلادهم وأسوهم وأحد أموالهم (٢٠٠)، وقد تعرض السيد الخولي في بحوثه الفقهيه الى الجهاد الابتدائي، ورغم كونه من اشد المنكرين لولاية تعرض الحراج الفتيا والقضاء فقد أجاز للفقيه الجامع للشرائط التصدي للحهاد الابتدائي مبنياً على معطى عقلي (فلا مخالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط التصدي للحهاد الابتدائي) من باب الحسبة، على أساس أن تصدي غيره لذلك في جب الهرج المهرج ويؤدي الى عدم تنفيذه بشكل مطلوب للشارع الاناع (والمرع ويؤدي الى عدم تنفيذه بشكل مطلوب للشارع لأنه الاعرف بمذاقات الشارع (١٠٠٠).

بيد من الضروري القول، إن بجموع الاحتهادات الفقهية تلك شكّل في المودى النهافي معرراً لاعتزال الساحة السياسية، والانكفاء على الحدود المرسومة للمرجعية كما وردت في المدونات الفقهية لهذا الفريق، وتعويلاً على مقتضيات تلك الحدود، عارض السيد الحوثي بنسدة ولاية الفقهة التي طرحها الامام الحميني أول مرة في النجف الاشرف بعد انتفاضة خرداد ١٩٦٣، وبقي متمسكاً بموقفة حتى بعد قيام الجمهورية الاسلامية على قاعدة ولاية الفقهة المطافة التي طرحها الامام الحمية ولاية الفقهة المطافة التي متمسكاً بموقفة حتى بعد قيام الجمهورية الاسلامية على قاعدة ولاية الفقية

وقد يجادل البعض في نتائج التفاوت الواضح بين الخطين (الجزئية والمطلقة)، وفي الميدان السياسي على وجه التحديد، إذ تمكن خط المطلقة اقاصة الدولة، فيما أصبح الميدان السياسي العراقي شاغراً سوى من الطاعين للسلطة الذين وجدوا في اعتزال العلماء في صوامع الحوزات الدينة وجوامع العبادة فرصة نادرة للانقضاض على السلطة، فالعراق الذي شهد أكثر من عشر حكومات انقلابية لم يسمحًل للمرجعية الشيعية التحقية دور في أي منها (<sup>77)</sup>، بل إن المخيال السياسي المرجعي لم يصل الى مستوى التفكير في السلطة الشرعية، وإنما ربّ وضعه على اساس الانضواء تحت سلطة أجنبية عنه، وهذا ماتسبب في ضيئ المقه السياسي، وقد نقل هاني

الفكيكي في اعترافاته (أوكار الهزيمة) أن السيد محسن الحكيم أرسل موفداً من طرفه الى حكومـة البعث الاولى (١٩٦٣) يطلب منها مطالب وصفها الفكيكي بأنها مطالب اقليات<sup>(٢٧)</sup>.

لقد انكفاً دور المرجعية الشيعية بعد رحيل الحكيم على النشاطات الحوزوية الصرفة، وما ظهور المرجعية الشابة في كربلاء (السيد محمد مهيدي الشيرازي) والنجف (السبد محمد بماقر الصدر) واستخدام رحال الدين الشيعة في النجف وكربلاء بنى سياسية حديثة، ممثلة في الاحزاب الدينية المنبثة من داخل المؤسسة الحوزوية الا انفصالاً عن خط سير المرجعية التقليدية، ومحاولة جادة لتجاوز مراكز الاستقطاب المرجعي، وإن كانت المحاولة تشتمل في مضاميها لا على نمط خاص للنشاط الديني/ السياسي فحسب، وإنما تشتمل ايضاً على مفاهيم أولية متباينة في ميدان الفكر والسياسة.

# \_ الاتجاه التوفيقي/الواقعي

### بين المطلقة والجزئية

أدى انتصار اللورة الايرانية الى اكتساح خطابها السياسي المسكونية الشيعية، كما ألقى بفلاله على اتجاهات البحث الفقهي من جانب بفلاله على اتجاهات البحث الفقهي من جانب المدرسة النحفية، معقل الولاية الجزئية للفقيه، التي اضمحلت برحيل آخر اقطابها السيد ابني القاسم الخوري، وظهر من باطن الحورة العلمية النجفية اتجاه حديث يجسر الفجوة بين اتجاهي (المطلقة والجزئية)، ولعل ظهور الاتجاه الوسطي يمثل احد افرازات السجال المرير بينهما، ويعد السيد عبد الاعلى السبرواري (ت ١٩٩٣) والسيد عبد الاعلى السبرواري (ت ١٩٩٣) والسيد على السيستاني، والسيد محمد حسين فضل المربر أعمدة هذا الإتجاه.

فغي السياق الفقهي التقليدي، نجد ثمة تطابقاً بين فتاوى الاتجاه الوسطى في الموضوعات الفقهية الخلافية ذات الصلة بالاحكام السلطانية، مع فتناوى اتجاه الولاية المطلقة، فقد أجمع السيزواري والسيستاني وفضل الله على وحوب اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة تخييراً، فإذا الى بها المكلف أجزائه عن الظهر (٢٦٦)، وكذا في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا توقف على الجراح (٢٦)، فيما يذهب السيد فضل الله كنموذج متطور للفقيه في الجهاد الابتدائي للقول بامكان اعلانه من قبل الفقيه العادل اذا كانت هناك مصلحة اسلامية في ذلك (٢٠٠٠).

ييد أن هذا التطابق في الاحكام الفقهية ذات الطابع السلطاني، لا يمدنا بأية حال بالحقيقة الكاملة، وإنما ينبغى النظر اليه في سياق المبانى النقلية والعقلية لدى الفريقين من الولاية الفقهيــة، كونها تكشف عن قاعدة انفلاق الفقيه، ومرتكزه في استنباط الاحكام الشرعية، وهنا نســتطع استيهان مواطن التطابق والافتراق.

فقد بحث السبزواري مسألة ولاية الفقيه، وفرّق بين نوعين من الفقهاء: الفقيه الجامع للمسرائط، والفقيه المبارع المسروات المسروات إلى المسروات إلى المسروات في البحث الفقهي الشيعي، وإنما تبلور بحرور الوقت، واكتسب مدلولاته عن طريق التحدارب السي خاضها الفقيه في الحقاين السلطاني والاجتماعي، إذ يأتي العقل في المرتبة الاولى بالنسبة للفقيه في التمييز بين الفقيهين على اساس وظيفي، فيما لا ملحناً فيه الى نص، كما يظهر أو لا من طبيعة الصلاحيات المنوطة بكل منهما، إذ يقول السبزواري عن الاولى إن "للمحتهد الجامع للشرائط مناصب مختلفة: الفتسوى، القضاء، والزعامة العامة" وقال: "لا ريب في نفوذ الحكم المختهد الماطاقة الى توليه المطاقة الماسوة " في الامور الحسبية" اضافة الى توليه "الرياسة الدينية المساوقة غالباً لمرجعية الفتوى".

وفي حين يغيب تماماً الدليل النقلي، يرسخ الدليل العقلبي هنا في تقرير ولاية الفقيه الحسبية "إن ولاية الفقيه الجامع للشرائط في مثل هذه الامور الدينية الولاية على الايتام والمجانين والاوقاف من مرتكزات المتشرعة بل من فطريات أهل كل مذهب وملة الرجوع فيها الى علماء مذهبهم، وأن للعلماء نحو ولاية في مثل هذه الامور..".

وفي مقام تقرير ولاية الفقيه المبسوط اليد، الخاضمة بدورها لتوجيه عقلي محض، تقوم على اساس اتساع ولاية الفقيه بازدياد بسطة يده، بما نصه "فالمتشرعة يرون للفقيه المبسوط اليد من الولاية ما لا يرونه لفهره، فكل ما زيد في بسط اليد تزداد سعة الولاية، ومقتضى فطرة الانام أن الفقيه الجامع للشرائط بمنزلة الامام عليه السلام الا ما اختص المعصوم به وذلك يقتضى سعة الولاية الا ماخوج بالليل كما يقتضى اطلاق قوله عليه السلام: (فرانهم حجني عليكم)"، ويقارب هذا التقرير مااسماه الفارايي بالحاكم الثاني، الذي يضطلع بمهمة حضف ونفاذ القوانين الموضوعة من قبل الحاكم الاول وهو المشرع ("". على أن السبزواري يوقف التصدد اللامتناهي للولاية ويشكل على القاتلين بالولاية المطلقة للغفيه بما نصد "الجسزم بساطلاق الولاية...

واستطراداً نجد السوابق الفقهية ماثلة في العقل الحوزوي النجفي، فقد نسبح السيد علمي السيستاني (ولد ٢٩٢٤م) (وهو من ابرز مراحع النحف حالياً) على منوال سلفه السبزواري، وعارض اية الله الحديث النبوي/ القاعدة (لا ضرار ولا ضرار) على الولاية السلطانية، بدعوى أن دلالة النهي الوارد في الحديث هي زنهي سلطاني)، وهذا يعني في أحد

وجوهه: أن من وظائف النبي "الرئاسة العامة بين العباد لكونه ولياً على الامة من قبل الله تعالى، وبهذا الشأن يكون له (ص) حق الامر والنهمي مستقلاً، لتنفيذه حيث اسامة ونحوه.ويكون حكمه في ذلك حكماً سلطانياً تجب طاعته بما أنه وال ورئيس كما تجب طاعة احكام الله تعالى "(٣٠)".

وينفي السيستاني هذه المقاربة كما وردت في استدلال الخميني بالنهي في الحديث النبوي/القاعدة، ولا يرى مزايلة السلطاني عن الالهي بما نصه "لأن النهي عن الاضرار إنما يناسب أن يكون حكماً كلياً الهياً لا حكماً سلطانياً، لأن الاضرار بالغير ظلم عليه وقبح الظلم من القوانين الفطرية بل هو أرضح موارد التحسين والتقبيح العقليين، فكيف تكون صفحة التشريع الالهي عالية، عن مثل هذا الحكم الفطري مع أن التشريعات الالهية تفصيل وتوضيح للقوانين الفطرية فيكون في مستوى حكم سلطاني وضعه النبي صلى الله عليه وآله" (٣٠).

وجوهر الخصام هنا ينحصر في التعارض أو الانفصال بين السلطاني والالهي في الحقل التشريعي، إذ يحيل السيستاني قاعدة لا ضرار ولا ضرار الى الالهي، بتماهي رسالة الدين والدنيا، ينفي السلطة التشريعية للرسول، معنى أن ليس للرسول صلاحية تشريع أو سن أحكام لم ينزل بها الشارع، أو أن الشارع فوض البت فيها الى الرسول (ص).

إن ما يرمي اليه السيد السيستاني مما تقدم، دحض استدلال السيد الخديني على ولاية الفقيه المطلقة، تلك الولاية التي تنحل الفقيه صفة المشرع، كون ذلك حسب السيستاني تعدياً على الله سبحانه، المالك، المشرع، ويصطلح عليها به (الولاية التنفيذية) للفقيه والحاكم الشرعي مثل الحكم بطلاق امرأة من زوجها في الحالات الاستئنائية كما حصرت في كتب الفقه (إثبات حق الطلاق للحاكم بقاعدة لا ضرر فيحتص بالزوج الذي يكون مضاراً قال تعالى هولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا هي ورجه استفادته منها: أن للحاكم الشرعي الحق في لمنع عن الاضرار حدوثاً وبقاءً بأنسب وأخف الوسائل الممكنة، وهو في المقام بعد سلسلة من الاجراءات طلاق الزوجة، فيكون حكم طلاق الزوجة على هذا فتثبت للحاكم خله السلطة لأنها من شؤون الولاية التنفيذية" (٢٠٠٠).

وبدا واضحاً الآن، أن السيد السيستاني يلتزم موقفاً وسطاً إذ يرى بأن صلاحيات الحاكم الشرعي/الفقيه في حدود حفظ المصالح العامة وحفظ الحقوق، فلم يكن يراها بالسعة التي يراها الامام الخمين ولا بالضيق الذي يراها السيد الخولسي، وقد ورد في جواب السيستاني على سوال حول رأيه في سعة ولاية الفقيه: أهى مطلقة أم مقيدة؟ أحاب ما نصه: "تتبت الولاية

في الامور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام الاجتماعي للفقيه العادل المتصدي لادارة الاسور العامة المقبول عند عامة الناس<sup>(۲۷)</sup>، وهو رأي يخالف الامام الخديني في الاستدلال النصبي علمى ولاية الفقيه، فيما يلتزم السيستاني الاستدلال العقلي، وقد تفيد الفقرة الاحجرة "المقبول عند عامة الناس" بزوال الطابع النصوصي عن ولاية الفقيه، بتمسكه برضا العامة.

والحال، أن نزع الطابع النصوصي عن ولاية الفقيه يؤدي الي:

ـــ نزع شرعية ولاية الفقيه على الناس، فالفقيه ليس كالنبي وكالإمام المعصوم في المولوية، فليس ثمة نص قطعي وصريح على ولاية الفقيه المطلقة، وإنما وظيفة الفقيه ترد الى الحيز التنفيــذي تأسيساً على الادراك العقلي لا النقلي.

ــ نزع شرعية احكام الفقيه، فوظيفة الفقيه منحصرة في المحال التنفيذي للاحكام، وليــس التشريعي..

وفي صياغة فقهية/عقلية حديثة، يعمّل السيد عمد حسين فضل الله طريقة السيزواري والسيرتاري في موضوعة ولاية الفقيه، إذ يظهر استمارته لفحوى للوقف الفقهي لدى كل منهما. وينطاق في بحث ولاية الفقيه من تقرير الفصل بين المفتي والحاكم المعبر عنه بولي الفقيه المختبد المفتي مو الذي يرجع اليه في الاحكام الكلية والمرضوعات المستنبطة التي يجوز التقليد فيها، أما المختبة الولي فهو الذي يرجع اليه في الموضوعات التي يتلي بها المكلف على مستوى الغرد أو الجداعة أو الامرة، وفي ادارة شؤون النظام العام ((٢٥٠) وفي ضروء هذا التفريق، بؤسس النيد فضل الله لولاية الفقيه وحدودها، بما نصه "ورأينا هو أن حدود ولايت والمفتيد» تتسع حسب سمة النظام العام الذي يتوقف عليه توازن الحياة العامة للمسلمين ولغيرهم، بما بحفظ رأي السيستاني، ونشرا الله الناس الشمام المام شيئاً آخر غير بسط البد عند السيستاني، فضلاً عن كون سعة الولاية متوقفة على سعة النظام العام شيئاً آخر غير بسط البد عند السيستاني، ونفسر الشيء كون سعة الولاية متوقفة على سعة النظام، هي بالدقة مضمون رأي السيستاني، ونفسر الشيء يقال عن استبدائه قبول الناس بالشورى في مقام الحديث عن مدرك ولاية الفقيه "الظاهر شوت ولاية المقيه بعرس ولايته من حلال الشورى، باعتبار أن ذلك هو القدر المتيقس و المتصيد. من محموع النصوص "(\*)".

واستطراداً، يقتضي تماهي الفقيه في الواقع، ازدياد تدخله فيه، كمما أن الولاية تتسع في اتصال مع من الواقع، وهذا يعني في أحد اتصال مع درجـة قرب الفقيه، وهذا يعني في أحد تناعياته، تدفين لنظام معياري حديد، يؤول ابتداء الى شرعته مصادرة حق تمثيل الناس في النظام العام، والمشاركة السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والمراقبة الشعبية على الحاكمين،

تحت ميرر انضواء الولاية في دائرة المقدس، وتالياً نيذ ولاية الامة على نفسها<sup>(١)</sup> من حيث المبدأ لا من حيث الشكل الاجرائي، كما ذهب الى ذلك السيد فضل الله في استنكاره علمي القاتلين بولاية الامة على نفسها "ولاية كل الامة ليست امراً عملياً، ولا يمكن أن يقوم به أحد، وولاية بعض الامة لا بد فيه من تحديد بشكل دقيق على اساس المعطيات الاجتهادية"<sup>(١١)</sup>،

فعن الثابت أن من مهمات النظام السياسي تحديد الصيخ الاجرائية لتداول السلطة، وتأمين سبل ممارستها، ولكن استنكار السيد فضل الله ينداح في قضية شرعية و لا شرعية و لاية الامة على نفسها، وهو ما يكشف عنـه سؤاله الاستنكاري حول الدليل على شرعية حكم الاكثرية (١٦).

ومن اللافت للنظر هنا عموماً، أن إنغماس الفقيه في الواقع بدرجة أكبر، قد يفهم على كونه اغتراباً عن النموذج التاريخي للفقيه الشيعي، ولكن في جوهره يحقق انتصاراً بالاندراج في سياق واقعي عقلاني، وبكلمة: أن الفقيه الشيعي الراهن بات ابن زمانه، وبيئته، بعد أن كان لقرون ابن ماضي، وبيئة غيره، وهذا مايسعي الإتجاه الوسطي/الواقعي الي تجسيده عملياً بمسورة تدريجية.

#### هوامش القصل الثامن

١ ــ امين سعيد، ثورات العرب في القرن العشرين، دار الهلال، مصر (د.ت)، ص ١٣٠٠.

٢ \_ عسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سِابق، المحلد التاسع، ص ٢٨٧.

٣- يعد تتمسيب الحلقاء الملك فيصل ملكا على دستق وحلب والدريف عبد الله أصبواً - ثم ملكاً - على شرقي الاردن، أرسلوا جنة اميركية الاكتشاف رغية السورين، فأظهر العامليون على لسان مخالهم وفي طلبتهم حجة الاسلام الحسيد عبد الحسين شرف الدين، وغيهم في تشكيل حكومة عربية مستقاء ملكها وأيصا "غير أن الحكومة الفرنسية لم تول هذه الرغية اعتماء فاندلعت الثورة (وتتزامن مع عام السورة العرقية الإصعاء فاستمام جنود الحكومة المستعمرة أساليب العنف والفتك، ومجمعوا على دار السيد شرف الدين فهرب الى مصر و لم يسمح له المستعمرة أساليب العنف والفتك، ومجمعوا على دار السيد شرف الدين لهرب الى مصر و لم يسمح له المستعمرة أساليب العنف والفتك، ومجمعوا على دار السيد شرف الدين عن الإحداث، وفرض عليها غرامة قدرها مائة ألف جنيه، وحكمت على كليون من الغوار والزعماء والإعداء عن الإحداث، وفرض عليها غرامة قدرها مائة ألف جنيه، وحكمت على كليون من الغوار والزعماء بالإعداء عن الإحداث، وفرض عليها غرامة قدرها مائة ألف جنيه، وحكمت على كليون من الغوار والزعماء بالإعداء من "الحداث الي سبيتها الإحداث" ولم تدورع الصحف اللبنانية المؤيدة للاستعمار الفرنسي عن اعلان مباركتها الشيمة، مصدر صافى ص ١٦٠٧ وأنظر أيضاً، عربي فرسخ، الاقليات في التاريخ العربي، دار رياض الريس لنسدن عالم، ١٩٠٠ عدد حامر آل صفاء تاريخ حيلي عامل ص ٢٠٧ وصادر اليسام، ثورة الشيمة في جبل عالم، ١٩٠٠ ١

٢ ـ صيد الله الفياض، الثورة العراقية الكرمي، مطيعة الإرشاد، بغداد، الطبعة الاولى، ١٩٦٢، مس ٢٣٠.
 ٧ ـ عيد الله فيناطئ، المصدر السبابق ص ٢٨، وأنظر عبد المرزق الحسيني، الصراق في دوري الاحتسلال
 ٧ والانتساب، صيدا، لينان، ١٩٢٥، الجورة الاول، ص ٧٤. وأنظر: امين سعيد، ثبورات العسرب في القسرن
 الفضرين، عصدر سابق، ص ١٣٠.

العشرين، مصلد ساني) هن ۱۳۰۰ م. 4. حيلي آل بازر كارا، الوقائع الحقيقية في الثيرة العراقية، مطبعة أسعد، بغداد، ١٩٥٤، ص ٧٩ ـــ ٨٠ عـن: فريق مزهم فرعون، الحقائق الناصحة في الثورة العراقية. 4 ــ د. حيد الله فهد النميس، دور الشيعة في تطور العراق. السياسي الحديث، مصدر سابق، ص ١٢١.

١٠ ــ د.وميض نظمي، مصدر سابق، ص ٣٦٥.

١١ - علي آل بازركان، الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية، مصدر سابق، ص ٥.
 ١٢ - : نص رسالة الشيرازي:

"الى أعواني الدولةين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فإن اعوانكم المسلمين في بغداد والكاظمية والمحتف و كريلاء وغيرها من انحاء العراق قد الفقوا فيما بينهم في مظاهرات سلحية وقد قام جماعة كثيرة بمثلك القلام المنافقة الامنية بوسعه واحد مالمين حقوقهم المشروعة المنتحة لاستقلال العراق انشاء الله تعالم المنافقات المنافقة الامنية بوسعه واحد مالمين حقوقهم المشروعة المنتحة لامنافقات على جميع المسلمين الاتفاق مع احوانهم بهذا القصد الشريف وأن يوسل كل قطر وتاحية بمقصاده لما عاصمة العراق بغاداد للطبحة مع المنافقات مع احتجاب المنافقات المنافقات المنافقات المنافقات المنافقات على جميع المنافقات على جميع الملك والتحال المنافقات على جميع الملك والمنافقات المنافقات على جميع الملك والمنافقات واحداد المنافقات والمنافقات المنافقات على جميع الملك والمنافقات المنافقات المنافقا

على آل بازركان، الوقائع الحقيقية في التورة العراقية، مصدر سابق، ص ١١٢.

١٣ - انقسم المحتهدون الشيعة في العراق حيال محاربة الانكليز، فقد كان البعض يرى المسالمة في حالة الطعف والانصراف الى الوظائف الدينية وكان السيد محمد كاظم المؤدي يقف على رأس هذا الفريق، فيما كمان يرى البعض الأعر من المجتهدين وحوب عاربة الانكليز ويقف على رأس هذا الفريق الشيخ محمد تفي الشيرازي نقد السعتين عامة من الإعماد والمؤوساء الامام الشيرازي في جواز القيام بالثورة ضد السلطات البريطانية فكتب في المجاوب العبارة التالية: هماللية الحقوق واحبة على العراقيين وجبب عليهم في ضمن مطالباتهم رعاية السلم والامن ويجوز لهم التوسل بالقوة الدعاعية اذا استع الانكليز عن قبول مطالبهم)، أنظر: اسين مسعيد، ثورات العرب في القدرة العشرين، مصدر صافح، ص ١٣٠١.

وكان الإمام الخالصي قد كتب رسالة بعنوان (الحسام البتار في جهاد الكفار) نشرت في جريدة (صدى الإسلام) الإسلام) البقارية في يوريد الإمارية الكركية الإمارية في ذي القملة ١٣٣٣هـ وقد الشملت على فترى بورجوب الجهاد مسئدلاً بالآية الكركية فهن اعتدى عليكم فاعتدوا علم. الآية في وقدال "إن الخراج في الاراضي الخراجية للمسلمين فيجب على الوالي الدفع عنه وخفاط عن استيلاء المكافر عليه لانفاقه في مصالح المسلمين". صدى الإسلام، عدد ٤٩ التاسع من ذي القملة عام ١٣٣٣هـ مند ٤٩ التاسع من ذي القملة عام ١٣٣٣هـ المسلمين "

أنظر: عبد ا الله فياض، الثورة العراقية الكبرى، مصدر سابق، ص ٢٣٧ - ٢٣٨.

١٤ \_ أحمد الكاتب، تحربة الثورة الاسلامية في العراق، طهران، ١٩٨١ ص ٧٦.

٥١- بايع الإمام الخالصي الملك فيصل عند تتويجه ملكاً على العراق ولكن بعد انحرواف السلطة اصدر تتوى للاهماني بعدم الاشتراك في انتحابات المجلس الناسيسي الذي طالب الشعب العراقي بتكوينه قبل الدورة العراقية وفي انتائها، وقد قاطع الخالصي الانتحابات ونشر فتارى بحرمتها "مادادت السلطة الاستبية مهيمنة على شوون الدولة العراقية والحرية مغنطهدة". على بازركان، مصدر سابق، ص ١٧٨. وأيضاً: عبد الرزاق الحسيني، تاريخ الوزارات العراقية، مطبعة العراق بصياء علمية صوريا، ١٩٣٣، إلجزء الاراب ص ٣٢.

٣١. حاء في بيان الحكومة العراقية بتماويخ ٥ حزيران ١٩٢٣ "قيام نفر من الدخلاء الذين لا علاقة لهم بالقضية العربية ولا تهمهم مصالح الشعب والبلاد الحقيقية بمختلف ون اقوالا زعموا أنها مستنبطة من الشوائع الدينية وأنهم لم يقصدوا بذلك الا الاخلال بسير الانتخابات وتضليل الرأي العام.." أنظر: عبد الرزاق الحمين، مصدر سابتى، الجزء الاول، ص ٦٤.

٧١ \_ ينقل فريق مزهر فرعون بعد احتماع اهل النحف بالسيد كاظم اليزدي لاطلاعه على مادار في الاحتماع معلى المادر في الاحتماع مع الحاكم السياسي للنحف المبحر نوربري وارادوا معرفة رأيه فقال لحمية "أما رجل لا أعرف السياسة بل أغرف هذا حلال وهذا حرام وبعد الالحاح عليه قال:اختاروا ماهو فيه صلاح المسلمين." وقد ابتعد الميزدي عن المؤمن منها موقفا سلبيا. أنظر: علي آل بازركان، الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية، ص٧٧ عن الحقسائي الناصة في الثورة العراقية.

1.A ـــ السيد عسن الطباطبائي الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، دار احيساء الـــزاث العربــي، بــيروت، الطبعــة الرابعة عن مطبعة الاداب، النجف الاشرف، ١٣٩١هـ، الجزء التاسع، ص ٥٨٤.

١٩ - آية الله العظمى السيد عمس الطباطبائي الحكيم، نهيج الفقاهة (تعليق على كتاب البيع من مكاسب الشيع المن المساسب الشيخ الانصاري)، اقتشارات ٧٢ بهمن، قبم البران (د.ت)، ص ص ٣٠٠٠.

. ٧ ــ الميرزا على الغروي التبريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، تقرير السيد ابو القاسم الخوثي، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، قم (د.ت)، الجزء الاول، ص ص ٤١٩ ــ ٢٥٠.

٢١ ... المصدر السابق، ص ٤٢٣.

۲۲ الميزا محمد على التوحيدي، مصباح الفقاهة في المعاملات، تقريرًا لإنجاث الاستاذ الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم للموسوي الحوثي، دار الهادي، بيروت، الطبعة الاولى، ١٤١٧ ـ ١٩٩٢ ، الجزء الحنامس؛ ص ص ٣٩ ٣٩، ٢٧ .

٢٣ ـ المصدر السابق، ص ٤٨.

(٥٠ ــ السيد ابو القاسم الخنولي، منهاج الصالحين، مطبعة الأداب، النجف الاشرف (د.ت) الجنزء الشاني،
 (٣٦٠.

٢٦ ـ تنداول المدارضة العراقية قصة عن تدسيق السيد مهدي الحكيم وأغنيل في السردان عام ١٩٨٨) مع ضباط في الحيث أسرفي المدارقة العربة في المهامة المستخدم المدارقة العربة في المهامة المستخدم المستخدم المستخدم في المهامة المستخدم في المستخدم المستخدم

٧٧ \_ أنظر: هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة وتجريق في حزب البعث العربي الاشتراكي)، دار رياض نجيب الريس، لندن \_ قرص، الطبعة الاولى، مارس ٩٩٣ .

٨٢ ــ انفر: السيد عبد الاعلى السيزواري، جامع الاحكام الشرعية، منشورات دار الكتاب الاسلامي، بروت، الطبعة الرابعة، ١٤٦٧ السيائي، السيد علي السيستاني، السيد علي السيستاني، السيد علي السيستاني، السيائل المستعدة مهم الطبعة الاولى ١٤١٣ هـ. مسألة ١٧٤ والسيستاني نفسه في أحكام الدين بين السائل والهيب، الحافظة الرابعة مصادر سابق ص ٥٣. وأيضا: آية الله السيد عمد حسين فضل الله، المسائل الشهية الاولى ١٩٤٦ - ١٥٥ عام ١٨٥ صمار ص ٨٦.

٣٠ ... السيد محمد حسين فضل ا الله المسائل الفقهية، المصدر السابق، ص ٢٧.

 ١٣ المحنف المطلق يقصد به الفقيه الحالز على ملكة استنباط الاحكام في عموم ابواب الفقمه، بخدالاف المجتهد المنجرىء المتخصص في باب أو أكثر من ابواب الفقه .

٣٢- أبــو نصــر الفــازايي، كتــاب آراء أهــل للدينــة الفاضلــة، دار المشــرق، بـيووت، الطبعــة الخامـــــة، ١٩٨٦، ص١٢٩.

٣٣٪ السيد عبد الاعلمي السيرواري، تهذيب الاحكمام في بيان الحـلال والحـرام، دار الكتـاب الاسـلامي، بيمروت، ١٤١٢هــــــ ١٩٩٢، المجلد الاول، ص ص ٣٨، ٤١، ٣٤، ١١٥، ١١، ١١٠، ١١٠.

٣٤ \_ آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، قــاعدة لا ضــرر ولا ضــرار، مطبعــة مهــر، قــم، ايــران، الطبعة الإيــان، وجب يا ١٤٨هــــ ص ١٨٥٠.

٣٥ \_ المصدر السابق، ص ١٨٦.

٣٦ \_ السيستاني، قاعدة لا ضرار ولا ضرار، مصدر سابق، ص ٣٠٥.

٣٧ \_ السيستاني، أحكام الدين بين السائل والجيب، الحلقة الرابعة، ص ٧٦.

٣٨ ... السيد محمد حسين فضل الله، المسائل الفقهية، مصدر سابق، ص ٢٦.

٣٩ ـ المصدر السابق، ص ٢٦. ، ٤ ـ المصدر السابق، ص ٢٨.

(٤ يتنامي أبقاء شيعي على قاعدة ففهية/فكرية في سباق الجدلية الثائرة حول اطروحة ولاية الفقيمه، ويؤكد على سرعية اتتاج الامة لسلطتها وولاية الامة على نفسها، ويعارض فرض ولاية أو وصاية أحمد مهما كانت على (السلطة على شرعية التابية) وسب ينالين والحاملين لرسائك على (السلطة والقدرة على التصوف دون وصاية من المغر، أو أي تدخيل يقيد حرية الاختيار) حسب رئيس المجلس الاسلامي المتعلقين الإعلى في لبنان الذين وفي وأي وأي قاضي صيدا الجعفري السيد عمد حمد حسد المحدي الامتعاري السيد عمد حمد الامين رأان الإمدة لا بد أن تختار هي السلطة، لأن السلطة في النهائة هي شأن بشمري وهو يطبيعة الحال شأن المتعاري وهو يطبيعة الحال شأن المتعارية والتعبة والادارة وسائر شؤون المجازة والتعبة والادارة وسائر شؤون الحياة، وهي آراء بانت نظرح بصوت مسموح وسط المثقفين الشيعة في لبنان وايران والخلج.

أنظر: النبيخ عمد مهدي شمس الدين، في الاجتماع السياسي الإسلامي، عاولية تأصيل فقهي وتباريخي، دار الثقافة للطباعة والنشر، قم، ايران، الطبعة الاولى، ٤١٤هـ (١٩٩٤م)، ص ٩٨. وأنظر لنفس المولث، نظام الحكم والادارة في الإسلام، للمؤسسة الجامعية للدرامسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩١ ص٤٤٤ ومابعدها.

٢٤ \_ خالد اللحام، قضايا اسلامية معاصرة. حوار مع السبيد محمد حسين فضل الله، دار المالك، ببروت، الطبعة الاولى، ١٩٩٣، ص ١١٨.

٤٣ ـ المصدر السابق، ص ١١٧.

# الغطل التاسع

الحزبية الشيعية..

سعياً الى الدولة الدينية

إن دراستنا لتحربة الحركات السياسية الشبيعية في العراق لاتنفك بحال عن النطاق التقليدي للرجعي وميراته الفقهي، فمهما يكن فإن النطاق المرجعي يبقى الوسيط الطبيعي لتكوّن تشكيلات تنتمي الى التشيع عقيدة وسلوكاً، وتجعل منه الاساس لمشروعيتها وإن لم تستخدمه كخطاب سياسي عام.

وفي واقع الامر، إن تلك الرابطة الوثيقة بين الحركة السياسية الشيعية والمرجعية وليدة الاستقرار المتاخر على علاقة الفقيه بالمجتمع ضمن محددي (مرجم) و(مقلد)، وما أحرزته المرجعية من استقطابات خلال فرة تشكّلها في القرن السابع الهجري ثم استقرارها أحيراً في بداية القرن الرسابع الهجري ثم استقرارها أحيراً في البداية القرن الرابع عشر الهجري (السيد كناظم اليزدي ببهلان عمل العامي بدون تقليد ((). فقد باتت المرجعية مقاماً دينياً لذى الشيعة الإمامية يصل البه اشخاص توفرت فيهم شروط الاجتهاد والفتيا من قبيل: البلوغ والعقل والايمان والذي الشخاص للاضطلاع والذي الشخاص للاضطللاع بدور بيان احكام الدين، وعا يوجب على عامة النام الحائزين على شروط التكليف مثل (البلوغ، الاسلام، العقل.) الرحوع في معاملاتهم وعباداتهم الى شساوى المجتهدين ــ المراجع، بإضافة تقديم خمس رؤوس أموالهم إلى المرجع أو وكلائه المجتمدين.

وفي سياق تلك العلاقة الروحية بين المرجع والمقلد، وبصرف النظر عسن تفاوت الصلاحيات المنوطة بالمرحع (جزئية ومطلقة)، تندرج التشكيلات السياسية الشيعية، التي تنوسل ظاهرياً على الاقل بالتماهي مع المرجعية بوصفها مصدراً وحيداً للشرعية في المحيط الشيعي، وثانياً بكونها مظلة واسعة قادرة على استيعاب بحاميع كبيرة من الافراد ضمن اطارات عمل المرجعية (الحوزات، الميرات، الجمعيات الخيرية، المؤسسات العلمية والتشرية..) وتشكل هذه قدرات جاهزة بمكن الافادة منها لنشاطات أكثر تطويراً، أعنى .. تحديداً .. تسييس اطارات عمل المرجعية من سلطة مالية يمنحها المقلدون لمراجعهم عن طريق تقديم الحقوق الشرعية المالية في صيغ متنوعة (أخماس، نذورات، صدفات، زكوات، تبرعات)،

وتمثّل هذه مصادر استراتيحية لنشاطات المرجعية وانصارهـا، فباستطاعة المرجعية الحفـاظ على استقلافا الفقهي، وتحرير القرار المرجعي من ضغوطات السلطة، ويصاحب الكفاية المالية القـدرة على النفوذ الاجتماعي عن طريق تشييد المؤسسات الخيرية والمدارس والمراكز والمكتبات ونشر الوكلاء في المسكونية الشيعية.

على أن اشتمال المرجمية على عناصر القوة تلك، لم يجر تحويلها الى قدة سياسية فاعلة في العرق بعد ثورة العشرين، فقد نـأت المرجعية عن الانخراط في العمل السياسي موسسة لنمط تقليدي في علاقة الفقيه بالشأن العام (المجتمع والسلطة)، وحسب الشيخ جعفر المهاجر: "إن فكرة تقليدي في علاقة الفقيه لم يكن ها، آنذاك أثر لدى الفقهاء الموسسين الكبار في المراكز العلمية الشيعية العربقة في العراق (بغداد، الحلة، النحف)، حيث لم يخرج التفكير الفقهي فيها بأي بحرى للسلطة بمثل تمط الشيعة الحربية الشيعة الحاص.. """، ولذلك بمكن ادراك سبب تعشر (حزب النهضة الإسلامية) اللذي نشأ في الاشهات كرد فعل على فشل ثورة العشرين "أي وكنان يرمي الى اعدادة الإمرال البذي راود قادة الاصلاح في العراق، وترميم ثلمة الوحدان الشيعي بعد الإحباط العميق الذي أصابه إثر تقهقر تيسار الثورة وانسداد الآفاق في وجهه بسقوط النجف عسكرياً، ورغم جهود الخزب الا أنه لم يفلح في كسر جمود النطاق المرجمي والمجتمعي العراقيين، كما أخفقت حركة الشباب المسلم رئاسست عام كسر جمود النطاق المرجمي والمجتمعي الشروعية الشيعية في العراق.

وكما يظهر من قراءة حركة المرجعية الشيعية في النحف، أن تتاتج ومفاعيل حركة المرجعية بطرح ماحققته من إنجازات في بحال التبليغ الديني والفتيا والانتشار المحدود، لم تتسم بالدينامية و لم تغير في ميزان القوى داخل الهيطات الاجتماعية والسياسية التي يصل الهها فراع المرجعية، بل ساهمت احياناً في تعضيد الاوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة. فالتحولات السياسية والفكرية التي شهدها العراق منذ عقد الخمسينات كانت من الخطورة الجديدة لأن تعذل من سيرورة المراحمية لمواكبة التغييرات شديدة السرعة في العراق والساحة العربية عموماً، بل كان الرهان قائماً على أن إنحصار تأثير المرجعية في المحال الفقهي والارشادي ليس المعير المختبقي والواقعي الى قيادة الامة، بل وإلى الاحتماع المراحمية تحارج مضمار التأثير الاحتماعي.

وفي ضوء وعمى اشكالية انكفاء المرجعية وانحباس سلطانها، تحسري قسراءة تحمارب التشكيلات السياسية الشيعية في العراق كتعبير احتجاجي ضممني علمى النظام المرجعي القائم، وتوفير التصاب السياسي له. وتبدأ تلك القراءة مع نجاح انقلاب عبد الكريسم قاسم عام ١٩٥٨ وتالياً تصاعد المد الشيوعي، وما حمله من خطابات فكرية تقويضية تستهدف تفكيك الإيديولوجيا الدينية، واحلال البديل الإيديولوجي الماركسي، فكانت تلمك الفورة الشيوعية كفيلة بأن تفضي الى استنفار المرجعية، مبنياً على املاءات الدين لا السياسة<sup>(2)</sup>، للوقوف في مواجهة تبار الحادي عقالدي متماهي مع السلطة، بما يسترعي الانخراط الاجتماعي والسياسي.

لقد نتج عن الاستنفار الحوزوي، في سياق بحابهة النيار الشيوعي كرد فعل تمطعي بتيح للمرجعية اعدادة انتاج نفسها من خلاله، فتداوى تدين الشيوعية وتوصعها بالكفر والالحداد "إن الشيوعية كفر وإلحاد" وقد حققت تلك الفتاوى رواجاً واسعاً في المحيط الشيمي ونفلت المرجعية الى المسرح السياسي الاحتجاجي، وهذا الانتقال لم يصدر عن ارادة المرجعية القاضية بالانكفاء عن الحقل السياسي، وإنما فرضه التسييس المضفى على السجالات الفكرية في الساحة العراقية، ولذلك تبنى البحيون والناصريون الفتوى واصبحت الفتوى سلاحاً من اسلحة صراع القوى في العراق.

أما في الاطار الديني الشيعي، فقد برز التفاوت الشديد بين الطبقة الثانية في السلم الموروي وقمة الهرم للرجعي بشأن استراتيجية مواجهة التيار الشيوعي، بما يشي بالاستعدادات الاولية لدى أفراد هذه الطبقة للعمل السياسي الاحتجاجي المنفصل عن حسد للرجعية، ثم بروز ممايز يد دين افراد الطبقة بشأن صيفة العلاقة بين الحزب والمرجعية، بما يؤسس لتمايز مسن نوع آخر يندرج في نطاق التشكل التنظيمي واستراتيجياته ومقاصده النهائية.

وبالامكان رؤية اتجاه بمخفى (\*\*) يفصل بين الحزب والمرجعية، لجهة تحصين الاحيرة قبالة الاختطار المختملة الناشئة عن الصراع بين الحزب والسلطة، ولكن وإن ظل الحزب يتكوّن وينشط خارج المظلة المرجعية، فإن الفصل بينهما يتخذ اشكالاً متفاوتة، فهو أسام السلطة مستقل عن المرجعية، وأمام المجتمع هو متماهي فيها، وهذا الاستقلال والتصاهي يندكان في فلسفة داخلية عمقة للحزب.

فالحزب السياسي ليس نابعاً من المكوّن الفقهي/السلطاني لمرجعية النحف، الذي يعارض مضمونه اشراك السياسي في الديني، بحسب نظرية (الولاية الجزئية) وحصر ولاية الفقيه في الاصور الحينية (الوعظ والارشاد، وولاية الايتام والقصر والمحانين..)، وأن ثمة سحالاً مفهومياً يرد الى حدوه الفقهي بانشعاب (الجزئية والمطلقة)، ثم استقرار السحال في مراحل لاحقة في اطاره السياسي، حيث يدي حزب المدعوة الاسلامية في قرحله الاول على الاقل في مراحل المناعزة انتاج للسلطان المرجعي حزبياً في ظل اتصراف المرحقية للاحور الحسينة، فيما يقل حزب المدعوة مفهوم الحزب من سياقه الوظيفي والادائي، فالحزب ليس سوى اداة عمل محاياة

وباستعارة اللغة الفقهية أن الفكرة الحزيبة ترد الى حقسل للوضوعسات وليس حقسل الاحكم (وللوضوعات وهو أمر بنيهي في تختلف احكامها باعتلاف ظروفها وأحوالها، وتتبلل بتغيرها. نقد يكون الحزب في ظرف معين أو حال معين محكوماً بالحرمة، كمما لو كان الحكم الاسلامي قائماً وعادلاً، كما في عهد النبي (ص) وقد يكون الحزب في ظرف معين وحال معين كذلك محكوماً بالوجوب، كما لو كان مقامة لواجب، أمثال: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإرشاد الجاهل،

وعلى اية حال، فقد تبين بمرور الوقت أن السجال المفهومي لم يكن سوى حلقة مفرغة، ذلك أن السجال قد انتهى الى تشكيلات سياسية ظهرت في النجف وكربـالاء كـانت تتمفصل ظاهراً حول عطين مرجميين، الا أنها مارست العمـل الحزبي بحدافيره في استراتيحيات العمـل مطلقاً، وكانت تعمل لهدف سياسي محدد: استلام السلطة في العراق، ليـودي في فـترات لاحقـة الى القطيعة مع المرجعية، وتجاوز ادوارها في مسـائل يتصـل منهـا بزهــق الارواح واسالة الدمـاء وتستوجب حسب التقاليد الفقهية الشيعية فتاوى خاصة.

ولا يتناقض ذلك مع حقيقة أن التشكيلات السياسية الشيعية في العراق اعتصمت بعرى المرحمية، وإن تطلب منها أن تتحول في بعض الاوقات الى (عرّاب) متحوّل للمرجعية والانخراط الدوّوب في السحالات المرجعية وهنا مجصد المحازبون الربح أو الريح!! ولا يلغي ذلك ايضاً أن المرجعية الشيعية في العراق (في كربلاء والنحف سواء بسواء)، استندت بقصد أو خلافه على انشطة الحركات السياسية. وهدف التغلغل والتوسع في اوساط الشيعة حملت الحزبية الشيعية المالوقة المشروع المرجعي، دون اغضال لتداعياته السلبية على مشروعها السياسي، بانحصار نشاطها ضمن تيار شيعي مرجعي عدد.

لقد تنبّهت الحزيية الشيعية لتلك الاشكالية في مرحلة متأخرة، فسمعت لفتح إبوابها لاحتواء الانتماءات المرجعية المحتلفة في محاولة لتجاوز الاشكاليات التي برزت بعد انتصار الثورة الاسلامية الايرانية وتصاعد الحلاف المرجعي، الاأن تلك المساعي فشلت في تذويب الاطارات المتصوبة من قبل العامة (~ المقلدين) والدعاية الحزيبية (<sup>(1)</sup> عما أكمد على استحالة تفكيسك الانتماءات المرجعية، أو اعادة ترتيبها، ما لم يصدر عن ارادة مرجعية لا حزيبة.

### حزب الدعوة الاسلامية

شهدت الساحة العراقية منذ منتصف هذا القرن نشاطاً حزيياً اسلامياً، بدأ مع تدشين جماعة الاخوان المسلمين عام ١٩٤٨م فرعاً لها في العراق بقيادة الشيمة محمود الصواف وتحسين عبد القادر الفخري وآخرين. وقد شكلت تجربة الاحوان المسلمين المصريين مصدر الهام وإغرفجاً متقدماً بالنسبة للشيعة العراقين الذين لم يعهدوا النشاط الحزبي بالطريقة التي تقولب فيها الاحوان المسلمين في العراق عن طريق فيها الاحوان المسلمين في العراق عن طريق (الصحيفة الاسلامية) رواحاً واسعاً في الوسطين الحوزويين في كربادء والنجف، كما حظيت كتابات الشهيد حسن البنا والشهيد سيد قطب باهتمام بالغ من قبل (اللعاة)، يمكن ادراك عجمه من خلال تمقل حزب المدعوة لسيناريو الاحوان، في الفكر والتغيير، فكان كتماب (معالم والسبعينات، ويصف الشيخ علي الكوراني (أحد لماهادر الرئيسية للتنشئة الحزبية طيلة المستينات حسن البنا (مذكرات داعية) بأنه (النموذج لتجارب كل القياديين الحركين) فيما يصف تنظيم حسن البنا (مذكرات داعية) بأنه (النموذج لتجارب كل القياديين الحركين) فيما يصف تنظيم الاعوان المسلمين بأنه "التحربة الاولى والحركة الام لجميع التنظيمات الاسلامية والسياسية في العالم، فقد حاءت جميعاً سحاح مكتوبة أو معلوعة أو فصول مختارة أو مقتبسة أو قصائد ومقالات ترجع الى مخطوطة واحدة بقلم الشهيد حسن البنا "(د).

وفي منتصف العقد الخامس من هذا القرن أسس حزب التحرير (تأسس عام ١٩٥٢ في القرن أسل و المالية والاساتذة الاردنيين القدن بقيادة الشيخ عبد العزيز البلدري، صالح سرية، عبد الغني المالينين، وكان من عناصره الهارزة: الشيخ عبد العزيز البلدري، صالح سرية، عبد المذيز المدون، عالم سرية، عبد المكواز، طالب السامرالي، عبد المكواز، طالب السامرالي، عبد الغني الشمري، نزار النالب الأمانة، وقد انسحب أغلبهم من الحزب، وانخزط في تنظيمات السلامية أخرى، فالشيخ البدري اصبح عضوا في قيادة حزب الدعوة، فيما انتظم صالح سرية في خلايا منظمة التحرير الفلسطينية، قبل أن يقود تنظيم الجهاد في مصر.

واجمالا، نشطت تجربنا الاخوان والتحرير وعي الشيعة العرافيين، ونبهتـا لفضرورة العمـل الحزبي، الذي تنامى في نهاية الخمسينات مع اكتساح النيار الشيوعي للساحة العراقية وتمظهرهـا في انقلاب قاسم ١٩٥٨، الذي كسر معه الجمود الحوزوي، وخلق مناحـاً مسيّساً في الوسـط الحوزوي من شأنه تشجيع فرص التشكل السيامي.

ثم حاء انقسام السلطة في مرحلة لاحقة على نفصها الى تبارين سياسيين: تيار يقوده قاسم ومن ورائه الحزب الوطني النكوقراطي والحزب الشيوعي، وتيار آخر يقوده العقيد عبد السلام عارف ويقف وراءه حزب البعث وحركة القوميين العرب والناصريين، ليفضي الى تمفصل الانقسام على الساحة العراقية، ويزيد في انبثاث الاحواء السياسية والحزبية، ويضاعف الاهتمام بالتشكل السياسي الحربي.المهم أن تلك الاحواء استوعبت الحوزة العلمية في النجف وكربلاء، إذ شعر بعض رجال الدين المنتمن الى الطبقة الثانية في التسلسـل الحوزوي بضرورة الشروع في نشاط ديني/سياسي منظم، ويمكن اعتبار هذا الشعور بداية انكسار الجمود السياسي الذي أصاب الحوزة منذ ثورة العشرين.

فانتقال العراق من المرحلة الملكية الى المرحلة القومية، وما حملت معها من فكر سياسي وجماعات سياسية، اسهمت الى حد كبير في تحريك الاوساط الدينية الحوزويية، ودفعها باتجاه التشكل الحزبي، ليدفع بها الى مصاف الجماعات السياسية التقليدية القومية واليسارية، والاضطلاع بأدوار تنصل بمشروعات التغيير السياسي، تمخضت عن تشكيل أول حزب شبعي مع تباشير الانفراج السياسي في نهاية الخمسينات، وقد اطلق السيد محمد باقر الصدر عليه اسم (حزب الدعوة الاسلامية) وظل هذا الاسم شأناً حزيباً داخلياً أي في باب الاسرار الخاصة بالحزب، لم يجر الترويج له الا بعد مرور عقدين من الزمن فرضته الظروف السياسية المعقدة في منتصف السبعينات.

وفي الواقع، أن تلك المحازبة تكشف ابتداء عن المفارقة مع المرجعية النجفية، تتخذ اسلوباً متقدماً في الاحتجاج على صهرورة المرجعية (٢٦٠) و تنتحل النفسها صفة البديل الجديد أولاً للقيادة الدينية بتجسيد ذلك عملياً في الحقلين الاحتماعي والسياسي النشطين بطبعهما، وثانياً للمحتمع المعتمع القائم، أي تدنين مجتمع مضاد يمر بسلسلة غير متناهية من عمليات التوسع الافقي، تستهدف استيحاب كافة الفتات الاجتماعية في المجتمع المضاد، أي اعادة صياغة وتطهير للمحتمع القائم، وتوظيفه في العملية الكرى (الاستيلاء على السلطة) وحسبما يشرح ذلك الشيخ على الكوراني في صياغة تهكمية لجوهر الحزب الشيعي (وهنا حزب الدعوة) بأن الحزب "بنية بديلة لكل بني الفعل الطبيعي في الامة، فهو ليس بديالاً للمرجعية والحوزة وعلماء المناطق فقط، بل بديل لوجهاء بلاد المسلمين وهياتهم الشعبية ورؤساء العشائر.. إنه نوع من مشاريع التأميم الاقتصادي

## ـ أيديولوجيا التغيير الدعوي

يسترعي التنقيب في التراث الدعوي عن ايديولوجيا الحزب السياسية، معرفة مــا اذا كان هناك ضرورة ماسة لوجود ايديولوجيا سياسية حلف الاحتجاج السياسي، مــن شــأنها أن تعين الحزب على ادراك وحوده السياسي ومقاصده النهائية، أم أن علاقة الحزب بالعمل السياسي هي علاقة عصامية يكتسب الحزب رؤيته السياسية من خملال سيرورة العمل الاحتجاجي.بمرور الوقت؟.

قد يجادل البعض، أننا هنا تتساول ايديولوجيا حزب ديني يفترض حيازته على نظوية سياسية متكاملة مستنبطة من التراث الديني استناداً على الاية المباركة هومافوطنا في الكتاب من شيء. في (الآية، سورة الانعام ٣٨)، وقد تأتي الإحابة السريعة: أن الإيديولوجيا السياسية ترد الم منطقة الفراغ في التضريع الاسلامي، تلك المنطقة التي تمثل جانب المتضيرات في الواقع الخارجي رتبدًل الاحوال الاحتماعية والعادات والازمان) والمتطلبة لأحكام فقهية مرنة.

ولأول وهلة يظهر لنا ارتكاز الحزب على مبدأ سياسي عام يمكس ظاهراً درجة التطبيع مع الفكر السياسي الحديث يقضي بأن الدولة كاطار لتنظيم تداول السلطة وتوزيع السلطات وفن ادارة المجتمع هي في حوهرها نتاج اجتماعي، أو بحسب اصطلاح السيد باقر الصدر (ظاهرة اجتماعية) وبالتالي فهي منذكة في حيز المتضربات، فإن الرهان قائم على استعدادات المجتمع النفسية والثقافية والحركية واستحابته لمقتضى قيام الدولة.

وقد يعزز ذلك ما تجليه نتائج البحث في النواث السياسي الدعوي، والتي تجمع على أن حزب الدعوة لم ينشأ بناء على مدونة سياسية متكاملة، بل يمكن الفصل بعد عملية تنفيب فاحصة في النزات الخزبي الدعوي بخلوه من نظرية سياسية متكاملة. إن أول ما يظهر من عملية التنفيب تلك، نصوص و تصورات واحتهادات مبعثرة أو مستمارة احياناً إما من أحزاب اسلامية سنية (التحرير والاحوان) أو من مراجع فكرية أجنية (وفرنسية حصراً)، بما يدير لبساً حقيقهاً حول أصل الدولة، وموقعها في النظام الشريعي الاسلامي (هل تندرج في حيز التوابت أم المتغرات?).

فالحزب رغم يقينه الراسخ باحتواء الاسلام لنظرية سياسية تأسيساً على أن "الاسلام دين سياسي مين أسياساً على أن "الاسلام دين سياسي وي الاسلام في طليعة مهام ومسؤوليات الانسان المسلم في طليعة مهام ومسؤوليات سياسية، فحتى نهاية السبعينات لم يكن لحزب الدعوة فكر سياسي عام، كما لم تصدر عنه كتابات سياسية تكشف عن تصوراته وأغراضه السياسية، معنى أن الحزب لم يحمل طيلة الفترة ماين ١٩٥٨ - ١٩٧٨ برنابجاً سياسياً خاصاً به، فقد كانت مهمة الحزب خلال تلك الفترة دعوة عضة استناداً على مبلأ التمرحل، بيد أن افقتار الحزب للنظرية السياسية أو للرنامج السياسي، لا يسقط في الوقت نفسه حساب المحاولات الاولية الدي تمام بها بعض الدعاة في صيافة بعض النظرية السياسية "ون أن ترتقى الى مسترى النظرية السياسية".

إن أول ماتكشف عنه تلك النظرات، ثمة توقى الى تمييز الديني عن الوضعي، ضمن رد الفعل النطبي للتبع في سياق المعارك الاثنينية: الأنا والآخر، الشرق والغرب، والقديم والجديد، والاصالة والعسرنة، وإن كان هذا النوع من التمايز لا يسلم أحياناً طرف الدفاع فيه من اقتضاء أثر المخصم، فيصوغ نظراته التي في جوهرها ردود افعال من وحي نظرات الخصم، أو على الاقبل استعارة منهجه البحثي، مع الابقاء على التمايز اللغوي في حده الاول(٥٠٠).

وفي وحده آعد لتلك النفرات، الاصرار على استعارة المصطلحات ذات الوقع الخاص في عقل الانسان المسلم، والتي تمفّر الوعي بلغة الشريعة المنزلة، واستحضار المفاهيم الدينية المنبعة في صدر الاسلام، التي تشي بكيفية عمل المولة الإسلامية، مشل (أهل الذمة، دار الاسلام، دار الحرب، البغاة..) والتي تودي مهمة محدة تلخص في: المنافحة عن الاسلام باشتماله على عناصر النظرية السياسية الحاديثة الوضعية، تجيز ماوراء مهمة المنافحة استعارة المصطلحات السياسية الحديثة الرقعية الوضعية، تجيز ماوراء مهمة المنافحة السياسي الاسلامي(١٦)، وبهذا فالنظرية السياسية الإسلامية كما يحددها الحرب في ضرء وعي المسلح السياسي تدور في اطار الفذاكة التالية (هناك مصطلح اسلامي محض، ومصطلح غريب عنص، ومصطلح غريب ومصطلح مشترك معه أو غير متعارض معه).

### - الدولة الاسلامية

ثمة اجماع دعوي على أن العودة بالاسلام الى الواقع الاجتماعي يتم بالنصاب السياسي، أي باقامة الدولة الاسلامية، تعويلاً على أن السلطة السياسية ضرورة حضارية وشسرعية لا غنى عنها لاقامة المجتمع الاسلامي.

وبحسب نظام المراحل الدعوية فاقامة الدولة الاسلامية تأتي في المرحلة الرابعة أي بعد تشبع المختمع بالدعوة، فالدعوة وبناء القاعدة الشعبية مدخسل ضروري قبل التفكير في استلام السلطة، وعلي حد السيد الصدر "إن تسلم السلطة وحده لا يكفي ولا يمكن من تحقيق عملية التغيير اسلامياً ما لم تكن هذه السلطة مدعمة بقراعد شعبية واعية تعيى اهداف تلك السلطة رتومن بنظراتها في الحكم، وتعمل في سبيل حمايتها وتفسير موافقها للجماهير وتصمعد في وحمه الاعاصرة" ("لا").

فالدولة كتصاب سياسي ليسست ذات قيمة في المراحل الاولى لتكوين حزب الدعوة، لاتصرافه الكلي الى الحيز الدعوي مبنياً على التمرحل، فقبل قراءة الوثائق السياسية لحزب الدعوة نجد ثمة معطى ثابت سجّله أحد مؤسسى حزب الدعوة السيد مهدي الحكيم، يؤكد فيــه على أن الحزب لم ينشأ على اساس تصور واضح حول الحكم في الاسلام بما نصه "لم تكرز عندنا اطروحة واضحة حول الحكومة الاسلامية في زمن الفيية، كيفيتها، وشكلها"<sup>(۱۸)</sup>.

وقد نجزم بخلو النجف بكافة ثماسساتها (الحزب، الحوزة، المرجعية)، من نظرية أو حتى جرد تصور أولي حول طبيعة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة، بل الإجماع قائم ما لم يشت المكس في الوسط الحوزوي النجعي على نفي الدولة في عصر الغيبة (١٩)، وفي المستوى الحزبي لم تظهر في فترة الستينات ومنتصف السبعينات أبنية نظرية يُستند اليها في التعرف على نظرية الحزب في العمل السياسي والحكم الاسلامي، وقد يشي غيابهما، بأن الحزب لم يتحول حيسلماك الى اداة للاستيلاء على السلطة حلال تلك الفترة، بقدر ماكان شكلاً احتجامياً على المد الاحمر كما يصطلح الدعويون على تنامي تيار الشيوعية في العراق، يعزز هذا الرأي ماذكره أحد رموز الحزب بما نصه " لم يكن لدى الحزب نية الحكم حتى تكون له نظرية في الحراة في الحراة في المحارة. "

الا أن التحولات الاقليمية (انتصار الثورة الاسلامية في ايران)، زائداً الصدراع السياسي المبكّر مع حكومة بغداد (منذ عام ١٩٧٤) وأطروحة مرجعية السيد الصدر (١٩٧٧) ساهمت بدرجة فقالة في تنشيط الوعي السياسي للدى قيادات الدعوة. ونستطيع القول بأن البرنامج السياسي للحزب لم يخرج دفعة واحدة، بل شهد عملية تراكمية بدأت بتصورات أولية حول الممكم الاسلامي وآليات تداول السلطة، ثم جاءت الثورة الاسلامية بزحم سياسي هالل انصرة على أزه مرشد ورموز الدعوة للتنظير للدولة الاسلامية المشعودة.

و بُعد هنا ضرورة تكريس الحديث على النتاجات الفكرية لدى المرشد الروحي للحزب السيد تحمد باقر الصدار، لتميز اطروحاته الفكرية وتبدي حزب الدعوة لهذه الإطروحات في أدساته الحركية وبرناجه السياسي.

وتستثير قراءة تراث السيد الصدر والفكر الحركي الدعوي محاور أربع في دراسة تصورات الحزب السياسية، أي بكلمة ماهية الدولة الإسلامية، على النحو التالي:

# أ\_مفهوم الدولة الاسلامية:

يصدر السيد باقر الصدر في تأسيس الابنية النظرية للدولة الاسلامية عن رؤية فلسفية لا تقـف عند حدود المعنى الحصري للتص الديني، وإنما من تأملات كونية وإيماءات كليـة أو وعي استقرائي شمولي للنصوص الدينية، الامر الذي يقصله عن سياق الفقيه الشيعي المسكون بالنصوص الدينية والذي يضبط على اساسها تدابير السلطة الدينية مما وردت في المصنفات الفقهية الشيعية. فالدولة الاسلامية في وعي السيد الصدر تندرج في سياق الرؤية الكونية الشمولية للاسلام، وهي المكوّن الرئيسي للوعي السياسي الاسلامي، وهو "ليس وعياً للناحية الشكلية من الحياة الاجتماعية فحسب، بل هو وعي سياسي عميدق سرده الى نظرة كلية كاملة نحر: الحياة والكون، والاجتماع والسياسة والاقتصاد والاخلاق. فهذه النظرة الشاملة هي الوعي الاسلامي الكامل """،

وهذه النظرة الكلية، أو حسب تعبير الصدر "فهم معنوي للحياة واحسساس خلقي بها" تشكل قاعدة ارتكاز النظام الاسسلامي، وأن الخيط العريض في هذا النظام هو "اعتبار للفرد والمجتمع معاً وتأمين الحياة الفردية والاجتماعية بشكل متوازن. فليس الفرد هو القاعدة المركزية في التشريع والحكم، وليس الكائن الاجتماعي الكبير هو الشيء الوحيد المذي تنظر اليه اللولة وتشرع خسابه """.

وعلى الضد من الدولة الحديثة الوضعية، فإن قيمومة وكمال الدولة الدينية لدى الصدر لا يتم بالنصاب السياسي، وإنما بالنصاب الربوي، بما يجعل الدولة بجرد وسيلة أي أنها ليست غاية في وسيط ضروري لاعادة بعث الاسلام، أو تأهيل الافراد للإنخراط في المختمع الاسلامي للنشود، وهذا يفسر اعتبار الدولة الاسلامية غائية، كما يظهر ايضاً من اصطلاحي الاسلامية، أذ يشرح الصدر العقائدية اللذين نعتهما السيد الصدر كتعبير عن حوهر الدولة الاسلامية، إذ يشرح الصدر الدولة الفكرية من خلال وعبى الاسلام الشمولي، ويقول إن الاسلام "بلغ بالبشر درجة خاصة من الوعي، فبشر بالقاعدة المعنوية والخلقية على أوسع نطاق وأبعد مدى، ورفع اساسها راية انسانية، وأقام دولة فكرية، أحدث بومام العالم ربع قرن، واستهدفت توحيد البشر كله، وجمعه على قاعدة فكرية واحدة ترسم اسلوب الحياة ونظامها"، فيما يعرف مضمون الدولة المقائدية بأنها "تضع الله هذا للمسيرة الإنسانية وتطرح صفات أفي المناسرة للمسيرة البشرية الصالحة" والنائل فإن مشروعية الدولة الاسلامية متوقف على ماغققه من وظائف "فالدولة الإسلامية مل واطعتان: إحداهما تربية الانسان على الشاعدة المذكرية، وطائف الخرية، وأحاسيسه بطابهها. والاخرى: رطائبه من خدارج، وارجاعه الى القائدة الفكرية الخرة المورة على القائدة الفكرية المورة المورة عنه على الشاعدة الفكرية المورة عنها عملية النائلة المورة عنها عملية القائلة الفكرية ولائم عنها عملية القائدة الفكرية والمائمة عنها عملية القائدة الفكرية الموائد الفكرية الموائد الفكرية الموائد الفكرية الموائد الفكرية الموائدة المورة عنها عملية الإناث.

ويرتب السيد الصدر بناء على وعي القاعدة الفكرية هذه، الفارق الجوهري بين الإسلام والرأسمالية في موضوعة الحرية، فرغم تقرير الصدر حقيقة رأن الإنسان حر لا سيادة لانسان آخر أو لطبقة أو لأي مجموعة بشرية عليه)، الا أن هذه الحرية تقوم على اساس العبودية لله. بخلاف الحرية الرأسمالية التي تقوم على اساس الايمان بالانسان وحده وسيطرته على نفسه (7). ومهما يكن، فإن هذا الرعي بطيبة المولة الإسلامية يشكل شبه قطيعة مع الواقع التدايخي للمولة التي نشأت في بلاد المسلمين على استلاف اشكالها، من حيث كونها دولة المسلمين وليست دولة الاسلام، فاللمولة التي يروم السيد الصدر الشايعا ليست دولة ناضة وفقاً لينية المجتمع ومتحاوبة مع خصوصياته، ورؤاه وتطلعاته العامة، وامكاناته، وإنحا دولة تجسيد القيم الروحية للدين، مبرر وجودها ومصدر وحيد لمشروعيتها "فالتركيب المقائدي للمولة الاسلامية المذي يقوم على اساس الايمان بالله وصفاته ويجعل من الله هدفاً للمسيرة وغاية للتحرك الحضاري الصالح على الارض هو التركيب المقائدي الوحيد الذي يمد الحركة الحضارية للانسان بوقود لا ينفد" ممثلاً هذا الـتركيب "في تعاليم القرآن الكريم للاسلام التي تحدد المالم الاعلاقية)".

ويتضح الآن، بأن النصاب السياسي للدولة يقى عرضياً قياساً على وظائف الدولة الاسلامية بتركيبها المقالدي ومعالمها الاخلاقية، فيما تنشق عن هذا التركيب المقالدي مدلولات سياسية للدولة الاسلامية، هذه المدلولات يعبر عنها استعمال الدولة لكل: علاقات الاستغلال التي تسود مجتمعات الجاهلية. تحرير الانسان من استعمال الدولة الانسان من النهاة السياسية والاقتصادية والفكرية والاتراث ويشي هذا النم بانفصال الدولة عن الجماعة البشرية المتضوية تحت لوائها، بمعنى أن الدولة ليست شأناً بشرياً عضاً، كما لا يعني في نفس الوقت أن الدولة ليست تعبيراً عن ارادة الجماعة أو الامة، الإسلامية، بكلام آخر، أن الدولة تصبح عايدة بالنظر الى كونها سلطة، وغالية بالنظر الى كونها مدة، فالدولة بما هي اطار للسلطة تعد عايدة بالنظر الى كونها سلطة، وغالية بالنظر الى ولكنها غالية بما هي تعبير عن امة يراد منها الاستخلاف في الارض، واقامة العدل، وتطبيق ولكنها غالية، ونشر السلام، والام والهي عن المنكر.

# ب \_ تكوين الدولة الاسلامية:

يفسترض ابتكار السيد الصدر نظرات سياسية ذات علاقـة بطبيعـة الدولـة الاســــلامية المنشودة، فهماً للبيئة الفكرية والسياسية التي انبعثت فيها هذه النظرات وما أنتحـت من أتمــاط تفكير جديدة وفي نفس الوقـت ما حققته من قطع مع الانماط التقليدية للماضوية.

فاحالة الاسلام الى ايديولوجية سياسية بالطريقة الشائعة في الوقت الراهن نتاج عصسري، يراد منها تحقيق التوازن بين الاسلام والايديولوجيات الوضعية (الماركسة، الراسمالية)، ولعلنا في قراءة اطروحات الدولة الاسلامية أو الحكم الاسلامي كما جاءت في مصنفات الفقهاء الشيعة المتأهرين والحال ينطبق بنفس الدرجة على مصنفات فقهاء السنة في سياق المنافحة الشديدة عن الاسلام والدفاع عن الذات في مواجهة الغرب الغازي نلحظ ثمة تمثلاً واضحاً للفكر السياسي الاوروبي، فأطورحة الدولة الاسلامية كما يقدمها السيد باقر الصدر عبر جملة من مصنفاته ماهي الا نفس المقاربة المفهومية التي دشتها علماء المسلمين (السيد جمال الدين الافغاني، والشيخ محمد عبده، والشيخ الناتين، وابو الاعلى المودودي...)، والتي بدأت مع انفجار الافكار الحابية وتدفقت نحو الشرق بلا حدود، محملة بأطياف كثيفة من الاسئلة حول موضوعات استراتيجية: الدولة، المديموقراطية، الدسستور، السلطات، المراق، الحريسة، القانون النظام الاحتماعي..اخ. وكان على حملة الفكر وارباب العلم من المسلمين تقديم احابات وصينة تجبه الفزو الفكري الاوروبي.

وفي السياق التاريخي للفقه السياسي الشيعي، نجد من الضروري وعبر قراءة اطروحات الحكم الاسلامي التي قلامت منذ التاليني حتى الحميني مروراً بالسبيد محمد الشيرازي والسيد محمد الشيرازي والسيد عمد باقر الصيد والشيخ حسين على منتظري وغيرهم التمييز بين نمطين من الفقهاء، فقد كان هدف فقهاء الشيعة المتقدمين (الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي...إخ) هو تفسير السلطة الشرعية (- دولة المهدي)، في حسين كان هدف المقاعد المتاخرين، تحقيق ذواتهم عن طريق تغيير السلطة القائمة واقامة سلطة بديلة. وهذا التمايز عمل الفريق الاول حاملاً سلياً للمعرفة، فيما يجعل من الفريق الآخر شريكاً ايجابياً ومنافساً في المعرفة، فيما يجعل من الفريق الآخر شريكاً ايجابياً ومنافساً في المعرفة على حديد.

ولدى قراءة مصنفات الصدر في بحال الفكر السياسي، يظهر ثمة مزيج بين عناصر ثلاثمة: تراث الفقه السلطاني الشيعي + الوعي الحناص للنص الديني و(هنا القرآني حصراً) + استيعاب الفكر السياسي الحديث. وكون ضمور العنصر الاول (تراث الفقه السلطاني الشيعي) في المرحلة الاولى، أي قبل بلوغ الصدر مرتبة المرجعية، أو قبل أن يطرح نفسه بديلاً مرجعياً في مقابل السيد الحوثي، لا يلغي الحضور المركزي لهذا العنصر في اطروحة المرجع القائد كعنوان آخر لولاية الفقيه)، والتي بدأ الصدر التنظير لها في متصف السيعينات.

ففي المرحلة الاولى يعد التنظير للدولة الاسلامية، كما تخير كتابات الصدر فراقاً مع المسار التاريخي للفقه السلطاني الشيعي الذي يؤكد على نفي الدولة في عصر الغيبة وعدم مشروعيتها، بينما يؤكد الصدر على شرعية ووحوب الدولة الإسلامية في عصر الغيبة بما نصه "أن الدولة الإسلامية ليست ضرورة شرعية فحسب، بل هي اضافية الى ذليك ضرورة شرعية فحسب، بل هي اضافية الى ذليك ضرورة

حضارية "<sup>(۱۸)</sup>، ليحيل هذا الرأي الى عقيدة حويية راسنعة "إن أمر اقامة الاسلام بحدود التكليف الفردية واجب عيني على كل مسلم، أما اقامته بصيغته الجداعية، وبناء دولته وسلطته السياسية فهو واجب كفائي، يتوجه الامر فيه الى عموم المسلمين فالواجب يحوم حولهم جميعاً"<sup>(۱۹)</sup>، كمسا صار هذا الرأي في رأس أولويات التحرك السياسي الحزبي "إن اقامة حكم الاسلام همي القضية الاسلامية الكبري"<sup>(۲)</sup>، وفي نص آخر "إن الهدف الاساس للعمل السياسي الاسلامي همو اقامة المجتمع الاسلامية والدولة المي تقوم على اساس الاسلام وتستمد منه تشريعاتها"<sup>(۲)</sup>.

وعلى مستوى الوعي الخناص للنص اللهيني والقرآني حصراً، يتجه الصدر الى انشاء تصورات سياسية يمكن لملمة عيوطها عبر عدة كتابات، تتمحور على مفهوم (الاستنخلاف) كرمز لكينونة اللولة الاسلامية، والذي يجيل أولاً وقاعدياً الى تأصيل حق الامة في انتاج سلطتها وسيادة الامة على نفسها، ويمكن القول بأن (الاستخلاف) كمفهوم قرآني لا تاريخاني يبلوره العبدر ماهو الا (أسلمة) للعقد الاجتماعي، كما يظهر من خيلال استعراض الخطوط العاممة لمفهوم الاستخلاف، فالسيد الصدر الذي يقطع مع الفقه السلطاني الشيعي، يجاول الانفراد بفهم متطور للنص الديني يصلح كأساس للمولة الدينية.

ينشىء السيد الصدر تصوراته السياسية على اساس الآية القرآبية المباركة فواذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الارض خليفة. في (الآية ، سورة البقرة ٣٠)، وبقرر من وحي الآية "أن خليفة الله في الارض مستخلف على كل هذه الاشياء الارض والانسان والحيوان وكل دابية تنتشر في ارجاء الكون ومن هنا كانت الخلافة في القرآن اساساً للحكم وكان الحكم بين النام متفرعاً على جعل الخلافة فهي إذن المكلفة برعاية الكون وتدبير امر الانسان والسير بالبشرية في ممثلة في آدم هذه الخلافة فهي إذن المكلفة برعاية الكون وتدبير امر الانسان والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للحلافة الربانية"، ويخلص الصدر الى نتيجة "أن الله سبحانه وتصالى أنباب الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون واعماره احتماعياً وطبيعياً، وعلى هذا الاساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم وشرعية نمارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن المدرية .

ويمثل هذه الرأي قطعاً ليس مع الفكر السياسي الشيعي القديم والحديث فحسب، بل مع الفكر السياسي الاسلامي بمسورة عاسة، فهو تصور متطور يكداد يتطابق مع مفهوم العقد. الاحتماعي لولا للباينة التي حتم بها الصدر كلامه عن الاستحلاف بالاشارة الى أن الجماعة هنا لا تحكم بصورة مستقلة بل هي تمارس الاستخلاف المسئورل اي تحمل الامانــة الالهيــة بخــلاف الجماعة في النظم الديمقراطية الفريية التي تحكم بموجب اتفاق أو تعاقد اجتماعي.

ورغم ذلك، فإن ثمة دلالة واضحة في النص المتقدم تؤكد على أن الامة هي صاحبة الحق في تمارسة السلطتين في انتاج سلطتين التاج سلطتين والتاريخي، كما أنها صاحبة الحق في ممارسة السلطتين التناج سلطتين والتنافية. وهذا الحق حق استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي وهو الله تمال (<sup>777)</sup> وأكثر من هذا أن الدولة في الاسلام بوصفها (ظاهرة نبوية) على حد تعبير السيد الصدر، كانت تستهدف اعادة الامة الى المتلاك زمام امرها وتولي شؤونها بنفسها، وهو رأي ينفرد به الصدر وحده، يفصله عن دائرة الفقيه، ويضعه في دائرة الفلاسفة كابن رشا، وابن سينا، والفارابي في ادراك صورة الجماعة السياسية، لا استناداً على نصوص دينية من القرآن أو السنة، وإنما استقبالها كظاهرة بشرية، يدركها العقل أكثر مس كونها معطى عقدي موحى، ولذلك سمح الهدار لنفسه بالتوغل في معنى النبوة، وتجليل دلالاتها الاجتماعية السياسية،

على أن الاستخلاف كما يركب المبدر دلالاته مشفوعاً بطيف من التأملات الفكرية والتاريخية يصفي طابعاً دينياً على مسألة النصاب السياسي، فالناس "كانوا امة واحدة في مرحلة تسردها الفعلرة ويوجد بينها تصورات بدائية للحياة وهموم عددة وحاجات بسيطة"فا"، وأن حاجة الدولة تنامت من خلال الممارسات الاجتماعية للحياة والقابليات فنشأ الاختلاف وبدأت التناقضات بين الافواد على اساس القوة والضعف، والفنى والفقر، والخير والشر، الامر الذي فرض معه اقرار موازين تضمن تماسك الجماعة البشرية، في اطار سليم يصهر تلك القابليات والامكانات في محور ايجابي، وفي هذه المرحلة ظهرت فكرة الدولة على يد الانبياء.

وتزداد عملية التركيب وضوحاً بانطلاق الصدر في مسألة الاستخلاف من مبدأ ملكية الله واستخلاف الانسان على مايملكه الله في الكون، وهذا يتم عبر مرحلتين يصبّان في النهاية في مفهوم التعاقد:

الاولى: استخلاف للجماعة البشرية الصالحة ككل قبال تعالى فؤولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياماً في.

الثانية: استحلاف الافراد الذي يتخذ من الناحية الفقهية والقانونية شكل الملكية الخاصة، والاستخلاف هنا من الجماعة للفرد، ويقول الصدر في هذا الصدد "لا يمكن أن تقـر أي ملكيـة خاصة تتعارض مع خلافة الجماعة وحقها ككل في الثروة"<sup>(٣٥)</sup>. إذن فشرط استحقاق الاستخلاف يكمن في امتئال الفرد للمسرولية امام الجماعة الدي استحفاقه المتحلاف يكمن في امتئال الفرد للمسرولية امام الجماعة الذي يكون الفليد مسؤولاً امام الحماعة عن تصرفاته وانسجامها مع مسؤولياتها امام الله تعالى ومتطلبات علاقها العامة، ومن الطبيعي أن يكون من حق المعثل الشرعي للجماعة \_ وهنا الله سبحانه وتعالى \_ أن ينتزع من الفرد ملكيته الخاصة اذا جعل منها اداة للاضرار بالجماعة والتعدي على الآخريين وتوقف دفع ذلك عن انتزاعها" ويقتزب الصدر هنا مسن وعي السبيد قطب للاستخلاف، الذي يقيد منه في تطوير مفهوم الاستخلاف ويفتح به آفاقا واسعة وجديدة في الناسس للبني الفكرية للدولة الدينية (٢٠٠٠).

ومن اجمالي العرض المتقدم، يتين لنا تمثّل السيد الصدر لفحوى العقد الاحتصاعي الذي يستعره في التأسيس لأطورحة الاستخلاف، ونوكد هنا ماخلص اليه د.عبد الله النفيسي بأن "الدولة التي يروم الصدر انشاءها تتسم بتنائية الآلهي/ البشري"<sup>(٢٧)</sup>، فالدولة ليسمت ظاهرة احتماعية مستقلة في التاريخ البشري، كونها متوقفة على اساس ما استودعت الجماعة البشرية من امانات وما أنيط بها من مهام.

ويرتد احتواء مبادىء الدولة الحديثة كما تبلوّر عند السيد الصدر ما سبق الألماع اليه الى مفارقته للنمط التقليدي للفقيه، إذ يندرج في سياق نمط الفقيه، الذي ينشد اقامة سلطة دينية، بما يفرض عليه التماهي مع متطلبات المؤسسات السياسية الحديثية، وتمثّل البنى النظرية للتنظيم السياسي في الدول الحديثة.

### جــ شكل السلطة

يجب القول بداية، إن الاجماع الدعوي على وجوب الدولة الاسلامية، لم يكن مصحوباً باجماع ثماثل على شكل السلطة، فقمة انشعاب عظيم في الوسط الحزبي بخصوص هذا الامر لم يلتم بعد، ويستطيع المرء أن يستشف حجم هذا الانشعاب من الخطاب السياسي المزدوج لمدى الحزب كما سنرى.

ويطبيعة الحمال، فيإن تفسير الازدواجية في الخطاب السياسسي الدعـوي، يعيدنــا الى التحولات الحزبية (الداخلية)، والمتغيرات السياسية (الخارجية) التي ساهمت بدرجة فعّالة في صياغة خطاب الدعوة السياسي.

وبصورة عامة، يمكن تقسيم تاريخ الفكر الحركي الى مرحلتين:

### المرحلة الاولى: تقع بين عامي ١٩٥٨ - ١٩٧٧ ، كان فيها الفكر الحركي الدعــوي منسجماً في خطوطه العريضة والعامة مع الفكر الحركي السني العام.

نفي هذه المرحلة، استوعب رموز ومتقفر اللحوة الفكر الحركي السين (الاخوان المسين (الاخوان المسين)، حزب التحرير) واعادوا انتاجه في بنية الخطاب السياسي للحزب، فأخذ الحزب بصيغة الشورى والانتحاب كشكل للسلطة في الدولة الاسلامية المنشودة، وينقل السيد مهدي الحكيم في سياق البحث عن تصبور أولي للحكم في الاسلام أن قيادات الحزب تقدمت عام ١٩٦٠ باقتراح بهذا الحصوص للسيد باقر الصدر، فكتب رسالة "يبرهن فيها على جواز أو وجوب قيام الحكومة الاسلامية في زمن الفيبة وذلك من حسلال آية الشورى (٢٨١)، وأكد في الرسالة على شورية الحكم الاسلامي وحق الامة في الانتحاب (٢٦٠)،

وبقي مثل هذا التصور الاولي في الحيز الحزبي الداخلي (الساحتين العراقية) لفترة طويلة، قبل شروع الحزب بمسرحة فكره السياسسي بعسورة علنية على الساحتين العراقية والشيعية عموماً، وبالرغم من أن تصنيفات السيد الصدر في نهاية السيعينات أظهرت توليفاً بين اطروحيي الشورى وولاية الفقيه، الأان ذلك لا يلغي العودة الى السياق الاصلي الذي نشات فيه المفاهيم السياسية المعتوية، ولابد لنا حينلذ من قراءة تجزيئية للفكر الحركي وفي شقه السياسي بوجه متاص، بناء على الوتيه الزمني للاطروحتين، فقد بدا من تصنيفات السيد الصدر وبوضوح طبيعة الحكم الاسلامي للمنشود، فهو يؤكد على أن "الخلاقة العامة للامة على اساس قاعدة الشورى التي تمتحها الاسلامي لمنشود، فهو مية مع التنظيم السياسي حتى ممارسة امورها بنفسها"، ونجد في نفس الوقت ممة مقاربة مفهومية مع التنظيم السياسي المعدل لا تعني الاستيعاب المحامل لمبادىء النظام الرئاسي في الدول الرأسمالية والليقراطية، وإنما من العملي للحياة الاسلامية كما يصورها السيد الصدر باللستور ومبدأ الانتحاب المباشر "وكان التعلي الحياة الاسلامية دائماً نفرض الدولة ممثلة في رئيس يستمد شرعية تمثيله من اللعستور و النص الشرعي أو من الامة مباشرة \_ الانتحاب المباشر أو منهما معاً" (1)

مع ذلك، فإن توسّل الحزب ورموزه حيلال هذه الفيرة بالتمرحل كاستراتيجية عمل طويلة المدى، حال دون انتاج الحزب اطروحة سياسية متكاملة، فكانت حلقة البحث السياسي على درجة كبيرة من الضعف في مقابل الحلقات الانحرى (الفكرية، الزائية، التاريخية، الرائية التاريخية، الرائية على كون النطاق السياسي يقع خارج المتخيل الحزبي بوجه عام خيلال هذه المرحلة.

ولكن انتصار الثورة الاسلامية في ايران عـام ١٩٧٨، ومـا ولّدتـه مـن حوافز معنويـة، بالتزامن مع اطروحة مرجعية السـيد محمـد بـاقر الصـدر المرشـد الروحـي للحـزب، بـدًا الاحـير بالتماهي في الفكر الحركي الايراني، بمحاكاة اطروحة ولاية الفقيه عند الامام الحنيين. المرحلة الثانية: انتصار الثورة الاسلامية الارانية:

إن بلوغ الحزب ذروة التماهي بالثورة الاسلامية فكراً، وقيادة، لم يتم بمسورة طبيعية، فهناك تاريخ من القطيعة شبه الكاملة مصحوبة بالهدالية بين الحزب وقائد الشورة، فسحلات الدعوة تكاد غلو من ذكر لصلات بين الحزب وحركة الإمام الخيبيني في مرحلة التكوين الدعوية والممتلة من ١٩٥٨ وحتى آواخر السبعينات، بل هناك ما يستر إلى معارضة الدعوة لتلك الحركة والتشكيك في مضاميتها الفكرية والسياسية، وينقل حسين روحاني (مؤرخ الشورة الاسلامية في ايران) في الجزء الثاني من كتابه (نهضت امام هميني) ماتمرض له الإمام الحبيبي في المسلامية في ايران) في الجزء الثاني من كتابه (نهضت مامام هميني) ماتمرض له الإمام الحبيبي النجف الإشرف حين بنا عام ١٩٦٨ بالقاء محاضرات حول المحكومة الإسلامية، فكان بحاجة ألى مترجمين لهذه المحاضرات إلى اللغة العربية، فكان حزب الدعوة يحدث من أفكاره ويوصمها بالشيوعية، وفي تعليق لأحد كبار قادة الحزب على حركة الامام الحنييني مانصه (الحديثين معلمة الشيوعية)، وقد ظلت العلاقة بين الامام الحنيين والدعوة ومدرسة النجمف الاشرف عموماً الشيؤ ووصلت في بعض الاحيان إلى حد الحارية الكلامية.

ولكن إندلاع المظاهرات في المدن الايرانية عام ١٩٧٧، فدّر له أن يفتح الطريق المسدود في العلاقة بين السيد الحميني والدعوة، وبهذأ الاخير في تعضيد الحمدث الايراني الكبير، وفمور رحيل السيد الحميني الى باريس، نشط الشهيد الصدر الذي النزم الصمت حيال حركة ايدًا لله الذي المسلمين في النجف الإشراق الإرانية. وكان لرأي الشهيد الحميني في النجف الإشراف (١٠٠)، في حشد الجماهير حلف النورة الايرانية. وكان لرأي الشهيد العمدر من الثورة الايرانية صدى واسع في صفوف الدعاة والشبعة العرب عموماً، وخصوصاً كلمته المشهورة "فوبوا في الامام الحميني كما ذاب هو في الإسلام"، كما كمانت لمراسلاته مع الإمام بعد انتصار الثورة عام ١٩٧٨ تموجاتها داخل الحزب(٢٠٠).

الجدير بالاهمية هنا، أن الحدث الثوري الايرانسي قد عنى في صورته الاجمالية بالنسبة لحزب اللحوة دفعاً جديداً وطياً للماضي أولاً، وأيضاً طياً للمواحل دون استعمال حريق دقيق للمعابر الاربعة للتغيير الانقلابي، كما عنى انتقال القسم الاعظم من الحزب (قيادات وقواعد) الى ايران تجربة حديدة غير محسوبة على المستوين النظري والعملي، يخوض فيها الحزب العمل من خارج الحدود وكان عليه تقرير طبيعة الصراع وآلياته بعيداً عن المفهوم المرحلي في اطاري الزمان والمكان. وأمام موج الثورة الايرانية المتصاعد، كان لابد للحزب من تحديد موقعه منه، فهو تحـول عظيم بالتأكيد، وأمام الحزب واحد من عيارات ثلاثة: ١ ــ الفوبان في التحول والتصاهي فيه. ٢ ــ الاصطدام به فإما انكسار للوج الثوري وإما انكسار الحزب. ٣ ــ أو الانحناء له والتكيسف الايجابي معه.

إن أول امتحان دخل فيه الحزب: كيف يحافظ على كيانه أمام تبار الثبورة الكاسح، خصوصاً وأن هذا التيار يحمل في ثناياه بديل آخر، ومشروع تفيير مختلف. علاوة على ذلك كله، أن الثورة الايرانية تجمحت في تحقيق ما كان يطمح اليه الحزب: اقامة الدولة الاسلامية، بما يعزز المشروع الايراني، سيما وأن على رأسه مرجع ديني (الامام الحميين) بما يلتقي مع التطلعات المتأخرة للموزب، وخصوصاً بعد بلوغ الصدر النصاب المرجعي.

كانت تلك المفارقات تفرض نفسها بقوة داخل الحزب، في ظل فسراغ فكري وسياسي والاهم قيادي بيقي على تماسك الحزب ويشده الى أجزائه الاخرى. إنه حقاً أخطر امتحان شهده الحزب منذ نشأته، فالتيار الثوري جارف وبحاجة الى حسابات دقيقة يمكن من خلالها رسم موقف صائب، ولكن يبدو أن الحزب كغيره من الحركات الاسلامية والشيعية بوجه خاص عجز عن حسم الموقف في مرحلة مبكرة.

وعلى الصعيد الدعوي، كان انتقال الحزب الى ايران، ضرورياً من الناحية التقنية المحضة لحفظ الحزب والابقاء على قوتمه واستكمال مسيرته، الا أن الانتقال كمان يصني نقلة جديدة وحوهرية تستارم محطاباً حديداً وعقلية مختلفة، بلحاظ التطورات التي مر بها الحزب والمحنـة التي عاشها للتو في العراق بعد غياب رمزه الاول الشهيد الصدر ومايمّلة من زعامة روحية وفكريـة، والضربات القاصمة التي تعرضت لها خطوط الحزب داهل العراق.

فقد بات الحزب على عجلة من أمره في التكيّف مع ظروف المرحلة الجديدة، واعتصار الزمن في المرحلة الثانية عن طريق انحاء عوامل الشورة واغنائها بالعمل التغييري المتواصل وبالوسائل والكيفيات المناسبة وعدم تركها للمفوية..وفي حقيقة الامر إن الحزب سعى لسحب قاعدته وفكره الى المتغير السياسي الجديد الذي تجاوز حركة الحزب بأشواط بعيدة.

ورغم التحربة سيقة الصيت في علاقية الحزب بقيائد الثيورة الاسلامية الايرانية الامام الحبين، الا أن منطق النصر يفضي غالباً الى تسوية النزاعات التاريخية، كما يفضي الى التماهي مع المنتصر، وإحدى النتائج الصارحة على هذا التماهي تمظهرت في استعارة واستيعاب الحطاب السياسي الايراني. وفي هذا المقطع الناريخي بالغ الحساسية، وصل الافراط في المنطق السياسي حمداً عيفاً، يذكرنا بسيرة الموجات الفكرية والفرقية التي إندائت عملال فبرات تاريخية في المبراث الديني المذهبي، وأصبحت جزءا منه كالفلسفة، والنصوف، والغلو. وأدى الاحتبراء شبه تمام للحقول الاخرى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من قبل الحقل السياسي، الى انتيمال غيم عقلاني نحو عمليات تصحيح، واستيعاب، وتقويم واسعة النطاق للبراث الفكري والحركي الشيعي وفي بعض الحالات السين ايضاً، مضبوطة على الانموذج الثوري، الاسلامي، الايراني..

فكان انتقال الحزب قيادات وقواعد الى ايران ــ الثورة، يتحاوز الحد المكاني (من العمراق الى ايران)، وإنحا أكبر منه انتقال الفكر الحركي، المدي شبهده الحزب معرّضاً بالاستراتيجية الحزيية عموماً.

لقد حمل انتصار الايديولوجية السياسية الايرانية طيفاً من التساؤلات الحرجة وكان علمي حزب اللحوة الاجابة عليها بصورة حاسمة أو ابجاد مخارج مقبولة حزيياً على الاقل لتفسير وتبرير الماضي، وبعليبعة الحال، ليس كافياً مجرد تبرير الماضي لوقت طويل، فئمة حاجة ماسة لايتكار آليات عمل وتفكير حديدة، تنسجم والتحول العميية، فالحزب لم يختص امتحانات عسيرة لخطابه السياسي في المرحلة الاولى، وقد يحسل هذا على انصراف الحزب الى الحقل اللحوي المحض، ولكن لا يجب المفافل طروف مرحلة التأسيس، التي تتطلب أدوات استقطاب وتعبئة في بيئة لم تألف العمل الحربي مطلقاً، اضافة الى أن موضوعة الدولة الإسلامية كانت في مقدمة القضايا التي طرحت إبان مرحلة التكوين، وإن لم تكن تحظى بإهتمام قادة الحزب، قبل انتصار الثورة الإسلامية في ايران.

ورغم الجهود المضنية، فإن الخطاب الحزبي لم يحقق التجانس الكامل، ومثل هذا الخطاب يعكس الى حد كبير طبيعة المفصل التاريخي الذي نشأ فيه الحزب والتحولات العميقة والشسديدة السرعة التي شهدها، كما يكشف عن الاستقطابات الحادة في الداخل الحزبسي، حيث السجال على أوجه بين الدعاة للانتصار لأحد الاطروحين (الشورى وولاية الفقيه).

فقد انشقت المرحلة الثانية عن اتجاهين حزيين: اتجاه يتمسك بالفكرة الحزيبة القديمة حول شكل السلطة، وإتجاه بحاول استيعاب اطروحة ولاية الفقيه في الدترات السياسي للحزب، وحيال هذا الصراع عمد عدد من المنظرين الحزيين الى تسوية السجال الحزبي عن طريق الدمسج التعسفي بين الاطروحتين كما سنرى.

ومن الناحية الفعلية، يعد السيد باقر الصدر أول من بدأ عملية الدمج تلك، مؤسساً من خلاها ابنية نظرية لمرحلة يحقق من خلاها ذاته، ويصل فيها الى سدة المرجعية<sup>(17)</sup>، وبالتـالى فقــد ينظر الى تلك العملية الديمية تمهيداً لولايته السلطانية كفقيه (<sup>115</sup>) فقسد صباغ الصدر اطروحات تجمع بين مقتضيات السلطة الحديثة وولاية الفقيه. فمن جهة أكد على حق الامة في انساج سلطتها على اسلم قاعدة الشورى، وحق الامة في ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالطريقة التي يعينها الدستور، وحقها في انتخاب الحاكم، ولكن نجد ثمة استدراكاً متاخراً من حانب السيد الممدر بنحل الفقيه (حاناب الامام) صفة الاشراف والرقابة والدستورية، كما عصة بمهمة المصادقة على المرشحين لرئاسة السلطة التنفيذية (<sup>15</sup>).

وسنجد قراءة مختلفة لمبدأ الاستحلاف كما يمحرّره الصدر للدولة الدينية، باستيعاب موضوعة المرجعية، بوصفها أحد الآليات الفاعلة في تصحيح مسار الجماعة البشرية وتهيئة الظروف لوصول الجماعة الى مستوى الاستخلاف، نماساً كما هي النبوة والامامة. ومن هذا المنطق يوسس الصدر لولاية الفقيه بما نصه "إن الجتهد للطاق اذا توفرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد البلوغ، العقل، الذكورة، طيب الولادة، الايمان، الاجتهاد، العذالة، الحياة (في مقابل لملوث) حاز للمكلف أن يقلده..أو كانت لمه الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين شريطة أن يكون كفواً لللك من الناحية الدينية والواقعية ايضاً" (١٤)، الى حانب ولاية الفقيه في القضاء التي يكتسب عبرها صفة الحاكم الشرعي وهكذا ولايته في الأمور الحسيبية (١٤).

إن استحقاق المختهد/المرجع، للولاية العامة عند السيد الصدر تحدد بناءً على الديناميكية المتصلة للدين، والتي تعين في الرؤية الشيعية الامتداد التاريخي للقيادة الدينية، التي تبدأ بالبي (ص) وتنقل الى الائمة المعصومين، ويتحمل مهماتها المراجع في عصر الغيبة ، مقتضى النيابة العامة، وعلى هذا فإن (المرجعية تعتبر امتداداً رشيداً للبي والإمام في خط الشهادة)، والشهادة تعين هنا أموراً للاثمة: استيعاب الرسالة المساوية والحفاظ عليها. ثانياً الاشراف على ممارسة الإنسان للدوره في الحلافة ومسؤولية اعطاء التوجيه بالقدر الذي يتصل بالرسالة وأحكامها ومفاهيمها. ثالثاً: التدخل لمقاومة الانحراف واتحاذ كل التدابير المكتة من اجل سلامة المسيرة(1844).

ويرسم الصدر مساراً يملي الحركة باتجاه واحد (خط الشهادة) ويقيم صلة موضوعية بمين النبي والامام والمرجع، بما يوميء هذا الترتيب الزمني الى انتقال الفرد الى مستويات تصاعدية في السلم العقيدي بما نصه "ارتباط الفرد بالنبي ارتباطاً دينياً والرجوع اليه في أخذ احكام الله تسالى عن طريقه يجعل منه مسلماً بالنبي، وارتباطه بالاصام على هذا النحو يجعل منه مؤمناً بالامام وارتباطه بالمرجع على النحو المذكور يجعل منه مقلداً للمرجع"<sup>(19)</sup>

وبعبارة أخرى مكتفة، يفضى هذا التسلسل الزمسي للقيادة الدينية الى تقسّص المرجعية دور النبي والإمام كامتداد موضوعي لحظ الشهادة، والمهام المنوطة به، وهو مايؤكده الصــدر في مقام حصر مسئوليات المرجع: المحافظة على الشريعة والرسالة، بيان احكام الاسلام ومفاهيمه، الاشراف والمراقبة على الاسراف الاسراف والمراقبة على الامرد أن المربط المراقبة على الامرد أن المرجع كالنبي والامام يضطلع بدور قيادة الامة، ويرهص بها لاجتياز القصور في الاستقلال بادارة نفسها، والبلوغ بها الى مرحلة الرشد الانسي والفقلي، تكون فيها الامة موهلة لتسلم حقها في الحلافة العامة "أذا حررت الامة نفسها فعط الخلافة يتقل اليها فهي تمارس القيادة الساسية والاجتماعية في الامة بتطبيق احكام الله وعلى اساس الركائز المتقامة للاستخلاف الربائز.".

وعلى هذا، فإن الاصل استخلاف الامة، واستخلاف المرجع متفرع عن الاصل، وأن دور المرجعية يتمثل في تهيئة الامة لمرحلة الاستخلاف، أي اعادتها الى حقها الاصلي، في مرحلة يضمحل ويتلاشى فيها خط الشهادة، بحلول خط الخلافة "وزع الاسلام في عصر الفيية مسؤوليات الخطين خط الشهادة وخط الخلافة بين المرجع والامة، بين الاجتهاد الشرعي والشورى الزمنية فلم يشأ أن تحارس الامة خلافتها بلون شهيد يضمن عدم انحرافها ويشرف على سلامة المسيرة ويحدد معالم الطويق من الناحية الاسلامية "ا".

الملفت أن مرحلة الشهادة تمنح المرجعية سلطات مطلق<sup>77)</sup>، ومقتضى هـذه السلطات يمكننا تصوّر مقدار الحقوق المناطة بالامة، فالمرجع يحـوز على منـاصب غايـة في الاهميـة علـى النحو التالي:

أولا: الممثل الاعلى للدولة والقائد الاعلى للحيش.

ثانياً: يرشح أو يمضسي ترشيح الفرد أو الإفراد الذين يتقدمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية.

ثالثا: تعيين الموقف الدستوري للشريعة الاسلامية.

رابعاً: البت في دستورية القوانين التي يعينها مجلس أهل الحل والعقد لملء منطقة الفراغ. حامساً: انشاء محكمة عليا للمحاسبة في كل مخالفة محتملة في المجالات السابقة.

سادساً: انشاء ديوان المظالم في كل البلاد (10).

### ـ بين الشورى وولاية الفقيه

يتضح لمجرد قراءة الفكر الحركي على المستويين الخاص والعام لمدى حزب الدعوة وفي المرحلة الثانية بوجه عناص أن ولاية الفقيه نشأت في تواصل مع الشورى وفي قطيعة معهما في آن واحد. فقد حملت المرحلة الثانية كما اسلفنا عطايين حركيين، أو بتعبير أدق نوعين من الخطاب (حاص وعام)، يندرج في سياق الاستقطابات الحادة في الداخل الحزبي، حبرى توظيفها فيما بعد بقصد أو بخلافه في التأسيس لنمط من البراغماتية السياسية، باستيعاب الاطروحتين في بنية الحقاب السياسي الحزبي، على اساس استعمال الخطاب العام للدعاية الحزبية، ويندرج في سياق التصورات المرحلية للحزب (٥٠٠) والخطاب الحناص للتغذية الحزبية الداخلية، والتعبير الواقعي عن برنامج الحزب.

فالخطاب العام للمحزب، ينص على تبين اطروحة الشورى والانتحاب وحق الامة في النامج سلطنها، وهذا ما يرد عادة في تصريحات قيادة الحزب، ويمكسه بصورة قاطعة البرنامج السياسي المعلن (برناجنا) الذي نسص على "أن مهمة صياغة النظام السياسي واختيار شكل السياسي المعلن (برناجنا) الذي نسص على "أن مهمة صياغة النظام السياسي واختيار شكل الحكم في العراق، هي من حق الشعب العراقي وحده ولا نعتقد بصحة فرص أية صيغة جاهزة في العراق. يجب أن يكون تجسيداً حقيقياً لروى وأهداف الشعب العراقي السياسية بكافة قطاعاته، وأن يكون الدستور الضمانة الاكيدة للمحافظة على حقوق الشعب ونظامه السياسية بكافة المنبق عن ارادته. "(٢٥)، وأكد البرنامج على نظام الحكم في نظر الدعوة بما نصم "إن مبدأ الشيورى والانتخاب الحر المباشر هو حجر الزاوية في بناء النظام السياسي الذي نراه. "(١٩٥) واشتمل البرنامج على نصوص مستقاة من التنظيم السياسي الحديث تنص على : حرية التعبير، واشتمل البرنامج على نصوص مستقاة من التنظيم السياسي الحديث تنص على : حرية التعبير، وحقوق المرأة السياسية والثقافية، وحقوق المرأة السياسية والثقافية، وحقوق المرأة السياسية والشاهامات العامة للمواطين "حرية المعتقد، حرية الصحافة، حرية السياسية . الحراب والمنظمسات العامة والمسياسية، وحتى تشكيل الاحزاب والمنظمسات العامية، المساسية، وحتى تشكيل الاحزاب والمنظمسات العامية . المساسية، الحراب والمنظمسات

أما في مستوى الخطاب الخناص، نجد تحولاً دراماتيكياً طراً في النصف الثاني مسن السبينات (وفي عام ١٩٧٧ على وجه التحديد) على الخطاب الفكري لحزب الدعوة بتأثير النورة الاسلامية في ايران، حيث بدأت التعبئة الحزبية باتجاه ولاية الفقيه، في ظل متفير حزبي داخلي تمثل في صعود الحنط الحوزوي لمراتب متقدمة في الهرم القيادي للحزب، ومن ثم حاجمة الحزب في ظل تنامي اشكالية خروج الحزب عن مظلة المرجعية الأعمري توفر مشروعية دينية للعمل الحزبي الجماهيري، وإن كانت الاشكالية القديمة لم تحسم من الداخل (أي من داخل الحزب) الحزب لمشروع مرجعي خاص به.

لقده وعى حزب الدعوة في مرحلة مبكرة ماتعنيه العلاقة بالمرجعية، وإن لم يشأ المخراطها في تفاصيل العمل الحزبي، ورسم استراتيجياته، فالرأي القائل بأن الحزب ينفي الاتصال بالمرجعية أو يرفض التعاطي معها أو الانضواء تحت لوائها لا وجمه صحيح له كما يقول الدعاة، إذ يكفي التأثير غير المباشر لمرجعية السيد الحكيم على نشأة الحزب وعلى انشطته، فهو أعطى الضوء الاحضر لمزوالة العمل الحزبي واعتبره بمثابة ذراع للمرجعية، ومنفذ لارادتها في المجتمع، كما دعا أبناءه للانضمام الى الهيئة القيادية المؤسسة للحزب، وأن تبدّل موقفه من الحزب فيما بعد متصل بالظروف السياسية المستحدة وحرصه على وحدة المرجعية، والإنقاء على كيان الحوزة العلمية، فايفال الاخورة في ميدان المواجهة السياسية المفتوحة سيوفر فرصاً مناسبة لضرب الحوزة والمرجعية معاً.

ومن جانب الحزب، كانت هناك دعوة تحث على توثيق الهسلة بالمرحعية، فيما كانت قيادة الحزب "تهتم بابراز مرجعية السيد الحكيم لأنه المؤهل لرعاية العمل الاسلامي" " أن الا أن لذى الحزب تحفظ بدا مقبولاً بعد ظهور مرجعيات سياسية ثورية اثر الحدث الايراني، فقد نظر الحزب الى المرجعية الشيعية في النحف الاشرف وخصوصاً بعد رحيل السيد الحكيم غير مؤهلة لأن تفقيضها بأمور التغيير السياسي، وما اطروحة مرجعية السيد الصدر الاكرد فعل احتجاجي على واقع المرجعية الراكد.

ولذلك فرّق الحزب بناء على للتغير الجديد الذي حماءت به الشورة الاسلامية في ايبران وقيادة الإمام الخميني في نظرته للمرجعية بين تماذج ثلاثة من المجتهدين:

ـــ بمتهدون وهم الاكثر يطمحون الى مرجعيــة في التقليمـ وفي الشؤون العاديـة في حيــاة الامة، وليس في نيتهم تبني قضية تفير الامة بالاسلام.

\_ بمتهدون وهم البعض يطمحون الى مرجمية في التقليد والعمل في الخط الاصلاحمي في الحوزة والامة.

\_ و محتهدون و هم قلة يعملون في الخط التغييري.

وموقف الدعوة من هذه النماذج يقوم على اساس المطالبة (عرجعية تتبنى قيادة الامة وتغييرهـــا بالامســـلام) وعليــه يتعــامل الحــزب مــع المراحــع (حســب عطـــائهم التغيـــيري أو الاصلاحـي/٢٠١.

وبطبيعة الحال، لم تتشأ هذه التصورات الحديثة من وعي ذاتسي للمرجعية، بمعزل عن المنغير السياسي الجديد الذي فرضتـه الشورة الايرانية، لا أدل على ذلك عملو الوثنائق الحزيبية القديمة من تصورات حول الموضوع، وأن موقف الدعوة من المرجعية والمتصل ممفهوم القيادة الاسلامية لم تبلوره المدونات الحزبية أول الامر<sup>(۱۲)</sup>، وإنما هو امتثال لتناتج معادلة جديدة أملت على الحزب الإيمان بأن "ولي المسلمين لا يكون الا فقيهاً حائراً على شرطي العدالة والكفاءة ليماناً من الحركة أن ذلك ضمان لحفظ المسيرة والحضارة الاسلامية. إذ ليس من المعقبول أن يلي امر المسلمين وينظر مسيرتهم من لايقه احكام الاسلام، ولم يستوعب افكار الشريعة ومفاهيمها. وليس بوسع احداً يضماً أن يطمئن لقيادة من لا يتمتع بالورع والثقرى، ولم يتصف بصفات العدل والاستقامة، ويأتمنه على حفظ الامانة الكبرى، وحمل المسؤولية العظمي الامانة

إن جذر الارباك الحاصل في الخطاب السياسي الدعوي، عائد الى الاخفاق في حسم الموقف، والاتكال على موقف المنظر والرمز الروحي للحزب السيد باقر الصدر، إذ لم يستوعب الدعاة بعد برهة من الزمن بأن الصدر قد تبنى اطروحة ولاية الفقيه، فالتزم الحزب بالاصل، ويشرّح الشيخ على الكوراني المشكل الداخلي على هذا النحو "كان رحمه الله بينمي اسلوب العمل الحزبي، ويتبنى شرعية قيادة شرورى الحزب المكوّنة من علماء ومثقفين. ولكن بعد المسوت عندما تبلورت في ذهنه نظرية ولاية الفقيه، وأحمد يطرحها في نطاق ضبق على أنها الصيفة الشرعية التي تستوعب فئات الامة بمن فيها التنظيمات والاحزاب، أحسسنا في الدعوة بأن ذلك يعارض اطروحة قيادة الدعوة للامة، ولكنه احتلاف لم يكن له أثر عملي مهم، فعمل الدعوة فكري، وعمل المرحمية فكري ولا تعارض بينهما. ولكن قناعتنا كانت بقيادة الدعوة وليست بولاية الفقهاء الذين نعرفهم والذي كان السيد والصدر رضوان الله علمه يسمى مرجعياتهم (المرجعية الذاتية) ويطرح في مقابلها مشروع (المرجعية الموضوعية) ويمضى الكوراني قائلاً "وقد اصدرنا نشرة حول المرجعية سنة ٧٠ و لم وتم وتنايد مرجعية أحد حتى السيد الصدر "المدرا".

وعلى اية حال، فباستناء السيد مرتضى العسكري (من المؤسسين الاوائل لحزب الدعوة) الدي تبنى اطروحة (البيعة) كأساس لمشروعية الحكم الاسلامي (""، فإن منظري الحزب استفروا لجهة استيعاب اطروحة ولاية الفقيه بكامل طاقتها، كأساس للحكم الاسلامي، وتعميمها على حقول الفكر الحركي، فصدرت أول دراسة في هذا الصدد لفقيه الدعوة (لاحقا) آية الله السيد كاظم الحائري عام 1949 وكما يشير الحائري في نهاية الكتاب "أن من حسن الصدف أن اقرن الانتهاء من طبع هذا الكتاب بايام تشكيل الحكومة الاسلامية في ايران بقيادة قائدها الاعظم سماحة آية الله المفظمي الامام الحميني دام ظلمه في شهر ربيع الاول سنة 179 الهجود".

فالأولى مرة يقوض فيها الحزب اطروحة الشورى، حيث نفى الحالري في كتابه الاستدلال بالشورى لا يمثلك أي مستند الاستدلال بالشورى لا يمثلك أي مستند شرعي مطلقً (((()) على الحالم أن الاسلام في يقم "بتقيف واسع للامة واطلاع كامل لها على حدود هذا الاساس وتفاصيله وبنوده، وذلك لأهمية الامر وضرورته المتناهية ((()) وانصر لاطروحة ولاية الفقيه مستوعباً فيها ادلة الشورى، لا باعتبارها اماساً للحكم بل ترشيداً له، وإنما اساساً للحكم هو ولاية الفقيه وهي لذى الحائري (امتداد لولاية النبي والاسام)((())، عفارقة أن العالمية على غيره.

لقد استعار الحائري جملة من نصوص السيد الخميين في اثبات ولاية الفقيه، بحدوهما و شروطها، وآفاقها والتي قد يفاد منها على تقرير الحائري لمضامينها، وخصوصاً ولاية الفقيه المطلقة أي أن "للفقيه العادل جميع ماللرسول والالمة عليهم السلام نما يرحم للي الحكومة والسياسة".

وهناك دراسة اخرى صدرت في نفس العمام (٩٧٩) لأحد رموز الجيل الأول من حزب الدعوة، الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي بعنوان (الدولة الإسلامية)، تبني فيها اطروحة ولاية الفقيه، وأظهر خماسة شديدة في السير الى اقصى حدود الاطروحة، مستهلاً اياها بالنفريق بين اشكال ثلاثة من ولاية الفقيه:

 الولاية على الحسبيات والامور الحسبية، وثبوت هذا النوع من الولاية للفقيه العادل موضع اتفاق بين فقهاء الشيعة.

٢\_ الولاية على رعاية شؤون المسلمين العامة..المثلة بالاعمال والوظائف التي هي من شؤون الولاية ورؤساء الدول، وهنا يذهب الفضلي الى الانفراد برأي، مبنياً على نظرات مستحدثة وتمثلاً لطروحات متأخوة حول ولاية الفقيه، حيث يقول ما نصه:"وثبوت هذا الدوع من الولاية للفقيه العادل هو القدر المتيقن".

٣ـ الولاية المطلقة الشماملة التصرف في الامور الشخصية، وبمثّل لها ببطلان زوجة المواطن من قبل الفقيه، أو بيع دار المواطن أو هبتها لشخص آخر، وهمذا ما أشمارت اليه الآية الكريمة: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم"، ويقرر الفضلي "عدم ثبوت هذا النوع من الولاية للفقيه موضع اتفاق بين الفقهاء".

ويتضح مما تقدم، أن الشيخ الفضلي وحزب الدعوة على حد سواء يتبنى الشكل الشاني للولاية، المذي سيوسس عليه اطووحته في الدولة الاسلامية، وإذا شئنا الغوص والتدقيق في مضامين الاطروحة، فسنكتشف أنها تستوعب تقريباً بنيّات اطروحة الشسهيد الصدر في الدولـة الاسلامية.

ولعل أهم وأبرز، ما طرحه الفضلي في هذا الصدد، هو تفويضه الفقيه كافة المهام المنوطة بالدولة فقد حصر وظيفة رئاسة الدولة في الفقيه العادل، شريطة توافر شرطين آخرين فيه هما:

أ\_ الإعلمية، بأن يكون أعلم من سواه من الفقهاء في أحكام الشريعة المقدسة "وقد تنازل الشيخ الفضلي عن هذا الشرط في عاضرة له حول المرجعية الموحدة في رمضان عام ١٤٦٦ واستبداها بالتصدي، أي تصدي المرجع لقضايا الامة".

ب \_ الكفاءة: بأن يكون لديه الاهلية لتحمل اعباء مسؤولية رئاسة الدولة.

من جهة ثانية؛ نحل الشيخ الفضلي الفقيه السلطة التشريعية بما نصه: "تعمود الى الفقهاء العدول، تحت اضراف الفقيه الاعلم (رئيس الدولة). ولم يغفل الفضلي بيان الكيفية التي يجب أن تمارس السلطة التشريعية وظائفها: "فتشكل اللجان والهيئات التشريعية منهم وبإشرافه، ووظيفتها تتلخص بما يلي:

 الحكام وهي التي شرعت بنص خاص من الكتاب والسنة، أو ثبت بالضرورة من الدين امثال وجوب الزكاة والخمس.

٢- وضع التعاليم: أي الاحكام التي لم تشرع بنص محماص، وإنما أو كمل استنباطها الى احتهاد الفقهاء داخل اطار الاحكام الاسلامية العامة (الدستور).

وفي اطار السلطة التنفيذية، يحيل الفضلي امرها الى رئيس الدولة (- الفقيه) واللجان الـي اعدها وشكلها الفقيه، والمؤلفة من الفقهاء العدول، الذين يضطلعمون بتعيين "الإمناء من ابناء الامة ممن تتوافر فيهم امكانات القيمام بمسؤولية التنفيذ وضماناته الشرعية" ووظيفتهم "تطبيق اللمنور وتشكيل لجان وهيئات علمية".

أما السلطة القضائية، فغني عن القول، وبحسب الاجماع الفقهي الشيعي فإنها :"تعسود الى الفقهاء ايضاً"، ويوكل امر تعبيتهم الى رئاسة الدولة (– الفقيه).

ونخلص مما سبق، الى أن الدولة الاسلامية كما نظر لهما الشبيخ الفضلي همي امتياز تمام ونهائي للفقيه الجامع للشرائط، مع النظر بعين الاعتبار الى أن ولايـة الفقيـه على الدولـة ليست مطلقة أو لا محدودة (٣٠٠).

روفقاً لهذه الاطروحات المستحدة، قرر الحزب ابتداء أن يكــون للفقيـه حضــور دائــم بي حركته، بل وأيضاً في قيادته، وتجلى هذا الموقف من المرجعيــة، بظهــور قيــادة الفقيــه المتمثــلة في الإمام الخديين، الذي وجد فيه الحزب الفقيه للصلح الكفوء والقائد، فصدرت التوصيات الحزبية "إن من الواجب علينا طرح قيادة الامام الخديسيني وولاية الفقيه بمصورة واضحة وقوية وعلى الصعد الحزبي والجماهيري مصاً بعسدق واحداص" وجداء ايضًا "وحزب الدعوة الاسلامية مسؤول عن هذه القضية ومعني بها أكثر من أية جهة أخرى.. إن ولاية الإمام الحديثي الواجبة الاتباع علينا شرعاً تضفي على الدولة الاسلامية المباركة من ناحية فقهية ايضًا طعاج الولاية ووجوب الاتباع علينا شرعاً تضفي على الدولة الاسلامية المباركة من ناحية فقهية ايضًا طعاج الولاية نظرية ولاية القبه المطلقة لدى الامام الحديثي والتي تتماثل مع ولاية التي والامام وحسب النص نظرية ولاية التي والامام وحسب النص الحزبي "والرأي الذي تتناه الدعوة أن للمحتهد ولاية ليست من نوع ولاية المصومين علهم السلام، وأنها ككل ولاية شرعة مشروطة بالكفاءة فيما يستعملها فيه" (٢٠)، ولكن حدود ولاية المنفية كما يرسمها الحزب تتطابق حوفياً مع ولاية الفقيه المطلقة والتطورات التي لحقت ولصقت بها وكشف عنها الإمام الحديثي في خطاباته بما في ذلك تعطيل الحج، وتبديل موضع الالزام الشرائب، وأعلان الجهاد (٣٠).

ومن النتائج المثيرة للتحول الدراماتيكي في الفكر الحركي للدعوة وفي الشق السياسي منه على وجه التحديد، أن ولاية الفقية تسببت في أخطر انشقاق عمودي في الحرب، يرد الى سحال داخلي ضاري منذ عام ١٩٧٩ (مؤتمر القواعد) وتجمده عام ١٩٨٠ (مؤتمر الامام المهدي)، إنهى الى انشطار الحزب على نفسه الى تيارين:

الاول: يدعو الى التماهي مع الثورة ووولاية الفقيه، وكان يقود هذا التيار مايعرف بجناح البصرة (ممثلاً في الشيخ على الكوراني وأبو ياسين) فانشق عن الحزب الام وأنشأ حركة باسم (المدعوة الاسلامية) تقوم على اساس التساهي في الدولة الاسلامية وولاية الفقيه، ثم انتهست الحركة عقب انبئاق فكرة (حزب الله) من باطن الثورة الايرانية وظهور تشكيلات بهذا الاسم يشكل الدعاة نسبة كبيرة من قواعدها ومحصوصاً في لبنان وبلدان عربية أعرى، وقد نظر الشيخ الكوراني لتلك التشكيلات في كتابه (طريقة حزب الله في العمل الاسلامي)، صدر عام عشرون سنة هي عمره الحزبي، وانتصر لطريقة حزب الله في العمل الاسلامي التي حرى تطبيقها عشرين سنة هي عمره الحزبي، وانتصر لطريقة حزب الله في العمل الاسلامي التي حرى تطبيقها في اللورة الاسلامية الإيرانية بوصفها "حالة جماهيرية علمائية، مسجدية. مؤطرة سياسياً وليست

الثاني: يرفض التلاشي في الثورة وينمسك بكينونة الحزب، واطروحة ولاية الفقيه ويقـود التيار الشيخ محمد مهدي الاصفي (قائد الحزب) والشيخ كاظم الحائري (فقيه الدعـوة)، وبمثل هذا النيار الحركة الام رحوب الدعوة الاسلامية)، على أن هناك وحهيني نظر متباينين طرأتنا 
داخل النيار الرافض: فقد طالب قسم من النيار الانسجام مع الثورة واللولة في ايران والافادة 
من امكانياتها لخدمة القضية العراقية، وقاد هذا القسم كاظم الحائري، وحاول هذا الاتجاه 
جاهداً كيما يصنع اطروحة قيادية مقبولة حزيباً وايرانياً فجاءت فرصة خروج السيد محمد باقر 
الحكيم (رئيس المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق في بداية الثمانينات) من العراق الي 
ايران، حيث قدّته الدعاية الحزبية بوصفه خليفة الشمهيد الصدر، فيما بذلت قيادات الحزب 
جهوداً كبيرة من اجل اقتاع القيادة الايرانية بآهلية السيد باقر الحكيم لقيادة (الثورة الإسلامية 
في المعارضة العراقية الدينية والشيعية الاخرى، وتتمثل هذه المواصفات في كونه: عراقيا، 
وعالماً، وسليل مرجع ديني، ولعب الحزب دوراً نشطاً في تعيت رمزية السيد باقر الحكيم، وإن 
كان ــ أي الحزب ــ أول من تلقى الصدمة، فور وصول الحكيم الى قيادة المجلس الاعلى سالف 
كان ــ أي الحزب ــ قول من تلقى الصدمة، فور وصول الحكيم الى قيادة المجلس الاعلى سالف 
الذكر، فقد شعرت قيادة الحزب أن الحكيم وعوضاً عن أن يكون جزءا من مشروع الدعوة فإنه 
من موقف الاتجاه الانفصالي في الحزب. والقوى السياسية المعارضة في العراق قاطبة، وهذا ما عزز 
من موقف الاتجاه الانفصالي في الحزب.

أما الحائري فقد انشق عن الحزب في نهاية الثمانينات وأسس مجموعة (الدعوة الإسلامية وولاية الفقيه) قبل أن يتحدد السحال وولاية الفقيه) قبل أن يتحدد السحال بدرجة أقل حول الشورى وولاية الفقيه في منتصف عام ١٩٩٤، وكان انقصال كاظم الحائري، أحدث فراغاً في منصب هام في الحزب، فقد بقى الاخير بدون فقيه، فمال عدد كبير من الدعاة الى السيد محمد حسين فضل الله، ولكنه فقيه عربي، فضغط الاتجاه الإيراني والجنسية، أو الانتماء الفكري والسياسي) نحو (اليرنة) الحرب، فقرر هذا الاتجاه التماهي في ولاية المفقيه، كما يجسدها السيد على الخامتي، ومن أحل حسم السحال الحزبي تقدام الشيخ الاصفى وعدد من رموز الدعوة عميايعة السيد على الخامتي ولياً للمسلمين.

وقد أثارت تلك الخطوة حفيظة بجموعة من كوادر ورموز الدعوة، ويشرح كادر دعوي أسباب تحفظه على موقف قيادة الحزب بنفي "ارتباط الولاية بالعمل السياسي، اضافة الى كون الولاية موضع حلاف شيعي، وخلافاً للواقع السياسي العراقي (شيعة، سنة، طوالف، اقليات، قوميات، عشائر) ولا يمكن تنصيب فقيه غير عراقي ولياً على العراقيين بأسرهم وفق الواقع التعددي على اساس ديني، مذهبي، وقومي، فضلا عن أن الدليد الحامئي لا يجسد المصداق الحقيقي للولاية "<sup>(۱۷)</sup>.

يجب ألا نسمى هنا، أن غمة مساعي مضنية بذلها الحزب في فيرة مبكرة لحسم الحذلاف المتصاعد حول شكل السلطة، عن طريق عدليات توامة أو مصاهرة متعسفة للاطروحتين موضع الحذلاف داخل الحيزب (سالشووى وولاية الفقيه) وكما يشرح ذلك الشيخ علمي الكوراني في سياق ترجيحه لولاية الفقيه (ويقينا نحن قيادة اللعوة تناقش عن القيادة؛ للفقيه الذي تقدم وقاد الامة بالفعل ام لشورى اللعوة، أم فحلس فقهاء اللعوة) فكانت خلاصة النقاش كما يقول الكوراني (وتفقت أذهاننا الفقية والتنظيمية أحيراً عن الجمع بين ولايتين وقيادتين وامامين، أولاهما: امامة عامة للاحدة، وثانهما: امامة خاصة لللعيوة، فكانا بللك اهتدينا الم فتوى لنقول لللعاق: صلوا مع جماهير للسلمين بامامة امامهم، ولكن كونوا في زاوية علف امام اللعوة، وانووا الاكتمام بالاثين معاسم.

وعاولة التوفيق بينهما، وإن كانت المحاولة تنهي دائماً بالانتصار لولاية الفقيه داخل الحزب، وعاولة التوفيق بينهما، وإن كانت المحاولة تنهي دائماً بالانتصار لولاية الفقيه "فإذا لاحظنا المساحة الاسلامية التي يتواجد فيها اتباع الرأيين تطلب الامر توحيدهما على قدر مشوك وحصر دائرة الانتحاب بين الفقهاء العدول الاكفياء. صحيح أن الرأي الاول لا يشترط الفقه في المنتحب ولكنه لا يشترط علمه الفقه ايضاً، وهكذا ينفق الرأيان على صلاحية الفقيه لتبولي الامر فينه المؤتف لا يعني البته أن يكون هو الحاكم الفعلي أو رئيس الجمهورية مثلاً بل له أن يوكل التنفيذ الى من تنتجبه الاممة يكون هو الحاكم الفعلي أو رئيس الجمهورية مثلاً بل له أن يوكل التنفيذ الى من تنتجبه الاممة عن عط الاسلام الصحيح"، وهذا الرأي ما هو الا صياعة أخرى لرأي السيد الصدر حول دور عن خط الاسلام الصحيح"، وهذا الرأي ما هو الا صياعة أخرى لرأي السيد الصدر حول دور والمرجعية، ومع ذلك يعتبر الحزب هذا التصوير "تقريباً عملياً بين اطروحة الشورى واطروحة المؤيد"، ويظل موقف الحرب منهما واضحاً "فنحن نتبنى الرأي التاني القائل بولاية الفقيد"، ويظل موقف الحرب منهما واضحاً "فنحن نتبنى الرأي التاني القائل بولاية الفقيد"، ويظل موقف العلي للحزب (بني الشورى والانتخاب) كما نص (برناجنا).

إن تفسير هذا الارباك في الخطاب السياسي للحزب، يبرد الى حقيقة عجر الحزب عن استدراك الفجوة بين الرصيد الدعوي والنزاث الثقافي) الهائل وبين الحاحات المستجدة منذ بداية الثمانينات، بكلام أخر، إن نظرية المراحل كما رسمها عبد الصاحب دعيل اصطلامت بواقع الثورة الاسلامية في ايران، فأدت الى اعتزال العمل السياسي في الكفاح المسلح واسقاط الحكم، ولافقار الزات الحزيبي في مستوييه الخاص والعام لفكر الدولة الاسلامية، بقي السؤال مطروحاً في الاوساط الحزيبة: ماذا لو سقط نظام الحكم في العراق؟ هل يمتلك الحزب تصورات ولو أولية حول طريقة ادارة الدولة؟.

لقد تنبه الحزب لعمس الفحوة واتساعها بمرور الوقت، فقام في آذار ١٩٩٧ بمحاولة اعداد برنامج سياسي يسمتهدف عبره محمو الصمورة البدائية للبرنامج السياسي القديم (بيان التفاهم) في هياكله ومضاميته، أفاد فيه من التشريعات السياسية الحديثة، ولكن البرنامج بقمي في حيز الدعاية السياسية للحزب، في وقت تنساق فيه الطبقة القيادية الى ولاية الفقيم بشروطها واستحقاقاتها المعروفة، فنشأت من واقع الارباك في حركة الحزب ازدواحية الخطاب السياسي.

### منظمة العمل الاسلاميه»

شهدت كربلاء في نهاية الخمسينات ارهاصات حركة سياسية تأثرت بالنشساطات الدينية والقافية التي كان يشرف عليها السيد محمد الشيرازي، في بدايات تكوينه المرجعي في سياق صراع التيارات الفكرية المتصاعد على الساحة العراقية، وتكثفها إثر تنامي ما عرف بالمد الاحمر في عهد عبد الكريم قاسم، ومع وقوع نكسة حزيران عام ١٩٦٧ استشعرت جماعة من الطلبة المدوامين على حضور حلقات الدروس الدينية الحاجة لتبني اصلاحات احتماعية وسياسية كأحد اشكال التعبور الاحتجاجي على الكسة.

وبدأ رموز الحركة بقيادة السيد عمد الشيرازي بقراءة سياسية للغراث الديني (والشيعي بوجه خياص) وتجمارب الاسم والحركات، أثمرت في صدور طائفة من الكتابات الموجهـــة والنشريات الخاصة التي تندرج ضمن رؤية الحركة العامة لواقع الامة (الحضاري).

وكانت تلك القراءة للموجّهة تصدر عن رؤية ثورية تقوم على اساس اعادة اسلمة المجتمع عبر الدولة الاسلامية أي من أعلى، ولعل هذا اهم تمايز مع القراءة السياسية للاسلام عند حـزب الدعوة، إذ يرى الاحير بأن اسلمة المجتمع تتم من أسفل، عن طريق حركة ثقافية وتمدد دعوي لا متناهي في المحيط الاجتماعي يتأهل من خلاله الافراد للانخراط في مهمة اقامة الحكم الاسلامي.

وبصورة اجمالية، يمكن القول بأن هذا التمايز افضى الى تأخر حزب الدعـــوة عـن منظمــة العمل الاسلامي في اطار حيازة الاخيرة على اطروحة الدولة الاسلامية متمثلة في ولايـــة الفقيـــه، وإن كان هذا لا يلغي محاكاة كل منهما للعلوم السياسية الحديثة، واعادة انتاحهما في صياغـة اطروحة الدولة الإسلامية، وفي نفس الوقت استخدامها كاحتجاج على الدولة الحديثة.

ويرد هذا التمايز الى حذوره الحوزوية الفقهية، فيينما قرر حزب الدعوة نزع سلطان المرجعية من المتحدية و تتطلق المرجعية و تتطلق من اعتبار تقدّم الديني على الحرجعية ، و تتطلق من اعتبار تقدّم الديني على السياسي، المعبّر عنه لاحقاً مختط ولاية الفقيه، ولذا فهو يرفض استحدام مصطلح (الحزب) كيما ينأى عن الاشكالات الواردة على المفهوم، ويرجّح مصطلح (حركة).

ونجد شرحاً وافياً لتلك الإشكالية في كتاب (كلمة الاسلام) صدر عام ١٩٦٣ للسيد حسن الشيرازي، محصصه للرد على حزب الدعوة، في سياق معالجة أسلات تشكيلات سياسة/دينية:

حركة الاحزاب الاسلامية، وحركة الاعمال الفردية، وحركة الفقهاء/المراجع. والكتاب في مجمله بحاول الانتصار لحركة الفقهاء ويسدد نقداً حاداً للاحزاب الاسلامية لتحديّر زعاماتها من خيارج الهرم المرجعي واعتمادها النظام الحزبي، في مجالات انتحاب القيادة، واعتماد الديمةراطية وأكثرية الاصوات)، وتصنيم القيادة، والتطرف بتقديم السياسي على الديني، ولا شرعية النشاط الحزبي في الاسلام، ومباشرة دور القيادة الاسلامية كنطاق موقوف للفقهاء حسب النصوص الدينية (٢٧).

إن قراءة اجمالية للكتاب، تشي ظاهراً بأولوية الديني على السياسي، ولكن في جوهرهما ترسي مفهرما بكليانية الحركة المرجعية بوصفها الحركة المتبئقة من صميم التراث الديني بمالفهوم الشيعي، وأنها الخط الرسالي الاصيل في الامة، وهو رأي يكتسب دلالاته الشسرعية في الملدونات الفقهية فيما يتصل منها ابتداء بولاية الفقيه شبه المطلقة للمرجع الديني السيد محمد الشيرازي.

والواقع أن للصنفات السياسية للمرجع الليني السيد محمد الشهرازي، والتي تخصم لنوعون مسن القراءة وقراءة فقهية، وقراءة سياسية) تقدم مثالاً حيوياً على ماهية اللولة الإسلامية للنشودة، ففي تواصل مع قرائتنا للمسار الشاريخي للفقه السلطاني الشيعي، نجمد أن مولفات الشيرازي في الحقل السلطاني تشكل شبه قطيمة مع الاجماع الشيعي التاريخي في هذا الحقل، وتبدو مخطهرات هذه القطيمة فيما سبق تناوله في استيعاب الفقيه لصلاحيات الامام للمصوم، متعثلة في الجهاد، والقضاء، وصلاة الجمعة. فقد أجاز في رسالته العملية (المسائل الاسلامية)، للفقيه الاذن بالجهاد الابتدائي وقسال في الشرط الثامن من (للسائلة ٢٠٩٨) ما نصه: "أن يأذن الامام أو نائجه الخاص أو العام بالجهاد" كما منح الفقيه سلطة ممارسة القضاء والشهادات مبنياً على النيابة العامـة للفقيـه(٨٠٠)، وأفتى في موضوع صلاة الجمعة بـــ (الوحوب التخييري)(٨٠).

وهنا نصل الى نتيجة جديدة تلفت اليها بوضوح مصنفات فقهاء الشيعة المتأخرين (الحنيين، المتنظري، الصيد على الخامتي، (الخيين، المنتظري، الصيد على الخامتي، ناصر مكارم شيرازي. وغيرهم)، تتلخص في: أن الاعتقاد بالنيابة للفقيه عن الامام يفضي دائماً القول بوجوب إقامة اللدولة الاسلامية في عصر الفيية "اقامة حكم الاسلام في زمن الفيية بواسطة نواب الامام المهدي (عجل الله تحالى فرجه) الجامعين لشرائط الفتوى من أوجب الواجهات "الأمام المهدي الخاضة لسلطة لسلطة الماضية الحال، ينزع مضمون هذه العقيدة مشروعية الدول غير الخاضعة لسلطة

### دولة الفقيه

يضع الشيرازي في عدة موالفات، البناء النظري لولاية الفقيه، بما يقوّي يقين البعض بكون هذا البناء ترجمة شيعية كاملة ومتقنة للدولة الإسلامية، فضمة استدلالات يقدمها الشيرازي في مورد تعليل وجوب اقامة الحكم الاسلامي في عصر الفيية على يد العلماء المجتهدين، تفضى الل القول بأن حق إنتاج وممارسة السلطة حكر على الفقيه وحده (١٨٥) وهذا ماير سُخه السيد الشيرازي فيما نصه "فإن الحكومة في المسلمين للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم للامسام، فإذا كان غائباً كان لنوابه لا حكومة الفرد المتناب من سائر الناس، مطلقاً أو مقيداً بالمجلس، كحكومة المشروطة، ولا حكومة وراثية، ولا حكومة جماعة من الاشراف أو من النجبة أو ما أشبه مما ذكروه في كتب السياسة (١٨٥).

وهنا يظهر اقتفاء الشيوازي للخميني في سياق تقويض اطروحة الناتيني في الحكومة البرائنية ــ المشروطة، كما نجد ثمة آراء مماثلة في ولاية الفقيه المطلقة، فقــد ذكر مانصه "..فإن الذي يدل على الولاية العامة للفقيه العادلة الاربعة" وقال "اتفق اصحابت على ان الفقيه العادل الجامع لشرائط الفترى المعر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعية، نائب من قبل اتمة الهدى في حال الفية في معرم ماللنياية فيه مدخل..." ( ( ) ( )

وسعقل الشيرازي هذا الرأي في موسوعته الفقهية ونخص منها كتابه (الفقه السياسة) وقد جاء فيه: "إن ولاية الفقيه امتداد لولاية النبي والامام عليهما السلام كامتداد ولاية النسبي والامام لل من نصبوه بالاسم، فلا يقال أن بعض الروايات المذكورة خاصة بالامام، فسلا تشمل مىانحن في الالام، وبياين الشيرازي اطروحته في ولاية الفقيه عن نظيرتها عنبد النراقي في مساحة الولاية، فالشيرازي لا يأخذ ــ نظرياً ــ بمطلق الولاية كما هــي عند النراقي، فالولاية عند الشيرازي محصورة في بحال التطبيق "لا نقول بما يقول به النراقي من أن نوابهم (عليهم المسلام) مثلهم في جميع الامور، بل النائب دون المنوب عنه، وإنما له تطبيق الاسلام على المجتمع فليس توسعته ررحمه الله ) ولا على تضبيق بعض الفقهاء"<sup>(٨٥)</sup>.

وفي كل الاحوال، يقرر الشيرازي بأن النظام الافضل الذي يقرره الشرع يوجب انضواء المهمنين تحت سلطة الفقيه، الموهل الوحيد لقيادة النساس وضمان معاشبهم ومعادهم، باعتباره حافظاً وحارساً لاحكام الشريعة، والحال أن هذا التقرير يستند على محلفية تاريخية تشاؤمية عمن السلطة تقوم على اساس حيازتها لوسائل تدمير الحرث والنسل، الامر اللذي يستزعي تطهير القناة الموصلة للسلطة، وكبح جماح الميول الشريرة لدى الناس وأصحاب الاطعاع.

وانطلاقاً من هذه الخلفية التشاؤمية، يشترط الشيرازي في الحاكم مواصفات خاصة لا 
تنطبق تماماً سوى على الفقيه، والتي لا تتحقق بالشورى وحدها كما يقرر فيما نصه "إن رئاسة 
الدولة بجب أن تكون بالشورى من ناحية، وبالشروط المقررة في الشريعة الاسلامية من ناحية 
أخرى، والاول داخل في الثاني، والشروط هي: العلم، والعدالة. الخ الواردة في باب التقليد 
بالإضافة الى الشورى «٨٨)، وفي تعريف (أو توصيف) أوضح لرئيس الدولة الاسلامية 
رصالحاكم) يقول الشيرازي "إنه رجل مؤمن يفقه في الدين تماماً، ويعرف شئون الدنيا، ويتحلى 
بالعدالة التامة" وهذه المواصفات كافية للامساك بسلطة غير مقيدة بمدة من الزمن "مهما توفرت 
هذه الشروط ورضى به اكثر الشام، يبقى حاكماً ولو همسين سنة، وإذا فقد إحدى هذه 
الشروط عزل عن منصبه فوراً، ولكن اذا لم ترض الامة بيقائه رئيساً حق لهم تبديله الى غيره ممن 
جم الشرائط "٨٩).

وفي حين يصل الشيرازي بأفقه السياسي الى مسترى متقدم يميّزه عسن نظراته من فقهاء الشيعة المعاصرين بافقادات على العلوم السياسية الحديثة، مبنياً على اساس عالمية العلوم، الا أن المانسين بافقادات على العلوم السياسية الحديثة لاثراء وتحديث اطروحة ولاية الفقيه، ففي الوقت الذي يستوعب اسلوب الانتخاب في اطروحته حول الحكم الاسلامي، ينفي حق الامة في انتخاب الحكم ويقصر مزاولة هذا الحق على الحقل الحوزري، ويبقى للامة مهمة المصادقة والمباركة، أي سحب عملية التقليد (انتخاب العامي للمرجع) الى الحقل السياسي (انتخاب العامي للمرجع الحاكم) فيما نصه "أما في حال غيبة الامام (عليه السلام) كالحال الحاضر، فرئاسة الدولة يجب أن تكون بالشورى وكيفيتها في الحال الحاضر أن الحوزات العلمية الكيار كالنجف وكربلاء وقم وخراسان وغيها ياقون أزمة امورهم الى مراجع التقليد المتوفرة

فيهم الشروط الشرعية، فإن فرض أنهم اتفقوا على شخص واحد كما صبار في زمان صاحب الجواهر والشيخ المرتضى والميرزا الاول والشاني والسيد الاصفهاني، كان همو المرجع الاعلمي للدولة بانتخاب الامة له، والاكان المراجع للتعددون الذين انتخبتهم الحوزات العلمية بملء ارادتهم هم المجلس الاعلى لشؤون الإمة "(٠٠)".

وعند تطرقه لمؤسسات الدولة الاسلامية، يؤكد على استيعابها للنظام البرلماني ولكن لا يسدي له مهمة تشريع قوانين الدولة، حتى في حيز الفراغ التشريعي، وإنحا يقصر دور البرلمان على تنفيذ القوانين، وبلغة اصول الفقه تطبيق الاحكام الكلية على الموارد الجزئية (11 بناء على أن تشريع القانون خاص با لله سبحانه، الامر المذي يبقي سلطة التشريع في يد الفقهاء بكونهم حائزين على ملكة الكشف عن الحكم الالهي، أو ما يعرف في لغة الاصوليين عملكة استنباط الاحكام الشموية على الشرازي الشيرازي على مناشراني الشيرازي على المناسران العلماء بالدين والدنيا، (11)، وهم المحولون بسن القوانين.

وبالمثل يقال عن مبدأ فصل السلطات، المذي يستوعبه الشيرازي في الدولة الاسلامية، وكما هو معلوم فإن هذا المبدأ من ابتكارات المفكر الفرنسي شارل مونتسكيو أول رئيس لبرلمان بوردو، وقد استندت عليه فرنسا، ثم أخذت به فيما بعد دول عديدة في العالم، وقد استعاره السيد الشيرازي باعتبار أن "تفكيك السلطات الثلاث أحسن صيغة للحكم وصل اليها العلم في الحال الحاضر، ومن الضروري وجوب عمل الحاكم الاسلامي بالصيغة الصالحة للامة"(٢٩١٦)، بينما يثير هذا الرأي اشكالات عدة حول امكانية تفكيك السلطات في ظل احتكار الفقيب للسلطات الثلاث: التشريعية، بكونه فقيهاً وحده المتحول باصدار القوانين، والتنفيذية بكونه المؤهل الوحيد للحكم للمواصغات اللازم توفرها في رئيس الدولة، وهذا مقتضى ايضاً أطروحة (ولاية الفقيه) عند الشيرازي، والقضائية باعتبار أن مهنة القضاء تستوجب حيازة القاضي على ملكة الإحتهاد للغصل في الخصومات، وهي مهمة منوطة مايعرف في الفقه الشيعي به (الحاكم الشرعي)!!.

وبصورة اجمالية، ينفرد الشيرازي من موقعه كفقيه، بالتأسيس لاطروحة حكم تقطع مع الاجماع الشيعي التاريخي، وتسايز عن اطروحات ولاية الفقيه، بالنظر الى تطبيقات الولاية، فينما يخرج السيد الحميني الفقيه من يروقراطية الدولة ويخصه بمقمام الرقابة والاشراف دون الانخراط في سيرورة الدولة ونساطاتها، أي التأسيس لاطروحة فقيه الدولة، يقحم السيد الشيرازي الفقيه في الجهاز الدولي، مؤسساً لدولة الفقيه، ويوقف كافة مسلطات الدولة ومسساتها لحساب الفقيه الجامع للشرائط، مؤسساً بذلك لنظام مياسي شمولي، يجمع فيه الفقيه المرحمتين: الدينية والسياسية، بمحو مرجعية عقل غير الفقيه، وهنا تبلو الاشكالية أكبر من كونها منصلة بالحد من حرية الناس، بل فيما ترمز اليه من قصور الانسان عن ادارة نفسه

و تطوير ذاته، مع فارق أن السيد الشيرازي لا يحدد زمناً لمكوث الفقيه على *أو* في الدولة كما هــو عند السيد باقر الصدر، حتى يتأهل فيه الافراد لاستلام زمام أمرهــم بأنفســهم أي بلــوغ الرشــد اللــهني والانســي.

وعلى أرضية هذه الاطروحة، تمثل منظمة العمل الاسلامي التجسيد العملي لولاية الفقيه، وإن لم يحط افراد المنظمة بأبعادها وتفاصيلها الكاملة سوى في مرحلة متأخرة جدا. وقد أدركت المنظمة ممثلة في قيادة السيد تقي المدرسي، ضرورة تأسيس نظرية للقيادة داخل النشاط المرجعي مدركة ما أصاب المرجعية من تصدعات وإنهدامات، وما تعرضت لـه الامة من أزمات وفعن تتيمة اعتصام المرجعية بالنمط التقليدي للفقيه، العاكف علـى الفتيا وجباية الحقـوق الشـرعية، والقاء الدروس الحوزوية..

إن نظرية (القيادة الاسلامية) التي طرحها السيد عمد تقى المدرسي أول مرة في نهاية السنيات احتسبها الحركيون فتحاً حديداً، وسبقاً تاريخياً في مشروع الحركة الاسلامية عموماً، فعلى الصعيد الحركة الاسلامية عموماً، المسلمين ناشيء عن الممال موضوع القيادة في الاستراتيجية الحركية، فبعد شهادة الامام المؤسس المبنا بناشيء عن الممال موضوع القيادة في الاستراتيجية الحركية، فبعد شهادة الامام المؤسس حسن البنا بدأت الجماعة تفقد توازنها الحركي ووزنها الجماهيري، وبقي منصب القيادة فارغاً أو لم يملوه شخص بوزن الامام المبنا، لغباب الرعي القيادي في الجماعة، وعلى الصعيد الشيعي، فإن الاطوعة تستدرك النصاب السياسي للمرجعية وتقاتم الأول مسرة اطروحة (الفقيمة القائل) قبل أن تتعرف الجماهير الشيعية في المراق والخليج ولبنان، على نظرية (ولاية الفقيه) عند الامام الحديث، بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وينطلق للدرسي في بحث (القيادة الإسلامية) من عقيدة أن المرجمية الشيعية تشتمل على عوامل قوة وقدرة لا حصر لها، ولكنها كامنة ومشتتة وغير مستغلة بصورة كافية، وحسب تصوير مراقب غربي للمرجعية الشيعية في العهد البهلموي (وتمثل المرجعية الشيعية، الاضراب العام، والادارة الشعبية، والرأي العام في وجه الملك وحكومته)، فهمي الى جانب ذلك تملك القاعدة الشعبية العريضة، والإموال الطائلة، والسلطة الذينية، وبالتالي فهي القادرة على صناعة السلامة السياسية.

إن ما سعى اليه السيد المدرسي في بحثه حول القيادة الاسلامية، همو تجمسير الفجرة بين الفقيه والامة، من علال نقل الفقيه من ميدان الفتيا الى ميدان القيادة مؤكماً على أن "القيادة تمكس حضارة الامة وتبرز روح نظامها، كما تعطي فكرة جامعة عن فلسفتها في الحياة مضافــاً اليها أنها تضمن انطلاقة الامة، واستقامة مسيرتها في الحياة"، كما أن الحاجة الى القيادة تهدف الى: استقطاب حهود الامة، وتوحيهها توجيهاً موحداً نحو الخير والحسق في محاولـة لشـد بعضهــا ببعض بما تكون اكثر قوة وأمــنن رباطاً<sup>(19)</sup>.

وبيني المدرسي فكرة القيادة على اساس رؤية مستمدة من فكرة الحاكمية الالهية الـيق طرحها أول مرة ابو الاعلى الموددي، وشرح ابعادها وطوّر مضامينها الشهيد سيد قطب، ويقول المدرسي (أن الحكم لله وحده في كل من بحالي (التكوين والتشريع)..وأن حاكمية الله لا تعنى الا حكمية ألله في حقل التشريع تنتهي المسيادة الدين".

وتأسيساً على تلك التبيعة، يرسي المدرسي فكرة قيادة الفقيه "وإذا كان مقياس السيادة هو تقمص روح الدين مقمص الدين و تقمص روح الدين و تقمص روح الدين وحمد تعاليمه فإنه أحرى بالسيادة من غيره، بل ستكون سيادة غيره شركاً با لله العقيم سبحانه عن الشرك"، ومؤدى هذا الرأي "حرمة التصدي للقيادة العامة من قبل أي انسان لم تبلغ به الفقاهة حد الاجتهاد، ولا الضبيط حد العدالة ولا لأي انسان كللك من قبل الآخرين "(٩٥).

وسنميز هنا بين نظرتين متنافرتين، فعلى الضد من نظرية السيادة الشعبية التي طرحت في السنة السادة والسابع عشر وتبلورت لدى لوك وروسو فيما بعد، وتستند على فلسفة سياسية عبر عنها أرسطو بأن الحياة السياسية هي صفة قطرية لدى الانسان، وبالتالي فيان حكر السلطة في فقة أو طبقة معينة يفضي الى اعتلال التبوازن البشري، أقبول على الفيد من هذه النظرية، يطرح المدرسي وجهة نظر مختلفة للسيادة تقطع جدرياً مع نظرية السيادة الشعبية، فالشعب يجب أن يكون انعكاساً للتوحيد الأهي، وهذا في نظر المدرسي جوهر السياسة الاسلامية: المتمثلة أولا وقاعدياً بالسيادة والقوة المؤثرة في توجيه الامة. وهذه السيادة "تقوم على الماس التوحيد، ورفض الشرك الدذي يعني تحطيم القوة السياسية، المبتنية على قواعد مادية كالمصالح البرجوازية والطبقية والقومية والمهنية والسيامية، والمسلام حين يرفض الشرك، يرفضه ويقضي عملياً على تنامي أية قوة سياسية مهما كان اتجاهها وأسباب وجودها".

وهرمياً، فإن السيادة الفائمة على التوحيد الالهي، تنتقل بصورة طبيعية الى طبقة الفقهاء بعد الانبياء والائمة المحسّدين لتلك السيادة، التي تحقق وحدها تلاحم المجتمع الاسسلامي، وتحفظ وحدته واستقراره(٢٦)، واستطراداً تحقق رفاهه الاقتصادي، وحريته السياسية!

وحينتذ يكون الحديث عن الفقيه القائد، المؤهل لتحقيق السيادة الالهية، إذ يحدد المدرسمي شرطين أساسيين للقيادة الاسلامية: الفقه والعدالة. بما نصه: "إن اشستراط الفقمه في القبائد العمام ليس الا كاشتراط (الوحي) في الرسول، في إنه يضيف اليه صفة اعتبارية، وسيادة بجمولة لولاهما لما تجب طاعته ولم تجز. أما اشتراط (العدالة) فيه فهو كاشتراط (العصمة) في الرسول (ص) إنها ضرورة تقتضيها طبيعة التوحيد في واقع الدين الاسلامي، إذ أن فقد العدالة أو العصمة قد يسبب ولوج أمر غير سيادة الله في حرم القيادة، ذلك هو رأي القائد الشخصي وهواه وشهواته فيكون هو الشريك الذي يتبع من دون الله تعالى عن الشريك (١٣٠٠).

ووفقاً هذه الرؤية يمنح المدرسي الفقيه صلاحيات مطلقة، مع اعتمارف في دلالية مفهوم (الصلاحية) التي تكتسي لذى للمدرسي معنى (المسؤولية) لاضفاء الطبابع الديني عليها لكون المسؤولية لا تعني تعزيز سلطة الفقيه بمقدار ماهي تعزيز لسلطة الرسالة "إن مسؤولية القائد الاسلامي وصلاحياته هي تحقيق أهداف تلك الرسالة وحمايتها وتوجيه الإمة حتى لو انتضى تحديد بعض الحريات (۱۹۵).

وقد رسِّ المدرسي على تلك النتيجة نظرية القيادة الإسلامية، وعنَّما الاصل الاصيـل في ابنية الفكر الاسلامي، والاسلى الذي تقوم عليها الحركة، ولذلـك ميِّرت دراسة حركيـة بـين نوعين من التنظيمات الحركية <sup>(١١)</sup>:

— حربي يقوم (على طاعة فيادة منتخبة من قبل افراد الحركة ويتسلسل التنظيم من قسة القيادة نازلاً ألى القواعد بصورة هرمية، وهذا النوع من التنظيم مستمد من الغرب وبعيد عن روح الاسلام وتاريخ الامة. وذلك أن الاسلام بحرم اتباع أية قيادة لا تكون استمراراً لولاية الله وغن لا نتبع الانبياء والاتمة الا لأنهم أولياء من قبل الله، فإطاعتهم هي اطاعة الله وحده)، وخلاصة ذلك "أن التنظيم الحزبي غير شرعى، لأن قيادته غير شرعية".

وانطلاقاً من اعتبار الدولة حيز مزاولة الشريعة، والتي يصبح التعبير عنهـا بولايـة الفقيــه، ينتفي حق الامة في انتاج سلطتها، كما يلزمها اتباع طريقة محـــدة في انتخاب قيادتهـا، ونــوع القيادة ايضًا، فللدرسي في ســياق اجابته علـى ســـوال حــول اســلوب اعتيـار القــائد، يــــتنكــر أساليس: الاقتراع، والاستفتاء، والتظاهرات، بوصفها اساليباً غير اسلامية "أما الاسلام فإن له الملوباً ومنهجاً آخر في المندس على السلام الله المدرسي على طريقة السيد الشيرازي تشكيل و توظيف مسألة (التقليد) بالمفهوم الفقهي الشيعي في الحيز السياسي "فأنا عندما أقلد العالم الفلاني بوجداني وضميري، ويسين وبين الله، فإني أكون قد ارتبطت بعقد لا يمكن أن ينفصم أبداً، أي أن هذا الارتباط اصبح قوياً بامكانه أن يدوم لسنين طويلة. وبناء على ذلك، فإن اسلوب الاختيار النابع من الضمير يمشل الاختيار الاقوى، فمن الممكن أن يحدث التزوير في صناديق الاقتراع، في حين أن الانسان لا يستطيع أن يزور على نفسه ويخدعها لأن القضية بينه وبين الله تعالى. "(١٠١٠).

وينطوي العرض المتقدم، على غموض ناتج أو لاً من دعوى اسلامية الاسلوب المذكور، إذ لا نص ديبني يعضده، بقدر استناده على واقع تاريخي، فالمرجعية الشيعية بواقعها الحمالي، وشروطها المستحدثة، لم تكن معروفة قبل نحو قرنين، ومع ذلك يمكن للمدرسي تبديد الغموض في حال تأويل بعض النصوص الورادة في باب تقليد الفقهاء (رواة الحديث) على أنها كاشفة عن اسلوب اعتبار القائد، ولكن ذلك لايصل بحال الى حد تعميم الاسلوب على باقي المذاهب بما يصح نحله صفة (اسلامي)وثانياً، إمكانية تزوير الوعي السياسي للجمهور، وهي امكانية تسري على التقليد أيضاً، فامكانية التزوير قابلة للوقوع في كلا الحالتين، وبنفس الوسائل.

ــ ان القيادة الشرعية التي أمرنا باتباعها هي قيادة الفقهاء العــدول فقـط والــذي لا يتبــع قيادة المراجع، لا بد وأن يقلد قيادة غير شرعية، أو يتبع شهواته، وأهــواءه، وتنطبـق عليــه الآيــة الكريمة "أفرأيت من اتخذ الهـــه هــواه"(١٠٠٦). ونقـراً في كــراس آخــر، أن مــن مواصفــات التنظيــم الرسالي أنه: ضد الديمقراطية الحزيرة الحراد. .

إن التزام قيادة الحركة باطروحة ولاية الفقيه كعنط سياسي ثمابت، أفضى في المرحلة الاولى الى التماهي في قيادة السيد الخميني، كونه يجسد الاطروحة الحركية، وقد جماء في نشرة داخلية "ونحن نعتقد أن مراجع التقليم الموجودين في السماحة رغم اشتمالهم على الكثير من المواصفات الجيدة، وربما امتلاكهم لكثير من الابداعات في بحالات معينة، الا أن الصيفة الاكثر تكاملاً وشمولية لقيم القيادة الاسلامية الصحيحة تتمثل في الامام الحفييني..".

يبد أن عفوية حركة الافراد والانثيال المطلق نحو الإنجاز الثوري للاعمال الحركية، ذهلت الغالبية العظمي من الافراد عن قراءة تقويمية ومراجعة للاطروحة، وربمـا يعـود ذلـك الى النعبـة الحركية قاعدياً بأبخاه اضفاء الطابع التقديسي على القيـادة، والانشـغال بأحطـاء الآحـر (الشورة الايرانية، حزب الدعوة..الح)، وضحالة الوعي السياسي والفكري لدى الافسراد، وثانيـًا انحصـــار المشاكل الحركية الداخلية في طبقة القيادة، أو القيادات الوسيطة.

وكان متوراً للانتباه، أن يتعرف قطاع كبير من الافراد بعد سنوات طويلة من الانضواء في الحركة على ولاية الفقيه رغم اطلاعهم على كتاب (القيادة الاسلامية) عمر حديث السيد علمي الحامتي (رئيس الجمهورية الاسلامية السابق) في صلاة الجمعة بجامعة طهران في جمادى الآخر عام 18.4 استنكر فيه ولاية الفقيه للطلقة، ولم يكن بين الحركيين حيدالك من ينوك أن قيادة الحركة محمولتها تقريباً، وهي ينوك أن قيادة الحركة محمولتها تقريباً، وهي أصل في السيد المدرسي تتبنى ذات الاطروحة وبكل حمولتها تقريباً، وهي أصل في السيات الحركين، وحقيقة الامر، أن حديث السيد الحامتي أحدث رئيناً في وعمي الحركين، فقد تنهوا الأول مرة أن ولاية الفقيه ليست مورد اجماع الشيعة، بل سازالت صورد استجان ورفض الكثيرين.

وما إن دقت ابواب التسعينيات، حتى شهدت الحركة بعد تبدد الاسل بسقوط النظام العراقي، سجالاً داخلياً ضارياً حول مسألة (القيادة الحركية) بدأ كعادته من قمة الهرم القيسادي، وتنزل الى القواعد في مرحلة لاحقة مسبباً أول وأعطر انشقاق حركي<sup>(۱٬۱۱</sup>) والسسجال برد الى حقيقة تضحّم مفهوم القيادة الاسلامية، مورد تميّز الحركة وفي ذات الوقت مصدر تهديدها، فشمة نفور شديد اتضح بمرور الوقت من شخصته القيادة، بدلاً من ايجاد نظام للقيادة يفتح الباب على مصراعه لوصول المؤهلين حركياً، حيث بدأ السؤال الكبير يطرح بحدداً: هل القائد للحركة أم الحركة للقائلة لقد تبين بعد تصدّع الحركة أن موقعية القائد اصبحت اصلاً يتحاوز في قوته أصل الحركة، وهذه تلحّص فلسفة الحركة ان

وعلى حد سبواء مع حزب الدعوة في السنوات الاحيرة، شبهدت الحركة في مطالع التسيينات سجالاً حاداً الاول من نوعه، يصدر ظاهراً عن انقسام حركي، ولكنه يرتكز على ميرات فكرية رصينة، إذ قلم السجال اطوحتين متباينين: الشورى وولاية الفقيه، كتجير عن الحلاف المختلم حركياً، استفرت على بناه القيادة الحركية لتقويض اطروحة انصار الشورى، ورحاء التقويض في بادىء الامر انفعالياً غاضباً، فاعترت هذا الفريق بأنه يصدر في تبني اطروحة الشورى عن (مصلحة ذائية) ورحالة فردية)، و(العمل الشبخصي)، ولكن مثل هذا التقويض ييقي على حلقة النقاش مفرغة تماماً، فحاء الخروج منها بطريقة احتواء السجال، ونفي ميرات، عن طريق دمج واستيعاب اطروحة الشورى في ولاية الفقيه على غرار حزب الدعوة، فحاء في نشرة داخلية "إن الشورى والولاية هما في الواقع جتاحا طائر، لا ولاية من دون شسورى، كما أنه لا شورى بيلون ولاية. من الناحية الشرعية نحن نعتقد أننا حركة اسلامية، والحركة

الإسلامية تقتبس اصولها وجذورها وأفكارهما ومصالحها، بمل حتى حركتها اليومية من آراء الفقهاء وبالتالي لا بدأن يخضع للولاية . ولكن من جهة أخرى هذه الحركمة تعيش في حياة متطورة..جواة فيها تيارات، وفيها أفكار، كما أن فيها آراء مختلفة، ويجب أن تعنى الحركة بهذه الآراء وبهذه الافكار، ولا يمكن ذلك الاعبر الشورى".

وهكذا تبدو عملية الدمسج إذن، إذ لا تنزال اطروحة ولاية الفقيه تحتفظ بنفس القرة والمكانة، فتصبح الولاية شكل السلطة، ومكوّنها، والشورى طريقة ممارسة السلطة، تماماً كما استقرت في المصنفات السلطانية عند علماء المسلمين السنة، قبل أن يجري تطويرها في القرن الأخير، وبهذا تصبح الولاية قاعدة، والشورى استثناء يمليه ظروف الحياة وتعقيدات المسيرة الحركية.

وعما يلفت النظر، أن السؤال الكبير حول ولاية الفقيه ظل قائماً ويتصدر كافة المناقشات الدائرة في المؤتمرات الحركية (حتى عام ١٩٩٥)، وما يزيد الاسر غرابة أن تبادر القيادات الوسيطة الى طلب فتح باب النقاش على مصراعيه امام هذا السؤال، خصوصاً مع الجدائية المشارة بيازاء العلاقة بين قيادة الحركة ومرحميتها، أي بين المدرسي كقائد للحركة وبين السيد الشيرازي كمرجع لأفراد الحركة حيث التداخل قائم بين ما هو سياسي/لا شرعي/ حركي وسابه هو دين/شرعي/مرجعي، وهو سؤال يظل ثائراً حائراً ما لم يقدم المدرسي على خطوة جريفة بطرح نفسها للحركة وفي ذلك بجازفة كبيرة.

واجمالا، أدّت المتفرات الدراماتيكية على الصعيد الخزيي العراقي، والالحاح المتنامي من جانب قوى المعارضة العراقية العلمانية والليرالية على المعارضة الاسلامية الشيعية لطرح برناجمها السياسي، وهكذا الاتهامات المكتفة من قبل وسائل الاعلام العالمية والتي توصم الاسلاميين بالدكتاتورية، والضيق بالآخر، والتفرد، الى توسل حركة الطلائع الرساليين بتحديث خطابها السياسي، يواري جوهر العقيدة السياسية للحركة، ولكنه يتطابق على المستوى النظري مع الحظاب الديمراطي، الذي بات التوسل به ضرورة اعلامية وشعبية لكل التيارات الفكرية والقوى السياسية في الوطن العربي والاسلامي.

والحقيقة أن هذه القضية تحتاج الى تأمل حناص في الخطاب السياسي لحركة الطلائع الرسائين، بالنظر الى أن الخطابات السياسية الإسلامية عموماً ظلت ثابتة قبسل أن تخضيع للاحتبار والمسائلة من قبل الآعر، وكان تسليط الضوء على البرامج السياسية للحركات الاسلامية، أحمدت إرباكاً في الحظاب الحركي الشيعي والاسلامي عموماً، ونجد بالنامل في سيرورة الخطاب السياسي لحركة الطلائع الرسائين، أن الاحترة وقعت في مطب الازدواجية الذي سقط فيه حزب الدعوة

سلفاً، وهذه الازدواجية يعبّر عنها بالخطاب الخاص/ولاية الفقيه، والحطاب العام/الشورى. ولذلك فإننا نصادف على المستوى النظري سيادة اطروحة ولاية الفقيه، وعن اعتقاد صارم بها في التغيير السياسي في العراق، منذ نشأة الحركة حتى نهاية الثمانييات، وبعد حرب الخليسج الثانية في يناير وساساسي في العراق، منذ نشأة الحركة حتى نهاية الثمانييات، وبعد حرب الخليسج الثانية في يناير وسائل الاعلام الضوء على برامج الحركات الاسلامية والثيمية، انساقت حركة الطلائم الرساليين الى تقسيم خطابها السياسي الى خاص وعام، وإن لم يظهر هذا التقسيم بوضوح كما هو الحال في ازدواجية الخطاب السياسي عند حزب اللكوة، وهكذا بنفس الصراحة و لكنه يكشف عن تبدلًا محقيقي في الخطاب الحركي الرسائي، ففي مقابلة مع السيد تفي المدرسي حول طبيعة السياطة التي يفضلها في المحراق دعا الى "التعلدية و والحرية السياسية، وإلى اقامة نظام ينسبحم مع الشسعب المعراق دعا إلى "التعلدية والحرية السياسية، وإلى اقامة نظام ينسبحم مع الشسعب المعراق عدي ودعوة مقبولة في الظاهر اذا لم تخضيع لتفسير باطني، يجلي حقيقة الانستجام المعرقية.

والنتيجة التي يمكن الخروج بها ثما تقدم:

أن القيادة الشرعية هي للفقيه (المجتهد العادل)، وماسواها غير شـرعية، بـل أن حكومـة غير الفقيه ترد في باب الشرك با لله.

\_ أن و لاية الفقيه مطلقة وعامة كولاية الانبياء والاثمة.

ـ أن قيادة الفقيه السباسية ليست منتخبة وإنما يكفى حيازة شرطى الفقه والعدالة.

لقد نشأت الازدواجية في الخطاب السياسي الحركي في اطار التبسلات العميقة ما بعد حرب الخليج الثانية، وتعبّرهذه الازدواجية عن مسعى القيادة الحركية الى وعي افرازات الحرب، والحاجة الى الانغماس في الواقع، ومايفرضه من خطاب متوازن/مزدوج يسمح بالانسسجام مع الآخر، ويكون مورد قبوله، وإن تطلب ذلك ايهام الآخر، بحقيقة المنبى السياسي.

وفي حقيقة الامر، أن از دواجية المخطاب السياسي، أحد تحظهرات الحزبية، فالحزب بما هو يحتمع مضاد، ينشىء طيفاً من المسالك المزدوجة والتي تتعكس ايضاً على التنشئة الحزبية همي في صميمها تنشئة مزدرجة، تفضى إلى خلق إثنينية في الشخصية (خاصة/سرية وعامة/علنية)، والثقافة (حزبية/ نحاصة وجماهيرية/عامة) والموقف (حزبي/ خاص واعلامي/عام)، ورعما افادت الحركة من مبذأ التقية في التراث الشيعي في تعزيز هذه الاثنينية/الازدواجية، وهمي على كل حال لا تختلف من حيث مقاصدها عن التكتبات للعمول بها في الحقل السياسي الراهن.

## هوامش القصل التاسع

١- يعد السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي أول فقيه شيعي وضع مقياصاً لفساد وصلاح عمل العامي رقي مقابل المختبد أو الحامل على اسلس ما اصطلح عليه بالتقليد ويدني: الالتزام بالعمل بقول بحتهد معين وإن لم يعمل بعد بل وقو لم ياخذ فتواه فاذا أخذ رساك والتزم بالعمل عالم يأكن في تحقق التقليدوسائة ٨). وأرد البودي في تعد بل ولم أي المناب المدرنات الشعبة بدنوان الاحتياد والتقليد وقال في المسألة (٧): عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل أي المدرنات الفقهية الشيعة بعنوان الاحتياد والتقليد وقال في المسألة (٧): عمل العامي الموسوي الخولي، عطيمة الآداب، النجح المعرال العراق العراق المعرف العراق ١٠٤ دهم عليمة الأداب الاصولية والمباحث العقلية المحتف منذ القرن الخامس الهجري، فقيد موضوعة التقليد تندرج في منابد (المدول) المجري، فقيد الاطم بضاة ما المعرف والمدون وحدوب تقليد الاطمام وقال :"رأى البعض وحدوب تقليد الاطم يضاة ما المدرسة في كتابه (المدول) الشريعة الطوسي مسألة الاحتياد في كتابه (عدة الاصول) وصارا على منواله علماء للدرسة الاصولية الشيعية وصولا الى السيد البردي الذي انزلما منزلة المفتدى، أنظر: على وصار على منواله علماء للدرسة الاصول الشيعة، الجزء الشائي ص ١٠١٤، والشيعة عمد بين الحسن والعرب علمة المحرولة الم السيد البردي الذي انزلما منزلة المشيخ عمد بين الحسن والطبعي عدة الاصول المبيد والتربية، المجزء الشيعة بالموسي عدة الاصول الجرء المباحث الطوسي عدة الاصول الجرء الثانية الموسول الموسولة المعرف الموسولة الموسولة الموسولة الموسولة الموسولة الموسولة المسين (الشيخ عمد بين الحسن الطبعي عدد الاصول الجرء الثانية الموسولة ال

 ٢ ـ السيد محمد باقر الصدر الفتارى الواضحة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لينان، الطبعة الخامسة، ١٩٧٨، الجزء الاول، ص ١١٤.

٣- الامام الحميني الحكومة الإسلامية. ولاية الفقيه، دار القدس (د.ت) مقدمة الشيخ جعفر المهاجر ص ٩ . وشكل حزب النهضة الاسلامية الريادية الفقيه، دار القدس (د.ت) مقدمة الشيخ جعفر المهاجر وقبل أن تأسس النجح الاشرف مركزا أنه وكان يستهلك مقارمة النفوز الريطاني في النجف وللناطق الحجارية وقبل أن تأسس في عهد الكابن مارشال حاكم النحف السياسي وقد يرجع اعتباله المعالس المؤوب من رجال دين من ينهم: الشيخ محمد حواد الجزائري، والسيد عمد على بحر العلوم، بمشاركة لفيف من وجهاء النجف امثال كافقة معين، وعباس الرماحي وسن الشباب عباس الخليلي وعبد الرئباط الالماني ومعه جميع أورقه. وقد ذلت كاظم صيء، وعباس المسلول الله المستدات على وجود وليخة الدورة الإسلامية في المنجنا ضابط الارتباط الالماني ومعه جميع أورقه. وقد ذلت المفرد المنافسة عن وجود وليخة الدورة الإسلامية في المنجنا ضابط الارتباط الالماني ومعه جميع أورقه. وقد ذلت الاضطرابات بين المضائر. وكان مائة من رجال الذين أو أكثر متوطين فيها، ولكنها لم تكن تضم اناساً فوي المنجنا من المنافسة من المرة بحر العلوم المعلمية بها، ولكنها لم تكن تضم اناساً فوي مقول بعندا من موجود المنافسة على المنافسة عن من الربخ العراق المحدث عن م. وأنظر: على الحقائل المنوع على العالم اظهار علمه حال ظهور البدع و تقدرع الكابئ الملم فلمي حديث النطقي المائم الملم فلمي على العالم اظهار علمه على العالم فلمي حديث الناظير: الدع في أميز فليظهر العالم علمه، فدن لم يفعل فعليه لعند المقلم: الكلمين، الكلين، الحالة الول الول الول الول. وقد الكلمين، الكلين، الول الول الول. وقد الكلمين، الكلين، الول الول الول. وقد المائد الكلمين، الكلين، المواورة الول الول. وقد المائد. الخطر: الكلمين، الكلين، المواورة الموال الول الول الول. وقد القدر الكلمين، الكلين، المهاد الكلم المائد المواد المعلم، على المعاد المدن الموادة المؤدرة المؤدرة الكلم الكلم المائد المورد المورد المدود وتقدرع الكلم الكلم المعاد المؤدرة المؤدرة المؤدرة الكلم المورد المورد وتعدل المؤدرة الكلم المورد المدود وتقدر المؤدرة الكلم المؤدرة المؤدرة المؤدرة المؤدرة الكلم المؤدرة المؤدرة الكلم المؤدرة ال

٢ ـ نشرت مجلة الاضواء الصادرة عن جماعة العلماء في العراق سنة ١٩٥٩ فتاوى السيد محسن الحكيم حول
 الشيوعية وحكم الاسلام فيها.

٧ \_ تجدد ضرورة فرفع ماقد يلبس على القارئ، حول تعميم هذا الإنجاء على مدرسة النصف، إذ فلهر اتجاه وإن عدور اتجاد شرورة فرفع ماقد يلبس على القارئ، حول تعميم هذا الإنجاء على مدرسة النصف، إذ فلهر اتجاه وإن عدور ضام علام أوال لقد يعرف الدين عمد درضا لقدة من الفقة الفقة، فقد تعرض السيد تحمد درضا القدة من الحراق القدة على القدة على المسافح الفقية الولاية القيم الولاية القيم الفقية المسافح الفقية الولاية المسافح المسافحة المسافح المسافحة ال

كما تأول الشيخ مظفر على نحو احجالي ولاية الفقيه في كتابه (عقائد الإمامية) والتي أملاها سنة ١٩٦٣ - ١٩٥٠ بينافي بينافي القبلة كمحاضرات دورية في كلية متندى الشعر الدينية، واكتملت عام ١٣٧٠هـ / ١٩٥٠ بي أي قبل تسمة عشر عاماً على بدء الامام الحميني شت ولاية الفقية في السحف الاطراب وقال للظفر عامات ووعيدتنا في المقتصل في الفقايا والحكومة بين الناس. غليس المخالفية لما محاضرة المنافقة والمؤلفة العامة روهذا المؤلفة المقافية والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة العامة روهذا المؤلفة المحافظة العامة اعطاها الإمام عليه السلام للمحتجبة الجلسة للراحل الكون نائب عنه في حال الشهية، ولللك يسمى (نائب الامام) الشميخة وللمائية الامائية، والللك يسمى (نائب الامام) الشميخة ولمائية المحافظة الامام) المحافظة الإمام، المحافظة الإمام، المحافظة الإمام، والمحافظة الإمام، المحافظة الإمام، والمحافظة الإمام، المحافظة الإمام، والمحافظة الإمام، المحافظة المحافظة الإمام، المحافظة الإمام، والمحافظة الإمام، المحافظة الإمام، والمحافظة الإمام، والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة الإمام، والمحافظة الإمام، والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة الإمام، والمحافظة الإمام، والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة الإمام، والمحافظة المحافظة الم

٨\_ عبد الهادي الفضائي، في اتتظار الامام، دار الانشلس، بيروت، بشاء ١٩٩٤ وساء ١٩٩٨ وساء من ١١٠٠
 ٩ \_ بعثت الحزبية الشيعية ميراث الحلاف المرحمي (النحف وكربلاه) في صبغ راديكالبة، وأعمادت انتاجه في السبحال الحزبي (حزب المدعوة ومنظمة العمل) في مراحل لاحقة.

 ١٠ على الكوراني، طريقة حزب الله في العمل الاسلامي، مكتب الاعلام الاسلامي، ايران، الطبعة الاولى، عرم ٢٠٦ (هـ. عن ٩٧).

۱۱. حسن شمر العمل الحزبي في العراق ١٩٠٨ /١٩٠٨ تاريخ العراق السياسي للعاصر، دار التراث العربي. بيروت: الطبقة الاولى، ١٩٨٩، اجلوء الاول، ص ٢٥٣.

١٦ - ينسر الحزب موقف المرجعية بما نعمة رأن السحف كتميادة دينية لمساحة واسعة من العالم الاسلامي كانت تعيش نمازجا عليها من الروي والاحتهادات الزمنية التي تتصادم مع بعضها لتشكل آكثر من انجاه وتبار يسجر كمل واحد بشكل عكسي. فلو أن احد المراجع أو المختهدين من الحرزة العلمية حاول أو يتعم مستقلاً برأية خود هدف يواه ضروريا بيح الحافظ التي تأت بسهما الحرزة المثالية فإنه ينصب من نقسه مرى لكل السهام التي تأتيه من الاطراف التي الاعتمال من أو تأتيه من المستحل أن يتأثر منكر المراف التي أو تشكل المطرف التي تأتيه من المستحل أن يتأثر منكر أن المشافر أن يأمند في حسباته كل الحليط المادي يتلدق عليه لهنقد للمساورة على المؤلف الدي والمادي المركة المادي والمادي المركة المادي والمادي المركة المادي المادي المركة المادي المركة المردية المادي المادي المردي المادي الموادي المادي المادي

ونجد غاملاً قاسياً من أحد رموز الدعوة الشيخ محمد باقر الناصري، في تصويره حجم الضغوطات المفروضة على حركة السيد المصدر عما نصه: "وقد أسهمت القوى الرحمة والمصيلة في الارساط الاسلامية بقسط رافر في إياما المسابق من من من قبل الرقمة على الدين بعض حواشي المراجع وأسرهم الذين وأن في تحل المسيد المسابق السيد المسابق يكول المامري: "لا تختفي تحفظنا على طريقة. ونصرف أجهزة المرجعية في كثير من الاحواث بعضوية وقلة تخطيطه عام أراب المسابق عد، دون ان تحاط لوقع عن دار الاسلام المسابق عد، دون ان تحاط لوقع عن بلك التناجي." انظر: بحلة الفكر الجديسة، الصابق عن دار الاسلام المسابق المدد التاتي المدد المامية المدد المامية المدد المامية المدد المدين عدد الاسلام المدين المدد التاتي مزيرات المدد المامية المدد المامية المدد المدد المدين عدد الاسلام المدين عمد بالمدد المدد المدد المدين عنون عن على ١٩٠٤ في الحديد المدد اللاسلام المدين المدد التاتي مزيرات المدد ا

١٣ ـ على الكوراني، طريقة حزب الله في العمل الاسلامي، مكتب الاعلام الاسلامي، ايران، الطبعة الاولى،
 عرم ٢٠١١هـ، ص ٩٢.

٤١ - حزب المدعوة الاسلامية، ثقافة الدعوة الاسلامية، القسم السياسي (١)، ط١، عام ١٩٨٤، ص١٧. الحدد ٥١ عام ١٩٨٤، ص١٧. الحدد ٥١ عام ١٩٨٤؛ الضمود الفكري الحدد ٥١ عام ١٩٨٤؛ للمصطلحات السياسية والتأثير على الثقافة وإفانكرة، فالمصطلحات السياسية وبرى بأن للمصطلحات المساسية وبعد عن رجهة نظر معينة. مع تقريق الحزب بين المصطلح المشتمل على فكر وصفصون فاشاعة مصطلح معين يعارض مع فكر إلاسلام وروحه مثل (الدعوق اطية، والاشتراكية)، وبناء على وعي المصطلح هذا فيان الاخير بشكل ركنا أساسياً من أركان (نظرية العمل السياسي) في ثقافة حزب الدعوة ومبنيات. انظر: حزب المدعوة الاسلامية، ثقافة الدعوة ومبنيات. انظر: حزب المدعوة الاسلامية، القسم السياسي) في مم ٢٥ - ٣١.

١٦ - في سياق تحديد الحزب للفروقات الثلاث للمصطلح يذكر في الفرق الثالث:(مصطلح ليس فيه خصوصية عقائدية أو مذهبية متعارضة مع فكر أو مفهوم السلامي مثل مصطلح (السلطة، والجمهورية، ورئيس الجمهورية، ورئيس

۱۷ - السيد محمد باقر الصدر بحث حول الولاية، مكتبة الثقافة الاسلامية قسم الطباعة والنشر، قم (د.ت) ص٥٠.

١٨ - من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم، حول التحرك الامسلامي في العراق، اعداد مركز شهداء آل الحكيم للدراسات التاريخية والسياسية (د.ت) ص ٣٥.

١٩ - ينقل السيد مهدي الحكيم في معرض بحثه عن نظرية للحكم الإسلامي، قصته مع عالم شبيعي بما نصه (فسألت الشيخ حسين الحلي الذي يعتم من كبار الهتهدين من تلامذة للرحوم الميرزا الشائيين مسألته عن الحكومة من المردة الشائية والمسارة أعمال براهم المهدي (عميع) انظر: المصدر السابئ، محالاً بي عدم عدم المهدي المعار السابئ، مد ٣٠٠.

. ٢ - مقابلة مع د. موفق الربيعي من رموز حزب الدعوة في ١٩٩٤/١٢/٢٢ الندن.

٢١ - محمد باقر الصدر المدرسة الإسلامية (١) الانسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، دار التوحيد، مطابع صوت الخليج الكويت ١٣٨٨هـ ١٩٦٨هـ مع ٨٦.

٢٢ - المصدر السابق، ص ٨٢.

- ٢٢ عمد باقر الصدر، منسابع القدرة في الدولة الاسلامية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ١٣٩٩هـ.
   (١٩٧٩)، ص ١٣٠.
  - ع ٢ \_ المدرسة الاسلامية (١) الانسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية، مصدر سابق، ص ٨٥ ـ ٨٠.
    - ٢٥ ـ المصدر السابق، ص ٩٧.
    - ٧٦ \_ منابع القدرة في الدولة الاسلامية، مصدر سابق، ص ١٥، ١٧.
      - ٧٧ \_ منابع القدرة في الدولة الإسلامية، مصدر سابق، ص ٧٧.
- ۲۸ ـ متابع القدرة، مصدر سابق، ص ٩.
   ۲ ـ القيادة الحركية في الإسلام المركز الاسلامي للإبحاث السياسية، من فكر الدعوة الإسلامية (٢) طهران
- الطبعة الاولى، ١٤٠٧هـ ص ٢٠. وأنظر ايضاً: كناظم الحائري، اسلمن الحكومة الاسلامية، المنار الاسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، ١٣٩٩/ ١٩٧٩ ، ص ١٣٩.
  - . ٣ \_ ثقافة الدعوة الاسلامية حزب الدعوة الاسلامية، القسم السياسي (٢) ايران، ط.١ ، ١٩٨٤، ص٣٧٠.
  - ٣١ \_ ثقافة الدعوة الاسلامية حزب الدعوة الاسلامية، القسم السياسي (١) ايران، ط١، ١٩٨٤، ص٩٠.
- ٣٣ عمد باتر الصدر لحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية (الاسلام يقود الحياة ١٠٠) دار النماز ف للمطبوعات، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ (١٩٩٩م)، بهروت، لبنان، ص ١٩.٩

- ٣٧. ـ عبد الله فهد أنفيسمي، الفكر الحركمي للتيارات الاسلامية (عاولـة تقويمية)، المستقبل العربـي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، عدد ١٨٦، ألهسطس ١٩٩٤، ص ١٢٥.
- ٣٦. من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم، مصدر سابق، ص ٣٧. ٣٦. صدر الدين القبائحي، الجمهاد السياسي للامام الشهيد الصدر، حركة جماعة العلماء المحاهدين في الصراق،
  - المكتب الاعلامي (د.ت). . ٤ \_ السيد عمد باقر الصدر، لحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية، مصدر سابق.
- . \$ \_ السبلة عمد باهر الفصار ، عنه تمهيديه على مشروع فسنور اجمهوري. و تصريبا الحسير الحدين. [ \$ \_ كان غاية في الفراية ماثلة الباحث هادي الطون في عملة (المجمع) البسسارية عن السبيد الحديني خلال القاحة في النجف الاشرف بما نصه التي هذه الفترة كان السبد روح الله الموسوي الحديثي بعش في التجنف وضفت لتأثير مباشسر من السبلة عمد بالتر الفصار." وكنت أود من العلوي أن يرشدنا الى مرجع نهتدي البحد لعبد النظر في كل مالدينا من

معلومات استقيناها من مصادر حزب الدعوة ومن مقريين حداً من السيد باقر العسدد وأخرين مضائين فيه، بجمعون على نفي ذلك الحضوع، بل كل للصادر تجمع على الفطيعة الثامة بين الصغر والحديثي مسدة العامد الاحمر في النجح الإحرف، ونس اللسمي، يقال عن نقل العلوي عن الحميني فوله أنه تلميذ الصدر اأأنظر: بحلة النهج، تصدر عن مراكز الإجاف والدراسات الإحراكية في العالم العربي، الصدد ٣ ربيع ١٩٥٥ مقال هادي العلوي بضوان (محمد كالم الخراساتي، والمورة للمصنورية في أولان ص ١٩٦،

٤٢ \_ بعث الشهيد الصدر برسالة الى الامام الخميني يسأله فيها السماح له باللحاق به، فطلب منه الامام الخميني البقاء في العراق لحاجة الشعب العراقي اليه وأكد له مساندته له، غير أن النظام البعثي قطح الطريق على امكانية قيام ثورة اخرى في العراق فأقدم في عام ١٩٧٩ على اعتقال السيد محمد باقر الصدر وأخته آمنة الصدر، وثم قيام باعدامهما، وقام النظام البشي يسلسلة تدابير امنية احترازية فشن حملة اعتقالات واعدامات واسعة في صفوف حزب الدعوة في محاولة لتصفية الحزب بالكامل وشدد الخناق على الحوزة العلمية في النجـف الاشـرف ممـا أدى الى هـروب بحموعـات كبيرة من افراد الحزب الى ايران وبلاد الشمام، وكمان اندلاع الحرب العراقية الايرانية في ٢٣ سبتمبر ١٩٨٠ بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحزب).أنظر: القبانجي مصدر سابق ص٢٦، وقد أثار بث برقية السيد الخميني الي السيد الصدر عبر اذاعة طهران (القسم العربي) ردود فعل ذات نبرة استنكارية وسط الدعاة، الذين اشكلوا علمي البرقية من حانبين حسب حودت القزويني: الاولّ تلقيب السيد الخميني للسميد الصدر (بلقب لا يتناسب ومقامه العلمي من جهة، ومع المسؤولية التي القاها على عاتقه في حماية (الحوزة) العلمية من حهة ثانية) وثانياً: اسقاط الخميني من حسابه ردود الفعل الرسمية العراقية، وكان يعتقد أن السلطة العراقية لا تقدم على قتل (المراجع) الدينيين كما كــان عليــه الشماه محمد رضاً بهلوي. وينقل القزويني عن الشيخ عـامر الحلو:"أن الصــابر لم يكن في حقيقــة الامـر عازماً على مفادرة العراق، وكان متألمًا من العناصر التي سعت آلي الخميني لحثة على كتابة هذه البرقية). أنظر: مجلة الفكسر الجديد، العدد الثاني، السنة الاولى ص ٢٦٥، وأنظر: عامر الحلو، تأريخ الحركة الاسلامية في العراق، بيروت، ١٩٨١، ص ١٢٣. ٤٣ \_ يرد القبانجي سبب اقدام السيد الصدر على طرح مرجعيته، الى فشل محاولات لجهة دفع السيد الخولس لمزاولة مهامه كقائد ديني /سياسي، والتي بدأ بعدها في اعداد نفسه للتصدي بصورة مباشرة للمرجعية ونقل لما "لم يجد المسيد الشهيد في مرجعية السيد الخوثي كفاءة في حمل هموم الرسالة، والمضى في للـد الاسـلامي في المنطقـة، تصـدي هـو شخصياً لطرح نفسه كمرجع في الساحة"، ويطبيعة الحال، فإن قرار التصدي ليس كافياً للانتشار المرجعي، فالنظام الحوزوي الصآرم والقنوات الضيقة التي لا تتسع الا لشخص واحمد بالبروز ظلت عقبة رئيسية امام مرجعية السبد الصدر. أنظر: صدر الدين القبائحي، الجهاد السياسي للامام الشهيد السيد الصدر، مصدر سابق، ص ١٨٠.

§ ع. غمة تحول فعلي لدى الشهيد الصدر بدأ في متصف السبيدات، بإنجاء التأسيس النظري للحركة للرحيدة وغديراً بهد العدام أربعة في متصف السبيدات، بإنجاء التأسيس النظري للحركة للرحيدة وغديراً بعد من وادات الحزب عام ١٩٧٤ على بد النظام البحق في العراق، حيث تقدم بعض طلبة العلوم الدينية في حرزة المتحاص المتحاسبة والمتحاسبة ومنها الاحراب حواب السياسية ومنها الاحراب حواب السيد الصدر في كل أنحاء العراق ورعما بدعم من السلطة نصبها، وفي نفس الوقت حاول السيد الصدر على المتحاسبة عملانية معاطية صاغبا المسلطة بعد المتحاسبة المتحاسبة والمتحاسبة المتحاسبة عملانية معاطية صاغبا المسلم عملانية المتحاسبة المتحاسبة المتحاسبة المتحاسبة المتحاسبة المتحاسبة عملانية صاغبا المسلم على هذا للحمهورية الاسلامية في امران في المتحاسبة المتحاسبة على المتحاسبة المتحاسبة على المتحاسبة على الاستحاسبة على الاستحاسبة على من المتحاسبة المتحاسبة المتحاس المتحاسبة على الأنفاذ المتحاسبة المتحاسبة المتحدية المتحدية المتحاسبة المتحدية المتحاسبة المتحدية المتحدية المتحاسبة المتحدية المتحدية المتحدية المتحدية المتحدية المتحدية المتحدية المتحدين المتحدية المتحديدة المتحدية المتحديدة المتحدية المتحديدة الم

- ٥٥ ـ المصدر السابق، ص ١٩.
- ٢٦ ـ السيد محمد باقر الصدر، الفتاوى الواضحة، دار التعارف للمطبوعات، يووت، لبنان، الطبعة الخامسة، ١٩٧٨، الجزء الاول، ص ١٤ ـ ١٥.
  - ٤٧ \_ المصدر السابق، ص ١٥
- ٤٨ ـ عمد باقر العدر، محلافة الانسان وشهادة الانبياء (سلسلة الاسلام يقود الحياة ٤٠)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان، ١٣٩٩ هـ (١٩٩٩م)، ص ٢٦.
  - ٤٩ ـ المصدر السابق، ص ٢٦.
  - ه ٥ ـ المصدر السابق، ص ٥٠ .
  - ١٥ ـ المصدر السابق، ص ٥١.
  - ٥٢ ـ المصدر السابق، ص ٥١ / ٥٧
- °0 حول هذه الفقطة الذيرة للحدل بطبهها برى السيد الصدر أن المرجع هو الفيّم على شؤون الاسة المسلمة ومن له صلاحية الاشراف والتوجيه والولاية العامة، وبهذا على حد صدر الدين القيائجي يرى السيد الصدر بأن اطورحة المرجعية أنفطيل أطروحة تجمع: أ. التقاف الجداهر وانفادهم، ٣- ضمان اكثر العدال المرجعة الخيامة اصيلة في الاسلام الشبيعي لا كمين مناطقة المرجعية طلمرة اصيلة في الاسلام الشبيعي لا يمكن القلاع حذورها يسهولة. انظر: صدر الدين القيائجي، الجلهاد السياسي للاسام الشبهيد السيد الصدر، صعيد سائة، صر ١٩٣٥ ٤٠.
- ٤٥ ـ عمد باقر الصدر لحة تمهيدة عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية، مصدر سابق، ص ٢٠ ـ ٢١. ٥٥ ـ التصور المرحلي يعين في المنظور الحربي اغزاطه في حيز التضورات وفي مقابل الثوابيت) أي قد يستبدله الحرب بتصورات أحرى بدايدة. أنظر: بيان التفاهم الصادر من حزب الدعوة الإسلامية الى الامدة في المعراق منشورات حزب المنحوة الإسلامية الى الامدة في المعراق منشورات حزب المنحوة الإسلامية الإطلام المركزي منشوراتا ـ ٨ (و.ت.).
- ٥٦ ـ برنابحنا البيان والبرنامج السياسي لحزب الدعوة الاسلامية، حزب الدعوة الاسلامية، لندن، شعبان
  - ١٤١٢هـ آذار ١٩٩٢، ص ٤٤.
  - ٧٥ ـ المصدر السابق، ص ٤٩ ـ٥٠.
  - . ٢ ـ عبد الصاحب الدخيل، بدايات الحركة الاسلامية المعاصرة، مصدر سابق، ص ٥٣
- . ٦٦ ـ حزب الدعوة الإسلامية، ثقافة الدعوة الاسلامية، الطبعة الاولى عام ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥م، الجمرَّة الشالث ص ٣٤٩ عن صوت الدعوة عدد ٢٢ فر القعدة ٣٩٧هـ/ ٢٩٩٧م.
- ٦٢- نجمد تربر آ متعسفاً لهذا الامر ورد في وثيقة حزيبة يقول (في المرحلة الاولى الرحلة التغييرية ذات الطاجع الفكري ليست هناك حاجة الى الولاية لأن المرحلة في الغالب تمثل تنظيماً لعملية الاسر بالمعروف والنهجي عن المنكري أما المرحلة الثانية ولؤان الخاجة الى على ملع الحالج المناحب أنظرة شكل الحكم الاسلامي وولاية
  - الفقيه منشورات حزب الدعوة الاسلامية، الإعلام المركزي، منشوراتنا (١٢) (د.ت) ص ١٨٠.
  - ٦٣ حزب الدعوة الاسلامية، ثقافة الدعوة الاسلامية: القسم السياسي، الحزء الاول، مصدر سابق، ص ٩٧.
    - ٣٤ ـ على الكوراني، طريقة حزب الله في العمل الاسلامي، مصدر سابق، ص ص ٩٠ ، ٩٠ .
- ٥٠- في سابقة شبعية تاريخية، تبنى السيد مرتضى العسكري اطروحة البيعة وعدّما بدناً اسلامياً ثانتاً منذ صدر الإسلام وأن الرسول )صرر حين الراد اقامة المدولة الإسلامية كان مجاجة الى بيعة، ومير العسكري بين أنواع ثلاثة من البيعة على عهد الرسول )صرر على النحو التالى: أـــ البيعة على الإسلام. بـــ البيعة على اقامة الدولة

الإسلامية. ج ـ البيعة على القتال. أنظر: السيد مرتضى العسكري معــا لم المدرستين، قســم الدراســات الإســـلامية موسسة البعثة، طهران اير ان الطبعة الاولى، ١٤٠٥ هــــ(١٩٨٥م)، المجلد الاول، ص ص ٥٥٠، ١٥٦، ١٥٧،

 ٦٦ - كاظم الحائري، اساس الحكومة الاسلامية. دراسة استدلالية مقارنة بين الديمقراطية والشورى وولاية الفقيه، الدار الاسلامية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، ١٣٩٩ هـ(١٩٩٩م)، ص ٢٤٥.

٦٧ ـ المصدر السابق، ص ٧١.

٦٨ - المصدر السابق، ص ٧٧.
 ٦٩ - المصدر نفسه، ص ١٣٣.

٧٠ ـ عبد المَّادي الفضّلي، الدولة الاسلامية، دار الزهراء، بيروت، ط ١، ١٣٩٩هـ (١٩٧٩م)، ص٥٦، ٢٩، ١٧، ٩٣ ٩٣.

٧١ - حزب الدعوة الإسلامية، ثقافة الدعوة الإسلامية، القسم السياسي (١)، ط ١، عام ١٩٨٤، مس. ٣٩.
 ٧٧ - حزب المدعوة الإسلامية، ثقافة الدعوة الإسلامية، القسم السياسي، الحزء الثالث، مصدر سابق، هر٣٤.
 ٣٧ - شكل الحكم الإسلامي وولاية الفقية، منشورات حزب المدعوة الإسلامية، الإصلام المركزي، منشوراتنا
 (١٢) (د.ت)، ص. ١٧ - ١٨.

(١) إداب إداب على القاطرة المنظمة المراقة حرب الله إلى العمل الإسلامي على انقاض عملية تفكيك على انقاض عملية تفكيك على المشمق الثنائي الحربة الكورية المن نوع البنى الوافدة الني ولدت وتحت في المحمم الفري الامريكي في النصف الثنائي من القرن الناسم على انقاض عملية تعليقها من القرن الناسم على الفري طائفة من اكار العلمية العلمية وإن المنظمة المؤلسة المؤلسة المؤلسة المؤلسة والمؤلسة المؤلسة ا

٧٦ ـ على الكوراني، طريقة حزب الله في العمل الإسلامي، مصدر سابق، ص ٩٠ ـ ٩١ .

٧٧ - الفيادة الحَرَكَة في الاسلام لمل كزر الاسلامي للابحاث السياسية، من فكرة الدعوة الاسلامية (١) طهـران الطبعة الاولى ١٤٠٧هـ، ص ٣٤، ٣٤.

٧٨ - شكل ألحكم الإسلامي رولاية الفقيه، منشورات حزب الدعوة الاسلامية، الاعلام المركزي، منشوراتنا ١٢، (د.ت) ص ص ٩، ١٣.

\* تجدّر الاشارة الى أن اسم الحركة الاصلي هو حركة الطلائع الرساليين والمعروفة باعتصار ح.ط.ر وتضم بداخلها فصائل متنوعة، وقد بغي الاسم الاصلي للحركة مخفياً وحكمراً على طبقة قيادية محمودة، فيما ظل الاسم السياسي المعان هو منظمة العمل الاسلام.

٧٩ أ في مقـالم انتقـاد حزب الدعوة يقـول السّبيد حسـن الشـيوازي (فحركـة الاحـزاب الاسـلامية، حركـة دعوقراطية، لاتنتمي الى الاسلام، لأن:

أ ـ قيادتهما قيادة فكوقراطية، لا اسلامية، إذ القيادة الاسلامية، لا تتمثل الا فيمن تكاملت فيه موهلات (مرجم التقليد). وطريقة تصييه ليست بالانتخاب أو الاعتبار الكيفيسان، وإنما تتحقق بالبات توفر تلك الموهلات فيه فهو لا يحتاج أكثر من النمبيز والتعرف عليه، بواسطة تحكيم وأهل الحيرة)، الذين يحق لهم استخدام صلاحياتهم الا في تجرد التحديد والبيان. بينما تكون قيادة الاحزاب الاسلامية متحررة من مؤهمالات ومرجم القليد)، فمالا يشمؤط في القمائد الحزبهي، الاجتهاد في الفقه الاسلامي، ولا أي واحد من شرائط الرجم، وإنما يتولى قيادة الحزب، فرد مفكر، أو يشسترك فيها أفراد مفكرون، نمن لهم السوابق الحزبية، وإن انحسرت عنهم كافة مؤهلات (مرجم القطيد)..

ب \_ إن حركة الاحزاب الاسلامية، بند صميم، من الحركة الديموتراطية العضوية، ولا يمكسن فرزها من الديموقراطية، حتى يسكين الحزار، ولا يحدي بمايستدار به على امتنازهها، من أن نظام الاحزاب الاسلامية، مقيس من الاسلام، والنظم المدتوقراطية منهج سياسي يمدد طويقة الحكم، وليس نظاماً داخل، بالماقت. في كمل مرحلة لا تكلل بالنحاح، لا باعتماد أكتارية أراء تلك المجموعة القيادية، التي ترفعها علمي اكتافها. فتكون بلغركة لى تصميماتها العضوية، حركة ومؤداطية عالصاة، قوامها رأي الاكترية.

م حيا و ملى أثر التحاب قائد الحزب، بأكرية الإصوات يتجه الحزب بوحيه علمية لا شعوري آلي الى وعادة الفرى أذا التعب فرد واحد لفيادة الحزب، كما يتحه الى (هيادة الجمهول) أذا التخب الحراد بجمهولمون للتهادة وان تردت في خطاب الحزب وعاضراته: أنه ضد عبادة الفرد وعبادة المجمول، لأن الواقع يفرض نفسه إنها الإسمال أكثر من الكلاب.

د. والاحزاب الاسلامية، تكون متطرفة، تلمح على الجانب السياسي من الاسلام، وتهمل بقية الجوانب الحيوية منه، التي لا يتكامل الاسلام الا بها، تبعا للتكتيك الحزبي الهادف الى تكريس الجمهود للتضافر على تسلق الحكم..

هـ ـ أن العمل للاسلام، شطر صميم من الاسلام، لأنه يعض مفاهيم (الاصر بالمعروف والنهمي عن المذكر)، وكل شيء من الاسلام، يجب أن يؤدي كما حدده الاسلام، حتى يصحح اتصاؤه اليه. والعمل لتطبيق الاسلام، عمل اسلامي يجب أن يتبع فيه حدود ما أنزل الله حيى يكون مشروعاً يثباب علبه العامل والعمل الجزير، حمل لم ينزل الله به من سلطان فيكون تشريعاً وحراماً.

و ـ والاحزاب الاسلامية تباشر القيادة الاسلامية التي لا يجوز لأحد توليها، الا بنص صريح من المعصومين عليهم السلام، بل العمل الحزيم مطلقا، سواء أكان روحياً أم مادياً تصد للقيادة، والاسلام بحرم التصدي للقيادة الا لمن تشمله التصوص السابقة، بأن يكون نيا أو وصياً أو مرجعاً..(. أنظر: السيد حسن الشيرازي كلمة الاسلام، موسوعة الكلمة (٧)، مؤسسة الوفاه بيروت لبنان، ط ٧، ١٩٣٢، ص ٢٠١١، ١٠١، ١٠١، ١١٠ ١١٠ ١١٠

. ٨ . آية الله المسيد محمد الشميرازي، المسائل الإسلامية، مؤسسة الوفاء، بيورت، لبنان، الطبعة الخامسة، ٥٠٠ اهـ (٩٨٥)، ص ص ٤٨٠ ، ٢٩٣ .

٨١ \_ آية الله العظمى السيد محمد الحسبين الشيرازي، كتساب الصــلاة، موسـوعة الفقــه الجــزء ٢٦، دار العلــوم به وت لبـتان، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـــ(١٩٨٨)، ص ٣٤٨.

٨٢ - آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشهرازي، كتاب الدولة الإسلامية، موسوعة الفق الجنزء ١٠١،
 دار العلوم بيروت لبنان الطيعة الاولى، ١٩٤١هـ (١٩٩٩م)، ص ٢٤٠.

- بورد السيد الشيرازي أدلة على وحبوب حكم الاسلام في عصر الفيية على النحو إنتالي: الاول: أن الاسوة بالانباء المسابقين، فإن من قدر منهم على اقامة دين الله سيحانه والاحد، بالحكم فعل ذلك. الخالث: الاسوة برسول الله فؤنه عليق الاسلام، عا لا يحتاج الى الدليل لوضوحه، وكذلك فعل على (عليه السلام) والحسن (عليه المسلام) أما سائر الائمة فلم يحهلهم الاهساء على التطبيق. الرابح: دليل المقل، فإن الاسر دائر بين الفوضى والهرج وللرج وبين قيادة العلماء، وحكم العدول خلفاء الرسول/أنظر: كتاب الدولة الاسلامية، مصدر سابق، ص ٤٣. ٣٠

٨٤ ـ المصدر السابق، ص ٥٧.

- ٨٥ ـ آية الله السيد محمد الشيرازي، الحكم في الاسلام، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ١٩٨٩م، ص ٢٣، ٢٥
- ٨٦. آية الله السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه السياسة مطبعة رضائبي ذي الحجة ١٤٠٣هـ، دار الإيمان للطباعة والنشر، قم، ايران، ص ٨٠٥.
  - ٨٧ . الشيرازي، كتاب الدولة الاسلامية، مصدر سابق، ص ٦٢.
    - ٨٨ ـ المصدر السابق، ص ٦٥.
    - ٨٩ \_ الشيرازي، المسائل الاسلامية، مصدر سابق، ص ٥٣ ـ
  - ٩٠ ـ الشيرازي، كتاب الدولة الاسلامية، مصدر سابق، ص ٦٠.
    - ٩١ \_ الشيرازي، المسائل الاسلامية، مصدر سابق، ص ٥٥.
      - ٩٢ ـ المصدر السابق، ص ٤٥.
        - ٩٣ ـ المصدر السابق .
  - ٩٤ ـ القيادة الإسلامية ص ٣٨ كراس داخلي، صدر في كتاب بنفس العنوان عن الدار الإسلامية بيروت.
     ٩٥ المصدر السابق، ص ٣٩.
- ٩٦ ـ جاءً في دراسة حركية داخلية عن ولاية الفقيه في جمادى الثانية عام ١٤٠٢ أن ولاية الفقيه (هي الاسماس
  - الذي يمكن لجميع الفعات الاسلامية أن تحقق وحدتها تحت لواته). ٩٧ ـ القيادة الاسلامية، مصدر سابق، ص ٣٨.
    - ۹۸ ـ المصادر السابق، ص ۹۷. ۹۹ ـ المصادر السابق، ص ص ۲۹. ۲۰، ۳۲.
- ۱۰۱ ـ جريدة الشهيد السنة ۱۷ العدد ۳۹۰ بشاريخ ۷ ديسمبر ۱۹۹۶ محاضرة بعنوان (حكمة الامامة في الشمريم الاسلامي)
  - ١٠١ حي على أبلهاد، كراس داخلي، ص ٥٣/٥٤.
  - ١٠٢ ـ العمل الاسلامي والقوة التنظيمية كراس داخلي، ص ٩.
    - ۱۰۳ ـ نشرة داخلية.
- ١٠٤ ـ نتو هنا الى أنه بعد التصار الثورة الاسلامية الايرانية بما جدال داخلي في الفعرة ما بين ١٩٧٩ ـ ١٩٨٠ في وسط حركي عدود حول الموقف من الدورة الايرانية وقد طرحت مجموعة الكوادر الايرانية في الحركة نمثلة في الشيخ صاحب الصدادق سوالا عربيضا: اذا كمنا ندعو إلى الدولة الاسلامية، فهاهي الدولة الاسلامية قد قامت في ايران، ولكن لم تكن القيدادة الحركية تعتني كثيراً بالاجابة على هذه الإستائة، رغم انفصال قسم من الحركين عن الحركة وتحاهيم في مشروع الدولة الاسلامية الايرانية وخصوصاً وأن الدولة الاسلامية والديرانية وخصوصاً وأن الدولة الاسلامية وعادة المدرسي ومرجعية الشيئرازي على حد سواء.
- ١٠٥ ـ أبراهيم نوار، "للعارضة العراقية والصراع لاسقاط صدام، مطبوعات إن، لندن ١٩٩٣، ص ١٩٢

## استنتاجات وتجليات

ي تُمَلَّلُ فقهاء الشيعة الاوائل بعد وقوع الفيية الكبرى عام ٢٧٩هـ التراث المذهبي انتهيد الإمامة النصية ودفع الشبهات المشارة حول التشيع الاثني عشري، فسانصرفوا الى تفسير ماضوي يرمي الى افقال الحقل الامامي عند حدود الفيية الكبرى عوضاً عن استنباط نظرية سياسية تجريدية مسترشدين بالنصوص الدينية والمذهبية في الحقل الإمامي، فكان التراث الفقهي والمقدي الإمامي يمهر التشيع بصبغة تاريخية ماضوية، تنتهي الى عطالة النص الديني في المتحيل السياسي الشيعى حتى ظهور الامام المهدى كمبرر الاكتمال النصاب الشرعي للدولة.

ويظهر من قراءة التراث (النصوصي) وتالياً الفقهي والعقدي في القرن الرابع الهجري إندكاكه في المناخ الفيبوي بما يحيل الى تأويلات مشوبة بقصور الدتراث عن السير مع حركة التاريخ بصورة طبيعية، فكان مبدأ (انتظار الفرج) آلية فاعلة في اسلوب عسل الفقهاء، فقرروا تعطل بعض الحدود والاحكام كالقتل والجراح، والجهاد وصلاة الجمعة، ومايدخل حسب اعتقاداتهم في ولاية الامام المعصوم، وقفنا في بحوث الجهاد والقضاء الشرعي وصلاة الجمعة كمعايير اختيار لمشروعية الدولة في الفقه الشيعي على نصوص لا تقبل الجدل على الحكم الاصلي في الفقه الشيعي إذ اشترط فقهاء الشيعة الامامية وجود (الامام العادل) أي المعصوم أو نائيه الخاص كشرط لوجوب الجهاد، وإقامة الحدود، وصحة انعقاد صلاة الجمعة.

. . .

\_ أفرزت التحولات السياسية مابعد الفيية الكبرى وبوجه خاص قيام دولة بني بويه الشيعية تمايزات في الوسط الفقهائي الشيعي، وأسفرت بدرجة اساس عن خط فقهي جديد ينحرط في الشأن العام ويتفاعل مع الواقع السياسي، ففي مقابل الخط التقليدي المتابس بعسورة شبه كاملة بالاعبار والروايات والانفساس في تراث الانتظار واعتزال الحياة السياسية وعدم الاقرار بشرعية الدول القائمة في عصر الفيية، نشأ خط اجتهادي ينحو لفقه الوقع، وقد تأثر بحركة الاجتهاد في العالم السين، وحركة الفاسفة والعقليات التي تنامت في القرن الرابع الهحري،

انتجت معها آليات عقلية استعارها الفقيه بما يسمح له تأويل الروايات المتصلة بالانتظار <sub>والفيا</sub> واستنباط الاحكام وفق القواعد الاصولية المنطقية.

وفي الحقل السلطاني، كان من أبرز ثمار جيل المفيد المرتضى الطوسسي، تأسيسه لإسالة النظام السياسي (وجوب وجود وحفظ النظام) ويمثل هــذا السراي في جوهسره تطوراً عظيماً في الفكر السياسي الشيعي والاسلامي عموماً، كونه يؤكد على فكرة باتت من أولويات الفكر السياسي المحديث، والقائمة على اساس انضواء الافراد تحت رابطة سياسية تكفل عيشهم، وتحتن استقرارهم، والمصطلح عليها باللولة.

بيد أن الاقرار بوجوب النظام السياسي، لا ينطوي في وعبي هذا الجيل من الفقهاء على اعتراف ضمني بمشروعيته، وإنما النقاش هنا يرد الى النمييز بسين النظىام واللانظام؛ أما موضوع الشرعية فتندك في حيز المفاضلة داخل دالرة النظام، فالنظام الشرعي عند الشبهعة مشروط بالامامة، ولكن هذه المشروطية ليست نفياً للنظام في عدم تحقق الشرعية/الامامة.

ففقهاء الشيعة الاوائل (المفيد، المرتضى، الطوسي..) حـين عطّلوا امكانية تحقق الدلة الشرعية (الامامة الافية) حتى ظهـور المهـدى، لم يعطلوا السـلطة الــيّ بهــا انتظـام الاجتمـاع، ووحدة الامة، وحفظ المصالح العامة، ودفع المنكر، وجلـم نزعة الشـر والعدوان.

. . .

بدأت ارهاصات تحول فقهي عمين في النصف الثاني من القسرن السادس الهجري، حيث كسر فقههان شيعيان حاجز الصمت ايذاناً بنهاية عصر التقليد للطلق للشيخ الطوسسي الذي أطبقت شخصيته الفقهية على حركة الفقه الشيعي لفنرة طويلة من الزمن، وبظهور على بمن زهرة الحسيني الحلي المعروف بـ أبن زهرة، ومحمد بن منصور بن احريس الحليي انهار سد منيع امام حركة الاجتهاد الشيعة، عبر عنه بالخروج على آراء الشيخ الطوسي في الفقه والاصول.

لهمة حروج عن النسقية التاريخية للفقه الشيعي بناً في هذه الحقبة، سهل الطريق الى التحرو من قيود الاطار الفقهي التقليدي، نلحظه لأول وهلة في تبدّل اللغة المستعملة في صياغة الفتارى والاحكام ومن ثم تبدل فحواها ومضامينها، تعكس تبدّل الاحوال والزمان، كما تعكس تأثيرات تمادي الزماء عن عصر النص في النشاط الفقهي، فنجد أن التقيّد بشرط وجود الامام في القضاء ونفاذ الاحكام وما يدخل حسب ما تنص ملونات الفقهاء السابقين في حيز صلاحيات الامام الحاصة، بنا يُفقد أهميته لصالح للعطيات الواقعية التي تفرض نفسها على الفقيه. — لعبت الدول الشيعية (البوبهية» الإيلخانية والسربدارية حصراً، دوراً بارزاً في استدراج الفقيه الشيعي الى الحقل السلطاني وتفكيك الـتراث الماضوي، عن طريق تفعيل طاقة التقية لتتحول الى آلية نشطة في يد الفقهاء لتجاوز تراث ماقبل الغيني، والتأسيس لتصور العلاقة مع سلطان الزمان، الذي يؤسس لشرعية الشراكة السياسية دون أن يستبعد لامشروعية السلطة.

فالفقيه الشيعي في عصر الحلى ينطلق في شراكته بالسلطة من مشروعية الشراكة لا من مشروعية السلطة ذاتها والتي لا تتحقق الا في حال حضور الإمام المعصوم لا غيابه، ولكن الحلمي بتماهيه بالسلطة المغولية يفتح الباب أمام امكانية استبدال الموقف التشاؤمي من السلطة وتسوية الشائية المربكة في الفقه السلطاني الشيعي المتردة بين الإمامة/القاعدة/الشرعية/الإلهية/الواحية، وسلطة الوقت الاستثناء/اللاشرعية/الظالم/المرمة/الثقية.

. . .

 يتسع النطاق السياسي الامامي مع قيام الدولة الصفوية، وتبدّل الصلة السلبية بين الفقيه والسلطان، حيث شهدت الدولة الصفوية في القرن الحادي عشر الهجري تبدلاً عميقاً في العلاقة مع السلطان تلغي معها التأويل الإصلي للعمل مع السلطان على اساس الإمساك عن النكور عموفاً وتفية.

ويدخل الفقيه الشيعي الى الحيز السياسي بقدر كبير من التحرر، بانزياح النص الغيبي، وعلى وقع تحول فقهي عميق، بطرح رصين وراسخ لمسألة (نيابة الفقيه عن الامام المهدي)، والتي ستحل من طريقها اشكالية شرعية السلطة، فالفقيه الشيعي في الدولة الصفوية ليس شريكاً استثنائياً مقتضى التقية، وإثما بات قسيماً أسياسياً في السلطة السياسية، ونيابته عن الامام المهدي تخوله شرعة الدولة، وتمنحه صلاحيات واسعة في تقرير مسارها العام، بموجب اطروحة النيابة العامة للفقيه.

و بالاجمال، فإن الفقيه الشيعي في العهد الصفوي لا يجد مندوحة عن تنصيب نفسه في مرتبة أعلى من الزعيم السياسي، فهو رئيس ديني كما هو رئيس سياسي، بما يجعل حضوره في الفترات اللاحقة في الحقل السياسي، مركزياً.

. . .

في الدولة القاجارية يندرج التحاذب بين الفقيه الشيعي والسلطان في سياق الصراع
 على السلطة، فالفقيه الذي كان يدخل الى السلطة في الدول الشيعية السابقة بدعوة وطلب من السلطان، يجد نفسه اليوم محقاً حسب مضمون النيابة العامة في الأغراط في الحقل السلطاني.

وفي ضوء هذا التحول، تواصل البحث الفقهى السلطاني بوتاثر متسارعة عقب السحال الفقهى الحلاد بين القطيفي والكركي، لينداح في مراحل لاحقة في تناظرات رفيعة المستوى، في سيلة تكامل عقل الفقيه، عبر رحلة طويلة وضاقة في سيل البحث عن الذات، وسيبدأ مع عصر الشاق تكامل عقل الفقيه، عبر رحلة طويلة وضاقة في سبيل البحث عن الذات، وسيبدأ مع عصر السياق التاريخي للفقه الشيعي، تنشيناً لمرحلة جديدة يحقق الفقيه ذاته من خلالها. وهكذا لحظنا السياق التاريخي للفقه الشيعي، تنشيناً لمرحلة جديدة يحقق الفقيه ذاته من خلالها. وهكذا لحظنا الاصولية استبسالاً مشفوعاً بالثقة العالمة بعد أن اجتاز الفقيه الاصولي حصراً عقبات كأداء في الفقه السلطاني الشيعي، فهم قد شعر بالتحرر من اسار الإجماعات الفقهية التي خرفها الفقهاء الاصوليون في زمن المولة الصفوية، فلم تعد صلاة الجمعة ميراً قوياً للخصام الفقهي، فهي لم يحل بعد الإسوليون بدعم الصفويين والقاجوايين، فقد كانت تقام صلاة الجمعة على نطاق واسع، الامر الذي أبطل مفعول المراي المخالف، ونفس الشيء يقال عن اقامة الحدود، والامر بالمعروف والنهي عن المناه الى مستوى النيابة العامة للفقيه، مستبطناً تفكيك المفعاء، ولذلك بات من الطبيعي الاتقال الى مستوى النيابة العامة للفقيه، مستبطناً تفكيك المفهوم التاريخي للغيبة.

\_ لحظنا في أواخر الدولة القاجارية، الانخراط السريع والواعي في الحقل السياسي من قبل الفقيه الشيعي، كما ظهر في انتفاضـة التنباك بقيادة الميزاز الشيرازي، رغم ما اثارته حركة الشيرازي من تساؤلات، وتحديداً حول جمود الشيرازي على قضية جزئية مثل التنباك، وكان بوسعه تفجير أزمة الشرعية، وهي المسألة التي كانت مورد تركيز الجيل اللاحق من الفقهاء، وتحديداً فقهاء المشروطة في ايران، كما عكستها رسالة التائيني زنبيه الامة وتنزيه الملة، وإن لم توسس الحركة والرسالة لسلطة الفقيه، يمعنى أن الحركة في بجمل انشسطتها لم تكن تسروم اقامة حكم ديني بديل، ولكن لم تبطل سعى الفقيه من اجل الوصول الى السلطة.

. . .

\_ يتين من خلال تحليل مكانة عالم الدين في الحقل الاجتماعي، وعلاقة عالم الدين المعالم الدين المسلم السلالية الصفوية ومن بعدها، أن تلك التدابير الرامية الى تطويق حركمة العلماء وتحييدها، لم تحقق سوى نجاحات محدودة وفي ظروف خاصة زمكانية، بالنظر الى استمرارية حاجة الدولة الى الفقيه، وحضوره في ليوانها كيما يضفي عليها مشروعية دينية تظل مطلوبة على الدوام، وتعلَّف أي المشروعية الدينية \_ سياسات الدولة وتدابيرها. والواقع أن وجود مثل هذا السلاح الفعّال والحقير في يد العلماء، يؤكد مكانتهم لدى الدولة ويفرض احترامهم

عليها، وللسبب ذاته، كان العلماء يحظون باحترام الحكام، فيمما يفدق الاخيرون عليهم المنتح المالية والمعونات والوظائف، املاً في نزع ذلك السلاح أو تحييده، والذي سيكون ناجزاً يمحرد استنباع العلماء للسلطة، وهو امل ظل يساور الصفويين ومن جاء يعدهم.

واذا حاولت الاسرة القاحارية على غرار سالفتها الصفوية احتواء العلماء في اطار علاقة مؤسسية تابعة، أي علاقة وظيفية، أو عبر علاقات قرابية مع بعض العلماء عن طريق الستراوج أو المصاهرة، الا أن هذين الاسلوبين لم ينجحا في استباع العلماء كلياً، أو احالتهم الى بحرد ادوات والسنة ناطقة باسم السلطة.

وتظهر تجليات هذين الاسلويين بوضوح في عهد ناصر الدين شاه، الذي عرف عنه اكرامه للعلماء وتقربه لهم، حيث أقي استجابة طموحة من قبلهم، فكتب الكثير من الكتب باسمه مثل (قراءة البلدان) و(ناسخ التواريخ) وغيرهما، الا أن ذلك لم يمنام من قوع مشاحنات بينه وين العلماء وكان سببها المباشر والاساسي على حد الامن "لمداخلتهم أي العلماء للم المملكة"، وكان الاجواء التقليدي المتبع، النفي عارج الحلود، وتنفيذ ذلك أن يقوم الشاه باعواج رجال الدين المشاغين في مملكته والمضاهين لحكمه من إيران بطريقة لطيفة مازالت سادرة في ذاكرة علماء الدين حتى اليوم، بأن يقول له: صار لك مدة لم تحج أو لم تزر المشاهد الشريقة بالعراق، فيعطيه نفقة السفر ويخرج ولا يعود الا بإذنه... "(1).

على أن مثل هذه التدابير يظل قـاصرا عن الإضرار بسلطان العلماء أو الانتقاص من دورهم الدين الاجتماعي، وهذا نابع في الإساس من بنية الفقاهة الشيعية كحزء متفرع عن الإمامة، والتي تقتضي استقلالية العلماء بما تتيح لهم المحاهرة برأيهم ضد الحكم كلما اتخذت اجراءات تهدد امتيازاتهم أو نفوذهم بين اتباعهم<sup>71</sup>.

علاوة على ذلك كله، توافر علماء الشيعة على آليات فعّالة قادرة على احباط أي اجراء يهدف الى تطويق نشاطهم أو الحد من حركتهم، ولعل دخول عنصر (العقل) في عملية التشريع الإسلامي الشيعي بمثل انتصاراً كبيراً للفقيه، وحسب رأي المفكر والمؤرخ الايراني حميد عنايت "كان هناك سلاح فعّال زوّد علماء الدين بقوة حاكمة على صعيد الحجج الحقوقية وهو سلاح علم اصول الفقه الذي كان قد بلغ درجة رفيعة جماً من المهارة والتقنية على ايدي علماء الشيعة الثي من المناورة، فعما إن يعتقد الشيعة التي المنان كبير من المناورة، فعما إن يعتقد الشاه بأن قد وضع التيار الاصولي الاجتهادي في قبضته حتى ينبشق اتجاه اصولي حديد ينتزع المهادة.

ومن الناحية العملية، استطاع الإنجاء الاصولي الإمامي أن يجدد ذاته، فيتحاوز الإنجاء الاصولي القديم الذي اضعى مرتهناً لسياسات الشاه، وأن المساعي التي بلغا الشاه عباس بجهة انتقاص صلاحيات العلماء الشيعة أفضى الى تشكل انجاه اصولي تنامى بوتائر متسارعة موكداً على دور النجف منذ عهد المقلس الاردبيلي ومابعده، حيث توفرت فرص مؤاتية لاستزراع مرجعية مستقلة عن الملولة الإيراني "فعنذ مطلع القرن التاسع عشر وبفضل جهود محمد باقر البهباني وتلامئته فرضت المدرسة الاصولية الاجتهادية نفسها على توجهات الحوزة العلمية لمدى الشيعة الإمامية، و لم يكن الموقف الاصولية الإمامية، مع الشاه أو تابعاً له كما كان الحال في حالة الكرع والخلسي في ايام الصفويين، بل نذاً ومنافساً له، من خلال تأكيد وتكريس دور المجتهد كمرجع يتزعم حوزة العلمية المستقلة وله مقلموه الكثر في اوساط الشعب "لاك، ويقدم حميد عنايت كاستنتاج لحركة البهبهاني في مضامينها السياسية: إن الاصوليين حين اطلقوا سلطات المقل والاجتهاد "أنما ساعلوا العقلية الشيعية على تقبّل التغيرات الإجتماعية".

. . .

... ومع حلول القرن العشرين يكتمل المتحيل السياسي الشيعي بالسمعي الى اقامة اللولـة الاسلامية وفرض وجوبها، ابتداء من ثورة العشرين، وانتفاضة عرداد ١٩٦٣ ثم نشأة الاحزاب الشيعية في كل من ايران والعراق، تتوج بقيام أول دولة شيعية بقيادة الفقهاء عام ١٩٧٩.

فيينما كان الفقيه الشيعي يصدر في المرحلة الاولى ما بعد الغببة في علاقته بالمسلطان من اعتبارات النص، ثم صدور الجيل الثاني عن اعتبارات الوقع، أحدُ الفقيه الشيعي منذ العهد الصغوي بشكل بارز يصدر عن اعتبار الفقيه نفسه، ومساحة ولايته (حزئية ومطلقة)، الى أن استقر الفقيه الشيعي على معادلة الفقيه/الحاكم.

وسيظهر من القراءة الاجمالية للفقه السياسي الشيعي، افول الفقه النقلي/النصبي وتمركز الفقه العقلي/النصبي وتمركز الفقه العقلي/الاجتهادي، الذي يقدّم موضوعية الواقع على موضوع النص، بحبث نجد فيما يختص بالدولة، يدور العقل الفقهي الشيعي دورة كاملة، يبدأ من نفي مطلق للدولة كما يدل صراحة نص الشريف المرتضى في والشافي في الامامية)، وينتهي باحالة والدولة الاسلامية) الى دوغما (عقيدة)، وفرض ديني يتدرج في قائمة الفروض الواحبة التي لا يصبح تعليقها أو التباطيء في انجازها كالصلاة والصيام، وإنها من تمامية ابتان المرء المسلم، كما تخير مضامين مدونات بعض علماء الشيعة المتأخرين، سيما المشتغلين منهم بالاصلاح الاجتماعي، والتغيير السياسي، وهذه بعض مقتطفات من آراء علماء الشيعة للتأخرين:

.. يذكر السيد محمد حسين الطباطبائي في (نظوية السياسة والحكم في الاسلام) مانصه 
(زان مسألة الحكومة والسلطة لا تختص بزمان الحضور عاصة، وإنما يشمل عهد الفيية والحضور 
على السواء) (() وأكد الطباطبائي هذا الرأي في تفسيره المشهور (الميزان في تفسير القرآن) في 
سياق الاجابة على سؤال: من الذي يتقلد ولاية المجتمع في الاسلام وسعرته فأحاب بما نصه: (أن 
امر الحكومة الاسلامية بعد الذي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد غيية الاسام كما في زمانتا 
الحاضر الى المسلمين من غير اشكال، والذي يمكن وما يستفاد من الكتاب في ذلك أن عليهم 
تعيين الحاكم في المجتمع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهمي سنة الإمامة 
دون الملوكية والامراطورية والسير فيهم بمفاظة الاحكام من غير تغيير، والتولي بالشور في غير 
الاحكام من حوادث الوقت والحور أكل.) (().

ــ ويقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه (الشيعة والحاكمون):"إن الشيعة لا يرون أي بأس من الناحية الدينية بقيام أية دولة زمنية في هذا العصر والعصور السابقة إذا حكمت برضا الناس واختيارهم وأدت واجبها كدولة صالحة تحفظ الامن والنظام، وتصون لكل ذي حق حقه، وتحصن الحدود من الاعتداء..)<sup>(٨)</sup>.

\_ وقد آيد هذا الرأي الشيخ لطف الله الصالي في كتابه (مع الخطيب في خطوطه العربضة)، والذي ردّ فيه اتهام محب الدين الخطيب الشيعة بأن مذهبهم قائم على اعتبار جميع الحكومات غير شرعية، فقال: "أما نحن معاشر الشيعة فنويد كل حكومة اسلامية تحذم الاسلام وتقوم بحفظ مصالح المسلمين، وتنافع عن شرفهم وكيانهم وحقوقهم ونرى اضعافها والخروج عليها من المويقات العظيمة والشيعة تراعي مع كل حكومة مصلحة الاسلام، لم يخرج منهم من خرج في الاعصار الماضية على بعض الحكومات لكون أوليائه من اهل السنة، و لم يتركوا نصيحة الخلفاء والامراء سيما في ما يرجع الى قوة الاسلام وظهور المسلمين وغيرهم"<sup>(1)</sup>.

وفي واقع الامر، أن ماحصل خلال رحلة الفقه السلطاني الشيعي من عصر المقيد والمرتضى والطوسي، الى عصر الخنيني، الصدر، الشيوازي، المتظري، تكامل عقل الفقيه، ليس باستفلاله تماماً عن فضاء النص، وإنما بانفماسه في شؤون حاضره ومستقبله، حيث سيلعب التحدي الخارجي الفكري والسياسي، أي التحديات التي يراد من الاسلام أن يثبت جدارته وديناميته التاريخية قبالة الآخر (البشري، الوضعي)، الذي يقدتم نفسه بديلاً مرشحاً للحلول مكان اللين، دوراً مركزياً في تحفيز الوعي بضرورة تقديم معالجات متطورة وواقعية. ـ بدأ انشقاق النيار الاصولي على قاعدة سياسية منذ الربع الاول من القرن الثالث عشر الهجرى، إذ أن نقطة تمايز وحلاف الاصوليين تمحورت حول موضوع: الفقيه والولايسة، وسيكتب على يد المولى النواقي بدء تاريخ خط ولاية الفقيه المطلقة وصولا الى الامام الحميني، فيما سيقدر لمدوسة النحف بدءا بالشيخ مرتضى الانصاري قيادة ولاية الفقيه الجزئية وصولاً الى السيد ابى القاسم الحنوبي، حيث تقتح يعيض المؤشرات بعد وضاة الامام الحميني عام ١٩٨٩ المباب امام احتمالات تنامي معارك احتجاجية فقهية بين انصار المدوستين، بعد بروز مواجع معارضين لفكرة الدولة الاسلامية في عصر الغيبة (الروحاني، القمي..).

ومع رحيل السيد الخميني بدأت تنفرز خمسة اتجاهات متنافرة حول مسألة ولاية الفقيمة
 أو الله لة الإسلامية:

 اج اتجاه معارض مطلق لولاية الفقيه وقيام الدولة الاسلامية في عصر الغيبة، وصن أبرز أقطاب هذا الاتجاه (السيد محمد روحاني، والسيد القمي..)، ويحاكي هذا الاتجاه موقف فقهاء الشيعة الاوائل، وتمسكهم الحرفي بالنصوص الغيبية .

٢\_ اتجاه ولاية الفقيه الجزئية الذي يحصر دور الفقيه في حيز الامور الحسبية، دون الكشف عن موقف صريح من الدولة الاسلامية في عصر الفيية، ويمثل هذا الخنط أنصار السيد الخوشي في النجف وايران ولبنان، ويتوقف هذا الاتجاه عند المضامين الصريحة أو الظهاهرة للنصوص الدينية الخاصة بولاية الفقيه.

٣- اتجاء ولاية الفقيه في المجال التنفيذي، ويصاهر بين النليلين العقلي والنقلي، فهو من جهة يوقف دور الفقيه الحاموص واتفاق جهة يوقف دور الفقيه الجامع للشرائط عند حدود الاصور الحسيبة بمقتضى النصوص واتفاق فقهاء الشيعة السابقين، فيما يتوسل بالدليل العقلي في نحل الفقيه ولاية اضافية في حال المكتبة وبسطة البد، وهو بهذا بجرّز اقامة الدولة الاسلامية في عصر الفيهة ويمثل هذا الاتجاه (السيد السيرتاني، والسيد السيرواري والسيد عمد حسين فضل الله).

٤- اتحاه ولاية الفقيه في الحيز السلطاني، والذي يرى بأن الدولة امتياز حاص بالفقيه بناء على تأملات ذاتية عقلانية في الآيات القرآنية والاحاديث النبوية وروايات أهل البيت حول الحاكم وتطبيق الاحكام الشرعية، ويمثل هذا الاتجاه: السيد محمد بحر العلموم، والسيد الكليكاني، والسيد حسين البروجردي، والشيخ محمد رضا المظفر، والشهيد الصدر، والشيخ عمد الفادي القضلي.

 صـ اتحاه ولاية الفقيـه المطلقة، ورغم توسّل هـذا الاتحـاه بالنصوص الـواردة في حق الفقهاء بوصفهم (رواة حديثنا)، و(حجنى عليكم)، الا أنه يغلّب دور العقل في اثبات اطروحتـه في ولاية الفقيه واقاصة اللولة الاصلامية في عصر الغيبة، وتمنح الفقيه سلطة لا متناهية في الجالات: التشريعية، والشيخ الجالات: التشريعية، والتشيخ والشيخ حسين على المتطري، والنمين على المتطري، وناصر مكارم شوازي، وآية الله صانعي، والسيد علي الخامتي..)، وفي المهادات المراق: السيد عمد الشيرازي، والسيد عمد تقي المدرسي. وحزب الدعوة في اجتهاداته المائحة.

. . .

ـ ولعل من المفارقات التاريخية الحاسمة، كما ظهرت في نهاية البحث، أن الغرض من نيابة الفقيه عن الامام حين طرحت لأول مرة كان شرعنة الدولة القائمة في عصر الغيبة، وتسبرير ممارساتها، وفي نفس الوقت شرعنة اندماج الفقيه في حهاز الدولة، ولكن النيابة دشنت في مرحلة لاحقة لولاية الفقيه السلطانية، بمعنى أن تمدد النيابة واتساعها، هـو في حوهـره احتيـاح للسلطة، وصولاً الى الانفراد بها، بكلام آخر، أن النيابة في صورتها النهائية، نقلت الفقيه من مستوى الشراكة في السلطة الى مستوى انفراده بها، بوصفه المؤهل الشرعي الوحيد لمزاولة مهام السلطة، تأسيساً على فحوى النيابة العامة، بما يحيل سلطة غير الفقيه الى بحرد سلطة دنيوية عضة، أي مسلوبة الشرعية، وهذا مورد اجماع القطاع الاكبر من فقهاء الشيعة المعاصرين، وهنا المفارقة، أن يلتقي الاتجاهان (الاتجاه القائل بحرمة اقامة الدولـة في عصـر الغيبـة والاتجـاه القـائل بوحويها) عند نقطة واحدة: نزع مشروعية الدولة القائمة في عصر الغيبية، ولكن من منطلقين متنافرين، فالاتجاه القائل بالحرمة ينطلق في نفي مشــروعية الدولـة مـن منطـق غصبيـة دولـة غـير الامام المعصوم، وتالياً نفي الدولة مطلقاً، فيما ينطلق الاتجاه القائل بالوجوب، في نفي مشــروعية الدولة، من منطلق النيابة العامة للفقيه عن الامام المعصوم، وتاليًّا نفي دولة غير الفقيه، وهــذا مــا نقصده بالدورة الكاملة، فقد بدأت الدورة عند نقطة تحريم الدولـة وانتهـت عنـد نفـس النقطـة ولكن كم منطلقين مختلفين: الاول: تحريم دولة غير الامام المعصسوم، والشاني: تحريـم دولـة غـير الفقيه الجامع للشرائط.

إن ولاية الفقيه التي حققت انتصار الثورة الاسلامية واقامة اول دولة اسلامية شيعية منذ عصر الغيبة، تحوّلت الى مصدر انشقاق خطير في الاجتماع الشيعي، وفي الحزيسة الشيعية، فقط شهد حزب الدعوة أعطر انشقاقين في تاريخسة: الأول في بداية التمانينات والشاني في منتصف التسعينات، كما انهارت حركة الطلائع الرساليين على بنى خلاف ضاري بشأن ولاية الفقيه.

#### الهوامش

- ١ \_ محسن الامين، اعيان الشيعة، مصدر سابق، المحلد الثالث ص ١٢٠.
  - ٢ .. سامي زييدة، الاسلام الدولة والمعتمع، مصدر سابق، ص ٦٨.
- ت- داريوش شايفان، النفس المبتورة، مصدر سابق ص ١٩٨ عسن حميد عنايت، الفكر السياسي الاسلامي
   المعاصر، باللغة الإنجليزية.
  - ٤ ـ وحيه كوثراني الاحتهاد، العدد الثالث ربيع ١٩٨٩، مصدر سابق ص ٢٢٨.
  - ٥ ـ داريوش شايفان، مصدر سابق ص١٩٨٠ عن حميد عنايت، باللغة الانجليزية ص ١٦٨.
- السيد محمد حسين الطباطباني، نظرية السياسة والحكم في الاسلام، الدار الاسلامية بيروت، لبنان، الطبعة
   الوفى، ١٩٨٧، ترجمة وتقديم محمد مهدي الاصفى، ص ٧٧.
- وأنفار: الامام الخمين، الحكومة الاسلامية، والسيد عمد الشيرازي، نظام الحكم في الاسلام، والفقسه السياسة، والى حكم الاسلام، والسيد عمد باقر الصدر: منابع القدوة الاسلامية.
- السيد محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميمة، قم المقدسة (د.ت) المحملد الثاني، الجزء الرابع ص ص ١٧١، ١٣٥، ١٢٥.
- ٨. عمد حواد مغية، الشيعة والحاكمون، دار مكتبة الهلال، دار الجواد، بيروت الطبعة السابعة ١٩٩٧ م ٩ ١٠ ونشجر هنا الى أن الشيخ خفية يعارض بحشدة ولاية الفقيه السلطانية المطلقة، ويقبول عين الدولية الاسلامية: "أنها لا تدين مسيطرة الفتهاء على الحكم واحتكارهم السلطان السياسة، وإنما تعين أن الشريعة الاسلامية: "أنها لا تدين وهذه الشريعة بجب تنفيذه ولا بجوز العمل الاسلامية بين العمل واحتكارهم المسلطان المبارعة بين بتنفيذه ولا بجوز المسلم علم ولاية أي انسان على آخر الله المسلمين فيه رما تبين تعارضه بحكم ببطلائه أم الولاية المفتهية فالدائه أو رواية قائمة وقد ثبت بالاجماع والسمى الواضح أن المستجهد العادل ولاية الفندي ما حرج بآية محكمة أو رواية قائمة وقد ثبت بالاجماع والسمى الواضح أن المستجهد العادل ولاية الفندي وعلى المستبه إلى بعض الحالات تولاية الفقية "لا تعدى الاضياء التي اشريا اليها"، ومضيى مفية ألى اعتبار وحلى المدتع في بعض الحالات تولاية الفقية "لا تعدى الاضياء التي اشريا اليها"، ومضيى مفية ألى اعتبار وحلى المدتع في العصر المان بيد المسلمين واحكوم بل لا يد ."
- و لطف الله الصائي، مع الخطيب في خطوطه العربضة، راجعه وعلق عليه الســيد مرتضى الرضوي، مطبعة
   سبهر، طهران، الطبعة السادسة ٤٠٠ ١ ـ ١٩٨٧ ص ٨٠.

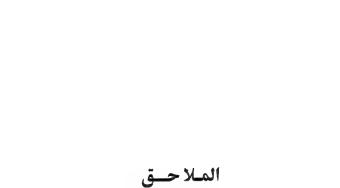

## الملحق الاول

# رسالة عبد الله النجاشي والى الاهواز الى الامام جعفر الصادق

عن عبد الله بن سليمان النوفلي، قال: كنت عند جعفر بن محمد الصادق (ع) فإذا بمول لهبد الله النحاشي قد ورد عليه، فسلم وأوصل البه كتابه، ففضه وقرأه فإذا أول سطر فيه: بسم الله الحمن الرحيم. أطال الله [تعالى] بقاء سيدي، وجعلني من كل سبوء فنداه، ولا أراني فيمه مكروهاً فإنه ولي ذلك والقادر عليه، اعلم سيدي ومولاي: أني بليت بولاية الاهواز، فبان رأى سيدي أن يحد في حداً، ويمثل في مثالاً لأستدل به على مايقربني الى الله عز وجل، والى رسوله، ويمن آنس والى مناسرة ويمن أشعر أولين أضع زكاني وفيمت أصرفها، ويمن آنس والى من أستريح، وعن أثن وآمن والجأ اليه في سبري، فعسى أن يلخصيني بهدايتك ودلالتك، وولايتك فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده، لا زالت نعمته عليك [ برحمته فأشر علي يامولاي بما برى رأيك . وردوا في الكتاب يا سيدي بسلامتك، وسسلامة من قبلك ومن يعنيك أمره موقعاً انشاء الله].

قال عبدا لله بن سليمان: فأجابه أبو عبد الله (ع): (بسم الله الرحيم الرحيم حاطك الله بصنعه ولطف بك. بمنه، وكلأك برعايته فإنه ولي ذلك. أما بعد: فقد جاعني رسولك بكتابك، وقرأته وفهمت [مافيه و] جميع ماذكرته وسألت عنه، وزعمت أنـك بليت بولايـة الاهـواز، فسرني ذلك وساءني وسأخبرك بما ساءني من ذلك وماسرني انشاء الله تعالى.

فأما سروري بولايتك فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفًا خاتفًا، عن أولياء آل محمد (ص) ويعز بك [ذليلاً]، ويكسو بك عاريهم ويقوي بك ضعيفهم، ويطفئ، بك نــار المحــالفين عنهم. وأمّا الذي ساءني من ذلك، فإن أدنى ما أحاف عليك أن تعثر بولي لنا، فلا تشم رائحة حضيرة القدس، فإني مخلص لك جميع ماسألت عنه، إن أنت عملت بــه و لم تجــاوزه رحــوت أن تسلم انشاء الله [تمالي].

أخبرني يا عبد الله أبي عن آبائه عن علي بن ابي طالب (ع) عن رسنول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: "من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه".

وأعلم أن سأشير عليك برأيي، إن أنت عملت به تخلصت مما أنت متخوفه، واعلم أن خلاصك ونجاتك من حقن الدماء، وكسف الاذى عن أولياء الله والرفق بالرعية، والتأتي وحسن المعاشرة، مع لين في غير ضعف، وشدة في غير عنف، ومداراة صاحبك ومن يرد عليك من رسله، وارتق فتق رعيتك بأن توققهم على ماوافق الحق، والعدل انشاء الله إتصالي ، وإياك والسعاة وأهل الدمائم فلا يلترقن منهم بك أحد، ولا يراك الله يوماً وإلا إليلة وأنت تقبل منهم صرفاً ولا عدلاً، فيسخط الله عليك ويهتك ستوك، واحذر مكر خوز الاهواز، فإن أي أحبرني عن آبائه عن امير المؤمنن )ح( أنه قال: [إن] الإيمان لا يتبت في قلب يهودي ولا خوزي أبداً).

فأمّا من تأنس به وتستريح اليه وتلجأ أصورك اليه، فذلك الرجل [المتحن] المستيمر الامنون الموافق [لك على دينك. وميز أعوانك وحرب الفريقين، فإن رأيت هنالك رشداً] وشأنك واياه، واياك أن تعطى درماً أو تخلع ثوباً، أو تحمل على دابة، في غير ذات الله، لشاعر أو مضحك أو ممتزح، الا اعطيت مثله في ذات الله، ولتكن جوائزك وعطاياك وخلصك، للقواد والرسل والاجناد، وأصحاب الرسائل واصحاب الشرط والاجماس وما أردت أن تصرفه في وحوه البر والنجاح والفتوة والمصدق، والمضرب، والكسوة المي تصلي فيها، وتصل بها، والهلبة التي تعلي فيها، وتصل

واعلىم أني سمعت أبي يحدث، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (ع)، أنه سمع النبي (ص) يقول لأصحابه يوما:"ما آمن با لله واليوم الآخر من بات شبعاناً وحاره حالع". فقلنا: هلكنا يارســول ا لله، فقال:"من فضل طعامكم ومن فضل تمركم، ورزقكم، وخلقكم، وحرقكم تطفعون بهما غضب الدس".

<sup>🗥</sup> في نسخة البحار، النكاح والعنق.

وسأنبك بهوان الدنيا، وهوان شرفها، على من مضى من السلف والتابعين، فقد حدثني عمد بن على بن الحسين، قال: لما تجموز الحسين عليه السلام الى الكوفة، أناه ابن عباس فناشده الله والرحم، أن يكون هو المقتول بالطف، فقال: [أننا أعرف] بمنصرعي منك، وما وكدي (أي قصدي) من الدنيا الا فراقها، ألا أعبوك يا ابن عباس بحديث أمير المؤمنيين(ع) والدنيا 9 ققال له: يلى [لعمري] إلى لأحب أن تحدثني بأمرها. فقال أي: قال علي بن الحسين سمعت أبما عبد الله يقول: حدثني أمير المؤمنين (ع) قال: إلى كنت بفدك في بعض حيطانها، وقد صارت فاطمة (ع) يقول: حدثني أمير المؤمنين (ع) قال: إلى كنت بفدك في بعض حيطانها، وقد صارت فاطمة (ع) ما لذاخلي من جمالها، فلما نظرت اليها طار قلمي بمن جمالها، فلما نظرت اليها طار قلمي هما تداخلي من جمالها، فشبهتها بثينة بنت عامر الجمعي، وكانت من أجمل نساء قريش.

فقالت: ياابن امي طالب هل أن تتزوج بمي فأغنيك عن همذه المسحات، وأدلك على خزائن الارض، فيكون لك الملك مابقيت ولعقبك من بعدك؟ فقال لها علي (ع): من أنت حتى أحطيك من أهلك؟

فقالت: أنا الدنيا.

قال [قلت] لها: فارجعي واطلبي زوجاً غيري [فلست من شأني]، وأقبلت على مسحاتي وأنشأت أقول:

لقد خياب من غرت دنيا دنية أتتنا على زي المزيد بثينة فقلت لها: غيري سواي فيانني وما أننا والدنيا فيان محمداً وهبها أتتنا بالكنوز ودرها أليس جميماً للفناء مصيرنا فغيري سيواي إنسني غيير فقد قنمت نفسي بما قد رزقته فياني أخياف الله يهوم المائه

وساهي إن غسرت قروناً بطائل وزينتها في مشل تلك الشامائل عزوف عن الدنيا واست بجاهل أصل صريعاً بين تلك الجنادل وأسوال قارون وملك التيائل ويطلب من خزانها بالطوائل راغب بها فيك من ملك وعز ونائل فضائك يادنيا وأهل الغوائل فضائك عادنيا وأهل الغوائل

فخرج من الدنيا وليس في عنقه تبعة لأحد، حتى لقي ا لله محمودًا غير ملوم ولا مذموم، ثــم اقتدت بنا الاسم مــن بعــده، بمــا قــد بلغكــم لم يتلطخــوا بشــيء مـن بوائقهــا، (ص) أجمعين وأحــــن مثراهــم. وقد وحهت اليك بمكارم الدنيا والآخرة، وعن الصادق المصدق رسمول الله (ص)، فإن أنت عملت بما نصحت لك في كتابي هذا، ثم عليك من الذنوب والخطايا كمثل أوزان الجيال وأمواج البحار، رجوت الله أن يتحلق عنك بقدرته.

يا عبد الله اياك أن تخيف مؤمناً، فإن أبي محمد بن علي حدثني عن أبيـه عـن جــده علمي بن أبي طالب (ع) أنه كان يقول: "من نظر الى مؤمن [نظرة] ليخيفه بها أخافه الله بها يــوم لا ظل الا ظله، وحشره الله في صورة الذر لحمه وحسده، وجميع اعضائه حتى يورد مورده".

وحدثني أبي عن آبائه عن علمي (ع) عن رسول الله (ص) أنه قال: "من أغاث له فقائاً من المؤمن أغاثه الله يوم لا ظل الا ظله وآمنه يوم الفزع الاكبر، وآمنه من سبوء المنقلب، ومن قضى الأعنيه المؤمن أغاثه المؤمن على حاجة، قضى الله له حوائج كثيرة من احداها الجنة، ومن كسا أعناه المؤمن من عري، كساه الله من سنبس الجنة واستبرقها وحريرها، ولم يزل يخوض في رضوان الله مادام على المكسو منك سلك، ومن أطعم أعاه المؤمن من حوع أطعمه الله من طيبات الجنة، ومن سقاه من ظما أسعاه الله من الولدان ومن سقاه من ظماً سقاه الله من الرحيق المعتوم ريه، ومن أعدم أعداه أعدامه الله على ناقة المعددين، وأسكنه مع أوليائه الطاهرين، ومن حمل أعداه المؤمن [من رحل] حمله الله على ناقة من نوق الجنة، وباهي به على الملاككة المقريين يوم القيامة، ومن زوج أعاه المؤمن اسرأة يانس من نوق الجنة، وباهي به على الملاككة المقريين يوم القيامة، ومن أرحب من الصديقين من أهل وتنسه به، ومن أعان أعداه المؤمن على سلطان حائر أعانه الله على احدازة الموسط عند زلة الإقدام، ومن زار انعاه المؤمن الى منزله لا لحاجة منه اليه كتسب من زوار الله، وكان حقيقًا على الله أن يكرم زائر.

يا عبد الله وحدثني أبي عن آباته عن علي (ع) أنــه سمـع رســول الله (ص) وهــو يقــول لأصحابه يومًا: معاشر الناس أنه ليس بمؤمن من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه، فــلا تتبعـوا عــثـرات المؤمنين، فإنه من اتبع عثرة مؤمن، اتبع الله عثراته يوم القيامة، وفضحه في جوف بيته.

وحدثني أبي (ع) عن آباله علي عليه السلام، أنه قبال: أعدد الله ميشاق المؤمس أن لا يصدق في مقالته، ولا ينتصف في عدوه، وعلى أن لا يشفى غيظه الا بفضيحه نفسه، لأن كل مؤمن ملجم، وذلك لفاية قصيرة، وراحلة طويلة، أعدد الله ميشاق المؤمس على اشياء، أيسرها عليه مؤمن مثله يقول بمقالته، يبغيه ويجسده، والشيطان يغويه، ويعتنه، والسلطان يقفو أثره ويتبع عثراته. وكافر بالذي هو به مؤمن، يرى سفك دمه ديناً وإباحة حريمة غنماً فما بقاء المؤمن بعد يا عبد الله وحدثني أبي (ع) عن علي (ع) عن النبي (ص) قال: نزل حبرئيل فقال: يـا محمد أن الله يقرأ عليك السلام ويقول اشتققت للمؤمن اسحاً مـن اسحـائي، سميتـه مؤمنـاً فـالمؤمن مني وأنا منه، من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة.

يا عبدا الله وحدثني أبي (ع) عن آباته عن علي (ع) عن النسي (ص) أنه قال يوماً: يما علي لا تناظر رجعاً حتى تنظر في سريرته، فإن كانت سريرته حسناً فإن الله عز وجمل لم يكن ليحذل وليه، وإن كانت سريرته ردية فقد يكفيه مساويه فلو جهدت أن تعمل به أكثر نما عمل من معاصى الله عز وجل ماقدرت عليه.

يا عبد الله وحدثق أبي (ع) عن آباته عن علي (ع) عن التي (ص) أنه قال: أدنى الكفر أن يسمع الرجل عن أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها أراقك لا خلاق لها (لهم).

يا عبد الله وحدثني أبي عن آباله عن علي (ع) أنه قال: من قال في مؤمن مارأت عيناه، وسمحت أذناه، مايشينه وبهدم مروته، فهو من الذين قال الله عز وحسل :﴿ إِنَّ الدّينَ يُحبُّونَ أَنَّ تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب البهام.

يا عبد الله وحدثني أبي عن آبائه عن علي (ع) أنه قال: من روى عن أخيه لملومن رواية يريد بها هدم مروته وثلبه، أوبقه الله تعالى بخطيئة حتى يأتي للخرج نما قال، ولن يأتي بالمخرج منه أبداً، ومن أدخل على اخيه لملومن سروراً، فقد أدخل على أهل البيت عليهم السلام سروراً، ومن أدخل على أهل البيت سروراً فقد أدخل على رسول الله (ص) سروراً، ومن أدمل على رسول الله (ص) سروراً فقد سرّ الله، ومن سرّ الله فحقيق عليه أن يدخله الجنة.

ثم إني أوصيك بتقوى الله، وايثار طاعته، واعتصام بحبله، فإنه من اعتصم بحبل الله فقــد هدى الى صراط مستقيم، فاتق الله ولا تؤثر أحداً على رضاه وهواه، فإنه وصية الله الى خلقــه، ولا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواها.

واعلم أن الخلالق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوى، فإنه وصيتنا أهـل البيت، فـإن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئاً تسأل عنه غداً فافعل.

قال عبد الله بن سليمان: فلما وصل كتاب الصادق الى النجاشي نظر فيه وقال: صدق وا الله الذي لا اله الا هو مولاي، فما عمل أحد بما في هذا الكتماب الا تجما، فلم يزل عبد الله يعمل ايام حياته. \_ زين الدين الجبعي العاملي الشامي المعروف بدر الشهيد الثاني).

المصدر: كشف الربية عن أحكام الغيبة، تُعقيق السيد على الخراساني الكناظمي، دار الأضواء، يووت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م. ص ١٤١٤ ١٢٢

# الملحق الثاني: في باب العمل مع السلطان وأخذ جوائزه رسالة الشريف المرتضي الى الوزير الحسين بن علي المعري

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة في العمل مع السلطان)

الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد نبيه والظيبين من عترته.

حرى في مجلس الوزير السيد الاحل أبى القاسم الحسين بن على المعري رأدام الله سلطانه) في جمادى الاحري رأدام الله سلطانه) في الولاية من قبل الظلمة، وكيفية القول في حسنها وقبحها، فاقتضى ذلك املاء مسألة وجيزة يطلع بها على مايجتاج اليه في هذا الباب، والله للوفق للصواب والرشاد.

اعلم ان السلطان على ضربين: محق عادل، ومبطل ظالم، متغلب. فالولاية من قبل السلطان المحق العادل لا مسألة عنها، لأنها حائزة، بل ربما كمانت واحبة إذا حتمها السلطان وأوجب الاحابة اليها.

واتما الكسلام في الولاية من قبل المتغلب، وهمي على ضروب : واجسب وريما تجماوز الوحوم الى الالجماء، ومباح، وقبيح، ومحظور.

فأما الواحب: فهو أن يعلسم المتبولي، أو يغلب على ظنه بأمبارات لاتحة، أنه يتمكن بالولاية من اقامة حق، ودفع باطل، وأمر يمعروف، ونهي عن منكر. ولولا همذه الولاية لم يتم شيء من ذلك، فيجب عليه الولاية بوحوب ماهي سبب اليه، وذريعة إلى الظفر به.

واما ما يخرج الى الإلجاء، فهو أن يحمل على الولاية بالسيف، ويغلب في ظنه أنه متى لم يجب اليها سفك دمه، فيكون بذلك ملجا اليها. فأما المباح منها: فهو أن يخاف على مال له، أو من مكروه يقع [به] يتحمل مثله، فتكون الولاية مباحة بذلك ويسقط عنه قبح الدخسول فيهما. ولا يلحق ببالوبحب، لأنه إن آثر تحمل الضرر في ماله والصبر على المكروه والنازل به ولم يتول، كان ذلك ايضاً له.

فإن قبل: كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة؟ فضلاً عن واحية، وفيها وجه القبح ثابت، وهو كونها ولاية من قبل الظالم، ووجه القبح اذا ثبت، في فعمل كان الفعل قبيحاً وإن حصلت فيه وجوه أحسن. الانترى أن الكذب لا يحسن وإن اتفقت فيه منافع دينية كالالطاف تقع عندها الايمان وكثيراً من الطاعات.

تلنا: غير مسلم أن وحه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولاية من تبلها، وكيف يكون ذلك؟ اوهو لو أكره بالسيف على الولاية لم تكن منه نبيحة، فكذلك اذا كان فيها توصل الى اقامة حق ودفع باطل يخرج عن وجه القبح.

و لا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب نما لا يخرجه عن كونه قبيحاً، لأنا قد علمننا بالمقل وجمه قبح الكذب، وأنه بجرد كونه كذباً، لأن هذه حهة عقلية يمكن أن يكون العقل طريقاً اليها.

. وليس كذلك الولاية من قبل الظالم، لأن وجمه قبح ذلك في الموضع اللذي يقبح فيمه شرع، فيجب أن يثبته قبيحاً في الموضع الذي حمله الشرع كللك.

واذا كان الشرع قد أياح التولي من قبل الظالم مع الاكراه، وفي الموضع الذي فوضنا أنه متوصل به الى اقامة الحقوق والواحبات، علمنا أنه لم يكن وجمه القبح في هذه الولاية بحرد كونها ولاية من حهة ظالم، وقد علمنا أن اظهار كلمة الكفر لما كانت تحسن مع الاكراه، غليس, وحد قبحها بحرد التطق بها واظهارها بل بشرط الايثار.

وقد نطق القرآن بأن يوسف عليه السلام تولى من قبل العزيز وهو ظالم، ورغسب اليـه في هذه الولاية، حتى زكمى نفسه فقال (اجعلني على خزائن الارض انـي حفيـظ عليـم)، ولا وجــه لحسـن ذلك الا ما ذكرناه من تمكنه بالولاية من اقامة الحقوق التي كانت يجب عليه اقامتها.

وبعد: فليس التولي من جهة الفاسق اكثر من اظهار طلب الشميء من جهة لا يستحق منها وبسبب لا يوجبه.

وقد فعل ماله هذا المعنى امير المؤمنين علي بن ابيي طالب عليه السلام، لأنه دخل في الشورى تعرضاً للوصول الى الامامة، وقد علم أن تلك الجهة لا يستحق من مثلها التصرف في الامامة، ثم قبل اختيار المجتارين له عند افضاء الاسر اليه وأظهر انه صار اماماً باختيارهم وعقدهم. وهذا له معنى التولي من قبل الظالم بعينه للاشتراك في اظهار التوصيل الى الامر بما لا يستحق به ولا هو موجب لمثله.

لكنا نقول: إن التصرف في الامامة كان اليه بحكم النص من رسول الله صلى الله عليه وآله على أمنه، فاذا دفع عن مقامه وظن أنه ربما توصل الى الامامة بأسباب وضعها الواضعون لا تكون الامامة مستحقة يمثلها، جاز بل وحب أن يدخل فيها ويتوصل بها حتى اذا وصل الى الامامة، كان تصرفه فيها بحكم النص لا بحكم هذه الاسباب العارضة، ويجري ذلك بحرى من عصب على وديعة وحيل بينه وبينها وأطهر غاصبها أنه يهبها لصاحبها، فإنه يجوز لصاحب الوديعة أن يقبل في المفاهر هدا الوديعة يخكم الملك الاول لا عن جهة الهديمة ويظهر أنه قبضها على وحه الهبة، ويكون تصرفه حينتاد فيها بحكم الملك الاول لا عن جهة الهبة، وعلى هذا الوجه يحمل تولي امير المؤمنين لجلدة الوليد بن عقبة.

و لم يزل الصالحون والعلماء يتولون في أزمان عتلفة من قبل الظلمة لبعض الاسسباب السيّ ذكرناها، والتولي من قبل الظلمة اذا كان فيه مايحسنه مما تقدم ذكره، فهو على الظاهر مـن قبل الظالم، وفي الباطن من قبل أئمة الحتى، لأنهم اذا أذنوا في هذه الولاية عند الشروط التيّ ذكرناهــا فتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وال من قبلهم ومتصرف بأمرهم.

ولهذا جاءت الرواية الصحيحة بأنه نجوز لمن هذه حاله أن يقيم الحدود ويقطح السراق، ويفعل كل ما اقتضت الشريعه فعله في هذه الامور.

فإن قيل: أليس هو بهذه الولاية معظماً للظالم ومظهراً فرض طاعته، وهذا وجمه قبيح لا عالة، كان غيباً عنه لولا الولاية.

قلنا: الظالم اذا كان منفلياً على الدين، فلا بد لمن هو في بسلاه وعلى الظاهر من جملة رعيته، من اظهار تمظيمه وتبحيله والانقياد له على وجه فرض الطاعة، فهذا المتولي من قبله لو لم يكن متولياً لشيء، لكان لا بد له من التغلب معه، مع اظهار جميع ماذكرناه من فنون التعظيم للتقية والحوف، فليس يدحله الولاية في شيء من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن والياً، وبالولاية يتمكن من أمر بمعروف ونهي عن منكر، فيحب أن يتوصل بها الى ذلك.

فإن قبل: أرأيتم لو غلب على فلنه أنه كما يتمكن بالولاية من أمر ببعض المعروف ونهي عن بمض المنكر، فإنه يلزم لاجل هذه الولاية أفعالاً وأموراً منكرة فيبحـة لمولا هـذه الولايـة لم تلزمه لا يتمكن من الكف عنها.

قلنا: اذا كان لا يجد عن هذه الافعال عيصاً ولا بد من أن يكون الولاية سبباً لذلك، ولو لم يترصل لم يلزمه أن يفعل هذه الافعال القبيحة، فإن الولاية حينئذ تكون قبيحة، ولا يجزز أن يدحل فيها مختاراً.

فإن قبل: أرايتم ان أكره على قتل النفوس المحرمة، كما أكره على الولاية، أيجوز لـــه قتــل النفوس المحرمة. قلنا: لا يجوز ذلك، لأن الاكراه لا حكم له في اللماء، ولا يجوز أن يلفع عمن نفســـه الكروه بايصال ألم الى غيره على وحه لا يحسن ولا يحل.

وقد تظاهرت الروايات عن أثمتنا عليهم السلام بأنه لا تقية في الدماء. وان كانت مبيحة لما عداها عند الخوف على النفس.

فإن قيل: فما عندكم في هذا المتولي للظالم ونيته معقودة على أنه اتما دخل في هذه الولاية الإنامة الحدود والحقوق ان منعه من هذه الولاية، أو مما يتصرف فيه فيهـــا سانع سن النــاس ورام الجهلولة بينه وبين أغراضه، كيف قولكم في دفعه عن ذلك وقتاله.

قلنا: هذه الولاية اذا كانت حسنة أو واحبة عند ثبـوت شـرط وحوبهـا، وبينهـا أنهـا في المعنى من قبل امام الحق وصاحب الامر، وإن كانت على الظاهر الـذي لا نقر بـه وكأنهـا مـن قبل غيره، فحكم من منع منها وعارض فيها حكم من منع من ولاية من ينصبه الامام العادل في دفعه بالقتل والقتال، وغير ذلك من أسباب الدفع.

فإن قيل: كيف السبيل الى العلم بأن هذا المنولي في الظاهر من قبل السلطان الجائز بحق لا تمل معارضته وعنالفته، وهو على الظاهر متول من قبل الظالم الطاغي الذي يجب حهاده ولا يحسن اقرار أحكامه.

-فإن قلتم: الطريق الى ذلك أن نجد من يعتقـد المذهب الحق المتـولي من قبـل الظلمـة والمتغلبين مختاراً فنعلم أنه ما اعتمد ذلك الا لوجه صحيح اقتضاه.

قيل لكم: وهذا كيف يكون طريقاً صحيحاً، وقد يجوز لمعتمد الحق أن يعصي، بأن يلسي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا ومنافعها، فلا يكون دفعه ومنعه مبيحين.

قلنا: المعول في هذا الموضع على غلبة الظن وقوة الامارات، فإن كان هذا المتولى لخليماً فاسقاً قد جرت عادته بتورط القبالح وركوب المحارم ورأيناه يتمولى للظلمة، فلا بد من غلبة الظن بأنه لم يتول ذلك مع عادته الجارية بالجرم والفحور الا لأغراض الدنيا، فيحب منعه ومنازعته والكف عن تحكيثه. وإن كانت عادته جارية بالتدين والتصوب والكف عن المحارم، ورأيناه قد تولى مختاراً غير مكره لظا فم، فالظن يقوى أنه لم يفعل ذلك مع الإيثار الا لمناع من دواع الدين التي تقدم ذكرها، فحيئتلا لا يحل منعه ويجب تحكيده.

فإن اشتبه في بعض الاحوال الامر، وتقابلت الامارات وتعادلت الظندون، وجمب الكف عن منعه ومنازعته على كل حالة، لأنا نأمن في هذه المنازعة أن تقع على وحه قبيح، وكل ما لا يؤمن فيه وحه القبح وحب الكف عنه. ونظائر هذه الحال في فنون التصرف وضروب الافعال أكثر من أن تحصى.

فإنا لو عهدنا من بعض الناس الخلاعة والفسق وشرب الخمور والتزدد الى مواطن القبيحة، ورأيناه في بعض الاوقات يدخل الى بيت خمار، ونحن لا ندري أيدخل المقبيح أم للاتكار على من يشرب الخمر، فإنا لقوة ظننا بالقبيح منه على عادته المستمرة، يجب أن تمنعه من الدخول وتحول بيته وبينه اذا تمكنا من ذلك، وإن جاز على أضعف الوجوه، وأبعدها من الطن أن يكون دخل للاتكار لا لشرب الخمر.

ولو رأينا من حرب عادته بالصيانة والديانة وانكار المنكر يدخل بيت حمار فإنه لا يحسن منعه من الدحول، لان اللهن يسبق ويغلب أنه لم يدخل الا لوجه يقتضيه الدين، أما لانكار أو غيره.

فإن رأينا داخلاً لا يعرف له عادة حتى ولا يتوي ترفعنا أيضاً عن منعه لأنـه لا يجـوز أن يكـون الدخول لوجه جميل ولا امارة للقبيح ظاهرة.

فإن قيــل: فكيـف القــول فيمـن يتــولى للظــالم، وغرضـه أن يتــم لـه بهــذه الولايــة الامــر بالمعـروف والنهي عن المنكر، وجمع بين هذا الغرض وبين الوصـــول الى بعـض منــافع الدنيــا، أمــا على وحه القبح أو وحه الاباحة.

قلنا: المعتبر في حلوص الفعل لبعض الاغراض أن يكون لولا ذلك الغرض لما فعلمه وأقمام عليه، وإن حاز أن يكون فيه أغراض أحرى ليس هذا حكمها.

فإن كان هذا المتولي لو انفردت الولاية بالاغراض الدينية وزالت عنها الاغراض الدنيويـــة لكان يتولاها ولا يدخل فيها.

ولو انفردت عن اغراض الدين بأغراض الدنيا لم يقدم عليها، فهذا دليل على أن غرضه فيها هو مايرجع الى الدين، وإن جاز أن يجتمع اليه غيره ممما لايكون هـو المقصـود، وإن كان الامر بالعكس من هذا، فالغرض الخالص هو الراجع الى الدنيا، فحيتئذ يقبح الولاية.

فإن قبل: مالوجه فيما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: كفارة العمل مع السلطان قضاء حاحات الاخوان. أو ليس هذا يوجب أن العمل من قبله معصية وذنب حتى يحتاج الى الكفارة عنها؟ وقد قلتم أنها تكون في بعض الاحوال حسنة وراجحة.

قلنا: يجوز أن يكون عليه السلام أراد بذلك أن قضاء حاجات الاخوان بخرج الولاية من القبح الى الحسن، ويقتضي تقربها من جهة اللوم، كما أن الكفارة تسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيها، فأراد أن يقول: أن قضاء حاجات الاخوان يدخلها في الحسسن، فقال: يكون كفارة لها، تشبيهاً. ويمكن أيضاً أن يريد بذلك من تولى للسلطان الفلا لم، وهو لا يقصد بهذه الولاية التمكين من اقامة الحق ودفع الباطل، ثم قضى بعد ذلك حاجات الاعوان على وجه يسمحن ويستحق التواب والشكر، فهذه الولاية وقعت في الاصل.

ويجوز أن يسقط عقابها ويتمحص عن فاعلها، بـأن يفعـل طاعـة قصدهـا ويكـون تلـك الطاعة هي قضاء حاجات اخوان للومنين، وهذا واضح.

والحمد الله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

المصدار: على بن الحسين (الشريف المرتضى ) رسسائل الشيريف المرتضى) مسسائل الشيريف المرتضى) احداد السبيد مهدي رجائي، دار القرآن الكريبي، مدرسة آياء الله العظمى الكلبيكاني، المجموعة الثانية، مطبعـة المذيام قـم ايران طـ ٥٠٠٤ (هـ ١٩٨٥م ص ٩٧٨٩)

# 1\_ رأي الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الملقّب بـ (شيخ الطائفة)

ورد في كتاب المكاسب من (النهاية) في باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم:

"تولى الامر من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكـر الواضع الاشياء مواضعها حائز مرغّب فيه، وربما بلغ حد الوحوب لما في ذلك من التمكن مـن الأمـر بـالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الاشياء مواضعها، وأما سلطان الجور، فمتنى علم الانسبان أو غلب على ظُنه: أنه متى تولى الامر من قبله، أمكنه التوصل الى اقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهمي عن المنكر وقسم الاخماس والصدقات في أربابها وصلة الأخوان ولا يكسون في جميع ذلـك بخـلاً بواحب ولا فاعلاً لقبيح فإنه يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبلهم. ومتى علم أو غلب على ظنه: أنه لا يتمكن من جميع ذلك وأنه لا بد من أن يلحقه ضرب من التفريط في القيام بالواحبات أو يحتاج الى ارتكاب شيء من المقبحات، فلا يجوز له التعرض لـه على حال، فيان إلزم الولاية إلزاماً لا يبلغ تركه الى الخوف على النفس وسلب الاموال غير أنـه يلحقـه بعـض الضرر وتحمل بعض الأثقال، فالأولى له أن يتحمل ذلك ولا يتعرض لعمل السلطان، فإن خياف الامتناع من ذلك على النفس أو الأهل أو على المال، أو على بعض المؤمنين في ذلك جاز لـــه أن يتولى الَّامر ويجتهد أن يضع الاشياء مواضعها، فإن لم يتمكن من الجميع فما يتمكـن منـه يجتهـد في القيام به، وإن لم يمكنه ذلك ظـاهراً، فعلم سراً والحفاتاً وخاصة ما يتعلق لقضاء حقـوقي الأعوان والتخفيف عنهم فيما يلزم من جهة السلاطين الجورة من الخراج وغيره، فإن لم يتمكن من اقامة حق على وحه والحال وصفناه في التقية، حاز له أن يتقىي في جميع الأحكـام والأمـور ما لم يبلغ ذلك الى سفك الدماء المحرمة فإنه لا تقية له في سفكها على حال.

ومتى تولى شيئاً من أمور السلطان من الامارة والجباية والقضاء وغير ذلك من أنواع الولايات، فلا بأس أن يقبل علي ذلك الأرزاق والجوائز والصلاة. فيان كان ذلك من جهة سلطان عادل، كان ذلك حلالاً طلقاً، وإن كان من جهة سلطان الجور فقد رخص له في قبـول ذلك من جهتهم، لأن له حفاً في يبت المال. ويجتهد أن يخرج من جميع ما يحصل له من جهتهم الحس، ويضعه في أربابه، والباقي يواسي منه إخوانه من المؤمني، ويصلهم بهعضه ويتفسع هو بالبعض. ولا يجوز له أن يقبل من حوازهم وصلاتهم ما يعلمه ظلماً وغصباً ويتعين له.

فإن لم يتعين له ذلك، وإن علم: أن الجحيز له ظالم، لم يكن به بأس بقبول حوائزه، ويكون مباحاً له، والاثم على ظالمه. وإذا تمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين في التجارات والمعاملات والمبايعات فالأولى تركها فإن لم يمكنه ذلك ولا يجد سبيلاً الى العـدول عنـه حـاز لـه مبـايعتهم ومعاملتهم ولا يشتري منـه مغصوباً يعلمه كذلـك ولا يقبل منهـم مـا هـو محظـوراً في شـريعة الإسلام.

فإن محاف من رد حوائزهم التي يعلمها غصباً على نفسه وماله، فليقبلها، فيإن أمكنه أن يردها الى أربابها، فعل، وإن لم يتمكن من ذلك، تصدق بها عن صاحبها ولا بأس بشراء الأطهمة وسائر الحيوب والغلات على احتلاف أجناسها من سلاطين الجور، وإن علم من احوالهم: أنهم يأخذون ما لا يستحقون ويفصبون ما ليس لهم، ما لم يعلم في ذلك شيئاً بعينه غهباً، فإن علمه كذلك فلا يتعرض لذلك.

فإما ما يأحدونه من الخراج والصدقات وإن كانوا غير مستحقين لها، جداز له شراؤها منهم. ومتى غصب ظالم انساناً شيئاً ثم تمكن بعد ذلك المظلوم من ارتجاعه أو أحد عوضه من ماله بذلك القدر، جاز له أن يسأحده من غير زيادة عليه. وإن تركه كان أفضل له وأكثر ثواباً، فإن أودعه الظالم وديعة والتمنه منها، لم يجز له حبسها، ووجب عليه ردها ولا يخونه فيها. وإن أودعه شيئاً يعلم أنه غصب، ويعرف صاحبه، لم يجز له رده على مودعه وينبغي له أن يعرف صاحبه، حبسه عنده الى أن يعرف صاحبه، فإن لم أن يعرف صاحبه، فإن لم أن يعرف صاحبه، فإن لم أن يعرف صاحبه، على حال "له صاحباً، تصدف به عنه ولا يرده على الظالم على حال".

المصادر... الشيخ عمل بن الحسن الطوسي ... النهاية، طبعة حمدية (د.ت) ص ٣٥٦ -٣٥٩

## ٢ ـ رأي حمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقّب بــ(سلار) (ت ٤٦٣):

السلطان علمى ضربين، أحدهما سلطان الحبق العادل، والآخر سلطان الجور الظالم المتغلب، فأسا الاول فمندوب الى خدمته ومعاونته، ومرغب فيه، وربما يوجب ذلك على المكلف، بأن يدعوه فيجب امتثال امره، فإذا ولى هذا السلطان انساناً، أمارة، أو حكماً، أو غير ذلك من ضروب الولايات، وجب عليه طاعته في ذلك، وتسرك الخلاف لـه فيه، وجائز قبول جوائزه وصلاته، وأرزاقه، وسايغ التصرف في ذلك على كل حال.

وأما السلطان الجائر، فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئاً من الامـور مختـاراً مـن قبلـه، الا مـن يعلم، أو يغلب على ظنه، أنه اذا تولى ولاية من جهته، تمكّن من الامر بـالمعروف والنهمي عير. المنكر، وقسمة الاخماس والصنقات الى مستحقيها، وصلة الاخوان، ولا يكون في شيء مير ذلك تاركاً لواجب، ولا مخلاّ به، ولا فاعلاً لقبيح، فإنه حينئذ مستحب له التعرض لتــوليّ الامـــّ من جهته، فإن علم أو ظن أنه لا يتمكن من ذلك، وأنه لا بد لـه من الاخـلال بواجـب، أو أن يفعل قبيحاً، لم يجز له تولي ذلك، فإن ألزمه السلطان الجائر بالولاية الزاماً لا يبلغ ترك. الاجابة الى ذلك، الخوف على النفس، وسلب المال، وإن كان ربما لحقه بعض الضرر، أو لحقته في ذلك مشقة فالاولى أن يتحمل تلك المشقة، ويتكلف مضرتها، ولا يتعرض للولاية من جهته، فإن حاف على نفسه، أو على أحد من أهله، أو المؤمنين، أو على ماله، حاز له أن يتولى ذلك، وساغ له عند هذا الخوف، الدخول فيه، بعد الزامه له، وخوفه المذكــور منــه، ويجتهــد ويحـرص بعد هذا كله على وضع الامور الشرعية مواضعها، وإقرار الحق مقره، فإن لم يتمكن من ذلك، إحتهد فيما يتمكن منه، فإن لم يتمكن من فعل شيء ظاهراً، فعله سراً، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الاعوان في الدين والتحفيف عنهم من ظلم السلاطين الجورة، من خراج وغيره، فيان لم يتمكن القيام بحق مـن الحقـوق، والحـال في التقيـة على ماذكرنـاه، حــاز لـه أن يتقـي في جميــم الاشياء، وسائر الامور، والاحكام التي لا يتبلغ الى قتل النفس، وسفك الدماء، فــإذا كــان الامــر في التقية ماذكرناه حاز له قبول حوائزه، وصلاته، مالم يعلم أن ذلك ظلم بعينه، فإذا لم يعلم أنــه بعينه ظلم، فلا بأس لقبوله، وإن كان المحيز لـه ظالمًا، وينبغي لـه أن يخرج الحمس من كل مايحصل من ذلك، ويوصله الى أربابه ومستحقيه، وينبغي له أن يقيل اخوانه من الباقي بشيء، ويتصرف هو في منافعه بالبعض الذي يبقى من ذلك،

المصدر: الشيخ سلار - المراسم في الفقه، الجزء الثاني ص ٢٠٢ ــــ ٢٠٣

#### ٣ - رأي القاضي بن البراج الطرابلسي (٠٠٤ ـ ٢٨١هـ)

السلطان على ضربين: أحدهما سلطان الاسلام العادل، والآخر السلطان الجائر.

فأما سلطان الاسلام العادل فهو مندوب الى خدمته، ومرغّب فيهما، وربما وحب ذلك على المكلّف طائفة لما فيه من وحوب اتباعه، وطاعته، في أمره، ونهيه.

فإذا ولى السلطان انساناً أمارة، أو حكماً، أو غير ذلك من الولاة عليه، وحب عليه طاعته في ذلك، وترك الخلاف له فيه، وحاز قبول جوائزه، وصلاته، والتصرف في الجميع علمى كل حال.

وأما السلطان الجائر، فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئاً من الامور مسن قبله الا أن يعلم، أو يفلب على ظنه أنه إذا تولى ولاية مس جهته، تمكن من الامر بالمعروف والنهبي عن المنكر، وقسمة الاحماس والصدقات على مستحقيها، وصلة الاحوان، ولا يكون في شيء من ذلك تاركاً لواجب، ولا مخلاً به، ولا فاحلاً بشيء من القبائح، حيشذ مستحب له التعرض لتولي الامور من جهته، وإن علم، أو غلب على ظنه، أنه لا يتمكن من ذلك، وأنه لا يخلو من تفريط يلحقه في الواجبات، ويحتاج الى ارتكاب بعض المقبحات لم يجز له تولي ذلك.

فإن ألزمه السلطان الجائر بالولاية إلزاماً، لا يبلغ تركه الاحابة الى ذلك الخدوف على النفس، وسلب المال، وإن كان ربما لحقه بعض الضرر، أو لحقه في ذلك مشقة، ضالاولى أن يتحمل تلك المشقة، ويتكلف مضرّتها، لا يتعرض للولاية من جهته.

وإن عناف على نفسه، أو على أحد من أهله، أو بعض المومنين، أو على ماله، حاز له أن يتولى ذلك، ويجري على وضع الامور في مواضعها، وإن لم يتمكن من فعل ذلك، إحتهد فيما يتمكن منه، وإن لم يتمكن من فعل ذلك ظاهراً، فعله سراً، ولا سيما حقوق الانحوان، والتحفيف عنهم من جور سلاطين الجور، من عراج، أو غيره.

وإذ لم يتمكن من القبام بحق من الحقوق، والحسال في التقيية على ماذكرته، حاز له أن يتقي في سائر الامور والاحكام التي لا تبلغ الى سفك دم محسرم، لأن همذا الدم ليس في سفكه تة ه

واذا تولى انسان من قبل السلطان الجائر، ولاية، حماز لـه، على جهة الرخصة، قبول الارزاق، والجوائز منه، لأن له قسطاً من بيت مال المسلمين، وينبغي لـه أن يجتهـد ويحرص في اعراج الخمس من كل ما يحصل له من ذلك ويوصله الى مستحقه، ويصل اخوانـه من البـاقي، ويتصرف هو في منافعه بـالبعض الـذي يبقــى من ذلـك، وليس يجـوز لأحــد أن يقبـل صـلات سلاطين الجور، وحوائزهم، مايعلم أنه بعينه عصب وظلم، فإن لم يتعين، حاز له قبوله، أو علسم أن السلطان المجيز له بذلك، ظالم، ويكون على الاثم على الظالم دونه.

وإذا تمكن الانسان من ترك معاملة الظالمين بالبيع والشراء، وغير ذلك، فالاولى له تركها، ولا يتعرض لشيء منها جملة، وإن لم يتمكن من ترك ذلك معهم، كانت معاملته لمه في ذلك جائزة، الا أنه لا يشري منه شيئاً يعلم أنه مفصوب، ولا يقبل منه ماهو محرم في الشرع.

فإن خاف من رد جوائزهم وصلاتهم، على نفسه، وماله، جاز له قبولها، ثم يردها علمى أصحابها، ويجوز للانسان أن يتاع ما يأخذه السلطان الجائر من الصدقات والحراج، وإن كانوا غير مستحقين لأخذ شيء من ذلك، الا أن يتعيّن له في شيء منه معين، أنّه غصب، فإنه لا يجوز له أن يتاعه.

وكذلك بجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات على اختلافها، وإن كان يعلسم أنهم يغصبون أموال الناس، ويأخذون ما لا يستحقون، الا أن يعلسم ايضاً، في شسيء منه معين، أنه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.

واذا غصب الظالم انساناً، وتمكن المظلوم من أخذه، أو أخذ عوضه، كان ذلك جائزاً له، وتركه أفضل. فإن أودعه الظالم وديعة، لم يجز له أن يباخذ منها عوض ماله، ولا يتعرض لها بذلك ولغيره، بل يردها عليه على حالها، ولا يخونه فيها، فإن أودعه وديعة، يعلم أنها بعينها غصب، وعرف صاحبها، فلا يجوز له ردها على الناصب لها، بل يعيدها على صاحبها، فإن علم أنها غصب، ولم يعرف لها صاحباً، أبقاها عنده، الى أن يعرفه، فإذا عرفه، ردها علي عاصبه، وإن لم يعرفه، لم يجز ردها على غاصبها، بل ينبغي أن يتصدّق بها عمن هي له).

المصدر: ابن البراج الطرابلسي - المهذب، الجزء الاول ص ٢٤٦ - ٣٤٨

. . .

وضع الشيخ اي علي الفضل بن الحسن الطبوسي (٤٧٠ ــ ٤٥٠هـ) كتاباً باسم الملك علاء الدولة علي بن شهريار بن قادن من أسرة باوند ملوك مازندران، وكان علاء الدولة حكم ما بين ٥١١ ـ ٥٣٥هـ بعد نزاع مع أحوته وأقاربه على عرش والده، وجاء في مقدمة الطبوسي:

"وبعد، فإن أشرف الكلام عند الخاص والعام ما وجعه الى أشرف من حاز اليه رواء الملك الى بهاء العلم وسناء الحلم وإمضاء الحكم، لا زال مبراً على ملوك الدهر وولاة النهي والأمر بما آتاه من علو الشأن وحلالة القدر وميزه بجلائل من المجند والجلال وفواضل القدر من الفضل والافضال لا يندرج أدناه تحت القدرة والامكان، ولا ينال أقصاها بالعبارة والبيان، وهذه صفة الاصفهبد الأجل الملك العادل المؤيد المنصور، شرف الدنيا والدين ركن الاسلام والمسلمين ملك

مازندران علاء الدولة شاه فرشواذكر، أبي الحسن علي بن شمهريار بن قادن أعملا الله شأنه ونصر سلطانه إذ هو باتفاق الأولياء والاعداء واطباق الفرباء والبعداء واحد الدهر، وتمال أهـل العصر، وغزة الافلاك الدائرة وعمدة العترة الطاهرة، ولا جرم قد ملكه الله زمام الدهر وأنفـذ حكمه في المبر والبحر وشدّ به أزر الاسلام ومهد له أسباب للعد له في الأنام وحعل أيامه للزمان أعياداً ومواسم، وللاقبال مباهج ومباسم ومتعه الله تعالى بجمال هلما الحال، وأدام لـه في العباد والبلاد كرائم الاقضال ومواد النوال بلطفه وطوله وسعة حوده وقضله.

ثم إن حدادم الدعاء المتحلص بالولاء وإن سبق في ميدان الفضل فهو عكاشة غايته وبرزعلى فرسان العلم فهو غرابة رايته وإن كان قد قصر وهمه وهمه وجمع وكده وكده منذ عط الشباب بالمسك عذاره الى أن وخط الشيب بالكافور اطراره على اقتناء العلوم وجميع أنانينها وضبط قوانينها مقتطفاً من مجمار النحو والادب زواهرها وغررها وغزفاً من بحدار أصول الدين وفروعه حواهرها ودررها، فإن كان فاضل وإن بعد في الفضل مداه وبلغ في كل علم أقصاه اذا لم يتشرف بتقبيل (بساط) الحضرة العلية ولم ينسب الى جملة خدمها ولم يحسب في زمرة حشمها فهو ناقص عن حيز الكمال عادل عن الحقيقة الى الحال:

لأنها الفاية القصوى التي عجزت عين أن تـأمل ادراكاتهـا الهمـــم مـا تسـتحق ملـوك الدهــر مرتبــة الا لصاحبهـا مــن فوقهــا قـــدم فرايـه إن دجـا ليـل الشــكوك هـدى وظله إن خطا صرف الــردى حــرم

جلالة الملك أدنى درجاته وحماية الدين أقبل أدواته واكرام ذوي الفضل من الأمام واصطناع الكرام والانعام على الخاص والعام أشهر صفاته، فالآمال منوطة به والهمسم مصروفة اليه والثناء والحمد والشكر بأجمعها موقوفة عليه استقل بما عجزت الملوك عن حمل أعبائه وقمام بما قعد الدهر عن معاناة عنائه بهمة عالية وعزيمة علائية وعقيدة علوية، فرد ممل الدين حديدا وأعاد ذميم الايام حميدا.

ولما عاق الدهر هذا الداعي .. يشير الى نفسه .. المخلص عن الاستسعاد بخدمة حضرته العالمية، والانبساط لتقييل بساطها والانخراط في سلك محاطها، والمرتوع في ظلال كرمها، والشروع في مشارع حرمها أراد أن يخدمها بخدمة تبقى عوائدها على تعاقب الايام وتساوب الشهور والاعوام فيؤلف كتاباً.."

للصيدر أبي على الفضل بن الحسن الطيرسني \_ إعلام النوري بأعلام الطني، تقديم السيد عمد مهدي السيد حسن الخرسان، منشورات الحيدرية ومطبعتها، النجف \_ العراق، الطبقة الثالثة ، ١٣٩ س ١٩٧٠ ص ٣ – ٤

#### الملحق الثالث

### ــ بعض وصايا السيد بن طاووس لابنه حول العلاقة مع الحكام

الفصل الحادي والعشرون والمائدة واعلم يها ولدي محمد بدارك الله جلّ جلاله في حياتك وشرف مقامك، أن أصعب المحالطات مخالطة العصاة سواء كانوا ولاة أو غير ولاة اذا لم تكن غالطتهم للانكار عليهم وبأمر الله حلّ جلاله لاهسداء النصيحة المجردة اليهم فيان الله حلّ حلاله يريد من الانسان اذا خالطهم لفير ما أمره به مولاه المطلع على سره ونجواه أن يكون على أقل المراتب قليه معرضا عمن الله حلّ جلاله معرض عنه ونافر ثمن الله حلّ جلاله ماقت له أو ساخط عليه وهذا مقام صعب شديد وأنه والله بعيد وخاصة ان كان المذي يخالطه والياً وهو محتاج الله وقد قضى حاجته أو أحسن اليه فكيف ييقى له قلب مع الله جلّ جلاله يوافقه في اعراض البناله هيهات بل يفسد الوألي على الذي يقضي حاجته من دينه ومفارقة مولاه اكثر عمله بقضاء ما قضاء ويفير كثيراً من حاله في أخراه.

ولقد كتب يوماً إلى بعض الوزراء يطلب مني الزيارة والـورود عليـه فكتبت اليـه حوابـه كيف بقى لي قدرة على مكاتبتك في حواتحي وحواتج الفقراء وأهل الضراء وأنـا مكلـف من الله حلّ حلاله ورسوله (ص) والاثمة (عليهم السلام) أن أكره بقاءك على ما انــت عليـه حتى يصل كتابي اليك ومكلف أن أريد عزلك عن مقامك قبل وصول كتابي وقدومه عليك.

. . .

الفصل الثاني والعشرون والمئانة: ولقد قال قائل من الفقهاء فقد كانت الانمة (عليهم السلام) يدخلون على المثلوث والحلفاء، فقلت له ما معناه أنهم صلوات الله عليهم كانوا يدخلون السلام) يدخلون على المثلوث عليه بقدر ما أراد الله جلّ جلاله من سخطه وإعراضه عنهم، قلت فهل تجد من نفسك هكذا اذا قضوا لك حاجة أو قربوك أو وقع إحسان اليك منهم قال لا، واعترف بفاوت الحال وان دخول الضعفاء ما هو مثل دعول اهل الكمال.

الفصل الثالث والعشرون والمائة: ولقد كرر مكانبيق ومراسليق بعض ملوك الدنيا الكبار في أن أزوره في دار يتنافس في دخولها كثير من اهمل الإغترار فقلت له مراسلة أنظر المسكن الذي أنت ساكنه الآن، فإن وجدت فيه حايطاً أو طابقة أو أرضاً أو فرشاً أو سرماً أو شيئاً من الإمة وضع الله حلّ جلاله وفي رضاه حتى أحضر، واجلس عليه وأنظر اليه ويهون علمي أن أراه.

وكتبت اليه غير مرة أن الذي كان يحملني على لقاء الملوك في بداية الاعمال التعويل بالاستحارة وقد رأيت الآن بما وهبني الله حل حلالمه من الانوار والاطلاع على الاسرار أن الاستحارة في مثل هذه الاسباب بعيدة عن الصواب ومخاطرة مع رب الارباب...

. . .

الفصل الخامس والعشرون والمائة: واعلم يا ولدي محمد صانك الله جلّ حلاله عن مواقف اعراضه عنك وزانك بترادف محلع اقباله عليك وقبوله منك أن من جملة ما بليت به بالمخالطة للناس معرفة الملوك بي وحبهم لي حتى كاد أن يفسد سعادة الدنبا والأعدة ويحول بين و بين مالكي صاحب النعم الباطئة والظاهرة وما كنت تدركني إلا وانني لابس ثباب العار بطلب ولايات دار الاغترار وقائداً لك الم الهلاك وعذاب النار وما خلصني من خطر اقبال ملوك الدنيا وحبهم وسلمين من السموم المتاتلة في قربهم الأ الله شحل حلاله على التحقيق فإنا عين ذلك المالك الرحيم الشفيق وذلك أن أول ما نشأت بين حدي ورام ووالدي قلس الله أرواحهم وكانوا دعاة الى الله جل حلاله وطاليين له جل حلاله فالهمني الله جل حلاله سلوك سبيلهم واتباع دليلهم وكنت عزيزاً عليهم وما أحوجني الله جل حلاله باحسانه اليهم والمي ما جرت عليه عادة الصبيان من تأديب لي منهم أو مسن استاذ بسبب من اسباب الهوائ ومملت الحط والعربية وقرأت في علم الشريعة المحمدية (ص) كما قدمنا ذكره وقرأت كنباً في أصول الدين.

وأراد بعض شيوخي أنني ادرس وأعلم النساس وافتهم واسلك سبيل الرؤساء المتقدمين فوجدت الله حل جلاله يقول في القرآن الشريف لجدك محمد (ص) ذي المقام المنيف (ولو تقول علينا بعض الأقاويل الأخذنا منه باليمين ثم لقطنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين) أفرايت أن هذا تهديد من رب العالمين الخوز غلوق عليه من الأولين والإعرين أن يقول عليه بعض الاقاويل فكرهت وخفت من الديحول في الفتوى خذرا أن يكون فيما تقول عليه وطلب رياسة لا أريد بها التقرب اليه فاعتزلت عن أوايل هذا الحال قبل التلبس بما فيها من الاهوال واشتغلت بما دلني عليه العلم من العمل الصالح ولم أكن عرفت ولا سمعت من أحد ما قد كتبت به اليك يا ولدي من الهدايات وفتح أبواب العنايات لكن كـان الأمـر مبينـاً علـى ظـاهـر العبـادة وإيقاعها على مقتضى العادة.

ثم اجتمع عندي من أشار الى أن اكون حاكماً بين للحتلفين على عادة الفقهاء والعلماء من السلف الماضين ومصلحاً الأمور المتحاكمين، فقلت لهم إنسي وجدت عقلي يربد صلاحي بالكلية ونفسي وهواي والشيطان يريدون هلاكي بالاشتغال بالامور الدنيوية وأنا قد دخلت بين عقلي ونفسي والشيطان وهواي على أن أحكم بينهم بمجرد العدل ويتفقون كلهم مع العقل فلما توافقوا على الدوام على صواب هذه الاحكام وقال لسان حال العقل أنه لا يجوز أن يكون تبعاً لهم عملى الهلاك والجهل وما تهياً في عمر طويل أن أحكم بين هذين الخصمين أو أصالح بينهم مصالحة تقر بها العبن وينقطع معهم المنازعات وللمخالفات فمن عرف من نفسه الضعف عن حكومة واحدة مدة من الاوقات كيف يقدم على الدحول فيما لا يحصى من الحكومات عن حكومة واحدة من قلب طاعة الله ورضاه وتفعه وهواه وقوي على الشيطان وصاروا كلهم يدأ واحدة في طلب طاعة الله ورضاه وتفرغ من مهماته للتبينة عليه فتحاكموا عنده فإنه يكون قادراً بتلك القدرة على فصل الحكومات والمصالحات اذا حضر الخصومة بين يديه، ضاعتزل بها ولدي محمد عن رياسة هذا الباب ورأيت في الله حل حلاله ونفسي شغل شاغل بمقتضى حكم الالباب.

. . .

الفصل السابع والعشرون والمائة: فأول شرك نصبه الشيطان ليفرق بيبني وبين الله جلّ جلاله صاحب الرحمة والاحسان أنه طلبني الخليفة المستنصر جزاه الله عنا حير الجزاء المفتوى على عادة الخلفاء فلما وصلت عند بام الدعول الى من استدعاني هذه الحال تضرعت الى الله عز وجل مائك الأمان وسألته أن يستودع من دين وكلما وهبنيه ويحفظ على كلما يقربني من مراضيه حتى أخرج من عند المشار اليه فحضرت فاحتهد بكل حهد بلغ توصيله اليه انني ادخيل في فتواهم فقواني الله جلاله على مخالفتهم والتهوين بنفسي وما أملكه في طلب رضاء الله جل حلاله على مخالفتهم والتهوين بنفسي وما أملكه في طلب رضاء الله جل حلاله بالامتناع منهم والاعراض عنهم وحرت عقيب ذلك أهوال من السمايات فكفاني الله حل حلاله بفضله وزادني من العنايات. فلم أني دخيلت يا ولدي محمد ذلك اليوم معهم في هذه الفتوى الدنيوية ولعب اهل الدنيا وقواعدهم الردية كنت قد هلكت ابد الأبدين وكانوا فد أدخلوني فيما يفرق بين وبين رب العالمين.

الفصل الثامن والعشرون والمائة: وإيساك ثمم إياك أن تدخيل معهم في شيء من هولهم ولعبهم وبدعهم المخالفة لجدك سيد الرساين ولأييك سيد الوصيين ثم عباد الخليفة ودعائي الل نقابة جميع الطالبيين على يد الوزير القمي وعلى يد غيره من أكابر دولتهم وبقسي على مطالبتي بلك عدة سنين فاعتذرت باعذار كثيرة نقال الوزير القمي أدخل واعمل فيها برضا الله فقلت له فلأي حال ما تعمل ألت في وزارتك برضاء الله تعالى واللولة أحوج اليك منها الي فلو كان هذا يمكن كنت قد عملته أنت ثم عاد يتهددني وما زال الله جل جلاله يقوين عليك حتى ايدني وأسعدني وعاد المستنصر وكلف عاطبتي بصديق فتحيل معي بكل طريق فقال اما ان تقول إن الرضي والمرتضى كانا ظالمين أو تعذيهما فتدخل في مثل ما دخيلا فيه فقلت أوالميك كان زمانهم زمان بني بويه والملوك شيعة وهم مشغولون بالخلفاء والخلفاء بهم مشغولون فتم للرضى والمرتضى ما أرادوا من رضاء الله حل حلاك.

واعلم: أن هذا الجواب اقتضاه التقية وحسن النظن بهمتهما الموسوية والا فإنين ما أعرف عدراً صحيحاً لدخول المذكورين في تلك الامور الدنيوية، فإياك ثم إيـاك من موافقـة أحـد من الملوك على الهلاك ولا تؤثرن على الله حلّ جلاله مولاك ومالك دنياك وآخرتك سواه ولا تقبح ذكر سلف الطاهرين يمخالفة رضاه حلّ جلاله ولا تساعد على هدم ما بنوه من الشرف لك في الدنيا والدين ولاتجملهم يوم القيامة خصوماً لك ومعرضين عنك ونافرين منك.

. . .

الفصل التاسع والعشرون والمائة: ثم عاد اغراؤهم بأبيك حتى طلبه ولد الوزير القمي والتمس أن اكون ندياً في البداية فعوفت أن ذلك يفضي الى هلاكي باشتغالي بالامور الدنيوية فاجتهدت بكل حيلة ذكرتها وهو براجعني حتى قلت له في آخر كلمات جملتها اندى متى نادمتهم وما اكشف لك ولوالدك أسرارهم واحكي لك اعبارهم اتهمتموني بانني أسمع فيكم منهم ما تكرهون وتصيرون اعدائي ويؤدي الأمر بيني وبينكم الى مقاطعة والى ما تعلمون واياك ثم بالأل أن تلخيل معهم في شيء من هذه الامور فلا تصح وا لله منادمة اهل دار الفرور الا يمارقة مالك يوم الشور واكثر أمور اهل دار الفناء هزل مفسد وغرب لدار البقا وحايل بين العبد وبين مالك الاحياء ولا تصح منادمتهم بالجد والسلامة من يوم القيامة هيهات هيهات للعبدات.

\* \* \*

الفصل الثلاثون والمائــة: ثــم عــاد الشـيطان لعنـه الله إغراءهــم بـأبيك أن اختــار الخليفـة المستنصر جزاه الله خير الجزاء أن أكــون رســولاً الى سـلطان التــز فقلــت لمـن حــاطبني في هــلـه الاشياء ما معناه أن أنا ان نجمحت ندمت وإن جنحت ندمت، فقال: كيف؟ فقالت: إن نجاح سعيى يقتضي أنكم ما تبغون أن تعزلوني عن الرسالات الى أن الحق بالاموات وتشغلوني عن العبادات وغيرها من المهمات وان لم ينجح الأمر بين يدي سقطت من عينكم مسقوطاً ادى الى كسر حرمتي وقتح باب اذبيق واشتفالي عن دنياي وآخرتي وقلت له ابلغ من هذا مما اجراه الله حلى لمان حال سعادتي.

فإياك ثم اياك أن يقول لك احد إن هذا من المساعدات على الطاعات ولا تقنع بالتـــأويل والمغالطات فإن كل أمر مخالف يخالف عقيدتك لا يجوز المعونة عليــه بحركــة مــن الحركــات ولا باشارة من الاشارات ومن قال لك غير هذا فهو من حبايل الشيطان وكلامه هذيان.

ثم عاد الخليفة المستنصر حزاه الله عير الجزاء وكلفني الدحول في الوزارة وضمين في أنه يلغ بي في ذلك الى الفاية وكرر المراسلة والاشارة وقد شرحت لك في كتاب (الاصطفاع) همذا الابتلاء والبلاء فراجعت واعتذرت حتى بلغ الامر الى أن قلت ما معناه ان كمان المراد بوزارتي على عادة الوزراء بمشون أمورهم بكل مذهب وكل سبب سواء كان ذلك موافقاً لوضاء الله حل حلاله ورضاء سيد الانبياء والمرسلين أو عالفاً لهما في الآراء فانك من ادخلته في الوزارة بهذه القاعدة قام بما حرت عليه العوائد الفاسدة وان اردت العمل في ذلك بكتاب الله جمل حلاله وسنة رسوله (ص) فهذا امر لا يحتمله من في دارك ولا مماليك ولا خدمك ولا حشمك ولا حشمك على الوائد الفاسدة وان اردت العمل في المؤلفة لو كانت اليهم على موافقاً للهور الا الخلافة لو كانت اليهم على على ما أراد بهذه الامور الا ان يعرف اهل اللهور أن الخلافة لو كانت اليهم كانوا على هذه القاعدة من السيرة، وان في ذلك رداً على الخلفاء من سلفك وطعناً عليهم فيكون مراد همتك أن تقتلني في الحال ببعض اسباب الاعذار والأهوال فياذا كان الامر يفضي فيكون مراد همتك الانتقال عن بغذاد بالكية وما زلت با لله جل جلاله بالذب فأنت سلطان قاد وحابهم لجلاله بالذرية.

\* \* \*

الفصل الثاني والثلاثون والمئانة: واعلم يا ولدي عمد علمك ا لله جلل حلاله ما انت محتاج الى تعليمه مما يزيدك من تعظيمه وتكريمه، أن الدخول مع الولاة لو كان شيئاً يزيد المسلم في شرف دنياه كنت قد عمرت لك من الشرف بالدخول معهم والقبول منهم نهايات المأمول ولكنه خلاف ما كان عليه سلفك وعار على من دخل فيه ونقص لا يبلخ وصفي إليه ومنى رأيت من أهل عقيدتك وعقيدة آبائك الطاهرين من تعتقد له شرفاً بولاية ومعونة أحد من الظالماين فينبغي أن تعرف أنه مسكين مريض القلب سقيم الدين يُضاج الى من يحمله الى بهمارستان (المستشفى) ويعالجة تارة بالاحسان وتارة بالهوان حتى يفيق من سكرته ويعرف قدر مصيبته فالحق سيل واضح..

. . .

الفصل الثامن والاربعون والمائة: وأما الجهاد يا ولذي شرفك الله حلّ حلاله بمحاهدة نفسك وكل من يشغلك عنه بل قواك قوة تلفع عنك مشقة الاحتهاد حتى تتلذذ بكل مبذول في القرب منه.

فاعلم: إنك أن وحب عليك الجهاد بين بدي من تجب طاعت، عليك فهد صلوات الله عليه (~ الامام المهدى) يعرفك وظائف الجهاد ويكفيك ويكفيني أن أكتب سا عرفين الله حلّ جلاله من ذلك اليك، وإن ابتليت بجهاد مع غير من يجب طاعت، فإن كان فرضاً عاماً يخناف على الاسلام أن يذهب بيضته وتستأصل شأفته فإنك تعلم أن النفوس والرؤوس وكل ما يعز عليك من الله جلاله فاحق مما يذل كل عزيز والدنيا كلها لواهبها واجمل ما انفقت ذخاير العقول في مراد جالبها ومن أحق بالاجساد والأرواح والعقول بكل ما في الوجود من الله حلّ جلاله الذي أنت وما في يدك صادر عن ذلك الجود فمتى دعاك اليه فإباك أن تتوقف من حمل نفسك ومالك اليه فانك أن بحلّ بها عليه في بغلها سلبها عزرائيل (ع) أو غيره وضاع منك شرف الحقدمة بتسليمها اليه وبلغا في اعواز دينه الذي يعز عليه.

. . .

الفصل التاسع والأربعون والمائة: واعلم يا ولدي ثبتك الله جال حلاله على طريق الاسلاص واثبت اسمك في ديه وان الاختصاص أنه كمان قد غلب التنار على بلاد خواسان وطعموا في هذه البلاد ووصلت سراياهم الى نحو مقاتلة بغداد في زمان الخليفة المستنصر حزاه الله عنى ما هو أهمله فكتبت الى الامير رقشمر) وكان اذ ذاك مقدم العساكر خارج بلد بغداد وهم ميرزون بالخيم والعدد والاستفلهار ويخافون أن تأثيهم عساكر التسار وقد تودي في باطن البله بالخروج الى الجهاد فقلت بالمكاتبة استأذن في الخليفة واعرض وقعي عليه في أن يأذن في في التابير ويكونوا حيث أقول يقولون وحيث اسكت يسكتون حتى اصلح الحال بالكلام فقد عنيف على بيضة الإسلام وما يعذر الله حال حلاله من يعرك الصلح بين الانام وذكرت في المكاتبة انني ما أسير بدرع ولا عدة الا بعادتي من ثبابي ولكني أقصد الهملح بكل ما في أيديكم لله حل حلاله ولا أيخل بشيء لا بد منه وما أرجع بلون الصلح فإنه مما يريده الله عز وحل للمحتورة وأرادوا غير ما أردتاه.

أقول: وقد حضرت عند صديق لنا وكان استاذ دار وقلت لــه تستأذن لي الخليفـة في أن أخرج أنا وأخي الرضا وأولاد محمد بن محمد الاعجممي ونأخذ معنا من يعرف لغة التتار ونلقاهم ونحدثهم بما يفتح الله حل حلاله علينا لعل الله حلّ حلاله يدفعهم بقـول أو فعـل أو حيلة عن هذه الديار فقال نخاف أن تكسروا حرمة الديوان ويعتقدوا أنكم رسل من عندنا فقلت تغدو معنا ديوانية ومن تختارون ومتى ذكرناكم أو قلنا إننا عنكم يحملون رؤوسسنا اليكسم فقد أنحاكم ذلك وأنتم معذورون ونحن انما نقول اننا أولاد هذه الدعوة النبوية والمملكة المحمديية وقد جننا نحدثكم عن ملتنا وديننا فان قبلتـم والا فقـد اعذرنــا الى الله حـلٌ حلالـه والى رسـوله (ص) فقال احلس في موضع منفرد أشار اليه وظاهر الحال أنه انهي ذلك الى المستنصر حزاه الله عني ما هو أهله ثم أطال وطلبني من الموضع المنفرد وقال ما معناه اذا دعت الحاحة الى مثل هـذا أذِنّا لكم لأن القوم الذين قد غاروا سالهم متقدم تقصدونه وتخاطبونه وهـ ولاء سرايا متفرقة وغارات غير متفقة فقلت لهم اذا تركتم الاذن لنما في ذلك فقد حصل لنما الاخملاص في النبية فنحاف أن تطلبونا وقت الأذان وما كان عندنا هذا الاخلاص فلا نوافقكم على الخروج اليهسم فلم يأذنوا في ذلك وكذا حرى فإنني كنت استأذنت الخليفة في زيارة مولانا الرضا عليمه التحية والثناء بخراسان فأذن وتجهزت وما بقي الا التوجه الى ذلك المكمان فقمال من كمان الحديث في الاذن اليه قد رسم انك تكون رسولًا الى بعض الملوك فاعتذرت وقلت هذه الرسالة ان نجحت ما يــ تركوني بعدهـا اتصـرف في نفسـي الا لا أزال رسـولاً وان جنحـت صغر أمـري عندكـــ وانكسرت حرمتي واعتقدتم انين ما أعرف القيام بمثل هذا ثم لو توجهت كان بعدي من الحساد من يقول لكم انه يبايع ملك الترك ويجيء به الى هذه البلاد وتصدّقونه وتصير همتكم في انفاذ من يقتلني بالسم وغيره فقال وما يكون العذر؟ قلت انني استخير واذا جاءت لا تفعل فهو يعلــم انين لا أتحالف الاستخارة أبداً فاستخرت واعتذرت..

#### الملحق الرابع

#### \_ رسالة بن المؤيد سلطان الدولة السربدارية في خراسان الى الشهيد الاول

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام كنشر العنسير المفسوع

سلام يباهي البدر في كل سنزل على شمس دين الحق دام ظلم

يخلّف ريح المسك أي كـلّ موضع سلام يضاهي الشعس أي كـل مطلـع بحـــد سـعيد أي نعيـــم معتّــــع

ادام الله تمالى بحلس المولى الهمام، العالم العامل، الفاضل الكامل السائلك الناسك، وضمي الاختلاق وفي الاعراق، علامة العمالم، مرشد الامسم، قبدوة العلماء الراسيخين، اسوة الفضلاء والمحققين، ملمتي الفرق الفارق بالحتى، حاوي الفضائل والمعالي، وارث علموم الانبياء والمرسلين، على مراسم الائمة الطاهرين، سرائله في الارضين، مولانيا شحس الملة والدين مدائلة اطساب ظلائه بحمده وآله من دولة راسية الاوتاد ونعمة متصلة الامداد للى يوم التناد.

وبعد: فالمحب المشتاق مشتاق الى كريم لقاله غاية الاشتياق، وأن يمسنّ بعد البعد بقـرب التلاق:

حرم الطرف من عياك لكن حظي القلب من عياك ربّا يتهي الى ذلك الجنباب لا زال مرجعا لأولي الالباب ان (شيعة حراسان ) صانها الله عن الاحداث، متعطشون الى زلال وصاله والاغتراف من يحر فضائله وافاضاته، وافـاضل هـذه الديـار قـد مرّقـت شملهـم ايـدي الادوار، وفرقت جلّهم او كلهم صنوف صووف الليل والنهار.

قال (اميرالمؤمنين) عليه سلام رب العالمين: ثلمة الدين موت العلماء، وانا لا نجد فينا من يوثق بعلمه في فتياه، ويهتدي النــاس برشــده وهــذاه فهــم يســألون الله تعــالى شــرف حضــوره، والاستضاءة باشعة نوره والاقتداء بعلومه الشــريفة، والاهتــداء برســومه المنبــفــة، واليقــين بكرمــه قال الله تعالى: (والذين يصلون ما امر الله بــه ان يوصل ). ولا شــك ان أولى الارحــام أولى بصلته الرحـم الاسلامية الروحانية، واحرى القرابات بالرعاية القرابة الايمانية ثم الجسسمانية، فهما عقدتان لا تحلهما الادوار والاطوار، بل شعبتان لا يهدمهما إعصار الاعصار .

ونحن نخاف غضب ا قدّ على هذه البلاد لفقدان الرشـــد، وعــدم الارشـــاد، والمــأمـرل مــن انعامه العام، واكرامه التام ان يتفضل علينا، ويتوجه البينا متوكـــلا علــى ا لله القديــر، غــير متعلــل بنوع من المعاذير ان شــاء الله تعالى.

الحب المشتاق :على بن المؤيد

للصدر: محمد جمال الدين مكي العاملي (الشهيد الأول) اللمعة الدمشـقية، تحقيق عمـد كلاتتر، منشورات مكتبة الداوري، قم ايران الجزء الاول المقدمة ص ٤٣ ا ١٤٥ ، عن روضات الجنات الطبعة الحجرية الجنزء الشالث ص ٢، وقـد اسقطت الرسالة من الطبعة الحديثة من الروضات والاكتفاء بمحرد الإشارة الى الرسالة.

#### الملحق الخامس

# نص فرمان الشاه طهماسب بن الشاه اسماعيل الصفوي الى الشيخ علي بن عبد العال العاملي الكركي

بسم الله الرحمن الرحيم

أمر لللك الشرف، نقد بأنه: منذ سطوع تباشير صباح الدولة الأبدية، وظهور رابات القدرة المهابة التي بدون توافق القضاء معها، لم يستطع أن يكتب للسمناء، وعلو رابات الشريعة النبوية الغراء التي أزالت ضلال الجاهلية من هذا العالم؛ منذ ظهور الشمس، ومن الشريعة النبوية الغراء التي أزالت ضلال الجاهلية من هذا العالم المناوية الحقة للأكسة المعمومين التي تعتمد على الصبيح الصادق، ورفع غبار الظلام من بدع للحالفين، وظهور شمس العدالة والتنين، صاحب الأمر، ومنشأ حصول اليقين، وبدون ادنى شك، ومناط الوصول للأيدي الأمرية والتبعية والانفياد لعلماء الدين، الذين حفظوا شرعة سيد المرسلين، بواسطة هداية وإرشاد كافة الإنام، وتخليصهم من مضيق الضلالة والضياع الى ساحة الإهتداء، وبيمن وبركات افاداته وعلمه ازال كدرة الجهل من خواطر المقلدين. لاسيما في هذا الزمان المضطرب، الذي حاء فيه الشائل... يمثل مرتبة أئمة الهدى علهم السلام.

فهو صاحب رتبة عاتم للستشهدين، ووارث علـوم سيد للرسلين، وحارس دين أمير الموتين، وقبلة الأتقياء للخلصين، وقدوة العلماء الراسخين، حجة الإسلام والمسلمين، هادي الحلالق الى الطويق المين، ناصب أعلام الشرع المتين، متبوع أعـالم الولاء في الأوان، ومقتـدى كافة أهل الزمان، مين الحلال والحرام، نائب الاسام عليه السلام.. كامه العالي علياً عالياً، الذي بواسطة القوة القدسية أوضح مشكلات الأمة، وبالاستفادة من علومه، ارتفعت مكانة العلماء في الأقطار والأنصار، وبالاستفادة من أنوار مشكاته وفيض آثاره صار العلماء مرفوعي الرؤس، وصار الأحلس ونواهيه الذي الرؤس، وصار الأحلساء ورفوهيه الذي

هو كهف الهذاية واعضامه وموجب للنجاة حيث همه الجميع، وتياتهم المحترمــة تبــذل في سبيل علاته وإرتقاء مكانه، وازدياد مراتب عالية الشأن.

قررنا أن على السادات العظام والاكابر والأشراف المفخصين، والأمراء والوزراء وأركان اللوق الله فقط أمور الطاعة، اللوق في والمسفات العالية أن يجعلوا من للمومى اليه مقتداهم، وامامهم في جميع أصور الطاعة، والإنقياد. فما يمأمر به مأمور به. وما ينهى عنه منتهى عنه، وأي شخص من المسؤولين والمتصدين للأمور الشرعية في المملكة المحروسة والعساكر المنصورة، اذا ماعزله فهو معزول. وأي شخص نصبه فهو منسب، ولا يحتاج في ذلك الى سند آخر، وأي شخص عزله فلا يمكن تنصيه حتى ينصبه هو.

ولذلك قررنا أن تكون مزرعة شميسة والنواعير المنضوية في تلك الأرض على نهر النصف المرش على نهر النحف الأشرف، والنهر الجديد المسمى "راقية" صن الشتوي والصيفي، ومزرعة "شويخات" و"لرم ليرب" من أعمال "دار الزيد" بجدودها المذكورة في الوثيقة الملية صع أراضي أم ( ... ) واراضي "كاهن الوعد" و "رماحية" التي هو أحياها، أن تكون هذه وقفاً صحيحاً شرعياً على المثار اليه، وبعده على أولاده ما تعاقبوا وتناسلوا وذلك طبقاً لما هو مدرّن في الوقف.

وصدر حكم الذي يطاع في العالم بأن كل أرض العراق توضع باختياره، دخلها وخراجها، وعلى موظفي الدولة أن يجعلوا من العراق غير تابع لإقليم الأحوار، وهو بحاله تبابع أمر خراجه ووارده للعلامة.

وأن كل ما يأمر به العلامة بمنصوص للموظفين فيه والرعية والأموال التابعة لــه فهــو أمــر قطعي، ويجب علمي موظفي الدولة إحراؤه.

وقد أمرنــا أن يبقى مبلخ عشرة توامين تبريزية و ٨٠٠ تومـان في دار السكة، وتعزل للعلامة ومتى ما استطاع أن يبعث لها من يأخذها أحذها، ليخرجهـــا في شؤونه، وشؤون من هم يميته.

وقد أسمرنا بأن تعطى ماليات منطقة "البرقانية" وتوابعهــا، وبـالخصوص "حــاحي وحيــه" لمدة سنة، والتي تبلغ ٧٠ توماناً وذلك عوضاً عن مبلغ ٧٧ تومان التي كانت تصله من قبلنا.

وقد أمرنا بإمضاء أمركم بخصوص الاثني عشر عائلة من طائفة (زيد) وغيره لايكون.

وقد أمرنا بإعفاء كل ما يملكه العلامة من الرسوم "العشر ، العشر والنصف، رسم المهـر، رسم الوزارة، رسم الصدارة، حق الكيل، حق الحيازة. . وأمثالها". وقد أمرنا موظفي ديوان العراق بأن لايكون لهم شأن بأي من الأملاك التي له ولرعاياه ـــ الملامة ــ وإذا حدث أي خطأ في تجريم أحد من الرعايا فيإمكان موظفي العلامة أن يحلّـوا الامــر ولهم الكلام الأعربر .

وقد أمرنا بأن يكون أمر الزراعة في أطراف "البروانية" مثل " منطقة "ألوس حولاني" للملامة يأل بعض المناطق من أحل هداية التاس، فإن للملامة يأل بعض المناطق من أحل هداية التاس، فإن أوامره في حالة غيابه مطاعة كما في حضوره. ولعلو مقام الملامة، أمرنا كلّ الولاة والامراء بأن يؤدرا له واحب التعظيم والتشريفات، وأن لا ينتظروا زيارته لهم، بل عليهم زيارته، والتعظيم لمه والاحترام، وقد أمرنا بتحويل كل الأموال المقررة له ـ العلامة \_ في الأعوام السابقة والمتجمعة في "ق. السكة" أن تعاد له فوراً.

وأن تضرب السكك في ملينة المؤمنين " الحلة" بمضور وكاده العلامة، وتكون "الموقانية" وتوابعها تابعة لحكم العلامة حسب الأمر.

وعا أن محصولاتها ملك له، فقد أمرنا بصدم أحمد العموض عن البذار، وأن لا يدقق في تواريخ السندات، وأن يكون كلام العلامة هو الملاك والحكم.

ومن يخالفكم \_ ايها العلامة \_ يجب ان يتوقع الحساب الشديد.

مترجم عن الفارسية. نقلًا عن: الميزا عباء لله الاصبهاني - رياض العلماء وحياض الفضلاء، مطبعة الخيام، قم ، ايران؛ ١٤٠١ هـ (١٩٨١) ص ٤٤٨.

#### الملحق السادس

رسالة الآخوند محمد كاظم الخراساني والشيخ عبد ا لله المازندراني الى السلطان العثماني محمد رشاد عام ١٩٠٩ ويتفرع منها ثلاث صور للصدارة ورئيس مبعوثان وللمشيخية تستحثهم على تطبيق الدستور الملن عام ١٩٠٨ وهذا نص الرسالة:

در علية حضرت مبارك اعلا حضرت اقدس خليفتنا خلد ا لله سلطانه

صورة أجل أشرف صدر أعظم،

صورة حضرت رئيس مبعوثان،

صورة حضرت شيخ الاسلام دامت بركاته:

قسماً بالواحد الأحد جلت عظمته، وبخاتم الانبياء عليه صلواته وتحتم وبحقيقة الشرع، والدين الحنيف، بعد أن رأينا الشيطان استولى بالغواية على شاه ايران الذي نقض العهد والإيمان واستخف بالقرآن، وهتك يبوت الله المعظمة، وقتل النغوس المحترمة وما أصغى لمواعظنا الشافية، واستخف بالقرآن، وهتك يبوت الله المعظمة، وقتل النغوس المحترمة وما أصغى لمواعظنا الشافية، غو سلطان الإسلام على الاطلاق المتفضل على العموم على كافة الاضاق باعلان القانون الاساسي والمشروطية القائد بالمداومة عليه زمام الرعية وعموم الفرق الاسلامية وبذلك الكنشف لدينا أن الاسلام بعلو ولا يعلى عليه، حصوصاً بعد انظماس آثار الاستبداد وعقد الاحتوة، والاتحاد، والمستفرة وبذلك المشيطان على لسانهم المحلمة حتى يريدون ترويج باطلهم، بأنا نقلب الشرع وليت شعري فهل يمكن قيام الاحكام الشرعية بغير المشروطة، وملى يمكن الامر بالمعروف والنهي عن المذكر الا يقطع عرق الاستبداد، ومتى عارض القانون ومما يحل المساسي الاحكام الشرعية، وفي أي مادة عارض الصوم والملاة والحج والزكاة، ومتى أرجب غير للشروع وبدل أصول الذين والمفروع، فأمل من سلطان الاسلام دامت إفاضاته و بركاته غير للشروع وبدل أصول الذين والمورع، فأمل من سلطان الاسلامية الي هي على نظر عدل انظر على المحادة والحدة والمحادة المئة الاسلامية الي هي على نظر عدم الاصفاء لكافة هؤلاء فإنهم إما أعداء وإما جهلاء، وهذه الملة الاسلامية الي همى عدل نظر عدم الاصفاء لكافة هؤلاء فإنهم إما أعداء وإما وهداء، وهذه الملة الاسلامية الي همى عدل نظر

الدول الاجنبية، يجب على الذات المقدسة حفظها ورفعها بعد حفظها وذلك باتفاق الكلمة وحقن دماء الامة خصوصاً في العاصمة فإنها بيضة الاسلام، وبها قامت دعائم شريعة سيد الإنام وتستوجب بذلك خالص الدعوات الخيرية تحت القبة المنورة

الحيدرية وإن شاء الله بأعزازكم لهذه الملة الشريفة يندمل قلب الشريعة المقروح عن أنعال عمد علي شاه وسوف يرى ما حتته يداه (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون)

الداعي لدوام الدولة العلية

علماء الفرقة المعفرية).

المصدر: بحلة العرفان بتاريخ ١٢ آب ١٩٠٩ الجزء التاسع ص ٣٩٨

### الملحق السابع

رسالة الامام الخميني الى السيد علي الخامنئي (رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حينذاك) بشأن ماتناوله في خطبة الجمعة في العاشر من جمادى الاول ١٤٠٩هـ الموافق ٣١ ديسمبر ١٩٨٨ حول ولاية الفقيه المطلقة

ـ كان يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة ويظهر انكم لا تؤمنون ان الحكومة الـي تعـين الولاية المعولة من قبل الله الم النبي الاكرم (ص) مقدمة على جميع الاحكام الفرعية الالهية.

وان استشهادكم بقولي :(ان صلاحية الحكومة في اطار الاحكام الالهية ) يخالف يصورة كلية ما قلته، ولو كانت صلاحيات الحكومة محصورة في اطار الاحكام الفرعية الالهية لوجب ان تلفى اطروحة الحكومة الالهية والولاية المطلقة للفؤضة الى نبي الاسلام (ص) وان تصبح دون معني..

واشير الى نتائج ذلك، التي لا يستطيع اي احد ان يلتزم بها : مثلا شق الشوارع المذي يستلزم مصادرة سنزل او حريمه ليس موجودا في اطار الإحكام الفرعية، وان نظام الخدمة العسكرية الالزامية وارسال الجيوش الى الجبهات والحيلولة دون دخول او خروج العملة الصعبة ومنع استيراد او تصدير اي نوع من البضائع ومنه الاحتكار ما عدا شيئين او ثلاثة والجمارك والضرائب ومنع الفلاء الفاحش وتحديد الاسعار وتحريم ادمان المحدرات بأي شكل ما عدا شرب المسكرات، وحمل الاسلحة بأي صورة ومئات الامثلة تخرج مسن صلاحيات الدولة بناء على تفسير كم..وكذلك مئات الامثلة الاخرى.

لا بد ان اوضح: ان الحكومة شعبة من ولاية رسول الله (ص) للطلقة، وواحدة من الاحكام الاولية للاسلام، ومقدمة على جميع الاحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج، وان باستطاعة الحاكم ان يخرب اي مسجد او بيت يقع في طريق الشارع، ويعطي قيمة ذلك البيت لصاحبه .. ويستطيع الحاكم ان يعطل المساجد عند الضرورة، وان يخرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضرار ولا يستطيع الحاكم ان يعالجه بدون التحريب، وتستطيع الحكومة ان تلغي من طرف

واحد الاتفاقيات الشرعية التي تعقدها مع الشعب اذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والاسلام، وتستطيع ان تقف امام اي امر عبدادي او غير عبادي اذا كمان مضرا بمصالح الاسلام، مادام كذلك.

ان الحكومة تستطيع ان تمنع مؤقنا وفي ظروف التنساقض مع مصالح البلد الاسلامي اذا رأت ذلك ان تمنع من الحج الذي يعتو من الفرائض المهمة الافية.

وما قبل حتى الآن، وما قد يقال ناشيء من عدم معرفة الولاية للطلقة الالهية. وما قبل من انه قد اشيع عن الغاء المزارعة والمضاربة مع صلاحيات الدولة الجديدة (التي اعطاها الامام لوزير العمل) اقول بصراحة: وليكن ذلك صحيحا فرضا، انه من صلاحيات الحكومة، وهناك امور اكثر منها لا اريد ان ازعجكم بها.

المصدر: صحيفة كيهان باللغة الفارسية الصادرة في طهران عادد رقـم ١٣٢٣، بشاريخ ١٢ / جمادى الاولى /١٤٠٧هـ ٢ يناير ١٩٨٩)



حـوارات خاصـة

## حوار مع سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين ـ رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

س 1: ننطق في طرح أسئلتنا من الإشكالية التالية: الإماسة في الوعبي الشبيعي الشاريخي نظرية مقفله، نقف عند غبية الإمام المهدي (ع) الأمر اللذي تحظر معه الإمامة إقامة إمامة/ دول: في عصر الفبية، فكيف يظفر سماحتكم إلى هذه الإشكالية؟

إن الإمامة لا تقف عند غيبة الإمام المهدي (عج) بل هي مستمرة بجياته، ومن ثم فنظرية الإمامة ليست مقفلة، بل مفتوحة على الصدورة التاريخية للأمة والعالم. ونشير هنا إلى روايات السنة النبوية التي رويت من طريق أهل السنة والشيعة، وهي – على الظاهر – متواترة، من قبيل روايات (إننا عشر خليفة، اثنا عشر أمير كلهم من قريش) ومن قبيل (لو لم يبئ من الذنيا إلا يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل يبئ بملوها عدلاً كما ملت حوراً) ومن قبيل الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله رجلاً من أهل يبئ بملوها عدلاً كما ملت حوراً) ومن قبيل الإمامة والمستمة ومشهورة باعتبارها مؤسسة موجودة في التاريخ الفعلى المشهود على مرحلة تاريخية عددة بحضور وظهور الأثمة المعصومين الانسي عشر عليهم السلام وقد توقفت الإمامة باعتبارها مؤسسة عن الفعل والتأثير التاريخي بسبب الفيهة.

أما الدولة فهي أمر آخر، وهي (الدولة) ليست نظرية مقفلة، بل هي مشروع تناريخي مطروح للتنفيذ دائماً، ولابد من إقامته، ولابد أن تقوم هذه الدولة في جميع العصور، ومنها عصر النبية.

والموقف الفقهي من الدولة هو غير للوقف الكلامي من الإمامة.

لقد كان من الواجب أن تتطابق الإمامة مع الدولة والحكم السياسي التنظيمي في التاريح وقد حصل هذا مرة واحدة بعد النبي (ص) في حياة الإمام علي وفي فترة قصيرة حسداً من حياة الإمام الحسن بن علي (ع) هي أشهر تولية للخلافة إلى التسوية النبي تحت مع معاوية بن أبي سفيان في (عام الجماعة) وانفصلت الإمامة عن الدولة منذ ذلك التاريخ.

إن القبول عن فقهاء الإمامية أنهم في أول أمرهم تنكروا للدولة مطلقاً و لم يعترفوا بضرورة وجود دولة، قول يفتقر إلى دقة. لقد كان فقهاء الإمامية حلرين من مشاريع إنشاء الدولة التي كانت تتوقف على حركات عسكرية انقلابية. وقد كان موقف أثمة أهل البيت (ع) الثابت هو رفض الأساليب العسكرية الانقلابية. والنصوص المروية عنهم في هذا النشأن - وخاصة ما صدر عن الإمام الصادق (ع) - معروفة.

أما القول أن فقهاء الإمامية يرفضون أن تكون في المجتمع دولة، ويعيشون حسارج المجتمع بهذا الاعتبار، وخارج المشروع السياسي للمجتمع والأمة، فهذا أمر يحتاج إلى تنبت حيث أن كلمات الفقهاء منذ عصر الفهية، منذ الشيخ الطوسي وما قبله أيضاً، لا تدل على ذلك.

إذن ينبغي أن نفرق بين الأمرين: بين مشروع الدولة وبين موضوع الإمامة. ونحسن ننظر هذا الأمر من هذه الزاوية. نحن نعتير أن لا ملازمة بين هذين الأمرين.

س٢: غيبة الإمام المهدي هي تقرير ضمين بعدم إمكانية إقامة الدولة وحجب المشروعية عن كل الحكومات القائمة في عصر الفيية، فما هو التبرير الشرعي لإقاسة الدولة مع استذكار معطى و مقصد الفيية؟

ج: إن الجواب على هذا السوال هو بالنفي أيضاً. إن وظيفة الإمامة هبي غير وظيفة الداخة وي غير وظيفة الداخة وي غير وظيفة الداخة الأولى ليست الحكم السياسي كما يتبا في كتابشا نظام الحكم والإدارة في الإسلام، بل حفظ الدين من التحريف، وصيانته من التزوير، وتنمية وإثراء الشريعة ببيان الأحكام التي تقضيها تطورات الاجتماع الإنساني، والتي لم يبينها الرسول بالبيان والتيليغ العام السابق، لأن مرحلتها التاريخية لم تكن قد تحققت بعد وهي الأحكام التأنية) أي أنها لم تبلغ مرتبة الفعلية والتنجز، الدرجة الفعلية والتنجز، الدرجة الفعلية على للكلفين والأمة.

المهم الثاني هو الحكم، نحن هنا في قضية الغيبة الكبرى نصل إلى عنصـــر غيسي في المعتقــد الإسلامي في (المهدي) على مذهب أئمة أهل البيت (ع).

لقد وقع حدث خطير قبل الغيبية، وهـو إقصاء منصب الإمامة عن ممارسـة السلطة، فحدث خلل كبير في مسيرة الإسلام، وإثراء الشريعة. وحصلت انتكاســات وارتباكــات في نمـو الشريعة ونقارتها وتجاوبها مع غايات وحاجات المحتمع، كما تعكس ذلك سنة أهـل البيــت الـــيّ بينت أن الحق عندهم وأنه ليس عند أحد من العلم بالشريعة بمقسدار ما عندهـم إلى غــو ذلـك. وينبغى مراجعة الأعبار وقسم منها موجود في أبواب آداب القاضي والقضاء.

إذن هذا ما حصل. ثم حصلت الفيد. وهنا يوحد عنصر غيبي في هذا الأصر لا يتسع الجمال في هذا البحث لشرح أبعاده. وبعد الفيية تعطل دور الإمامة الفعلي التاريخي، وإن كان دورها الفيبي لا يزال قائماً. ولكن اللور التاريخي للوضوعي المنتسب إلى التاريخ وحركة الومس تمطل. إلا أن هذا لم يلغ دور الولاة وضرورة المولة. فدور الدولة لا يـزال قائماً ولا يبغي أن نقول أن الفيدة هي تقرير ضميني بعدم إمكانية إقامة الدولة وحجب المشروعية عن كمل

أما (عن التبرير الشرعي لإقامة الدولة مع استذكار معطى ومقصد الغيبة)، فنقول:

إن التبرير الشرعي هو ضرورة تنظيم حيماة الأمة وصيانتها من الفوضى، ومن شرور الفوضى، وضرورة تنظيم حياتنا في نظام يتيح لها أن تحقىق مقصد الخلافة في الأرض باعمارها وأن تنجز عملية التقدم التاريخي على المستوى المادي، وأقصى مستوى يمكن البلوغ إليه من النمو الروحي.

إن مقصد الدولة هو المقصد الثابت عند البشر الأسوياء.

س ": هناك تراث كثيف من النصوص والطروحات الاجتهادية الفقهية والكلامية تحفلر المعمل مع السلطان رغور الإمام المعصوم) وقد تطورت هذه الطروحات بأثماه إجمازة العمل مع السلطان بصورة محلودة وحدرة، ولكن اعتبرت علمه الطروحات خروجاً على النص فعا هو موقف سماحتكم من العمل مع السلطان، والانخراط في اللولة في عصر الغيبة والذي هي من وجهة النظر الكبيهة دولة غصبيه؟

ج ٣ : إن النصوص المشار إليها لا تحظر العمل مع السلطان غير المعصوم بصورة مطلقة، وإنما هي تحظر العمل مع السلطان فيما إذا كان ظالمًا.

هناك بُعدان للسلطة غير المصومة:

أحدهما \_ البعد المتصل بمهمة الإمامة وفي هذا المحال لا يمكن بأي وحه من الوحوه إعطاء مشروعية لادعاء منصب الإمامة من قبل أي حاكم بما يمثل همذا المنصب من وظيفة تشريعية، حيث أن أي إنسان غير معصوم لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة التشريعية.

ثانيهما – البعد المتصل يتنظيم المجتمع، المهمة التنظيمية لحياة الأمة، وتطوير إمكاناتها لتحقيق مقصد الخلافة في الأرض. وفي هذا المجال فبإن العمل مع السلطان محظور في حالة واحدة، هي ما إذا كان ظالمًا وكان العمل معه معاونة له في ظلمه. فالنهي عن العمل معه متوجه إلى حالة معاونته في ظلمه. وهذا أمر موضوعي قائم بنفسه، ليسس متفرعاً عن مهداً الإمامة في الشريعة فإن الإعانة على ممارسة الظلم والإعانة على الظلم من المحرمات في الشريعة.

نعم إذا كان السلطان مدعياً لمنصب الإمامة، وتحتل سلطنته ادعاء الشرعية المستمدة من مهم إذا كان السلطان مدعياً لمنصب الإمامة التشريعية، ففي هذه الحالة تكون سلطنته غير شرعية أيضاً، ويكون التعاون معم غير مشروع إذا كان على نحو يعطي سلطنته شرعية نابعة من ادعاء كونه إماماً، أي شرعية دينية، كما لو كان إماماً معصوماً بالفعل، لأنه تعاون على تثبيست حالة غير موجودة إطلاقاً، وتدخل في باب الكذب من جهة، والغصب وادعاء ما ليس له من جهة أغرى.

وقد أشرتم إلى أن الفقهاء كانوا حذرين في إجازتهم للعمل مع السلطان بصمورة محدودة ومن المناسب هنا أن نحلل مضممون مصطلح آخر، وقـد ورد في النصموص السياسية، وهـو مصطلح (سلطان حور).

إن هذا المطلح يتضمن بعدين:

الأول: يتصل بمفهوم الإمامة. وفي هذا المجمال لا يجموز إعطاء أية شرعية لحكم مدَّعيي الولاية على منصب الإمامة. وهو ما كان يدَّعيه الحلفاء الأمويون والعباسيون.

الشاني: الجور , معنى غالفة أحكام الشريعة في جمال التطبيق، معنى الفللم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالفللم وسوء ممارسة السلطة، والخروج بهما عن حدود القانون. والجور هنا هو بالمعنى الوضعي أو السياسي الدينوي. والتعاون مع السلطان على الفللم في هذا المجال غير مشروع.

إن النصوص المشار إليها صدرت لإلفاء شرعية السلطة بما هي تجسيد لدعـوى (الإمامة) ومن ثم فإنها تنفي وتلفي شرعية التعاون والعمـل الـذي يتضمن إقـراراً بهـذه الشـرعية المدعـاة ويعزز هذه الدعوى الكاذبة لدى الرأي العام في الأمة.

إن الفقهاء - في حدود إطلاعسي – لم يتنبهوا إلى هذين البعدين في مضمون مصطلح (السلطان الجسائر) وإلى أن الموقف السياسي ــ التنظيمي المذي أراد أثمه أهمل البيت (ع) أن يؤسسوا له في هذه النصوص هو إبطال ادعاء الإمامة الدينية بما همي منصب تشريعي. و نتيجة لعدم وضوح ما ذكرنا عند الفقهاء قالوا إن مشروعية التعاون مع أي سلطان محاضعة للضرورة.

ونحن نقول إن التعاون ليسس محكوماً بالضرورة، بل همو اعتيبار واحسب، ولا بمد من التعاون مع السلطان، وتولي السلطة في حدود مهمة اعمار الأرض، وخلافتة الإنسان على الأرض، ومع تجنب الظلم. وقد بينا ذلك مفصلاً في كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإسلام) وهو مبين في صورة استدلالية في أبحاثنا عن (ولاية الأمة على نفسها) التي نسأل الله أن يهيئ لنا لتنقيحها ونشرها.

وما ورد من أن الدولة في عصر الغية (من وجهة النظر الشيعة هي دولمة غصبية) فهذا الكلام غير دفيق. ولمنة غصبية) فهذا الكلام غير دفيق. ومن وجهة نظرنا نرى أن الدولة في عصر الغيبة إذا كانت واجدة لشروط الولاية، ومحققة لرضى الأمة ونابعة من اعتيار حر. هي دولة شرعية وتجب طاعتها في حدود القوانين، وفي غير دائرة الظلم السياسي. في حدود القوانين التي ارتضاها الناس. وحتى إذا كانت هذه الدولة غصبية تجب إطاعتها في حدود حفظ النظام العام، وعدم تهديد مصالح المجتمع بالفوضى.

ونقول على وحه الإحمال: إن الدولة المنتخبة من النـاس بصورة حرة، والقائمة بــارادة الناس وموافقتهم في عصر الغيبة، ليست دولة غصبية بالتأكيد، ولا يحظر التعاون معها، بل يجــب التعاون معها.عما فيه العمالح العام للمحتمع.

س £: تبلو من كتابات الفقهاء والمتكلمين الشيعة الأوائل (المرتضى والطوسي والحكمي) إن ثمة قسمة مصطنعة للشرعية: دينية وسياسية، فهم في الوقت السلي يويدن سلطان الوقت، يؤكلون على مبسلاً الإمامة الإلهية باعتبارها الحنيار الشرعي، فهل تلك القسسة – إذا صبح وجودها – محاولة للخووج من انسلاد أفق الإمامة أم أن في النص الليتي ما ينها. ذلك؟

ج: إن هولاء الفقهاء يعتبرون أن الدولة الشرعية هي دولة الإمام المعصوم أو نائبه الحاص "أو العام عند من يقول (بولاية الفقيه العامة)".

أما تأييدهم لسلطان الوقت فهو تأييد نابع من ضرورة حفظ النظام، ودفع الضرر. فيعتبرون أن الدولة تعبر عن ضرورة وليست أمراً اعتبارياً، لأن الأمر الاعتباري يعبر عن شرعية سلطة الإمام المعصوم أو المتصوب من قبل الإمام المعصوم. فيمكن أن نقول أن هذه القسمة ليست محاولة للخروج من (انسداد أفق الإمامة) - كما ذكرتم -وإنما هي محاولة للتكيف مع ضرورة الحياة التي تفرض التعاون مع سلطة قائمة مهما كانت صفتها لأحل الحصول على الحد الأدنى من الاستقرار والتنظيم.

س o: اشترط الفقهاء والمتكلمون الشبيعة: النص والعصمة في الحاكم/ الإمام، وبهما تتحقق الشرعية الدينية، وهذان الشرطان غير متوفرين سوى في الألمة الإلنى عشر (ع) فما هي الشروط اللازم توافرها في الحاكم في عصر الفينة كيما يحقق هذه المشروعية؟

ج: لم يتعرض فقهاء الشيعة قبل العصر المحاضر، في حدود علمي، فلده الشروط ومن هنا لم يتعرض المسافرة المنافرة المسافرة المنافرة ال

ومن هنا فلم يتعرض فقهاء الإمامية لللمك و لم يبحثوا فقمه الدولية يمضى الفقمه السيامسي. لقمل بمحنت بصمورة عرضية بعض مظاهر وممارسات السلطة في الدولة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بالنسبة لنا: نحن نرى أن إقامة الدولة في عصر الفيسة ضرورة على قناعدة (ولاية الأمة على نفسها) ونحن نعتر أن الشروط الأساسية لشرعية النظام، وشسرعية تمولي السلطة فيه - في غير حالة الفسرورة - هي: أن يكون النظام قائماً بصورة حقيقية على الإرادة الشمبية، أن الإرادة العامة للمجتمع، والتي تعبر عن نفسها بالانتخابات والاستفتاءات العامة، في جميع الأطر المكونة لنظام المجتمع من مستوى الوحدات الصغرى في القرى والمجموعات الفلاحية والعمالية، إلى مستوى المجتمع ككل.

وأن يتمتع الحاكم بالكفاءة والأمانة وإذا أضيف إلى ذلك تمتعه بالتقوى الشخصية في سلوكه الحاص وحياته الحاصة فهو أمر حسن. وإذا وحد المرشح الذي يتصف بالتدين والتقوى الشخصية إضافة إلى الكفاءة والأمانة ونافسه أمين كفوء مساوله في كفائته، ولكنه غير ملتزم بالشرع في حياته الشخصية فإن الأفضلية في نظرنا تكون للمتمتع بالتقوى الشخصية. ولا يوجد أي شروط أعرى غير ذلك.

س ٢: ما هي الحدود الفاصلة بين ولاية الجدائر أو السلطان ومشسروعية حكمه، ترتيباً على أن الانخراط في السلطة يستبطن الإقرار بمشروعيتها؟

ج: أولاً: إن مصطلح (الجور) و (السلطان الجائر) الوارد في روايات السنة يدل كما أشرنا في الأحوية السابقة (ادعاء الإمامة اللدينية) وممارستها من خلال الاستيلاء على السلطة. باعتبار أن هذا المنصب خاص بالإمام المصوم. فهذه الروايات ليس لها إطلاق زماني من غير حدود، ولا تعبر عن حكم شرعي سياسي دائم. وإنما تعبر عن الموقف الشرعي في حال وجود الإمام المعصوم وظهوره. ولذا فلا يمكن القول – في عصر الغيبة (عصرنا الحاضر) - أن تولي السلطة غير شرعي، لأنه (ولاية حور).

إن (ولاية الجور) المنصوص عليها في روايات السنة تتحقق بادعاء (صف الإمامة) بما هي (منصب تشريعي) وهذا المنصب هو الموقع الذي يشغله الإمام المعصوم. أما بحرد الاستيلاء على السلطة من غير ادعاء صفة (الإمامة . المرجعية التشريعية)، فإن صفة (الجور) في هذه الحالة تكون صفة للسلوك السياسي الظالم بالمعنى الوضعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا المجال وفي عصر الغيبة نقول أن السلطان – الحاكم، يكون حكمت مشروعاً إذا تم بناء على رضى من الناس، وكان مطابقاً للقانون الذي ارتضاه النساس، و لم يمارس فيته ظلم، و لم يكن الحكم حكماً ظالماً واستبدادياً يصادر حرية الناس ويظلمهم. وعلينا أن نلاحظ أن نصوص السنة للشار إليها تمكس أنواع الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي كانت تمارس من قبل الحكام الأمويين والعباسيين حكام عصر الإمامة المعمومة الظاهرة. هذه هي حدود الشرعية واللا شرعية.

ونحن لا تتكلم عن حدود فاصلة وإنما تنكلم عن مرحلتين زمنيتين متمايزتين ما قبل الغيبة وما بعد الغيبة:

ما قبل الغيبة: السلطان غير شرعي من جهتين، الاولى ادعاءه الإمامــة الدينيــة وهــو ليــس من أهلها والثانية من جهة الظلم السياسي والاجتماعي.

أما بعد غيبة الإمام المعصوم فإن عدم الشرعية لا يكون من جهة غصب متصب الإمامـــة، لأن هذا المنصب معطل بالغيبة. وعدم الشرعية إنما يكون من خملال ممارســـة الظلــم. وإذا لم تكن همـــاك ممارسة للظلم تكون السلطة مشروعة اذا قامت بإرادة الناس واختيارهم، كما سبق بيان ذلك.

والقول بـ (أن الانخراط بالسلطة يستبطن الإقرار بمشروعيتها) فقد تبين مما سبق أن هـذا ليس على إطلاقه.

إن الانخراط في السلطة في عصر ظهــور الإمــام المعمــوم (قبـل عصــر الغيـــة) لا يســتبطن الإقرار بالشرعية، وأنما يعبر عن شرعية بمقدار ما للضرورة من أحكام، وليس أكثر من ذلك. أما الانخراط بالسلطة في عصــر الغيبة فله حالتان:

إحداهما - ما إذا كانت السلطة ظالمة وحائرة، وحاكمة للنساس بغير إرادتهم، وسنت قوانين ظالمة أو تنتهك القوانين العادلة، فإن الانخراط في السلطة في هذه الحالة يكون شرعياً بمقدار ما تقضي بذلك ضرورة حفظ النظام، وتسيير حياة الناس مع التحرز النما عن ممارسة الظلم كما لو كان الأمر في عصر ظهور الإمام المعصوم.. إلا أنه في عصر الظهور - كما أشرنا - باعتبار أن السلطة الظالمة (سلطة الجور) الظالمة نمثل انتهاكاً لمضيب الإمامة الدينية من حهة، ولقوانين العدالة المشرعية من حهة أحرى. أما في عصر الغيسة فإن السلطة الظالمة تمثل انتهاكاً لقوانين العدالة فقط.

فىالانخراط فيها يكون مشروعاً في حدود ما تقضي به ضرورة حفظ النظام العـام للمجتمع، بمقدار الحد الأدني، ومع التحرز التام من ممارسة الظلم.

ثانيهما - ما إذا كانت السلطة عادلة على ما شرحنا، ففي هـذه الحالة بجب الإقرار بشرعية السلطة. ويجب احترام قوانينها. وبجوز العمل فيها ومعها، كما تقدم بيان ذلك.

س ۲: نمة نقاش عريض وجلل حاد في الوسط الشيعي الحوزوي والحزيس سواء بسواء حول جنالية ولاية الفقيه والشووى، ولاية الفقيه باعتبارها مبدأ المحكم الإسلامي الافعراضي في مقابل الشورى، فكيف تنظرون سماحتكم إلى هذه الثنائية، وكيف يمكن الفصل أو التوفيسق بين الأطروحتين، وثانياً هل لكم أطروحة خاصة خارج هامه الثنائية؟

ج: هاتان نظريتان لا يمكن الجمع والتوفيق بينهما حيث إن ولاية الفقيه تعطي الولاية الملقة والعامة للفقيه الجامع للشرائط كما لو كان إماماً معصوماً. وحينما تجري شورى في ظل ولاية الفقيه فإن شرعة تتالج الشورى وتأثير الشورى لمفاعيلها إنحا تكون بإبحازة هذه الفقيه، ومن دون إجازة متعطل الشورى نهائياً والكلام عن أن الفقيه الذي يتمتع بالولاية العامة هل علك حق نقض نتائج الشورى أو لا يملك هذا الحق، هو كلام نظري تجويدي محض. إن الفقيه الحاكم بمقتضى هذه النظرية له ولاية النقض فإذا لم تمنعه قوة من محارسة نقض نتائج الشورى، فإن المنقيه يخوله ممارسة النقض وإذا لم يستطع - لسبب ما - فإن الشورى على أي حال لا توثر بنفسها شرعية ثابتة فهائية.

أما نظرية الشورى في رأينا الفقهي (مبدأ ولاية الأمة على نفسها) فلا دور فيها للفقيه (بمعنى أنه يمكم وأنه مصدر للشرعية) ودور الفقيه فيها هو دور المستشار والمفتى. إنه يتمتع يموقع تشريعي وليس مصدراً للشرعية. ومصدر الشرعية بالنسبة للسلطة وبالنسبة إلى شرعية القوانين في دائرة التنظيم هو للأمة التي تمارس السلطة والتشريع محارج الحقل الذي تحكمه أحكام الشريعة بواسطة وكلائها وعمليها، وأما في الحقل الذي تشخله أحكام الشريعة والدي يحتاج إلى تشريع فقهي إسلامي فهذا الأمر هو من شأن مجامع الفقهاء، فالفقهاء في نظريتنا لهم دور تشريعي وتقنيني وليس لهم دور سلطوي، وليسوا مصدراً للشرعية.

إن نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الدولة تقوم على نظرية (ولاية الأمة على نفسها).

نحن نرى أن مسألة الولاية السياسية (مشروع اللولة) قد مر في فترتين:

إحداهما: هي فترة وحود المعصوم نبياً أو إماماً. وفي هذه الفترة التي تنتهمي عند الشيعة بالغيبة الكبرى للإمام الثناني عشر (ع) كانت الولاية على الأمة بيد المعصوم (ع) بمقتضى النصوص القرآنية التي دلت على ولاية النبي والأئمة المعصومين. وعلى هذا الأساس فلم يكن لأحد ولاية شرعية على الحكم السياسي بمعزل عن الإمام المعصوم (ع) ومن دون إذنه. هذا على مذهب الشيعة. أو بمقتضى النصوص التي دلت على ولاية النبيي عند أهمل السنة الذين لا يلتزمون مبدأ الإمامة المعصومة بعد التي (ص).

ثانههما: بعد الغيبة الكبرى للإمام الشاني عشر عند الشيعة حيث انتهى عهد الولاية المصومة الظاهرة على الأمة. وليس في الأدلة الشرعية بحسب ما نرى دلالة على سا ذهب إليه أصحاب نظرية (ولاية الفقيه العامة) من أن هذه الولاية أعيد إنتاجها من قبل الإمام المعصوم (ع) وأسندت إلى الفقيه.

عن نقول: إن الغيبة الكبرى علَّقت ولاية الإمام المعسوم العملية الفعلية إلى حين الظهور، واستعادت الأمة ولايتها على نفسها التي ثبتت لها يموجب الآيات المحكمة في الكتاب العزيز السيّ نصَّت على ﴿ المؤمنون بعضهم أولياء بعض﴾ وما ورد في السنة نما يدل على ذلك.

وتفصيل الاستدلال على هذا مذكور في أبحاثنا الفقهية عن ولاية الأمة على نفسها وقد إشرنا إلى ذلك إشارات وافية في كتبنا عن نظام الحكم والإدارة في الإسلام والاحتماع السياسي الإسلامي، وغيرهما.

ويدل لنا أن عدم انتباه الفقهاء القداء والمعاصرين إلى هده المسألة هو نتيحة لكونهم عكومين بنظرية العصمة والمولاية المصومة التي يرون أنها مستمرة من خلال ولاية الفقيه. وما ركز في أذهانهم من أن الناس في الشريعة الإسلامية ليس لهم من أمرهم شيء، على قاعدة الآية المباركة هجوما كان لجومن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الحيرة من أمرهم ومن يعمل الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً والسورة الأحزاب/مدنية ٣٦ /الآية: ٣٦) فهم يعتبرون أن الإنسان في الإسلام مسلوب الاختيار فيما يتعلق بصنح وضعه الدنيوي في التنظيم السياسي (المولة) وعمارسة حلاقته على الأرض من خلال هذا التنظيم.

ولكننا نعتبر أن الإنسان بمقتضى الأدلة الشرعية بملك مصير نفسه في كل شيء ما عدا ما ورد النص عليه في كتاب الله والسنة التي دل الدليل على حجيتها.

ففي عصر وجود المعصوم (ع) وظهوره لا ريب في الولاية له، ولا ولاية لأحد في شأن الحكم إلا بإذنه. وفي عصر علم وجود المعصوم على نحو ظاهر يمكن الناس من الاتصال به علمي النحو المألوف للتواصل - فإن ولاية المعصوم (ع) تكون معلقة عن الفعل والتأثير في حركة الحياة المومية. وتكون الولاية - في هذه الحالة ـ للأمة على نفسها.

إِنَّ بِدَايَة وَلاَيَة الأَمـة على نفسها في تاريخ الإسلام (تاريخ الجنس البشري) موضع علاف بين المسلمين:

ما الأشاعرة ومن وافسقهم يقولون أن المصمة في الأشخاص انتبهت بوفاة النبي. وإن هناك معصومًا واحدًا هو النبي (ص) وعلى هذا فإن ولاية الأمة على نفسها بدأت من حين وفاة النبي (ص). والشيعة يقولون أن العصمة استمرت في الأمة بعد وفاة النبي (ص) في الأكمة المعصومين (ع). إن هذا الحلاف كان سبباً للتباين الأليم والخطير بين المسلمين في عصر وحود الأممة للعصومين وأدَّى إلى الاختلاف بين تيار ما يسمى (مدرسة الخلفاء) وتيار (أهل البيت) في النظر إلى مشروع الدولة. وحدث صراع حول الشرعية واللاشرعية بالنسبة إلى الحكام المسلمين بعد عهد الخلفاء الأربعة الأولين.

أما بعد غيبة الإمام المعصوم (الثاني عشر) فإن هذا الأشكال لم يعد قائصاً، حيث أن الولاية المعصومة عند الشيعة علقت، ولم تعد فاعلة في التاريخ في غيبة الإمام المعصوم، فيمكن أن يلتقى المسلمون على مشروع واحد للدولة يقوم على مبدأ ولاية الأمة على نفسها.

إنّ ولاية الأمة على نفسهاً. وإدارة حياتها بحسب هذه الولاية هـو ممــا قضاه الله عـز وجــل ورسوله (ص) في التشريع المبدلي العام يمقتضى الأدلة الشرعية المالة على ولاية الأمة على نفسها.

وعلى هذا الأساس تتمكن الأمة من التعبير عن إرادتها بآلية الشورى بأية طريقة مناسبة، ونحن نرى أنه يجب أن يعمم ويعمق نهج الشورى، بحيث إذا أمكن لا يبقى هناك أي مساحة من مساحات عمل الإنسان في الشؤون العامة ألا ويكون خاضعاً لمبذأ الشورى، فهو أمر متعين.

س 9: ما هي الضوابط الشرعية بـين الشـرعي/ الديـي والسياسـي/ المدنـي في موضوعـة السلطة في الإسلام؟

ج: في حدود ما فهمته من سؤالكم، فإن ما مميتموه (الشرعي الديني والسياسي المدنمي) كلاهما ديني. والحياة المدنية في الإسلام لا تنفصل عن الحياة الدينية. وهذه مسلمة ثابتة في العقيدة والشريعة الإسلاميتين. كل ساحة حياة الإنسان محكومة بشرع الله سبحانه وتعالى.

إن العبادات وما يرجع إلى علاقة الإنسان بالطبيعة، والحياة الحيوانية، والعلاقـات بين البشر في الحياة العائلية والحياة العامة. إن جميع هذه الأنشطة منصوص على أحكامها الشــرعية، ولا توجد سلطة بشرية مخولة بالتشريع لها بما يخالف ما ورد النص عليه.

وهناك مساحات أخرى لم يرد فيها تشريع خاص، وإنما ورد فيها تشريع عام نـصّ على مادئ التشريع الميتموه (السياسي مبادئ التشريع العليا. هذه المساحات بمكن أن نطلق عليها ما سميتموه (السياسي المدني) وهو ما يتصل بالجوانب التنظيمية من حياة البشر فيما يتعلق بجميع الأنشطة في العلاقات مع العليمة، أو في علاقات البشر بعضهم مع بعض داخل المجتمع، أو مم المجتمعات الأخرى.

فالمعبار في التعييز بين (الشرعي اللديني والسياسي المدني) هو وجود تشريع منصوص عليه في شكل صريح أو أدى إليه اجتهاد موثوق به في المجال الأول (الشرعي الديني). وفيما عدا ذلك فإن مساحة حياة البشر خاضعة لاجتهادات البشر وما يصلحهم في حياتهم على هددى مبادئ التشريع العليا التي تلاحظ فيها متغيرات حياة البشر بتغير الشروط والأحوال العامة للمجتمع والحاصة للأفراد، وتتأثر بتنوع الأزمنة والأمكنة ولا مانع - فيما نسرى - من الاصطلاح على هذا الحال العامليمي للذي ).

وبالنسبة للمساحات المنصوص عليها يتمين على الفقيه أن يتعمق في دراسة الأدلة الشرعية ( في غير مجال العبادات ) لمعرفة أن الأحكام التي تتضمتها هذه الأدلة همل هي أحكام شرعية إلهية نهائية ودائمة؟ أو أفها أحكام نسبية تتأثر في التوقيت من حيث الزمان وخصوصيات المكان. إن نصوص هذه الدراسة هو نصوص السنة بصورة خاصة.

ولا ريب في أن أحكام الشريعة تشائر بالضرورات التي رتقدر بقدرها) والحاجات إذا بلغت الحاجات ما أطلق عليه الله سبحانه وتعالى العسر والحرج فيهما جعل عليكم في الدين مسن حرج. (سورة الحج/مدنية - ٢٢/الآية: ٧٨) وإذا بلفت حد الضرر الذي يظهر مس الكتاب العزيز أن الله تعالى لم يشرع في الذين حكماً ضررياً على العباد. وهذا ما نصَّت عليه السنة الشريقة في حديث (نفي الضرر والضرار).

س ١٠، ما هي حدود صلاحيات الفقيه في الدولة وأبين تقسف الإرادة الشمعية ومساحة سلطة الدولة؟.

ج: بناء على ما ذهبنا إليه من (ولاية الأمة على نفسها) ومشروعية إقامة الدولة وتكويمن السلطة وتنظيم المجتمع على أساس ولاية الأمة على نفسها، فإن الفقيه ليست له صلاحيات سلطوية على الثاس وعلى أجهزة الدولة ومؤسساتها.

قلنا أن الفقيه في الدولة هو مع غيره من الفقهاء يتمتع بصفة الجبر في الحقل الذي تحتاج فيه الدولة إلى تتقيح الحكم الشرعي. وهنا يمكن أن يكون الفقيه واحداً. ولكننا تجيل في هذه الحالة إلى تكوين (بجامع فقهية خيروية) - بجامع فقهاء تنظر في القضايا على أساس الاختصاص العالى، بحيث بكون الفقيه بحتها، مطلقاً بحسب الاصطلاح، ولكنه يتخصص تخصصاً عالياً في حقل عند، أو في بحال خاص من حقيل عمد. وتتكون من هؤلاء الفقهاء المختصين بحامع فقهاء، وبحالس فقهاء، تحال إليها المسائل التي تحتاج الدولة إلى معرفة أحكامها في القضايا الجديدة الطارئة أو القضايا التي سبق الإفتاء بشأنها، ولكن حدثت متغيرات تقتضي إعادة النظر فيها على ضوء المعطيات الجديدة. هذه حدود سلطة الفقية على رأينا.

للفقيه الولاية وسلطة التصرف فيما يسمى (الامور الحسبية) وهي الولاية على الأوقاف الـيَّ لا ولي لها، والأيتام اللذين لا ولي لهم، والولاية على أموال الغائب، والولاية على المشتع، وما إلى ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية، ونص عليه الفقهاء، على خلاف بينهم في بعض المحالات.

وهذه الولايات ثابتة للفقيه العادل بصرف النظر عن قيام الدولة الدبنية الإسمادية، فهمي ثابتة له في حالة اللا دولة وفي المدولة غير الإسلامية.

أما في حالة قيام الدولة في بلد إسلامي، فإن ثبوت جميع هذه الولايات الحسبية للفقيه في المحال الذي تحكمه الدولة الإسلامية، موضع نظر وتأمل. حيث أن بعض هـذه الأمـور الحسبية رعا يمكن حفظه وإدارته من قبل أجهزة الدولة بصورة أفضل مما إذا تولاها الفقيه بنفسه، وذلـك من قبيل الولاية على الأوقاف التي لا ولي لها في بلد من البلدان فبإذا كانت الدولة الإسلامية قائمة في ذلك البلد وهي تتولى حفظ هذه الأوقىاف وتتميتها فلماذا يتولاهما الفقيه. وكذلك الحال في اليتيم الذي لا ولي له، تتولى الدولة رعايته والإشراف على أمواله ومصالحه فلماذا يتولى ذلك الفقيه؟ إذن الإرادة الشعبية الممثلة بالدولة تشمل كـل ما له علاقحة بشأن السلطة العامة والمصالح العامة للمجتمع.

س ١١ : انبثق الفكر السياسي الشيعي على قاعلة تحريم اللولة في عصر الغيبة باعتبارها من امتيازات الإمام المعصوم. وانتهى إلى وجوب اللولة في عصر الغيبة، بماذا تفسرون سماحتكم هذا التغير الكبير، وهل في ذلك ما يستند إليه في النواث النقلي والعقلي الإسلامي؟

ج: هذه المسألة لم يبحثها قدماء الفقهاء فيما وصل إلينا من كتبهم، ولـذا فإنسا لا نملك دليلًا على أنهم كانوا يذهبون إلى تحريم إقامة الدولة في عصر الغيبة بصورة من الصور. هذه القضية يجب أن تدرس بدقة في تاريخ فقه الإمامية على ضوء النصوص الفقهية لقدماء الفقهاء. ويبدو لنا أنه لا يوجد نص على تحريم إقامة شكل من أشكال السلطة.

ربما نجد أن في الفكر السياسي الشيعي ما يشير إلى ضرورة إقامة نوع من أنـواع الســلطة لتنظيم حياة المجتمع، ولو في الحد الأدن<sub>ير.</sub>

ونلاحظ أن فكرة تحريم إقامة الدولة ليست خاصة بالفكر السياسسي الشيعي. لقـد عـبُّر بعض فقهاء المذاهب الأخرى عن موقف يدعو إلى الاعتزال، وإلى عدم إقامة الدولة، ويعلن عدم شرعية الدولة المقافمة.

أما هذا التحول الكبير في موقف الفكر السياسـي الشيعي فهـو نتيجـة لحركــة الاجتهـاد الفقهي الذي أدى في تطوره إلى تبلور فهم أعمق وأوسع للنصوص الخاصة والقواعد العامة ذات العلاقة بالقضية السياسية والتنظيمية في المجتمع.

والسؤال عما إذا كان لذلك ما يستند إليه في النزاث النقلي والعقلي الإسلامي؟ جوابه أن النصوص التي كانت متداولة في العصور السابة لا نزال هي و لم تكتشف نصوص جديدة غير معروفة سابقاً عند الفقهاء القدامي. وما لعله أضيف إليها ليست له قيمة نوعية. فالنصوص الأساسية هي من زمان الشيخ الطوسي والكليني وابن بابويه الصدوق. ولكن قراءة هذه النصوص روعيها على ضوء متفوات الواقع هو الجديد الذي حصل. وكما قلت آنفاً: أن نمو حركة الاجتهاد عمودياً وأفقياً وتوسعها في درس مشكلات المجتمع وقضايا السلطة المتصلة بالمجتمع، هي التي بلورت الفهم الجديد لقضية اللولة.

والحمد الله رب العالمين.

## مقابلة مع سماهة السيد محمد حسين نضل الله

س- الإمامة في الوعي الشيعي الأصيل؛ نظرية مقفلة، تقف عند حا. الإمــام المهــلــي عليه السلام. الأمر الذي تحظر معه إقامة دولة في عصر الغبية، فما هي وحهة نظر كم

ج ـ عندما ندرس الامامة من خلال ذاتياتها، وعناصرها الشرعية وفي معناهـا الفقهـي وهر الحلافة عند النبي (ص) فإننا نجلها تنحصر بحسب النصوص والأدلة الموجودة لـدى الشيعة الامامية في هذا العدد.

ولكن ذلك لا يمنع من إقامة الامامة الناتية في زمن الغيبة يمعنى أن ينطلق الشخص الذي يملك الموهلات الشرعية التي يستطيع من خلاف ادارة شؤونه الأمة بطريقة معنية، وحفظ نظامها، وتنمية طاقاتها، وحفظ مواقعها،.. وما إلى ذلك من مؤهلات، فإن النظرية الفقهية الشيعية مع تنوعها تلتقى عند ضرورة وجود إمام بهذا المعنى.

وقد استوحى من كلمات أمير المومنين (ع) هـذه اللابدّية: هنـالك في النـص الـذي واجه به الخوارج حين قالوا: "لاحكم إلاّ لله"... فقال:

"كلمة حتى يراد بها باطل... اما إنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر."

ثما يعني أن وجود شخص يحفظ نظام الأمة هو أمر يتحرك في خط الحتمية الواقعية، كما تحتضنه الحتمية الشرعية، وعلى هذا الأساس فإن هناك وجهيي نظر في الدائرة الشيعية، فأصا الأولى في مسألة الإمامة الفائية. فهناك نظرية الشورى، التي تقول: إذا لم تكن الشورى الطابع العام لمسألة الإمامة في حركتها التأريخية بعد اليني (ص) فإنه لا سانع من أن تعيش حركتها الواقعية الفقهية في زمن الفية. لأنه إذا كان هناك نص يمنع من الرجوع إلى الشورى في ذلك الزمان، فليس هناك نص يمنع من الرجوع إلى الامامة الفائية في هذا الزمان.

وعلى هذا الأساس يمكن البحث في حجم هذه الشورى، هل هو أهل الحل والعقد، أم الإكبرية، أو ما إلى ذلك مما يمكن أن ينطلق العلماء في تحديد تفاصيله بعد الاتفاق على المبدأ. وهناك نظرية ولاية الفقيه التي تحاول أن تدرس نصوص السنة في هذا المجال، لتوكد إن الفقيه هو إنسان منصب من حالال المناهج التي الفقيه هو إنسان منصب من تحالال المناهج التي وضعها الرسول (ص) لأنه الإلمه في الحالة الشيعية لا يتطلقون من حالة ذاتية بقراراتهم وإنحا يتطلقون من حالا البرنامج الرسولي الذين كانوا أمناء على حفظه وصياته وتركيزه وتخطيطه. وعلى هذا الأساس، فالفقيه من حلال هذه النظرية يمكن أن يكون هو الإمام المهدى.

وقد تتحرك التفاصيل في هذا الاتجاه، فتأتي ضرورة الكفاءة السيسية والثقافية والاجتماعية والتي تزيد على مسألة الاستنباط والاحكام الشرعية وقسد تتحسرك بعمض الاجتهادات لتزاود بين ولاية القضية كنظرية وبين الشورى كنظرية أيضاً، فالفقيه لا بدأن تتخبه الشورى، وهكذا لا بد للفقيه أن يعمل من خملال الشورى، بأن يستشير الأمة من خلال الاستفتاء الشعبي، والانتخابات النيابية أو ما إلى ذلك.

على ضوء ذلك يمكن للخط الاجتهادي الشيعي الغيبي يمكن أن يتحسرك لإيجـاد دولـة اسلامية في نطاق النظرية الإسلامية في الحكم. أو من خلال نظرية ولاية الفقيه والشوري.

س - هناك طروحات قديمة؛ وخصوصاً في جيل المرتضى والطوسي توحي بــان غييــة الإمام المهدى (عج) هي تقرير ضمني لعدم امكانية إقامة الدولة، وحجب المشروعية عــن كل الحكومات القائمة في عصر الفيية.

ج ـ هذه النظرية قد تكون قد انطلقت من خلال الواقع الذي كمان يعيش فيه هولاء الفقهاء، عندما يرون أن المجموعة الشيعية لا ممشل رقصاً كبيراً في السماحة الإسملامية بالمستوى الذي يمثلها من إقامة دولة على مستوى محدود أو على مستوى واسع.

ولعلهم يختزنون في ذهنيتهم الأحاديث السيّ تنقل بشكل موثـق أو غير موثـق.. أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لو وجد عدداً معيناً من الرجال يتحفض بالمطالبة بحقوقه أو ما إلى ذلك من الكلمات، التيّ تفسر عدم نهوض الأئمة بحقهم من جهة حجم الجماعات التي تلـتزم امامتهم بحيث لا تمثل حركة واقعية نحو فعلية الامامة.

ومن هذا فقد كانوا يتصورون بتفسيرهم للغيبة بأن المسألة تتصل بـالمدى الزمـــــي الذي يغيب فيه الإمام لفقدان الفرصة حتى للامام في اقامة حكومة إسلامية.

وريما يستنطق هؤلاء الفقهاء بعض النصوص الواردة عن الائمة عليهم السلام. "أخلدوا إلى الأرض؛ حتى ظهور قائمنا"

والنص الذي يقول:

"كل راية تخرج قبل محروج القائم فهي راية ضلال"

وما إلى ذلك، ثما يحاولون من خلالــه أن يتحدثــوا عــن لاشــرعية أيــة دولــة حتــى ولــو كانت دولة شيعية. ولكننا في دراستنا لهذه النصوص، قد تجد أنها كانت تنحرك في نطاق إيحالي من أجل ضبط الحماس والانفعال الذي كان يعيشـــه بعـض الشيهة في غيــاب الإمكانــات الواقعـــة لإقامة الدولة. يحيث أنهم لو تحركوا لأبيدوا فلا يبقى هناك للمعارضة أي وجود أو أي دور.

إن هذه الأحاديث لو صحت فإنها لا بهذ أن تفسّر في دائرة ظروفها المرضوعية العيّ النقلة منها، وكما تفسر كثير من الأحاديث التيّ جاءت عن الائمة في هذا الاتجاء وذلك لسبب بسيط، وهو أن الاسلام لا يمكن أن يتعد عن ساحة الحياة تحت أي ظرف من الطروف.

ونقصد بالاسلام، هو هذا المنهج التشريعي الفكري الشامل لكل حركة الانسان، الذي يريد أن يقيم العدل للناس كلها، بإعتبار أن قيام الناس بالقسط هو سرّ الرسالات هذا لا يمكن أن يتجمد في دائرة خاصة حتى مع ملاحظة أن هذه الدائرة الخاصة، التي كانت سابقة على الخيبة، كانت دائرة عدودة، لم يستطع خط الحظ أن يصل إلى مرحلة فعلية في ممارسته القيادة إلاّ في دائرة ضيقة حداً، و فذا فإننا نعقب بأن الخطابات القرآنية التي تنادي بالناس إلى أن يتحركوا في حط العدل، وإن يجاهدوا في سبيل الله، وإن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الشيطان هي السفلي إن هذه كلها بجب أن تخضع دراستها من زمن إلى زمن في ضمن الشيطان هي السفلي إن هذه الجال؛ في تعرفون لنا أن نستفيد منها في هذا الجال؛ فذا الجال؛ فإننا نقول أن مشكلة الكثير من الفقهاء الذين نحرمهم أنهم قد يتطلقون من تقويمهم المشل هذه المسائل من الظروف الموضوعية التي يعيشونها بحيث يردونها إلى ما بعد عصرهم، ونحن نعرف أن الفرص التي يمكن أن نحصل عليها في عصرنا هذا على المستوى الاسلامي، أو نعرف أن الفرص الشيعي الخاص . هي من الظروف التي تختلف عن تلك الظروف وتسم لكثير من المادرة.

س . هواجس كثيرة يعيشها البعض في مناطق كثيرة، وفيها تواجئات شبيعية، مشدودة إلى تراث كبير من النصوص والطروحات الاسلامية، والفقهية، والعقلية، والتي تعظر العمل مع السلطان، العادل أو الجائر، بنائً على المفهوم السابق للفيية وهذه الطروحات تطورت فيما بعد باتجماه احبازة العمل مع السلطان بصورة محدودة وحدرة، ولكن اعتبرت هده الطروحات عند البعض خورجاً على النص، فما هو موقفكم من العمل مع السلطان، والانخراط في اللولة في عصر الغبية التي هي من وجهة النظر الشيعية دولة غصبية.

ج ـ عندما ندرس مسألة النص فإننا بحاجة إلى فهــم النـص الـذي قــد يكــون محاطــًا بظرو ف موضوعية تقيده، كما المعنى إلى ذلك الجواب السابق. وأما مسألة قضية التعامل مع السلطان، الجائر، سواء أكان حائراً على مستوى النظرية الاسلامية العامة، أو كان حائراً على مستوى النظرية الشيعية التقليدية التي تعتبر أن حكم الحاكم - حتى لو كان حائراً على مستوى النظرية الشيعية التقليدية التي تعتبر أن حكم الحاكم - حتى لو كان شيعياً - هو حكم جائر. إن قضية التعامل مع الحاكم الجائر هي من المسائل التي تخضع لباب التزاحم التي تحدث عنهم الأصوليون وهو أنه إذا دار الأمر بين المهم والأهمية الملزمة، وكانت هناك مصلحة ترقى إلى درجة الأهمية الكبرى، بشكل ملزم، فإنه إذا تزاجمت المصلحة والمفسدة، ولم يكن الأحل بهما معاً كل في دائرته، فإن العقل \_ كما يقول الأصوليون \_ يخفظ بشكل قطعي، بأنه لا بلا من تقديم المصلحة الأهم على المفسدة التي يقول الأصوليون ـ يخفظ بشكل قطعي، بأنه لا بلا من تقديم المصلحة الأهم على المفسدة التي المؤرس لمفصوبة حرام وانقاذ الفريسق واجب، ولا بلا إلى أن نزك الواجب أو نفعل الحرام، هنا يقول الفقهاء أو الأصوليون، بان واجب، ولا بلا إلى أن نزك الواجب أو نفعل الحرام، هنا يقول الفقهاء أو الأصوليون، بان وهكذا يتحدد حكم الغصب،

وعلى ضوء هذا فنقول: إن قضية التعامل مع سلطان جائر، من أجل المصالح الكبرى التي تتحقق من دون الاعلان عن شرعيته لفايات أخرى، التصامل الواقعي، ودون أي التزام لشرعية حكمه إلا على مستوى المرونة الحركية في هذا المجال، هو أكثر أهمية من الانعزال عن ساحة الواقع، والابتعاد عن المجتمع - لهذا، فإن القضية لا تتصل بفرد، بل تتصل بمجتمع كله، حيث أن المجتمع إذا واحه حالة انعزالية عن كل الحكم، فإنه يغفل الكثير من مقومات حياته، والمصالح الكرى الي يحتاجها في تعامله مع الحكم القائم.

اما على مستوى النظرية التي تقول، بأن من الممكن أن يكسون هناك حكم عادل في الواقع الاسلامي فإننا علينا أن نؤيد هذا الحكم حتى لو اختلفتا معه في بعض الأساليب، والوسائل، وإن علينا أن ندعمه وتتعامل معه بشكل ايجابي شامل.

س - إذا تعاشا عن شرعية السلطة، فالحد الفاصل بين ولاية الجسائر، أو السلطان ومشروعية حكمه بالنظر إلى أن الانخراط مع السلطة يستلزم - عمليًا لا أقل - الإقرار بمشروعيتها .

ج- ليس من الضروري دائماً أن يكون التعامل مع السلطة إقراراً بمشروعيتها، فهناك الكثيرون من المعارضين للسلطة حتى على المستوى المنتمين لهما، يدخلون وظائفها، ومؤسساتها وهم يرفضونها من حيث للبدأ.

فهناك فرق بين الإقرار بالسلطة كعامل واقع لا بد لـك أن تتعـايش معـه، وتتعـامل معه، وبين الإقرار بالسلطة كمشروع شرعي، ومـن الطبيعـي أن بحـرد التعـامل مـع السـلطة، والدخول في مؤسساتها كعمل واقع لا يعني اعطاء الشرعية على المستوى النظري، ولهذا نحن طرحنا الشعار بكثير من أحادثنا.

غن نتعايش مع الواقع ولا نعترف بمشروعيته وبامكاننا وتحن في قلب موسسات السلطة كالمؤسسات النيابية وما إلى ذلك أن نعلن معارضتنا للسلطة وتحاول أن نغير الواقع، وتحاول أن نصل إلى الحكم تبعاً للظروف السياسية التي تمنحك الحرية في المعارضة وغير ذلك... وعلى كل حال فإننا عندما نريد أن ننسجم مع مفهوم كل هولاء الناس الدين يرون أن السلطة قد بُصُدت إلى آخر الزمان في شرعيتها، أرى أن التقييم لا ينحصر في مسألة التحرك من موقع الحوف، بل هي قد تتحرك وقد تنطلق من موقع مصلحة المؤمنين ومصلحة الأمة في هذا المجال.

س - كيف ترون قسمة الشوعية بالطريقة التي حلل فيها العلامة الحلي من الموقف من الدولة المغولية، وقسّم الشرعية إلى دينية وسياسية هل معنى ذلك أنكم مع الشرعية السياسية.

ج ـ أنا لا أفهم أن هناك فرقاً بين الدين والسياسة، فالسياسة هي في قلب الدين لأن الدين حسب الأية القرآنية في سورة الحديد:

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رَسَلْنَا بِالْبِينَاتِ وَأَنْوَلْنَا مِعْهِمِ الْكَتَابِ وَالْمِيْزَانَ لِيقُومِ الناسِ بِالقَسْطِ. ﴾ آية - ٢٠.

فحركة الدين تنطلق من قاعدة العدل، وقيام الناس بالقسط ولا يمكن أن يكون هناك عدل بدون سياسة فالعدل هو عدل الحكم، وعدل الحكم، وصدل القانون، وعدل الناس، وهل يمكن أن تحقق عدلاً بهذه الشمولية بدون أن تتحرك بالخط السياسي الذي يبرمح لك حططاً، ويبرمح لك حططاً، ويبرمح لك حركة، ويحدد لك مسائلك وأساليك. لهذا نقول أن الشعار الذي يقول: ديننا سياسة وسياستنا دين هو شعار دقيق في هذا المجال.

لايعني السياسة على أساس أنها اللعبة الاستهلاكية القائمة على الكذب والفـدر والنفاق، هذه لعبة سياسية، ولكننا نتحدث عن السياسة بمعناها الحقوقي، الذي ينفذ علـى أساس تحقيق القانون والعمل من أجل الوصول إلى مجتمع تسوده الحرية والعدالة.

س ـ هناك اشكالية في الوسط الحزبي، قولاية الفقيه باعتبارها مبدأ للحكم في مقـابل الشورى، فكيف يمكن التوفيق بينهما ؟ وما هو مبدأ الحكم في وجهة نظركم؟

ج ـ القضية في أن تتصور أن الحل في هذا هو التزاوج بين نظرية ولاية الفقيه والشورى، الفقهاء كثيرون وكل منهم بحسب هذه النظرية يملك مركز الولاية من ناحية القانون، ولذلك من الصعب حداً أن تتحرك هذه الولاية مع تعدد الفقهاء الذين يريذها كل واحد منهم لنفسه. لذلك لا بدّ أن يكون الحل الواقعي بالنسبة لهذه المسألة أن نضمد على مسألة الشوري للوصول إلى تعين ولي الفقيه من بين الفقهاء. بحيث يكون موضع ثقة الأمة ولعل هذا هو الذي درج عليه كل الشيعة في قضية للرجع. فالمرجع ينطلق في مرجعية من ثقة الأمة ولا ينطلق من تعينه رسجياً لا من جهة عناصة فيمكن لنا أن نعين الفقيه من خلال الشورى ثم ينطلق الفقيه ليمارس ولايشه بعيداً عن المسألة الذاتية لأنه لا بد أن يمارس ولايشه من خلال البرنامج الشرعي الموجود في الولاية، ومن خلال الرجوع إلى أهل الخيرة في يقولون فيه. ورعا تخرج مصلحة أن يرجع إلى الشعب كله في عمل استفتاء بهذا المؤضوع أو ذلك. وهذا الأمر هو الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية في أيمان على اعتبار أنها زاوجت بين نظرية الشورى ونظرية الولاية. فالولي الفقيه لا بدّ أن تتنجيه شورى بحلس الحبراء الذي يتتحبه الشعب. وكذلك الفقيمة يرجع إلى الشعب ليستفتق ليستنطق مرأيه في مسألة رئاسة الجمهورية أو في المسألة النيابية أو في بعض القضايا القانونية الذي تحتاج إلى حسرة فيها إلى أصحاب الخبرة، في الأشياء الذي يملك حسيرة فيها إلى أصحاب الخبرة، في الأشياء الذي يملك فيها الخبرة يحال ال

س - يبدو من كتاباتكم وخصوصاً "المسائل الفقهيــة" و" بناء الشبباب" إنكم من دعاة ولاية الفقيـه الواقعيـة، وهي أطروحة تمثل أنجـاه النجــف الحديــث الممثــل بالســـزواري والسيشاني، وهذه تقف في وسط اطروحة ولاية الفقيه المطلقــة وولايــة الفقيــه الجزئيــة. فهـل لكــم اعطاء خلفية لها، الأمر.

جـ الواقع.. إننا من النـاس الذين يـرون الحكـم مـن المسـائل الأساسية في الاســلام. وهذه إن كانت على الواقع الشيعي أو الواقع الاسلامي... لأن مــالة الحكم تعيش في النظام.

وعلى ضوء هذا فلابد لهذا النظام من شخصية تشرف عليه وإذا دار الأمر بين الفقيم وغير الفقيه فالفقيه هو لمرجح.

وعلى هذا الأساس فنحن نقول بنظرية ولاية الفقيه باعتبار طباقها لمسألة حفظ نظام الأمة وضرورة وجود قيادة للأمة. ومن الطبيعي إن ولي الفقيه لا بدّ أن يتمتع بالثقافة الفقهية والاجتماعية والسياسية والانفتاح علمي كل مواقع الحكم في الأمة. وليذا فإننا تتبكي هذه النظرية، ونحن لا نرتبط في نظريتنا بالمرجعيات القائمة في هذا المجال ولا نخل بهما. وإنما نرى إن المسألة تتحاوز مسألة التقليد; مسألة المرجعية والفتوى... ونحن نطلق إلى المرجعية السياسية للنفتحة على خط الثقافة الفقهية، وفي الوقت نفسه فنحن لا نرى أن الفقيه له ولاية مطلقة، بالمعنى الذاتي بين يديه.

س - إذن ما هي صلاحيات الفقيه في اللولة، وأبين تقف الارادة الشبعبية، ومساحة سلطة اللولة ؟ ج \_ نقـول أن الفقيه إذا كنان رأس اللوك، فإنـه لا بد أن يحكم اللوك، من خدلال الموسات التي تقتضي للصلحة الاسلامية. فليس حكم الفقيه في دولة الولاية يمثـل حكمـاً الهياً استيادياً بحيث يرى الفقيه نفسه ظل الله على الأرض وإنه يملك من الصلاحيات ما يستطيع فيه أن ينمم ما يشاء ويقطع من يشاء ويعطي ما يشاء.. من خلال ذاتياته، أو يصنع القـانون على هواه لللك فنحن نقراً في سهرة التي (ص) إنه وقف في آخر حياته أمام المسلمين يقول لهم "إذكم لا تمسكون على جمرة شا"

ُ ونقرأ أيضاً في سيرَّة علىَّ "ع" إنه قسال للنساس (لا تكلمونـين بمَا تكلمون بيّ الجيابرة ولكن تحفظوا مين بما يتحفظ به (....) و لاتظلوا بي استثقالاً لحق قيل لي أو لعلم يعرض عليّ فمن استثقل الحق أن يقال له، أو لعلم يعرض عليه كان العمل بهاً عليه أثقل،

لذلك فإن الخيط أن ينطلق الفقيه في الدولة الاسلامية كما ينطلق أي مسوول في العالم من خلال القانون ومن خلال أهل الخيرة في هذا المجال، وليس له أن يمكم برأيه بمالعني الذاتي لمسألة ما إذا لم يركز رأيه على أساس الدراسة الواعية من خلال كل المعطيات الموجودة بين يديه، ولهذا فإن سلطته معللقة في حجم كل قضايا الكون، ولكن سلطته تتحرك في حركة الحكم عنده، وحركة الولاية عنده من خلال قانون يحكمه، ومن خلال شعب ينقده وينبهه على الخطأ وعليه أن بصلح الخطأ وإلاً نقد ولايته.

## ثبت المصادر

- ١ ـ ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت (د.ت.).
- ٢ ـ الشيخ فحر اللدين الطريحي، مجمع البحرين. تحقيق السيد احمد الحسيني، منشورات المكتبة المرتضوية، طهران ايران طلا ١٣٩٧هـ
- ٣ ـ أبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقايس اللغة، تحقيق وضبط عبد السسلام محمد هــارون، دار الكتب العلمية، اسماعيليان لمجفى، قم ايران (د،ت)
  - ٤ الشيخ زين الدين بن نور الدين العاملي، تمهيد القواعد، طبعة حجرية
  - ٥ \_ الامام أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة بيروت (د.ت)
  - ٣ـ د.محمود الشهابي، الفقه تطوره ومراحله، دار الروضة، بيروت الطبعة الاولى ١٩٩٢ ــ ١٩٩٢
    - ٧ ـ قاموس (المنحد) في اللغة والاعلام. الطبعة الثلاثون، دار المشرق بيروت، ١٩٨٨
- ٨ ـ أي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الكلين، الاصول من الكافي، دار صعب، دار التصارف للمطبوصات بيروت الطبعة الرابعة ١٠٤١هـ.
- ٩ ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغذادي الماور دي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت ط ١٩٨٢
- ١٠ دستور الجمهورية الاسلامية في ايران، ترجمة الذكتور آذرشب، اصدار وزارة الارشباد الاسلامي، دائرة التحطيط والتنسيق للاعلام الخارجي، طهران ايران الطبعة الاولى ٢٠،١هـ/ ١٩٨٦م.
- ١١- اي حفر محمد بن علي بن ألحسن بن بابويه القمي، أمالي الصدوق، منشمورات الاعلمي للمطبوعات، بروت الطبعة الخامسة ١٤٠٠ هـ. ١٩٨٠م.
- ١٢ ـــ اية الله المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه أو فقه الدولة الإسلامية، الدار الاسلامية بيروت الطبعــة الثانيــة ٩ · ١٤ هـــ ١٩٨٨ م.
  - ۱۳ سـ عمد باقر المجلسي، محمار الانوار، مؤسسة الوقاء، دار احياء العزاث العربي، بيروت، ط ۲، ۲، ۱۵ هـ (۱۹۸۳م) ٤ اسـ عبد الهادي الفضلي، الدولة الإسلامية، دار الرهراء بيروت لبنان الطبعة الاولى، ۱۹۷۹م
- ١٥ آية 1 أله العظمى السيد محمد الشيرازي، الفقة (كتاب الصلاة)، دار العلوم بميروت، الطيعة الثانية ١٩٨٨
   ١١ محمد بن على بن بابويه المعروف باسم الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، دار التعارف للمطبوعات،
- يوروت. الإنجاز الطائر ما يام المائر الإنجاز الإنجاز الأنجاز الطائر الطائر الطائر الطائر الطائر المائر الطائر الطائر ا
- ١٧- الشيخ محمد بن محمد بن التعمان البغدادي، للسائل الصاغانية، سلسلة مولفات الشميخ المفيد، دار المفيد بوروت لبنان الطبعة الثانية ١٤ ٤ هـ. ١٩٩٣
- ٨٨ على بن الحسين (الشريف المرتضى)، الشاني في الإمامة، حققه وعلق عليه السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، مؤسسة الصادق للطياعة والنشر طهران أير إن طر ١٤١٠هـ ١٩٩١ ١

19. حامد الغار، بحث (دور العلمساء المعارض في السياسية الايرانية المعاصرة) من كتباب ايران ١٩٠٠ \_ ١٩٨٠ . .التحولات المعاصرة، القوى السياسية الاجتماعية، دور الدين والعلمساء، التسلح والسيامسة مؤسسة الإبحاث العربية، مجموعة من الباحثين الطبعة الاولى نيسان ابريل ١٩٨٠ و

· ٢ ــ الشيخ محمد بن عمد بن النعمان البغدادي، مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، سلسلة مولفات الشيخ المفيد، دار المفيد، بيروت لبنان الطبعة النافية ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣

١٦- أبي زينب محمد بن ابراهيم النعماني، كتاب الغيبة تحقيق على اكبر الغفاري، مكبة الصدوق طهران (د. ت)
 ٢٢- حسن بن يوسف ابس مظهر الحلمي، منتهي الطلب في تحقيق الشعب، مخطوطة ١٣١٦هـ كتابخانة

اعتمادية لصاحبها على عمد اعتماد بروجردي الكاظمية العراق سنة ١٣٣٤ ٢٣- ابي جعفر محمد الحسن بن على الطوسي، النهاية في بجرد الفقه والفتياري انتشارات قمدس محمدي، قم

والحرام، دار الاضواء بيروت الطبعة الثانية ٤٠٣ (هـ/ ١٩٨٣ / ٢٥ ـ المختصر النافع في فقه الامامية دار الاضواء بيروت الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥

٣٦٧ يع جعفر عمله بن علي الطوسي المعروف بابن خوه ، الوسلة الى نيل الفضيلة، علميق الشيخ محمله الخسيون، منشورا اي محمقه إلى الله العظمي المراحشي المنطقي، مطبقه الخيارة فيه إبران ط (٢٠٨١ ـ ١٩٨٨ . ٢٧ - حدث من المسمد المدينة المنافقة التي الله التي من سركان إلى الما التراز الله الله التي الله المنافقة المستو

٢٨ حمرة بن عبد العزيز الديلمي الملقب بسكر (ت ٤٦٣هـ)، الراسم في الفقه الاسامي، تحقيق وتقديم دعمود البستاني، منشورات جمهة متندى النشر/اللمجف الاشرف، دار الزهراء، يهروت، لينان، ط ١٠ ، ١٩٨٠، ٢٩ ابي حضر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، مؤسسة النشر الاسمادي، قم إيران عرم الحرام ٥٠ ١٤هـ.

 ٣- ابن حفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني، الفروع من الكاني، الجنوء الشامن، دار صعب، دار التعارف للمطبوعات، بيروت الطبعة الثالثة ١٠٤١هـ ١٤٠١

٣١ ــ الشيخ محمد بن حسن الطوسي، التهذيب، دار التعارف للمطبوعات بيروت

٣٢- شمس الدين السرخسي، المبسوط، مصر طبعة ١٣٢٤هـ

٣٣– ابن ابي الحديد المعتزل، شرح نهج البلاغة، دار التعارف للمطبوعات، يوروت ٣٤– د.محمد وصفى أبو مغلى، ايران دراسة عامة، منشورات مركز دراسات الحليج العربس لجامعة البصرة

0.4 (هـ/ ١٩٨٥) ٣٥- علم الشاف الخديد المادي الماديد المديد المديد

٣٥- على الشابي، الشيعة في ايران، الجامعة التونسية مركز الدراسات والبحوث والنشر ، ١٩٨٨ ٣١- د.ابراهيم سلمان الكروي، البويهيون والخلافة العباسية، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيم الكويمت،

الطبعة الاولى ٢٠٤ هــ/ ١٩٨٢م.

٣٧- ابن الاثير، الكامل في التاريخ، دار الفكر بيروت ١٩٧٩

٣٨. د.وحيه كوثراني، الفقيه والسلطان، دار الراشد، بيروت لبنان الطبعة الاولى ١٩٨٩

٣٩ ـ د.تحمد جمال الدين سرور، النفوذ الفاطمي في بلاد الشام في القرنين الرابسع والخيامس بعمد الهمحرة، دار الفكر العربي، بيروت، د.ت

٤٠ = محمد بناقر الخوانساري، روضات الجنات في احوال العلماء والسادات، الدار الاسمالامية بمروت
 ١٤١١م/ ١٩٩١م.

(3) = الشيخ حسين بن شهاب الدين العاملي (ت ١٠٧٦هـ)، هداية الإسرار الى طريق الائمة الاطهار (ع)
 مطبعة التعمان، النجف ١٣٩٦

- ٤٢ ـ محمد بن محمد النعمان، رسالة في أجوبة المسائل السروية، دار الكتب التحارية، الطبعة الاولى (د.ت)
  - ٤٣ ــ ابي القاسم على بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضي)، الانتصار، دار الاضواء، بيروت، ١٩٨٥. ٤٤ ــ ابي حعفر محمد بن الحسن الطوسي، الفهرست، مؤسسة الوقاء بيروت الطبعة الثالثة ١٩٨٣.
- ٥٤ \_ أبو حعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، المبسوط في فقه الامامية، دار الكتب العلمية قم إيران
- (د.ت) المقدمة.
  - ٤٦ ــ السيد محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للاصول، دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان ط ١٩٨٩.
- ٤٧ ــ المبرزا على الغروي التبريزي، التنقيح في شرح العروة الوثقي..تقرير السيد ابو القاسم الخوتسي، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، قم، ايران.
- 4.4 ابي حعفر محمد بن الحسن الطوسي، وسائل الشيخ الطوسي، مؤسسة اهل البيت، بيروت، لبنان 1814/21991
- ٩ ٤ تاج الدين ابي نصير عبد الوهاب بن على بن عبد الكاني السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد محمد الطناحي، مطبعة عيسي البابي الحلبي و شركاه، الطبعة الاولى، ١٩٦٦.
  - · o \_ العلامة حلال الدين عبد الرحمن السيوطي، طبقات المفسرين، طهران، ١٩٦٠.
  - ١٥ أبي بكر أحمد بن على المشهور بالخطيب البغدادي، تاريخ بفداد، دار الكتاب العربي بيروت.
    - ٢ ٥ \_ ابن النديم، الفهرست، تحقيق رضا تحدّد، مطبعة دانشكاه طهران، ايران (د.ت).
- ٥٣ ــ الحافظ اللَّهي، العبر في حبر من غبر، حققه وضبطه أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، (د.ت).
  - ٤ ٥ .. محمد بن محمد النعمان، تصحيح الاعتقاد أو شرح عقائد الصدوق، دار الكتب الاسلامية قم .
    - ٥٥ ... محمد بن الحسن الطوسي، عدة الاصول، انتشارات قنس محمدي، قم (د.ت).
    - ٥٦ ــ محمد ري شهري، ميزان الحكمة، الدار الاسلامية، بيروت، ١٩٨٥.
    - ٥٧ ــ الشيخ آمَّا بزرك طهراني، الذريعة الى تصانيف الشيعة، دار الاضواء بيروت الطبعة الثانية.
- ٥٨ ــ الحافظ محمد بن على بن شهرآشوب المازندراني (ت ٨٨٥ هـــ)، معالم العلماء، في فهرصت كتب الشيعة واسماء المصنفين منهم قديماً وحديثاً، وهو مستدرك على فهرست الطوسي، منشمورات المطبعة الحيدرية النجف ١٣٨٠هـ/١٦١م،
- ٩ ٥ ــ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار احياء النراث العربي بيروت (د.ت).
- ١٠ \_ الشيخ المفيد محمد بن محمد بن محمد النعمان، اوائيل المقالات في المذاهب والمحتارات، دار الكتباب الاسلامي بيروت، لبنان، ١٩٨٣.
- ٦١ \_ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد (٧)، دار المفيد، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ/٩٩٣م.
- ٣٢ ــ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، المسائل الصاغانية، سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، دار المفيد، بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣.
- ٦٣ ــ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، المقتعة، سلسلة مولفات الشميخ المفيد، دار المفيد، بيروت لبنان، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣
  - ٢٤ ــ محمد باقر المحلسي، بحار الانوار، جزء صفر، مؤسسة الوفاء بيروت ١٩٨٢
  - ٣٥ ــ أبي القاسم على بن الحسين الموسوي، الشريف المرتضى الانتصار، دار الاضواء بيروت، ١٩٨٥.
- ٦٦ ــ رسائل الشريف المرتضى اعداد السيد مهدي رحائي، دار القرآن الكريم مدرسة الاية الله العظمي الكلبيكاني، قم، ايران، ٥٠٤١هـ/ ١٩٨٥ المحموعة الثانية
  - ٣٧\_ محسن الامين، اعيان الشيعة، حققه وأخرجه حسن الامين دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان ط ١٩٨٣

٦٩ ــ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الغيبة، مؤسسة أهل البيت بروت، ط ١٩٩١ ــ ١٩٩١

. ٧- القاضي عبد العزيز بن الواح الطرآبلسي، المهذب، مؤسسة النشر الاسلامي، قم ايران عام ٢٠٠ هـ. ٧١ ـ أحمد عنايت، الفكر السياسي الاسلامي المعاصر، ترجمه عن الفارسية وواجعه على الاصل الاتجليزي د.

ابراهيم دسوقي شتا، مكتبة مديولي القاهرة ١٩٨٦. ٧٧\_ سعد الانصاري، الفقهاء حكام على الملوك. علماء ايران من العهد الصفوي الى العهد البهلوي ٢٠٥٠٠م/

۱۹۷۹ دار الهدى الطبعة الاولى ۱۶۰۳ هـ/ ۱۹۸۳ ۷۲ــ د. عبد العزيز عوض، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث، دار الجيل بيروت ط ۱۹۱۱هـ/ ۱۹۹۱

4 / سامي زيبادة، الاسلام الدولة والمختم، ترجمة عبد الآله النصيمي، دار المدى، سوريا الطبعة الاولى ١٩٩٥ ٧- دونالد ولرم ايمران ماضيها وحاضرها، ترجمة د.عبد النصم محمد حسنين، دار الكتاب المصسري، القاهرة، دار الكتاب اللبتاني، بيروت، ط٢٠ ٥ - ١ هم/ ١٩٨٤ م

ـ ٧٦ آدم منز، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر فهضة الاسلام، تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة، الجزء الاول الطبعة الخامسة.

. ٧٧ عبد الله فهد النفيسي، دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، المطبعة العصرية الكويت ١٩٦٧. ٧٨ علي مروة، التشيع بين حبل عامل وايران دار رياض الريس للكتب والنشر، بيروت قبرص

٧٩ جعفر للهاجر، الهجرة العامليـــة الى أبيران، اسبابها التاريخيــة، ونتائجهــا الثقافيــة والسياسيــة، بيمروت، ط ١٩٨٩/ ١٤٠ هـــــ

٨٠ ـ فَهْمَى هُويِدِي، ايران مِن الداخل، القاهرة ط ٨٠٤هـ.

٨١ ــ د.كأمل مصطَّفي الشبيبي، الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصر، مكتبة النهضة بغداد ١٩٦٧.

٨٧ ــ فاضل رسول، هكذا تكلّم على شريعتي، دار الكلمة للنشر، بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٣.

٨٣ ـ د. ابراهيم الدسوقي شتا، الثورة الايرانية: الجذور الايديولوجيا، دار الكتب، بيروت لبنان ١٩٧٩. ٨٤ ـ الموزز محمد بن سليمان التنكابين. قصص العلماء، ترجمة الشيخ مالك وهيم، دار المححة البيضاء بسيروت لبنان الطبعة الاولى ١٤٦٣هـ/ ١٩٩٧.

٨٥ ... دكتور علي شريعي، انشيع العلوي والتشيع الصفوي، سازمان انتشارات حسينية ارشاد آب ١٩٧٠ ٨٦ ... د. علي شريعي، اسلام شناسي، طهران حسينية ارشاد (د.ت).

٨٧ ــ د.عبد العزيز عُموض، دراساتٌ في تُــاريخ الخليج العربـي الحذيث، دار الجيل، بيمروت، الطبعة الاولى ١٤١١ هـ/ ١٩٩١

٨٨ ـ عبد الرحيم عبد الرحمن عبىد الرحيم، تـاريخ العـرب الخديث والمعـاصر، دار المتنبي للنشـر والتوزيع، الدوحة الطبعة الثالثة ٤٠٢ هـ / ١٩٨٢.

٨٩ عمد بن افشيخ خليفة بن أحمد بن موسى النبهاني الطائي، التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، دار
 ١-حياء العلوم، بهروت الطبقة الاولى ١٩٨٦/هـ/ ١٩٨٦.

. ٩ ــ محمد حواد مغنية، الشيعة في الميزان، دار الشروق بيروت.

٩١- حصاد، نّدوة الدراسات العمانية، البحوث والدراسات التي تقدّت في الندوة، فو الحجـــة ، ١٠٤ نوفـمــر ١٩٨٠ المخلف الرابع، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان "دور العمرب والفرس في مكافحة الاستممار الرتفالي في الحليج" دراسة مقارنة للدكتور صلاح العقاد.

97\_ الشيخ محمد حسين المظفر، تاريخ الشيعة، دار الزهراء، بيروت الطبعة الثانية، ١٩٨٧هـ/ ١٩٨٧. 97\_ عبد الحمسين نواتني شاه طهماسب صفوي، انتشارات بنياد فرهنك ايران ١٩٧٠.

٩٤ ـ د. على الوردي، مخات احتماعية من تاريخ العراق الحديث، كوفان للنشر لندن الطبعة الثانية ١٩٩١.

- ه ٩ ــ الميرزا عبد ا لله الندي الإصبهاني، من اعلام القرن الثاني عشر رياض العلمماء وحياض الفضلاء، تحقيق المسيد أحمد الحسيبي، مطبعة الخيام، قم ابران ٢٠٠١هـ .
- ٩٩ صالحي تُمَفّ آبادي، ولايت فقيه حكومت صالحان، مؤسسة عدمات فرهنكي رسا الطبعة الأولى ٩٨٣ ام.
- AA. عمد رضا حكيمي، تاريخ العلماء عبر العصور المعتلفة، مؤسسة الإعلمسي للمطبوعات، بمبروت لبنـان الطبعة الاولى، ١٩٨٢.
- ٩٩\_ مرتضى مطهري، ايران والاسلام، ترجمة محمد هادي اليوسفي، دار البلاغة، بيروت، طبعة اولى، ١٩٩١.
  - . ١ عمد جمال باروت، يثرب الجديدة، دار رياض نجيب الريس، بيروت لندن عام ١٩٩٣.
- ١٠١ كعد باقر الخوانساري، روضيات الجنبات في احوال العلمياء والسيادات، البنار الاسيلامية بيروت ط ١٤١١هـ/ ١٩٩١،
- ١٠ عمد باقر السبزواري، روضة الإنوار، مخطوطة من مجموعة كاردميتاسيان رقسم ٤٤، محفوظة في مكتبة
   كلية وادهام في اكسفورد البريطانية.
- ديه واصعم في « مصرور سبوب» . ٢ . ١ هـ الشبخ بو صف البحراني، الحدالق الناضرة في احكام العبرة الطاهرة، حقق وهلق عليه محمد تقيي الإيراني، دار الاصواء بيروت لينان الطيعة الثانية، ١٩٨٥ هـ/ ١٩٨٠ .
- . ه 1 - يرسف البحراني، لولوة البحرين، تحقيق وتعليق سيد محمد صادق بحر العلوم مؤسسة آل البيت للطباعـة والنشر الطبعة الثانية (د.ت).
- ؟ · السيخ ابراهبم القطيفي، رسالة في الخراج، مخطوطة (نسحة محفوظة في مؤسسة البقيح لاحياء الـتراث يروت: (د.ت).
- ١٠٧ نعمة الله الجزائري، الانوار التعمالية، مؤسسة الإعلمي للمطبوعات يووت، ط٤ ، ١٩٨٤ ١٩٨٤ .
   ١٠٨ عمد عسن المعروف بالقيض الكاشائي، الشهاب الثاقب، متشورات مؤسسة الإعلمي بمروت، الطبعة للثانية قي، ٤٠١ ١٩٠
- ٩ . ١- ألحاج الشيخ عبد العظيم الربيعي، الفرقة الوسطى، قم العليعة الأولى ١٣٩٣هـ طبع بالاوفست.
- · ١ ١ الشيخ عبد آلله السماهيجي البخرانسي، اجازة للشيخ ناصر الجارودي، صنفها ١٢٨ هـ الاجازة عطوطة.
  - ١١ آ\_ المحقق الكركي، حامع المقاصد في شرح القواعد، الطبعة الحجرية (د.ت) .
- ١١٢ ـ الشيخ ابراَهيم بن سليمان القطيفي، السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللحماج، مخطوطة، محفوظة في
- موسسة البقيغ لاحياء العراف، بيروت (د.ت). ١١٣ ـ الشيخ علي بن الحسين الكركي، وسائل المحقق الكركي، تحقيق الشيخ محمد الحسّون، منشورات مكتبــة آية الله العظمى المرعشي المجلمي، مطبعة الخيام، قم، الطبعة الاولى، ١٤٨٩ هـ/ ١٩٨٩.

  - ١١٥ روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان، مؤسسة آل البيت لاحياء النزاث، الطبعة الحجرية، (د.ت).
- ١١٦ المولى أحمد القداس الأرديبلي، بجمع الفائدة والوهان في شرح أرشاد الأذهان، موسسة النشسر الاسلامي، قم إيران ط ٤١٣ هـ/ ١٩٩٣.
- ١٧ الشبخ مرتضى الانصاري، المكاسب تحقيق السيد محمد كلانبز، منشورات حامعة النجف الدينية (د.ت).

- ۱۱۸ ـــ الشيخ محمد حسن النجفي، حواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، دار احياء النزاث العربسي، بيروت الطيعة السابعة ۱۹۸۱.
  - ١٩٩١ لــ داريوش شايغان، النفس المبتورة، دار الساقي، لندن ١٩٩١.
- . ١٢. د. بديع محمد جمعة، الشاه عباس الكبير، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ١٩٨٠.
- ١٢١ـ د.حمال زكريا قاسم، دراسة لتساريخ الإسارات العربيـة في عصــر التوســع الاوروبــي الاول، دار الفكـر العربي، المقاهرة، ١٩٨٥.
  - ٢٢١- الشيخ يوسف البحراني، الكشكول، مؤسسة النعمان، بيروت، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠.
- ١٧٣ عبد العظيم المهندي البحراني، علماء البحريين دروس وعبر، مؤسسة البلاغ ببروت، الطبعة الاولى ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤.
- ؟ ١٤١٤ عمد ١٩٦٤. ٢ ٢ اــ محمد عبد الحسن محسن الغراوي، مصادر الاستنباط بين الاصوليـين والاعتبـاريين، دار الهــادي، بـيروت
- الطبعة الاولى ١٤١٣ هـ / ١٩٩٧م. ١٢٥ ــ السيد حسين بن السيد حسن الغريفي البحراني، الغنية في مهمات الديسن عن تقليد المحتهدين، تحقيق على المبارك، المطبعة الشرقية، البحرين ٤١٧ هـ/١٩٩١م .
- ٣٧ اـــ الشيخ سليمان المأحوزي، فهرست آل بابويه وعلماء البحرين، اعداد السيد أحمد الحسيني، نشسر مكتبـة آية الله المرعشي قم، مطبعة الخيام، قم ٤ - ٤ اهـ..
- ١٣٧ ـ د. الشيخ علي محمد محسن العصفور، يعسض فقهاء البحريين لي الماضي والحاضر، دار الكلمـة الطبيـة، بيروت الطبعة الإرلى ١٤١٤هـ/ ١٩٩٤م.
- ١٢٨ ــ علي حسين الجابري، الفكر السلفي عند الشيعة الاثنا عشسرية، منشورات عويـدات، بـيروت بـاريس،
- الطبعة الاولى ١٩٧٧. ١٣٩ـ نعمة الله الجزائري، منبع الحياة، وحجية قول اللتنهد من الاموات، منشورات الاعلمي، قم، طـ٢، ١٤٠١هـ. ١٣٠ـ ابن الطقطقي، محمد علمي بـن طباطب الفخري، في الأداب السلطانية والـدول الاسـلامية، دار بيـوت
- للطباعة والنشر، بيروت ١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م. ١٣١ـــ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، التذكرة بأصول الفقه، سلسلة مؤلفسات الشبيخ المفيد، دار
  - المفهد، بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م. ١٣٢ ـــ يمحى بن سعيد الحلمي، الجمامح للشرائع، دار الإضواء بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.
- ر المديني بن صفح المستوي، المنطق عصواح، قار مو سواه بيروت الطبعة الدول المرتضى بدروت الطبعة الاول
- Y131A-\11919.
- ١٣٤ـ الشيخ عبد ألله نعمة، فلاسفة الشيعة، حياتهم وآراؤهم، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط.ا، ١٩٨٧م. ١٣٥ـ علي بن موسى بن جعفر بن طاوس، فرج الهموم في تاريخ علم النجوم، دار الذخائر للمطبوعات، قسم ايران ١٣٦٨ هـ/ ١٤٩٨م
- ۱۳۲۱ على بن موسى بن جعفر محمد بن طاوس الحسين الحسين، مهج الذعوات ومنهج العبادات، المؤسسة الاسمية العبادات، المؤسسة الاسلامية للنشر (الهدى) بهروت ١٩٨٧ / ١٩٨٧م.
- ۱۳۷ ــ علمي بين موسى بين طاوس الحسيني الحلمي، فتح الإبواب. بين ذوي الإلبات وبين رب الارباب في الاستحارات، تحقيق عالد الحفاف، موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، يوروت ١٤٨٩هـ/ ١٩٨٩م
  - ١٣٨ ـ حسن الامين، الموسوعة الاسلامية الشيعية، دار التعارف للمطبوعات بيروت، ١٩٧٦هـ/ ١٩٧٦.
- ١٣٩ـ أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس، بناء المقالة الفاطمية في نقـض الرسالة "العثمانية"، تحقيق السـيد على العدناني الغريفي، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء النزاف، بيروت، طبعة اولى ١٤١١هـ/١٩٩١.
- . 1 الم على بن موسى بن طاوس، إقبال الاعمال، دار الكتب الاسلامية، طهران، ط ۲، ۱۳۹۰هـ/۱۹۷.

- ١٤١ ــ سيد أمير علي؛ مختصر تاريخ العرب، نقله الى العربية عفيف البعلبكي، دار العلم للملايين بيروت الطبعة الرابعة ١٩٨١
  - ٢٤ ١ ــ محمد حسين كاشف الغطاء، الدين والاسلام أو الدعوة الاسلامية، دار المعرفة، بيروت (د.ت)
- ١٤٣ ـ الشيخ عباس القمي، سفينة البحار، المطبعة العلمية في النحف الاشرف، سنة ١٣٥٥هـ، انتشارات كتابخانه سنائي، طهران .
  - ٤٤ ١ ـ ابو الحسن ابن سينا، الإشارات، مع شرحي الطوسي والرازي، المطبعة الخيرية مصر ١٣٢٥هـ.
    - ه ٤ ١ ــ الشيخ عباس القمي، الكتي والإلقاب، مكتبة الصدر، طهران الطبعة الخامسة ٩ . ١ ٢ ـ
      - ٤٦ ١ ـ شيخ الاسلام ابن تيمية، الفتاوي الكيري، طبعة القاهرة ١٩٦٥.
- ١٤٧ حسن الامين، المفول بين الوثية والتصرانية والإمسلام، دار التعارف للمطبوعات، بسيروت، ١٤٥هـ/١٩٥٣م.
- ١٤٨ السيد حعفر آل بحر العلوم، تحفة العالم في شرح خطبة العالم، مكتبة الصادق، طهران، ط١، ١٠١هـ.
- ١٤٩ د. جعفر حسن خصباك، العراق في عهد للغول الإيلحانيين، مطبعة العاني، يغداد، العراق، ط١٠ كانون الثاني ١٩٦٨.
  - ٥٠١ ـ الحسن بن يوسف المطهر الحلي، نهج الحق وكشف الصدق، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٢.
- ۱۵۱ رولان موسنيه، تاريخ الحضارات العام، القسرن السنادس عشر والسنابع عشر، منشبورات عويدات، يروت/ باريس، طاء، ۱۹۹٤،
- ٥٣ ١ ــ ابن الفوطي، الحوادث آلجامعة والتجارب النافعة في للأنَّة السابعة، دار الفكر الحديث، بيروت. ٤٠٧ هـ/١٩٨٧م.
  - ٤ ٥١ ـ نهج البلاغة للامام على، شرح الشيخ محمد عبده، دار ومطابع الشعب، القاهرة، (د.ت.)
    - ٥٥ ١ حسن الامين، دائرة المعارف الاسلامية الشيعية، دار التعارف للمطبوعات، يووت.
      - ٥٦١ الشيخ عباس القمى، سفينة البحار، المطبعة العلمية بالنحف الاشرف ١٣٥٥ هـ.
        - ١ ٥ إلى السبح عباس العلمي العليم المعلى المعلى المعلى المعلى المسلح المعلى المسلح المس
- ١٥٨ ـ جمال الدين حسن بن يوسف ابن المطهـر الحي، منهـاج الكرامـة في معرفـة الامامـة، الطبعـة الحجريـة، (نسخة عفوظة في المكتبة البريطانية).
- رست عمومه في المحلب البريطانية). ٥٩ ١- جمال الدين الحسن بـن يوسـف المطهـر الحلمي، الالفـين في امامة السير الملومنين، منشـورات الاعلمـي
- للمطبوعات، يوروت لبتان الطبعة الثالثة ١٩٨٧. ١٦٠ ـ الباب الحادي عشر حققة وقدّم عليه الدكتور مهدي محقق مشمهد 1388هـ..، مطبعة آستان رضوي،
  - مشهد، ايران. ١٦١ ـ قواعد الاحكام في معرفة الحلال والحرام، مخطوطة محفوظة في المكتبة البريطانية (١٧٩٨).
    - ١٦١ ـ قواعد الاحجام في معرفه الحاد
  - ١٦٣ .. تبصرة المتعلمين في احكام الدين، الطبعة الحجرية (نسخة محفوظة في المكتبة البريطانية) (د.ت).
- ١٦٤هـ د.عمد وصفسي أبو مغلي، ايران دراسة عاسة، منشورات مركز دراسات الخليج لجامعة البصرة ١٩٤٠هـ/ ١٩٨٥.
- ١٣٠٠ ١٣٠٨. ١٦٥- الشيخ علي البلادي القديمي، أنوار البدرين، من منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم القدمة ط ١٤٠٧ هـ.
- ١٩٧٧. نوال حمزة يوسف العمسيوفي، النفوذ البرتضائي في الخليج العربي، مطبوعات دارة الملـك عبـد العزيـز، الرياض ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣.

- ١٦٨ ـ بهاء الدين العاملي، الكشكول الكامل، تقديم الدكتسور محمـد بحـر العلـوم، دار الزهـراء بـيروت لبنــان الطبعة الثانية ٣٠٤ هــ/١٩٨٣ .
  - ٩ ٦ ١ ـ الفيض الكاشاني، الحقائق في محاسن الاخلادار البلاغة، بيروت الطبعة الاولى ٩ ٨ ٩ .
  - ١٧٠ الشيرازي، ملا صدرا، الاسفار الاربعة، طهران ١٩٤٦،
- ١٧١ حسن الكاشاني، المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء حققه وعلق عليه علي أكبر الففاري دفتر التشارات السلامي، مطبعة حيدري، قم إيران الطبعة الثانية.
  - ١٧٢ ـ فرج العمران، الاصوليون والاخباريون فرقة واحدة، المطبعة الحيدرية، النحف ١٣٧٦.
- ١٧٣- الشَّيخ حسين شهاب الدين الكركي العاملي، هذاية الابرار الى طريق الائمة الاطهار (ع)، مطبعة التعمان، النجف، ١٣٩٦.
- ١٧٤ المولى محمد مهدي النراقي، حامع السعادات، علق عليه وصححه السيد محمد كلانتر، منشورات جامعة النحف الدينية الطبعة الرابعة ١٩٦٧ مطبعة النعمان النجف الإشرف.
- الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي، تصحيح اعتقادات الإمامية، سلسلة مؤلفات الشميخ المفيد
   (٥) دار المفيد بروت، الطبعة الثانية ٩٩٣١.
- ١٧٦ الشيخ حعفر كاشف الفطاء، كشف الفطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، انتشارات مهـدوي، اصفهان ايران (د.ت) الطبعة الحجرية.
- ٧٧/ ـ ولاية الفقيه بحث من كتاب عوائد الايام للمولى النراقي، منظمة الاعلام الاسلامي، طهـ ران الجمهورية
- الإسلامية في ايران الطبيعة الأولى ١٩٩٠. ١٧٨– الشبيخ محمد حسن النجفي، حواهر الكلام في شرح شوائع الإسلام، دار المؤرخ العربي بميروت الطبيعة
  - . ۱۹۳۱ ـ رشيد رضا، تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده، مطبعة المنار القاهرة ١٩٣١.
  - ١٨٠ على البهادلي، النجف حامعتها ودورها القيادي، مؤسسة الوفاء بيروت لبنان الطبعة الاولى ١٩٨٩.
- ١٨١ طلاًل مجذوب، ايران من الثورة الدستورية حتى الثورة الاسلامية ٩٠٦ ـ ١٩٧٩ ـ دار أبن رشد الطبعة
  - الاولى ١٩٨٠.
  - ۱۸۲ د. علي الوردي، لمحات احتماعية من تاريخ العراق الحديث، دار كوفان للنشر لندن ط ۱۹۹۲. Cambridge 1953،Literary History of Persia - Edward Browne - ۱۸۳
- Cambridge 1903/Literary History of Perisa Edward Stowns 1907) . دار المنتسدى للنشر،
  - بيروت الطبعة الاولى ، ١٩٩٩. ١٨٥– عباس زنجاتي، الثورة الاسلامية في ايران، طهيران ١٩٨١ ص ٣٥.
- ١٨٦ عبد الرحيم محمد علي، المصلح المحاهد الشيخ محمد كاظم التراساني، مطبعة النعمان النجف الطبعة
  - الاولی ۱۹۷۲. ۱۸۷– کسروی، تاریخ مشروطة، طهران.
  - ١٨٨ ــ محمد على كمال الدين، التطور الفكري في العراق، بغداد ١٩٦٠.
- ١٨٩ على الحاقاني، شعراء الغري أو النحقيات، مكتبة آية الله العظمـــي المرصشــي النحفــي قــم ايـران مطبعة بهمن ١٤٠٨ هـــ.
  - . ٩ ١ ـ جعفر الخليلي، هكذا عرفتهم، الجحلد الاول، منشورات الشريف الرضي قم، ايران، طبعة اولي ٤١٢ ٨هـ .
    - ٩١ ا كاوشي در باره روحانيت باللغة الفارسية (يحهول المؤلف وتاريخ الصدور).
      - ١٩٢ ــ حسن ألاسدي، ثورة النجف ضد الانجليز، بغداد ١٩٧٤.
- ٩٣ ا.. عبد الحسين الرضيخ، تحطابة در عنصوص أتحاد اسلامية مسلمين، مطبعة حيل المتين، النجف ١٣٧٩هـ.. ٩٤ ا.. فواد الاجمد، الشيخ حسن على آل بدر القطيغي، مؤسسة البقيع لاحياء النزائ، بيروت الطبعة الاولى ١٩٩١

- ه ۱۹ رسالة الناتيني (تنبيه الامة وتنزيه المله) للنشورة في مجلة الموسم، العدد الخمامس المجلد الشاتي لعام ، ۱۹ ۱۹/ ۱۶ ۱۸ هم بتعريب الشميخ مساخ الجعفري والتي نضرت أول صرة في بجلة العرفـان عام ۱۹۳۰م/ ۱۹۳۰ ا
  - ١٩٦ ـ د. ثروت بدوي، النظم السياسية دار النهضة العربية ١٩٧٢ القاهرة
- ۱۹۲ ـ جان حاك شفاليه، للمؤلفات السياسية الكبرى من ميكافيل الى ايامنا، ترجمة الياس مرقـص، دار الحقيقـة. ۱۹۸۰ ـ
  - ٩٨ ١\_ رويرت م ماكيفر، تكوين الدولة، ترجمة د. حسن صعب، دار العلم للملايين بيروت ١٩٦٦.
    - ٩ ٩ \_ جان جاك روسو في العقد الاجتماعي، ترجمة ذوقان قرقوط، طبعة بيروت.
  - . . ٧\_ تاريخ الحركات القومية د. حاطوم، الكويت. ٢ . ٧\_ على ضلش، جمال الدين الافغاني، سلسلة الاعمال المجهولة، دار رياض نجيب الريس، قبرص ١٩٨٧.
    - ٢٠٢\_ يوسف الحكيم، صورية في العهد العثماني، دار النهار للنشر بيروت ط٢، ١٩٨٠.
      - ٣٠٣.. كامل الجادرجي، من أوراق كامل الجادرجي، بيروت ١٩٦٦.
    - ٤ . ٧ ـ. حورج أنطونيوس، يقظة العرب، بيروت الطبعة الرابعة ١٩٧٤.
    - ه . ٧ ـ عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، مطبعة العرفان بصيدًا، طبعة سورية ١٩٣٣
- ٣٠ .٣\_ همه أي أز تاريخ تمرب زدكمي ما رضا داوري، ط طهران. ٧. ٧ ـ د. على النقــوي، الاتحــاه الغربــى من منظــور اجتمـاعى وزارة الارشــاد الاســلامى طهــران الجمــهوريــة
- ۷۰ ۱ . د. طبي المصوي، اوجاه المربي عن مصور المصاعي وزاره الراسطة الا مصوري عهر ته المهورية. الإسلامية في ايران ۱۹۸۷ .
- ٨٠٧ عمد حسن رجي، الحياة السياسية للامام الخمين، ترجمة فاضل عباس بهزاديان، دار الروضة للطباعة
   والنشر، بهروت لبنان، الطبعة الاولى ١٩٩٣.
- ﴾ ، ٧- توماًس.و .ليمان، جاهــات الاسلام السياسي (رؤية امريكية وثائقية)، ترجــة د.رفعت سيد أحمــد وطلعت غنيم حسن، يافا للدراسات والنشر الطبعة الأولى ١٩٨٩
- " ٢١ ـــ السيدُ صالحُ الشهرستاني، المجتنها الآكبر ..الامآم ألسيد حسين الطباطبائي السروجردي، مطبعة الوضاء بوروت لينان ١٣٨٨هـ/ ٩٦٨ هـ/ ٩٦٨
  - ١١١\_ الامام الحمين، كشف الاسرار، ١٩٤٤ ١٩٢١ قم
- ۱۲۷ ـ الرسائل قم الطبعة ۱۳۷۸هـ ۱۲۳ ـ الحاج ميرزا أحمد الصابري الهمداني، الهداية الى من له الولايـة ..في ولايـة الاب والجمد والفقيـه، تقريـر
- يحث آية الله العظمى الحاج سيد محمد رضا الكليبكاني، المطبعة العلمية، قم ايران ١٩٦٣هـ/ ١٩٦٣ ٢١٤\_ آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الكليبكاني، هداية العباد، دار الصفوة بيروت، الطبعة الاولى
  - ؟ ١٩ / إية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الحابيحاني، هدايه العباد، دار الصفوء بيروت، التعبعه الاود ١ ٤ ١هـ/ ٩٩٣
    - ١٩٨٧ ـ الامام الحمين، تحرير الوسيلة، دار الصراط المستقيم، بيروت ١٩٨٢
- ٢١٦= من هنا المنطلق. يحموعة مسائل حيوية، دار النوجيه الأسلامي، بيروت الكويت، الطبعة الثانية ١٣٧٩ ١٣٩٩
  - ٢١٧\_ الامام الحنميني ،الحكومة الاسلامية، من منشورات المكتبة الاسلامية الكبرى طهران ايران (د.ت)
- ٢١٨ آية الله الموسري الخديق، كتاب البيم، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، قم ايران الطبعة الثالثة ١٩٨٣ ا ٢١٩ - النداء الاحور.. الوصية السياسية الالهية لقائد الثورة الإسلامية الكبير، مؤسسة الاسام الخدين التقافية،
  - ٢١٩. النداء الاخير.. الوصية السياسية الإلهية لقالد الثورة الإسلامية الكبـير، مؤسسة الامـام الخميـني التعاص. طهران ايران ٤١٧. هـ/ ١٩٩٢
    - . ٢٢. يوسف صانعي، الولاية، دار الروضة، بيروت الطبعة الاولى ١٩٩٤م/ ١٤١٤ هـــ
- - 01310/01919.

```
٢٢٣_ آية الله الموسوي الخميني، احكام الاسلام بين السائل والامام، دار الوسيلة بيروت الطبعة الاولى ١٩٩٣
٢٢٤_ السيد محمد باقر الصدر، محة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية، سلسلة الاسلام يقود
                        الحياة ١، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الثانية ٩٧٩ أم/ ٣٩٩ هـ، بيروت لبنان
٢٢٥ عامر الحلو، أحكام الدين بين السائل والمحبب، الحلقة السادسة، منشورات مركز أهل البيت (ع) الثقافي
                                                          الاسلامي، فينا النمسا، ط ١٤١٥هـ ١٩٩٥
٢٢٦ عامر الحلو، أحكام الدين بين السائل والمحيب، الحلقة الرابعة، منشورات مركز أهل البيت الثقاق
                                                              الاسلامي، فينا النمسا ١٩٩٤ هـ/ ١٩٩٤
٢٢٧ ـ آية الله العظمي السيد محمد الحسيني الروحاني، منهاج الصالحين، مطبعة نمونة (الطبعة الثانية
                                                                   قم)، (الطبعة الاولى بيروت) (د.ت)
  ٢٢٨_ آية الله الشيخ حسين على المنتظري، الاحكام الشرعية، مطبعة القدس قم، الطبعة الاولى محرم ١٤١٣
٢٢٩ ــ آية الله ناصر مكارم شيرازي، تعليقات العروة الوثقى، من منشورات مدرسة الامام امير المومنين، قسم،
                                                                المطيعة العلمية الطبعة الاولى ٢ - ١٤ هـ
                            · ٢٣- امين سعيد، ثورات العرب في القرن العشرين، دار الهلال، مصر (د.ت)
                           ٣٣١ ــ عوني فرسخ، الاقليات في التاريخ العربي، دار رياض الريس لندن ١٩٩٤
              ٣٣٢ عبد الرزاق الحسن، الثورة العراقية الكيري، سنة ١٩٧٠، بيروت الطبعة الرابعة ١٩٧٨
٣٣٣ ــ د.وميض نظمي، ألجذور السياسية والفكرية والاحتماعية للحركة القومية (الاستقلالية) في العراق مركز
                                                                       دراسات الوحدة العربية ١٩٨٤
                      ٢٣٤ على آل بازركان، الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية مطبعة أسعد بغداد ٤٥٩٠
                 ٣٥٥_ عبدُ الله الفيّاض، الثورة العراقية الكبرى، مطبعة الارشاد بغداد الطبعة الاولى ١٩٦٣
                      ٣٣٦_ عبد الرزاق الحسني، العراق في دوري الاحتلال والانتداب، صيدا لبنان ١٩٣٥
```

ذي القمدة ١٩٣٣هـ عند 9؛ ١٣٨٨ـ أحمد الكاتب، تجربة النورة الإسلامية في العراق، طهران ١٩٨١ ١٣٣٩ عبد الرزاق الحسين، تاريخ الوزارات العراقية مطبعة العرفان بصيدا طبعة سوريا ١٩٣٣

 ٢٠ آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي، الحكيم نهج الفقاهة (تعليق على كتناب البيم من مكاسب الشيخ الانصاري)، انتشارات ٢٢ بهمن، قم إيران (د.ت)

٢٣٧ ــ الامام الخالصي، رسالة (الحسام البتار في حهاد الكفار) نشرت في حريدة (صدى الاسلام) البغدادية في

٢٤١ - المعرزا محمد على التوحيدي، مصباح الفقاهـة في المصاملات، تقريراً لابحـاث الاستاذ الكبير آيـة الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الحوثي، دار الهادي بيروت الطبعة الاولى ٤١٢ هـ/ ١٩٩٧

٤٢ - السيد ابا القاسم الخوتي، منهاج الصالحين، معليعة الآداب النجف الإشرف (د.ت)

٣٤٣ ـ هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة (تمويق في حزب البعث العربـي الاشــواكـي)، دار (يــاض نجيب الريـس لندن قبرس الطبعة الأول،ي مارس ٩٩٣

۲۶۶ السيد عبد الاعلى السبزواري، حامع الاحكمام الشبرعية، منشبورات دار الكتباب الاسلامي، بيروت الطبعة الرابعة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٢

۱۹۱۵هـ. ۲۵۲۷- أبو نصر الفارايي، كتاب آراء أهل للدينة الفاضلة، دار للشرق، بيروت، الطبعة الحامسة ۱۹۸۲ ۲۸٪ السيد عبد الاعلى السيزواري، تهذيب الاحكام في بيان الحلال والحرام، دار الكتاب الإسلامي، بيروت ۲۱٪ ۱۹ هـ/ ۱۹۹۲

- ٩٤ ٢ \_ آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، قاعدة لا ضور ولا ضرار، مطبعة مهر قم إيـران الطبعـة الاولى رحب £ 1 £ ١هـ
- ، هَ ٧ َ الشيخ محمد مهدي شمس الدين؛ في الاجتماع السياسي الاسلامي، محاولة تأصيل فقهسي وتماريخي، دار الثقافة للطباعة والنشر، قمم ايران، الطبعة الاولى ٤١٤ هـ / ١٩٩٠م.
- ٢٥١ ـ نظام الحكم والادارة في الاسلام، للوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، يبروت الطبعة الثانية ١٩٩٦ ٢٥٣ ـ خالد اللحام، قضايا اسلامية معاصرة. ـ حوار مع السسيد محمد حسين فضل الله، دار المسلاك، بيروت الطبعة الاولى ١٩٩٣.
- ΥοΥ\_آية الله السيد محمد كساظم الطباطبائي، العروة الوثقى، تعليق آيـة الله السيد ابو القاسـم الموسـوي الحوقي، مطبعة الآداب، النجف الاشرف العراق ١٤٠١هـ/ ١٩٨١
- ٤ ٠٠ السيد محمد باقر الصدر، الفتاوي الواضحة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، طبعة عامسة، ١٩٧٨.
  - ٢٥٥\_ السيد محمد بحر العلوم، لغة الفقيه، مكتبة الصادق، طهران الطبعة الرابعة ١٩٨٤. ٢٥٦\_ الشيخ محمد رضا المظفر، عقائد الامامية، دار الحوراء بيروت لبنان الطبعة النامنة ١٩٨٨.
  - ٥٦- النتيج حمد رضا الطفر؛ عقال الرمام، دار الاندلس بيروت لبنان الطبعة الاولى أغسطس ١٩٧٩.
- ٨٥٪ على الكوراني، طرِّيقة حوب أنلة في العمل الاسلامي، مكتب الاعلام الاسلامي، ايبران الطبعة الاول. عرم ٢٠١٤ أهد..
- 0 ° √\_ ماجد المنزاري، عبد الصاحب الدخيل. وبدايات الحركة الاسلامية المعاصرة، دار الفرات بيروت لبنــان الطبعة الاولى . ١٤١هـ/ ١٩٩٠.
  - . ٢٦\_ حزب الدعوة الاسلامية ثقافة الدعوة الاسلامية القسم السياسي (١) الطبعة الاولى عام ١٩٨٤.
- ٢٦١\_ السيد محمد باقر الصدر، بحث حول الولاية، مكتبة القافة الاسلامية قسم الطباعة والنشر، قم (د.ت) ٢٦٢\_ من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم، حول التحرك الامسلامي في العراق، اعمداد مركز شهداء آل الحكيم للدراسات التاريخية والسياسية (د.ت).
- ٣٦٣ ــ عمد باقر الصدّر، للدرسة الإسلامية (1) الانسان الماصر والمشكلة الاجتماعية، دار التوحيد، مطبايع صوت الخليج الكريت ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.
- ٢ "إلى محمد باقر الصدر، منابع القدرة في الدولة الاسلامية، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ١٩٧٩م.
   ٢٠٠ القيادة الحركية في الاسلام المركز الاسلامي للابحاث السياسية، من فكر الدعوة الاسلامية (١) طهران
  - الطبعة الاولى ٢ . ٤ اهـــ
  - ٢٦٦ كأظم الحائري، أساس الحكومة الاسلامية، الدار الاسلامية بيروت لبنان الطبعة الاولى ٢٩٩١هـ.
- ٧٦٧٪ ثقافة الدعوة الإسلامية حزب الدعوة الإسلامية، القسم السياسي (٢) ايران، الطبعة الاولى ١٩٨٤. ٧٦٨٪ عمد ياقر الصدر، خلافة الانسان وضهادة الإنبياء، سلسلة (الاسلام يقود الحياة ٤٠٠) دار التعارف
- المنظبوعات بيروت لبنان، ١٩٧٩م/ ١٩٩٩هـ . ٢٦٩ــ محمد باقر الصدر، محة تمهيدية عن مشروع دستور الجديمهورية الاسلامية (الاسلام يقود الحياة ـــ١ ) دار
  - التعارف للمطبوعات الطبعة الثانية ٩٧٩ أم/ ٩٣٩هـ، بيروت لبنان
- . ٢٧. عمد بأثر الصدر، الاسلام يقود الحياة، دار التعارف للمطبوعات بوروت الطبعة الثانية ١٩٧٩ ٢٧١ـ عمد باثر الصدر، صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامي، سلسلة (الاسلام يقود الحياة ٢٠) دار التعارف
  - ٣٧١ ـ محمد بافر الصدر، صوره عن انتصاد انجتمع الا ساري، مناسبة (الاسترم يعود الحياة ١٠٠٠) شار المصارح للمطبوعات بيروت لبنان الطيمة الثانية، ١٩٧٩م/ ١٣٩٩هـ.
    - ٢٧٢\_ سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق الطبعة الخامسة عشرة ٨٠٤ هـ/ ١٩٨٨ بيروت
- ٢٧٣ صدر الدين القبائجي، الجهاد السياسي للامام الشهيد الصدر، حركة جماعة العلماء المجاهدين في العراق،
  - المكتب الاعلامي (د.ت). ٢٧٤\_ عامر الحلو، تاريخ الحركة الاسلامية في العراق، بيروت ١٩٨١

- ٣٧٦ بيان الثماهم الصادر من حزب الدعوة الإسلامية الى الامة في العراق منشورات حزب الدعوة الإسلامية، الإعلام المركزي منشوراتنا ٨ (د.ت).
- ٧٧٧- برنايخنا الليأن والبرنامج السياسي لحسرَب الدعوة الاسلامية، حزب الدحوة الاسلامية، لندن شعبان ٤١٢ هـ/ آذار ١٩٩٣
- 7٧٨ ــ حزب الدعوة الإسلامية ثقافة الدعوة الإسلامية، الطبعة الاول عام ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥ م الجزء الثالث ٢٧٩ ــ شكل الحكم الاسلامي وولاية الفقيه منشورات حزب الدعوة الاسلامية، الاعلام المركزي، منشوراتنا
- ( ۱۷ ) (د.ت) ۱۲۵- السيد مرتضى العسكري، معالم المدرستين، قسم الدراسسات الاسلامية مؤسسة البعشة، طهـران ايـران الطبعة الاولى م ١٤ هـ/ ١٩٨٥
- ١٨١ـ كاظم الحائري، اساس الحكومة الاسلامية..دراسة استدلالية مقارنة بين الديمقراطيـة والشـــورى وولايـــة
  - الفقيه، الدار الاسلامية بيروت لينان الطبعة الاولى ١٩٧٩هـ/ ١٩٧٩ ا ٢٨٣ــ عبد الهادي الفضلي، الدولة الاسلامية، دار الزهراء بيروت الطبعة الاولى ١٩٧٩م/ ١٩٩٩هـــ
- ٢٨٣\_ الشهيد السيد حسن الشيرازي، كلمة الاسلام، موسوعة الكلمـــة (٢)، مؤسسة الوفـاء بيروت لبنــان، الطعة الثانية ٩٨٣ ر.
- 2/4٪ آية الله السيد محمد الشيرازي، المسائل الاسلامية، مؤسسة الوفاء، بيروت لبنان الطبعة الخامسة 2. ٤ هـ/ ١٩٨٥
- ٥٨٥- آية الله العظمى السيد محمد الحسيبني الشيرازي، كتاب الصلاة، موسوعة الفقه الجرزء ٢٦، دار الطموم بروت لبنان الطبعة الثانية
- بيروت نبتان الطبقه انتائية ٢٨٦- آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي، كتاب الدولة الإسلامية، موسسوعة الفقـه الجمزء ١٠١،
- دار العلوم بيروت لبنان الطبعة الاولى، . ا \$ اهـ/ ١٩٨٩ ا ١٨٧٧ - آية الله السيد محمد الشميرازي، الحكم في الاسلام، دار العلوم للتحقيق والطباعـة والنشــر والنوزيــع،
- الطبعة الثانية ٩٨٩ ١ ٢٨٨ - آية الله السيد محمد الحسيين الشيرازي، الفقه السياسة مطبعة رضائي ذي الحجمة ٢٠ ٤ ١هـ... دار الايمـان
- المباعة والنشر قم ايران للطباعة والنشر قم ايران
  - ٨٩ ٢- القيادة الأسلامية كراس داخلي، صدر في كتاب بنفس العنوان عن الدار الإسلامية بيروت.
    - ۲۹- حي على الجهاد كراس داخلي
    - ٩١١ / الاصل الاسلامي والقوة التنظيمية كراس داخلي ٢٩٧ - ابراهيم نوار، المعارضة العراقية والصراع لاسقاط صدام، مطبوعات إن، لندن، ٩٩٣ .
- ٣٩٣ ـ القاضي عبد العزيز بن الراج الطرابلسي، حواهر الفقه، تحقيق ابراهيم بهادري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسية بقم المشرفة أ أ ؟ هـ، هـ، مقدمة جعفر السيحاني
- 912 وهبي سليمان غارجي، أبر حنيفة النعمان امام الاتمة الفقهاء، سلسلة أعلام المسلمين 0، دار القلسم، دمشق، الطبعة ١٠٤/ ١٥. (٩٨٧ م
- ٢٩٥ الشريف المرتضى، الذريعة في أصول الشيعة، تصحيح ومقدمة وتعليق د. ابو القاسم كرجي، انتشارات دانشكاه طهران رقم ١٩٠٠، كتجيئة عقايد وفقه اسلامي شجاره ٢٦

## المحتويات

| ٥   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 4   | المدخل : ماهية الفقيه والدولة                         |
| ٩   | الفقه والفقيه                                         |
| ۲٦  | الأدلة الاربعة                                        |
| ۳١  | الدولة                                                |
| ٣٦  | الهوامش                                               |
| ٤ ٣ | القصل الاول : التكوين السياسي الشيعي                  |
| ٥٤  | اصالة النظام السياسي، رؤية شيعية للدولة في عصر الغيبة |
| ٤٦  | الطائفة الاولى                                        |
| ١٥  | الطائفة الثانية                                       |
| 0 £ |                                                       |
| ٥٨  | تأصيل شرعي لسلطة بشرية                                |
| ٦٦  | تقويم واستخلاص                                        |
| ٦٩  | هوامش الفصل الاول                                     |
|     | الغصل الثاتي: الفقيه وفتنة الدولة                     |
| ٧٩  | تجديد الرعى القهي                                     |
| Α١  | الاتجاه النقلي                                        |
| Α£  | ابن طاوس والخلافة العباسية                            |
| ٩١  | ـ احوال الدولة العباسية في عصر المستعصم وغزو التتار   |
| ٩٨  | ولاية ابن طاوس في حكومة التتار                        |

| 1 - 1 | الدولة الإيلخانية التأسلم والتشيع            |
|-------|----------------------------------------------|
| 111   | ـ ألاتجاه الأصولي التجديدي                   |
| 117   | الدولة السربدارية والشهيد الأول              |
| 171   | هوامش الفصل الثاني                           |
| 111   | القصل الثالث: الدولة ونياية الفقيه           |
| 177   | بداية الصراع                                 |
| 171   | تكوين الدولة الصغوية                         |
| 1 2 1 | طهماسب. ترميم الشرعية                        |
| 10.   | شرعية السلطة                                 |
| 105   | تمظهر ات النيابة                             |
| 108   | ١ ـ صلاة الجمعة                              |
| 100   | ٧ - الخراج                                   |
| 109   | العلماء: رمزية دينية وسياسية                 |
| 177   | الشاه والفقيه المشروعية والصلاحيات           |
| 371   | البحرين في العهد الصفوي                      |
| 144   | هوامش الفصل الثالث                           |
| 1.41  | القصل الرابع: التجانب بين الفقيه والدولة     |
| ١٨٣   | ثالوث النصوف والاخبار والصفوية               |
| 141   | هوامش الفصل الرابع                           |
| 157   | القصل الخامس: ولاية الفقيه في العصر القاجاري |
| Y . Y | التنباك اختبار القوة بين الفقيه والسلطان     |
| 410   | هوامش الفصل الخامس                           |
|       |                                              |
| 414   | القصل السادس: المواجهة بين الققيه والدولة    |
| 771   | الحركة الدستورية: جدلية الوضعي والشرعي       |
| 777   | المشروطة والمستبدة                           |
| 778   | ـ نشاط المشروطة                              |
| 750   | ـ سقوط الشاه                                 |

| 777   | ـ التائيـني محاولة تأصيل شرعي لسلطة مدنية                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 444   | ـ المكون الفقهي / العقدي الشيعي السلطاني                        |
| Y £ £ | ـ الفكر السياسي الحديث                                          |
| Y££   | ـ دفاع عن الديمقراطية                                           |
| 107   | تقسم السلطة: شخصية مطلقة وولايتية مشروطة                        |
| 400   | الفكر المبياسي المنفي                                           |
| Y 0 V | تأثير السيد جمال الدين الافغاني                                 |
| ۲٦.   | هوامش القصل السادس                                              |
|       |                                                                 |
| 414   | القصل السابع: اتجاهات التغيير السياسي وانتصار الفقيه على الدولة |
| ٥٢٢   | الاصطراع الفكري                                                 |
| 779   | كاشاني مصدق الديني / المدياسي من التحالف الى القطيعة            |
| 444   | الخميني ولاية الفقية                                            |
| ۲۸£   | تقويم                                                           |
| 3 P Y | ولمي الامر / الفقيه                                             |
| 797   | نقويم                                                           |
| ۳     | هوامش القصل السابع                                              |
| 4.4   | القصل الثامن: الفقيه والدولة في العراق انقطاع التيار السياسي    |
| ٣١١   | ثورة العشرين                                                    |
| ۳۱۸   | ـــ الاتجاه التوفيقي / الواقعي بين المطلقة والجزئية             |
| ٣٢٣   | هوامش الفصل الثامن                                              |
| **    | الفصل التامع: الحزيبة الثبيعية سعباً الى الدولة الدينية         |
| ۲۳۲   | حزب الدعوة الاسلامية                                            |
| 772   | ـ ايديو لوجياً التغيير الدعوي                                   |
| ٢٣٦   | ١ ـ الدولة الإسلامية                                            |
| ٣٣٧   | ب ـ مفهوم الدولة الاسلامية                                      |
| ٣٣٩   | جـ _ تكوين الدولة الإسلامية                                     |
| ٣٤٣   | د ـ شكل الدولة                                                  |

| هــــ بين الشورى وولاية الفقيه ٤٩                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| منظمة العمل الاسلامي ٨٥                                                                  |
| دولة الغقيه                                                                              |
| هوامش الفصل التاسع                                                                       |
| استثناجات وتجليات                                                                        |
| هوامش ۸۸                                                                                 |
| للاحق                                                                                    |
| الملحق الاول : رسالة عبدالله النجاشي والي الاهواز الى الامام جعفر الصادق ٩١              |
| الملحق الثاني : مسألة العمل مع السلطان                                                   |
| رسالة الشريف الرضي الى الوزير الحسين بن على المعري ٩٦                                    |
| ١ ـ رأي الشيخ محمد بن الحسن الطوسي الملقب بـ (شيخ الطائفة) ٢٠.                           |
| ٢ ـ رأي حمزة بن عبدالعزيز الديلمي الملقب بـ (سلاّر) ٤٠                                   |
| ٣ ـ رأي القاضي بن البراج الطرابلسي ٥٠                                                    |
| الملحق الثالث: بعض وصايا السيد بن طاوس لاينه حول العلاقة مع الحكام ١٨٠                   |
| الملحق الرابع: رسالة ابن المؤيد سلطان الدولة السربدارية الى الشهيد الاول ١٥              |
| الملحق الخامس : نص فرمان الشاه طهماسب الى الشيخ على العاملي الكركي ١٧                    |
| الملحق السادس: رسالة الآخوند الخراساني والشيخ المازاندراني السي السلطان العثما           |
| محمد رشاد عام ۱۹۰۹                                                                       |
| الملحق السابع: رسالة الامام الخميني الى السيد على الخامتني وحول ولاية الفقيه المطلقة ٢٢: |
| حوارات خلصة                                                                              |
| ١ - حوار مع سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين ٢٧                                           |
| ٢ - مقابلة مع سماحة السيد محمد حسين فضل الله                                             |
| Lamber Williams                                                                          |

## هذا الكتاب

واجمه الفقيه الشيعي منذ اكتمال تكون الجماعة الشيعية الامامية المكانية مشروعية الدولة في عصر الغيبة ، تلك المشروعية المحجوبة تبعا لاحتجاب الامام المهدي عام ٣٦٩ هـ ، فاجتذبت هذه الاشكالية ثلة من متكلمي وفقهاء الشيعة سعيا أن وضع اجابات مقبولة لافراد الجماعة ، ووضع حد التساؤلات المشارة حول الملاقة مع الدولة في عصر الغيبة ، ولكن الإجابات لم تكن حاسمة وقاطمة ونهائية ، فقد ظلت مساحة الجدل حول مسالة العمل مع السلطان في اتساع متصل، وباتت تمثل خلفية حاضرة ونشطة تستمان نفسها في النقاشات الجادة المحررة في مصنفات الفقهاء والمتكلمين أو في الاسقتاءات الشرعية المرفوعة من قبل المضطلمين بأعمال طلطائية ألى الفقهاء

أثمرت هذه النقاشات الجادة والمثرية في نشاط فقهي - بخلفية كلامية - يصوف نظرات الفقيه في المجال السياسي، وجاءت تجارب الفقيه مع الدولة على امتداد عشرة قرون لتهب الفقيه قدرة على موضعة نفسه في مساحة النزاع بيئه وبين السلطان، وما انفك لفقيه في كل مرة يجتاز فهيا تحديا مع الدولة يعالجه بأدوات فقهية وكلامية يحوز على موقع متقدم داخل هذه المساحة، عمل يصل الفقيه بأفقه السياسي المالج فقهيا الى حد استيعاب الدولة بالكامل وادراجها ضمن صلاحيته وحده.

ولكن الدولة التي يروم الفقيه تدشينها ليست خاضعة لمايير الدولة التي يروم الفقيه تدشينها ليست خاضعة لمايير الدولة الحديثة، وأنف الميايير خاصة مرصودة في المجال الفقه السياسي الامامي يتجه التي تمنح الفقه السياسي الامامي يتجه وبصورة طبيعية الى عطية احتواء الدولة باعتبارها امتيازا خاصا، فبعد أنا كانت الدولة امتيازا للزمام وحده، أصبحت \_ حسب تطور الفقه السياء الشيعي ممثلا في اطروحة ولاية الفقيه المطلقة \_ امتيازا لنائب الامام الفقيه. ولكن النتيجة لاتعطي المضهد بالكامل بل هي تعبير عن الانشب داخل للدرسة الامامية، بل هي نفسها مصدر لسلسلة الانشمامات المما على قاعدة سياسية تارة وفكرة تارة أخرى وفقهية ثالثة .



الناشر